الطبة الوحيدة الكاملة من:

مناري المراكب المراكب المراكب المرادي المهدّ بالمهدّ بالمودي المهدّ بالمودي المهدّ بالمودي المهدّ بالمرام أبي ذكرنا ميني الدّ بن شرف المؤوى

الجئزء الثاليث

مقّقه دعان علّیه داکملهتبدیقصانه محکرنجبیب المطبعی وحتوق الطبع محفوظه له

مَكِتَبُمُ الْأَرْشِيَاكُمْ بندة - الملكة العَرَبَةِ السَّعُودية

# بينيلنيا انتجزا التحين

# كتاب الصـــلاة

# قال المصنف رحه الله تعالى

( الصلاة (۱) المكتوبة خمس لما روى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : ( جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر الراس ، نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا ، فاذا هو يسأل عن الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات [ كتبهن الله عليك ] في اليوم والليلة ، قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا الا أن تطوع )) .

(الشرح) الصلاة فى اللغة الدعاء ، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه ، هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق وقيل فى اشتقاقها ومعناه أقوال كثيرة أكثرها فاسدة لاسيما قول من قال : هى مشتقة من صليت العود على النار اذا قومته ، والصلاة تقيم العبد على الطاعة وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره لأن لام الكلمة فى الصلاة واو ، وفى صليت ياء ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف فى الصلاة واو ، وفى صليت ياء ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية ؟ ، وأما حديث طلحة فرواه البخارى ومسلم وهو بعض حديث طويل مشهور ، وقوله : « ثائر » أى منتفش شعره وهو برفع الراء وقوله : « نسمع ولا نفقه » هو بالنون المفتوحة فيهما ، وروى بالياء المثناة من تحت مضمومة ، وكلاهما صحيح لكن النون أصح وأشهر ،

وقوله « دوى » هو بفتح الدال المهملة ، هذا هو المشهور ، وحكى صاحب المطالع ضمها وهو شاذ ضعيف ، ومعناه بعده فى الهواء وعلوه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « الا أن تطوع » هو بتشديد الطاء والواو ، على ادغام احدى التاءين فى الطاء ، ويجوز تخفيف الطاء على الحذف ،

وأما طلحة الراوى ، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنب ، رضى الله

<sup>(</sup>١) في نسخة الركبي ( الصلوات المكتوبات خنس ) ط ...

عنهم ، وهو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن كعب بن مرة بن لؤى القرشي التيمى ، يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب ، ومناقبه كثيرة مشهورة ، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير ، وطلحة الجود ، قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة ، وحديثه هذا مشتمل على فوائد كثيرة جمعتها واضحة فى أول شرح صحيح البخارى ومختصرها أن فيه بطوله وجوب الصلوات الخمس كل يوم وليلة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة وأنه لا يجب من الصلوات الا الخمس ولا من الصيام عير رمضان وأن من حافظ على الواجبات ولم يفعل شيئا من النوافل دخل الجنة ، وأن الايمان والاسلام يطلق على الصلاة والصيام وغيرهما من الطاعات ، وفيه أنه ليس فى المال حق متأصل غير الزكاة ، وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر وجواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ، وتقرير هذه الفوائد

(اما حكم المسالة) فأجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن ، واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم مسنة ؟ وفي الوتر هل هو سنة أم واجب ؟ مع اجماعهم أنه ليس بفرض وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية وأما ركعتا الطواف فالأصح أنهما سسنة ، ومن قال بوجوبهما فانها وجبتا عنده لعبارض وهو الطواف لا بالأصالة ، فأشبهت المنذورة ، وقد كان قيام الليل واجبا في أول الاسلام ، ثم نسخ في حق الأمة ، وهل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، قال أكثرهم : لم ينسخ ، والصحيح أنه نسخ ، ونقله الشيخ ويدل عليه حديث سعد بن هشام عن أبو حامد عن نص الشافعي رحمه الله ، ويدل عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة ، وهو حديث طويل قال فيه : قلت « أتبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت « ألست تقرأ يا أيها المزمل » فذكرته الى أن قالت « فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة » رواه مسلم في صحيحه والله أعلم ،

## قال الصنف رحه الله تعالى

( ولا يجب ذلك الاعلى مسلم بالغ عاقل طاهر ، فاما الكافر فان كان اصليا لم تجب عليه ، واذا اسلم لا يخاطب بقضائها لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) ولأن في ايجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه ، وان كان مرتدا وجبت عليه ، واذا اسلم لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب الى ادائها فهو كالمحدث ) .

( الشرح ) أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة فى الحال ، واذا أسلم لزمه قضاء ما فات فى الردة لما ذكره المصنف ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية عنه وداود: لا يلزم المرتد اذا أسلم قضاء ما فات فى الردة ولا فى الاسلام قبلها ، وجعلوه كالكافر الأصلى يسقط عنه بالاسلام ما قد سلف والله أعلم .

وأما الكافر الأصلى فاتفق أصحابا فى كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام ، فأما فى كتب الأصول فقال جمهورهم : هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الايمان ، وقيل لا يخاطب بالفروع ، وقيل : يخاطب بالمنهى عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة ، والصحيح الأول ، وليس هو مخالفا لقولهم فى الفروع لأن المراد هنا غير المراد هناك ، فمرادهم فى كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها فى الدنيا مع كفرهم ، واذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضى ، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم فى كتب الأصول أنهم يعذبون عليها فى الآخرة زيادة على عذاب الكفر ، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة فى الدنيا فذكروا فى الأصول حكم أحد الطرفين وفى الفروع حكم الطرف الآخر ، والله أعلم ،

( هرع ) لا يصح من كافر أصلى ولا مرتد صلاة ، ولو صلى فى كفره ثم أسلم لم نتبين صحتها بل هى باطلة بلا خلاف ، أما اذا فعل الكافر الأصلى قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والاعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك فان مات على كفره فلا ثواب له عليها فى الآخرة لكن يطعم بها فى الدنيا ويوسع فى رزقه وعيشه وان أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها فى الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له بكل

حسنة كان زلفلها » أي قدمها ومعنى حسن اسلامه أي أسلم اسلاما محققا لا نفاق فيه .

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قلت « يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أو اعتاق أو صلة رحم أفيها أجر ؟ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أسلمت على ما أسلفت من خير » وفى رواية الصحيح« أسلمت على ما أسلفت لك من الخير » قوله : أتحنث أى أتعبد فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما • وقد نقل الاجماع على ما ذكرته من اثبات ثوابه اذا أسلم وقد أوضحت المسألة بدلائلها وما يتعلق بها مبسوطا في أول شرحى صحيحي البخاري ومسلم ه

وأما قول أصحابنا وغيرهم : لا يصح من كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها • فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فان أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها • وقد قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء اذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال كفره أجرأه ، واذا أسلم لا يلزمه اعادتها والله أعلم .

( فوع ) اذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب أعادتها وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه يجب والمسألة مبنية على أصل سبق وهو أن عندنا تبطل الأعمال بالردة الا أن يتصل بهسا الموت وعندهم يبطل بنفس الارتداد . احتجوا بقول الله تعالى ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله (١) ) واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) (٢) فعلق الحبوط بشرطين : الردة والموت عليها والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما والآية التي احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد .

قال الشافعي والأصحاب: يلزم المرتد إذا أسلم أن يقضي كل ما فاته في

<sup>(</sup>١) الآية ه من سورة المائدة .

الردة أو قبلها وهو مخاطب في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم واذا أسلم لا يلزمه اعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما والله أعلم.

( فرع ) اذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة كما لو هاجر فان تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها أم جهله وهذا مذهبنا وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلزمه ما لم يعلم وجوبها دليلنا عموم النصوص والله أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( واما الصبى فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق )) ولا يجب عليه القضاء اذا بلغ لان زمن الصغر يطول فلو اوجبنا القضاء شق فعفى عنه ) .

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم على وعائشة رضى الله عنهما رواه أبو داود والنسائى فى كتاب الحدود من سننهما من رواية على باسناد (۱) صحيح وروياه هما وابن ماجه فى كتاب الطلاق من رواية عائشة ، وقد كرره المصنف فى مواضع كثيرة من المهذب ، وقل أن يذكر راويه وقد ذكره فى كتاب السير من رواية على رضى الله عنه ، وأما المسألثان اللتان ذكرهما وهما أن الصلاة لا تجب على صبى ولا صبية ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ ممتفق عليهما لما ذكره ، ويقال زمن وزمان لغتان مشهور تأن واتفقوا على أن الصبى لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شىء ولحويم وله أداء الزكاة ونفقة القريب من ماله ، وكذا غرامة اتلافه ونحوها والله أعلم ،

## قال المسنف رحه الله تعالى

( واما من زال عقله بجنون او اغماء او مرض فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح . وان زال عقله بمحرم كمن شرب السسكر او تناول

دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء اذا افاق لانه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض) .

( الشمر ) من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه ، وإذا أفاق فلا قضاء عليه ، بلا خلاف للحديث ، ســـواء قل زمن الجنون والاغماء أو كثر • هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة رحمـــه الله : ان كان الاغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه ؛ وان كان أكثر فلا ، ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وابراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة : أن المغمى عليه يقضي ، دليلنا القيباس على المجنون وعلى ما فوق يوم وليلة ، أما أذا زال عقله بمحرم بأن شرب المسكر عبدا عالمًا به مختارًا ؛ أو شرب دواء لغير حاجة ، وهو مما يزول به العقل، فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال ، فاذا عاد عقله لزمه القضاء ، قال الشافعي رحمه الله في الأم: أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم يكن يذهب وقال الشافعي في موضع آخر: ( السكران من اختل كلامه المنظوم ، وباح بسره المكتوم) وقال أصحابنا : هو أن تحتل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله ، وان كان له بقية تمييز وفهم كلام ، فأما من حصل له بشرب الخمر نشاط وهزة لدبيب الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم يختل شيء من عقله فهو في حكم الصاحى ، فتصح صلاته في هذه الحال وجميع تصرفاته بلا خلاف ولا ينتقض وضوءه ، وقد سبق هذا في باب ما ينقض الوضوء ، وسنعيده ايضاحا فى كتاب الطلاق وحيث بسطه المصنف والأصحاب ان شاء الله تعالم ،

( فحرع) قد ذكرنا أن الجنون والاغساء وما فى معناهما مما يزيل المعقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة ولا اعادة سواء كثر زمن الجنون والاغماء ونحوهما أم قل ، حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة . ويتصور اسقاط الفرض بجنون لحظة واغماء لحظة فيما اذا بلغ مجنونا وقد بقى من وقت الصلاة لحظة ، ثم زال الجنون عقب خروج الوقت .

وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة أنه قال : يلزم المغمى عليه بعـــد الاقامة قضاء يوم وليلة ، ولا يلزمه ما زاد . وقال أحمد : يلزمه الجبيع وان كثر . وروى هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد ، وروى مثل مذهبنا عن مالك وأحمد ، والله أعلم •

( فرع ) قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة ، كما أشار اليه المصنف بقوله : شرب دواء من غير حاجة ، واذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لأنه زال بسبب غير محرم ، ولو احتيج في قطع يده المتأكلة الى تعاطى ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه ، وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالى بفروعها في باب حد الخمر ، أما اذا أراد تناول دواء فيه سم ، قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان : قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة : ان غلب على ظنه أنه يسلم منه لم يجز ، وذكر في كتاب الأطعمة أن في تناوله اذا كان الغالب منه السلامة قولين ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي : فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء ، وان لم نحرمه فلا قضاء ،

( فسرع ) قال أصحابنا رحمهم الله : اذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله ، ولا قضاء عليه كالاغماء ، فان علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام ، وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ، ويجب فيه التعزير دون الحد (١) ، والله أعلم ،

( فسرع ) لو وثب من موضع فزال عقله فان فعله لحاجة فلا قضاء ؟ وان فعله عبثا لزمه القضاء ، هكذا نص عليه الشافعي ، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ، واتفق الأصحاب عليه ، ولو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلى قاعدا فلا قضاء على أصح الوجهين ، وستأتى المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع نظائرها ان شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) وكذلك يجب التعزير في شرب الدخان لتيقن ضرره باجعاع الأطباء مسلمين وفير مسلمين وتغيير تكه الغم بما يؤذي اللائكة لن يدخل المسجد من المدخنين (ط) .

# قال المصنف رحه الله تعالى

( واما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض ، وان جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها ، وان حاضت المراة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها ، لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف ، والمرتد لا يستحق التخفيف ، وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة ، وليس لاجل التخفيف ، والمرتد من أهل العزائم ) .

( الشرح ) أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالإجماع، وقد سبق ايضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به • وأما قوله : إن الصلاة الفائتة في حال جنون المرتد يجب قضاؤها ادا أسلم بعد الأفاقة ، والفائتة في حال ردة الحائض والنفساء لا يجب قضاؤها فمنفق عليه . وقوله : لأن سقوط القضاء عنه للتخفيف وسقوطه عنها عزيمة ، هكذا قاله أصحابنا وهو ظاهر وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن الغزالي رحمه الله قال في درسه : الفرق بينهما عسر ، وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها • قال الشيخ: ونحن نقرر الفرق فنقول: العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل، والرخصــة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعــارض راجح ، وانما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها مكلفة بترك الصلاة ، فاذا تركتها فقد امتثلت ما أمرت به من الترك فلم تكلف مع ذلك بالقضاء . ولا نقول الفرق بين الصوم والصلاة كثرتها وندوره فيكون اسقاط قضائها تخفيفا ورخصة ، بل سبب اسقاط قضائها ما ذكرناه ، وهذا يقتضي اسقاط قضاء الصوم أيضاً ، لكن للشرع زيادة اعتناء بصوم رمضان ، فأوجب قضاءه بأمر محدود في وقت ثان ، وتسميته قضاء مجاز ، وهو في الحقيقــة فرض مبتدأ ، فمخالفة الدليل ان حصلت فهي وجوب قضاء الصوم ، لا في عدم قضاء الصلاة ، فثبت أن عدم قضاء الصلاة ليس رخصـة ، وأن المرتدة ساوت المسلمة في مستنده فتساويا في الحكم فيه . وأما كون سقوط القضاء عن المجنون رخصة فلأن الدليل يقتضي أن من فاته صلاة في وقتها من غير أن يكون مكلفا بتركها في وقتها يؤمر بقضائها في وقت آخر لئلا يخلو من وظيفتها [ ولهذا وجب قضاؤها على النائم وانما سقط ذلك عن المجنون رخصة وتخفيفا ، ] والمرتد ليس أهلا لذلك فلزمه القضاء . هذا آخر كلام الشبيخ أبي عمرو وأما قول المصنف : لأجل التخفيف ، فهو مما أنكر على الفقهاء من الألفاظ • وقيل ان صوابه ( من أجل ) قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل (١) ) وهذا هو المعروف فى استعمال العرب وكتب اللغة ، وفيه لغتان فتح الهمزة وكسرها ، حكاهما الجوهرى وغيره ، الفتح أفصح وأشهر وبه جاء القرآن •

(فرع) لو سكر ثم جن ثم أفاق وجب قضاء المدة التى قبل المجنون ، وفى مدة الجنون وجهان مشهوران الأصح لا يجب ، صححه المتولى وآخرون ، وقطع به البغوى وغيره ، لأنه ليس سكران فى مدة الجنون بخلاف الردة فانها اذا تعقبها الجنون كان مرتدا فى مدة الجنون وقل المتولى : فاذا لم يعرف وقت الجنون وجب قضاء الصلوات التى يجت اليها السكر غالبا ، ولو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض كما لو ارتدت ثم حاضت ، ولو شربت دواء للحيض فحاضت لم يلزمها القضاء ، وكذا لو شربت دواء للجيض فحاضت لم يلزمها القضاء ، مدة النفاس على الصحيح من الوجهين ، لأن سقوط القضاء من الحائض والنفساء عزيمة كما سبق ، وفى النفاس وجه مشهؤر وان كان ضعيفا حكاه صاحبا التتمة والتهذيب ، قال الرافعى : فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء ، فاذا لم يؤمر كان تخفيفا ، ومن أمر بالترك فامتئل الأمر لا يؤمر بالقضاء الا الحائض والنفساء فى الصوم فانهما يؤمران بتركه وبقضائه ، وهو خارج عن القياس للنص ، والله أعلم ،

# قال الصنف رحه الله تعالى

( ولا يؤمر احد مهن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها الا الصبى فانه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر ، لما روى سبرة الجهنى رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا الصبى الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين » •

( الشرح ) حدیث سبرة صحیح رواه أبو داود والترمذی وغیرهما باسانید صحیحة ، قال الترمذی : همو حدیث حسن ، ولفظ أبی داود : « مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ سطبع سنین ، واذا بلغ عشر سنین فاضربوه

<sup>(1)</sup> الآية ٢٢ من سورة المائدة ،

عليها » ولفظ الترمذى كلفظ المصنف ، وسبرة بفتح السين المهملة واسكان الباء الموحدة ، وهو سبرة بن معبد ، قال الترمذى وغيره : ويقال سبرة بن عوسيجة الجهنى أبو ثربه ( بضم الثاء المثلثة وفتح الراء ) وقيل كنيته أبو الربيع ، حكاه الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقى المعروف بابن عساكر رحمه الله ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » رواه أبو داود باسناد حسن والاستدلال به واضح لأنه يتناول بمنطوقه الصبى والصبية فى الأمر بالصلاة والضرب عليها ، وفيه زيادة أخرى وهى التفريق فى المضاجع .

واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: « مروا أولادكم بالصلاة » ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم للصبى ، وانما هو أمر للولى ، فأوجب على الولى أن يأمر الصبى ، وهـذه قاعدة معروفة فى الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالى: (خذ من (١) أموالهم صدقة) .

(اما حكم المسالة) فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا ايجابا ولا ندبا الا الصبى والصبية فيؤمران بها ندبا اذا بلغ سبع سنين وهما مميزان، ويضربان على تركها اذا بلغا عشر سنين، فان لم يكونا مميزين لم يؤمروا لأنها لا تصح من غير مميز، وقد اقتصر المصنف على الصبى، ولو قال: الصبى والصبية لكان أولى، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف، صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، وهذا الأمر والضرب واجب على الولى سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضى، صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الامام والمأموم هناك، وذكره المزنى عن الشافعي في المختصر، باب موقف الامام والمأموم هناك، وذكره المزنى عن الشافعي في المختصر، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ( وأمر أهلك بالصلاة ) (٢) وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة التوبة .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۳۲ من سورة طه .

(قوا أنفسكم وأهليكم نارا (١)) وقوله صلى الله عليه وسلم: «وان لولدك عليك حقا » رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من روايه ابن عمرو بن العاص، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته » رواه البخاري ومسلم • قال الشافعي في المختصر: «وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك اذا عقلوا » قال أصحابنا: ويأمره الولى بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ، وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ، الرافعي: قال الأثمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين ، وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبى ، فان لم يكن له مال فعلى الأب فان لم يكن له مال فعلى الأم • وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سدوى الفاتحة والفرائض من مال الصبى ؟ فيه وجهان أصحهما يجوز ، وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم • والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان دخل في الصلاة ثم بلغ في اثنائها قال الشافعي رحمه الله: ( احببت ان يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الاعادة ) قال أبو اسحاق : يلزمه الاتمام ويستحب له أن يعيد ، وقوله ( احببت ) يرجع الى الجمع بين الاتمام والاعادة وهو الظاهر من المنصوص ، والدليل عليه أن صلاته صحيحة ، وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الاتمام ، ولا يلزمه أن يعيد لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الاعادة وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره اجزاه ذلك عن الفرض لانه صلى صلى الوقت بشروطها عن الفرض لانه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الاعادة .

وحكى عن ابى العباس بن سريح مثل قول ابى اسحاق ، وحكى عنه انه قال : يستحب الاتمام وتجب الاعادة فعلى هذا لو صلى في اول الوقت وبلغ في آخره لزمه ان يعيد ، لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب اتمامه فيلزمه ان يعيد ، لأنه ادرك وقت الفرض ولم يأت به ، فيلزمه ان يأتى به ، ومسن اصحابنا من قال : ان خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضساؤها فيه لم تلزمه الاعادة ، وان بقى من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه ، وهذا غير صحيح لأنه لو وجبت الاعادة اذا بقى من الوقت قدر الصلاة لوجبت الاعادة اذا احرك مقدار ركعة ) .

الآية ٦ من سورة التحريم.

( الشرح ) حاصل ما ذكره مسألتان ( احداهما ) اذا بلغ فى أثناء الصلاة بالسن فثلاثة أوجه الصحيح الذى عليه الجمهور ـ وهو ظاهر النص ـ أنه يلزمه اتمام الصلاة ، ويستحب اعادتها ولا يجب ، والثانى : يستحب الاتمام وتجب الاعادة ، والثالث قاله الاصطخرى ولم يذكره المصنف ان بقى من الوقت ما يسم تلك الصلاة وجبت الاعادة والا فلا ،

(المسألة الثانية) صلى وفرغ منها وهو صبى ثم بلغ فى الوقت فثلاثة أوجه الصحيح: تستحب الاعادة ولا تجب والثانى: تجب سواء قل الباقى من الوقت أم كثر والثالث قاله الاصطخرى: ان بقى من الوقت ما يسلم تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الاعادة والا فلا وقد ذكر المصنف توجيب الجميع، هذا كله فى غير الجمعة أما اذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنه ادراك الجمعة في فان قلنا في سائر الأيام تجب الاعادة وجبت الجمعة ، والا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف فى باب صلاة الجمعة ، والا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف فى باب صلاة الجمعة ، (أحدهما) وبه قال ابن الحداد: يجب أيضا ، لأنه كان مأمورا بالجمعة وأمكنهما ؛ لا يلزمهما بلا خلاف والله أعلم .

( فرع ) مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبى اذا بلغ فى أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الاعادة ، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يلزمه اعادة الصلاة دون الطهارة ، وقال داود : يلزمه اعادة الطهارة والصلاة ، وقال داود : يلزمه اعادة الطهارة وقياسا على واحتج لأبى حنيفة بأن صلاته وقعت نفلا فلا تنقلب فرضا ، وقياسا على المصلى قبل الوقت ، واحتج أصحابنا بأنه أدى وظيفة يومه ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وقولهم لا تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول : قد صلى ضلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به وجوب الفرض عليه ، لا أنه انقلب فرضا ، والجواب عن المصلى قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا مندوب اليه ، ولا مأذون فيه بخلاف مسألتنا ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن وجبتعليه الصلاة وامتنع من فعلها .. فان كان جاحدا لوجوبها .. فهو كافر ويجب قتله بالردة لأنه كنب الله تمالى في خبره ، وان تركها وهدو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل ، وقال المزنى يضرب ولا يقتل ، والدليسل

على انه يقتل قوله صلى الله عليه وسلم: « نهيت عن قتل الصلين » ولانه احدى دعائم (١) الاسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتــل بتركهـا كالشهادتين ، ومتى يقتل ؟ فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى: يقتل بترك الصلاة الرابعة اذا ضاق وقتها فيقال له: ان صليت والا فتلناك ، لانه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها (٢) لعنر . وقال ابو اسحاق: يقتل بترك الصلاة الثانية اذا ضاق وقتها ، ويقال له: ان صليت والا قتلناك ويستتاب كما يستتاب المرتد لانه ليس باكثر من المرتد ، وفي اسستتابة المرتد قولان ، كما يستتاب ألم الحال فان تاب والا قتل وكيف يقتل ؟ المنصوص انه يقتل ضربا بالسيف . وقال أبو العباس: لا يقصد وكيف يقتل ؟ المنصوص انه يقتل ضربا بالسيف حتى يصلى أو يموت كما يفعل فقله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلى أو يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو المال ، ولا يكفر بترك الصلاة لأن الكفر بالاعتقاد ، واعتقاده صحيح ، فلم يحكم بكفره ، ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: « بين الكفر (٢) والعبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر » والمنه الأول والخبر متأول .

(الشرح) أما حديث «نهيت عن قتل المصلين » فرواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب في باب حكم المخنثين عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أنى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا ؟ فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي الى النقيع فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال: انى نهيت عن قتل فنفي الى النقيع فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال: انى نهيت عن قتل المصلين » واسناده ضعيف فيه مجهول والنقيع بالنون الحمى المذكور في باب احياء الموات ، وروى هذا الحديث البيهقي من رواية عبد الله بن عدى بن النبي الخيار عن عبد الله بن عدى الأنصاري الصحابي رضى الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ورواه مرسلا عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما حديث « بين الكفر والعبد ترك الصلاة » فصحيح رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما سنذكره فى فرع مذاهب العلماء ٠

أما قول المصنف : (لأنه احدى دعائم الاسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها كالشهادتين ) فالضمير فى قوله : (لأنه ) يعود الى

<sup>(</sup>۱) فى نسخة المهدب الطبوعة ( ولانها احدى دعائم الاسلام ) وببدو أنه تغيير من المصحح وكثيرا ما يتصرف المصححون على غير ما يتوجه عند المحقين (ط) .

<sup>(</sup>٢) في تسخة المهذب المطبوعة ، تركه ،

<sup>(</sup>٣) النسخة المطبوعة بتقديم العبد .

فرض الصلاة المعلوم من سمياق الكلام وان لم يذكره بلفظه ، والدعائم : القواعد واحدتها : دعامة بكسر الدال وقوله : لا تدخله النيابة بنفس ولا مال احتراز من الزكاة والصوم والحمج فانه لا يقتل بترك واحد منها ولا بتركها كلهما .

(اما حكم الغصل) ففيه مسائل (احداها) اذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جعد وجوبها ولم يترك فعلها فى الصورة فهو كافر مرتد باجماع المسلمين ويجب على الامام قتله بالردة الاآن يسلم ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة، هذا اذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما من كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه وجوبها فان جحد بعد ذلك كان مرتدا فان قيل : كيف أهمل المصنف مذا القيد وهو كونه نشأ بين المسلمين مع أنه شرط بلا خلاف ؟ فالجواب أن فى لفظه ما يقتضى اشتراطه ، وهو قوله : (فان كان جاحدا) لأن الجاحد عند أهل اللغة من أنكر شيئا سبق اعترافه به ، هكذا صرح به صاحب المجمل وغيره ، وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء ،

( فسرع ) من جعد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الاسلام أو جعد تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها ـ فان كان مما اشتهر واشترك الخواص أو العوام فى معرفته كالخمر والزنا فهو مرتد ، وان كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ، وكاجماع أهل عصر على حكم حادثة لم يكفر بجعده لأنه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده ، هذا هو الصحيح فى المسألة وفيها زيادة سنوضحها فى كتاب الردة (١) ان شاء الله تعالى ٠

( المسألة الثانية ) من ترك الصلاة غير جاحد قسمان : أحدهما تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ، ووقته موسم ولا اثم

<sup>(</sup>۱) لم يتسن للنورى رضى الله عنه ان يصل الى كتاب الردة وقد شرحناه مترسمين خطاه وقد شهد بدلك الأشياخ وحكم القضاء المبنى على نصيحة خبراء مجمع البحوث بالأرهر (هـ) .

عليه و والثانى: تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله اذا أصر وهل يكفر ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره ، أحدهما يكفر ، قال العبدرى: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف فى كتبابه فى المخلاف عن أبى الطيب بن سلمة من أصحابنا والثانى: لا يكفر وهبو الصحيح المنصبوص الذى قطع به الجمهور ، وقبد ذكر المصنف دليلهما وسنوضحه فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ، وقال المزنى: يحبس ويؤدب ولا يقتل ، واذا قلنا يقتل فمتى يقتل ؟ فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة اذا ضاق وقتها ، وهذا هو الذى اختاره المصنف فى التنبيه ، ولم يذكره هنا ، والثانى: اذا ضاق وقت الثانية ، والثالث: اذا التنبيه ، ولم يذكره هنا ، والثانى: اذا ضاق وقت الثانية ، والثالث: اذا الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة ، والمذهب الأول ، الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة ، والمذهب الأول ، وعلى هذا قال أصحابنا : الاعتبار باخراج الصلاة عن وقت الضرورة ، فاذا الفجر ، قال الرافعى : هكذا حكاه الصيدلانى ، وتابعه عليه الأئمة ،

(المسألة الثالثة) قال أصحابنا: على الأوجه كلها لا يقتل حتى يستتاب، وهل تكفى الاستتابة في الحال؟ أم يجب استتابته ثلاثة أيام؟ فيه قولان، قال صاحب العددة وغيره الأصح أنه في الحال، والقولان في استحباب الاستتابة على الأصح وقيل في وجوبها .

( الرابعة ) الصحيح المنصوص عليه فى البويطى أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد وفيه وجه أنه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة ، ويقال له : صل والا قتلناك ولا يزال يكرر عليه حتى يصلى أو يموت ، وهذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب .

( فسرع ) اذا قتل فالصحيح آنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره ، وفيه خلاف سنذكره فى كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى •

( فسرع ) اذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي تركه ، لأنه أمين على صلاته ، صرح به صاحب التهذيب وغيره ، ولو ترك الصلاة وقال :

تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت على ونحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت الأعذار أم باطلة قال صاحب التتمة: يقال له: صل فان امتنع لم يقتل على المذهب لأن القتل يستحق بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت، ولم يتحقق ذلك وفيه وجه أنه يقتل لعناده، ولو قال: تعمدت تركها ولا أريد فعلها قتل بلا خلاف، وان قال: تعمدت تركها بلا عذر ولم يقل ولا أصليها قتل أيضا على الصحيح لتحقق جنايته وفيه وجه أنه لا يقتل ما لم يصرح بترك القضاء و

- ( فسرع ) لو امتنع من فعل الوضوء قتل على الصحيح لأن الصلاة لا تصح الا به وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يقتل •
- (فسرع) لو امتنع من صلاة الجمعة وقال: أصليها ظهرا بلا عذر فقد جزم الفزالي في الفتاوي بأنه لا يقتل لأنه لا يقتل بترك الصوم، فالجمعة أولى لأن لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة، وتابع الرافعي الفزالي على هذا فحكاه عنه، واقتصر عليه وجزم الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة واز كان يصليها ظهرا لأنه لا يتصور قضاؤها، وليست الظهر قضاء عنها واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما قاله الشاشي وبسط القول في أدلته وقرره تقريرا حسنا في فتاويه و
- ( فسرع ) لو امتنع من فعل الصلاة المنذورة لم يقتل ذكره صاحب البيان وغيره •
- ( فرع ) لو قتل انسان تارك الصلاة فى مدة الاستنابة فقد ذكر صاحب البيان أنه يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ، وكذا قال القفال فى الفتاوى : انه لا قصاص فيه قال الرافعى : وليكن هذا جوابا على الصحيح المنصوص فى الزانى المحصن أنه لا قصاص فى قتله ، قال القفال : فلو جن قبل فعلها لم يقتل فى حال الجنون ، فلو قتله انسان لزمه القصاص ، وكذا لو سكر ، ولو جن المرتد أو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر .
- ( فسرع ) فى مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر ، وبه قال مالك

والأكثرون من السلف والخلف: وقالت طائفة: يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء ، وهو مروى عن على بن أبي طالب ، وبه قال ابن المبارك واسحاق بن راهوية وهو أصح الروايتين عن أحمد ، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق • وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزنى • لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أن يين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم بهـــذا اللفظ ، وهكذا الرواية « الشرك والكفر » بالواو ، وفي غير مسلم « الشرك أو الكفر » وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله : ( فمن تركها فقد كفر ) فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول • وعن بريدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه الترمذي والنسائي . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق على جلالته قال : «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمـــال تركه كفر غير الصلاة » رواه الترمذي في كتاب الايمان باستناد صحيح واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد .

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخارى ومسلم وهكذا الرواية « الزان » وهى لغة واللغة الفاشية الزانى بالياء ، وبالقياس على ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصى واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى: ( اقتلوا (۱) المشركين ) الى قوله تعالى: ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا

 <sup>(</sup>۱) الآیة من سورة النوبة ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم
 وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد قان تابوا واقاموا الصلاة وآنوا الوكاة فخلوا سبیلهم)

الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم » رواه البخارى ومسلم وبحديث « نهيت عن قتل المصلين » وبالقياس على كلمة التوحيد •

واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خمس صلوات افترضهن الله ؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه » حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة » رواه مسلم وأشباهه كثيرة ، ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث ، وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة أحكامه ، وهو وجوب القتل ، وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص أحكامه ، وهو وجوب القتل ، وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص ألشي ذكرناها ، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه ، وقياسهم لا يقبل مع النصوص ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم والصواب ،

( فرع ) فى الاشارة الى بعض ما جاء فى فضل الصلوات الخمس ، فمن ذلك ما ذكرناه فى الفرع قبله ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أرأيتم لو ان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحبو الله بهن الخطايا » رواه البخارى ومسلم ، وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات » رواه مسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة رسول الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر » رواه مسلم ، وعن أبى موسى أن رسون

الله صلى الله عليه وسلم قال « من صلى البردين دخل العبنة » رواه البخارى ومسلم : البردان الصبح والعصر وستأتى جملة من الأحاديث فى نحو هـذا فى أول باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى •

# باب مواقيت الصسلاة

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وآخره اذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون الشخص عند الزوال ، والدليل عليه ما روى ابن عباس دخى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « امنى جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ، ثم صلى [ بي ] المرة الأخبيرة حين كان ظل كل شيء مثله )) .

( الشمرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما أصل فى المواقيت وقد ذكره المصنف مقطعا ، والوجه أن نذكره هنا بكماله ونضم اليه الأحاديث التي هي أصول المواقيت • عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعمام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثُمْ صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أســـفرت الأرض ، ثم النفت الى جبريل فقال : يامحمد هـــذا وقت الأنبيـــاء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين » رواه أبو داود والترمذي وغيرهمـــا من أصحاب السنن والحاكم أبو عبد الله في المستدرك ، وقال : هو حــديث صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن وهذا المذكور لفظ رواية الترمذي ، ولفظ الباقين بمعناه • وروى حديث امامة جبريل جماعة من الصحابة غير ابن عباس وليس فيهذه الكتب المشهورة قوله في المهذب: « عند باب البيت » انما فيها عند البيت ثم رواه الترمذي من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمنى جبريل» قال فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، قال الترمذى: حديث ابن عباس حسن، قال: وقال محمد يعنى البخارى أصح شيء فى المواقيت حديث جابر •

وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « آن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين يعنى اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالا رضى الله عنه فأذن ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية . ثم أمره فأقام المغرب حين غابت السمس ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثانى أمره فأبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذى كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ، يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يارسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم » رواه مسلم ، وفى رواية له قال فى المغرب فى اليوم الثانى ثم أمره بالاقامة للمغرب قبل أن يرتفع الشفق ،

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا ، قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر ، والناس لا يكادون يعرف بعضهم بعضا ، نم أمره فأقام بالظهر حتى زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشمس ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العرب العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول قد احمرت الشمس ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال « الوقت ما بين هذين » رواه مسلم ، والأحاديث في الباب كثيرة سنذكرها في مواضعها من الكتاب ان شاء الله تعالى .

وقوله صلى الله عليه وسلم « أمنى جبريل » هو الملك الكريم رسول الله

تعالى الى رسله الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم ، وفيه تسع لغات حكاها ابن الأنبارى وحكاها عنه أيضا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد ابن الخضر الجواليقى فى كتاب المعرب ، وهى جبريل وجبريل بكسر الجيم وفتحها ، وجبرئل بفتح الجيم وهمزة بعد الراء وتشديد اللام وجبرائيل بهمزة ثم ياء مع الألف وجبراييل بياءين بعد الألف وجبرئيل بهمزة بعد الراء وياء وجبرئيل بكسر الهمزة وتخفيف اللام وجبرين وجبرين بكسر الجيم

قال جماعات من المفسرين: وحكاه صاحب المحكم والجوهرى وغيرهما من أهل اللغة فى جبريل وميكائيل :أن جبر وميك اسمان أضيفا الى ايل وال ، قالوا: وايل وال اسمان لله تعالى ، قالوا: ومعنى جبر وميك (١) بالسريانية عبد ، فتقديره عبد الله ، قال أبو على الفارسى: هذا خطأ من وجهين: (أحدهما) أن ايل وال لا يعرفان فى أسماء الله فى اللغة العربية ، والثانى ) أنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم فى وجوه العربية ، ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله ، قال الواحدى: هذا الذى قاله أبو على أراد به أنه ليس هذا فى العربية قال: وقد قال بالأول جماعة من العلماء على أراد به أنه ليس هذا فى العربية قال: وقد قال بالأول جماعة من العلماء قلت: الصواب قول أبى على فان ما ادعوه لا أصل له والله أعلم ،

وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنها ظاهرة فى وسط النهار ، وقوله صلى الله عليه وسلم « والفىء مثل الشراك » هو بكسر الشين وهو أحد سيور النعل التى تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ، بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه ، وأما الظل والفىء فقال أبو محسد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة فى أوائل أدب الكاتب : يتوهم الناس أن الظل والفىء بمعنى ، وليس كذلك ، بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار الى

<sup>(</sup>۱) قال الباحث اليهودى مراد فرج فى كتابه القراءون والربانون طبعة مطبعة الرغائب بدار المؤيد بمصر ( اسرائيل نطقها العبرى يسرائيل بالياء وهى مركبة من كلعتين يسرى وايل ويسرا من مصدر سروة بفتح وضم متوسطا معدودا والهاء لا تنطق بمعنى خلب) أ ها وهؤلاء المقاليك يظنون أن يعقوب عليه السلام صارع الله ( تعالى عما يصغون ) فغلب الله وقهره فسمى يسرائيل يعنى فاهر الله بمشيئة الله فض الله أفواههم وشل أيديهم وكبتهم وأخواهم وعندنا أن اسرائيل عنى , عبد الله ) ،

آخره و ومعنى الظل الستر و ومنه قولهم : «أنا فى ظلك » ومنه : « ظل الجنة » وظل شجرها انما سترها ونواحيها ، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها و قال : وأما الفيء فلا يكون الا بعد الزوال ، ولا يقال لما قبل الزوال فيء ، وانما سمى بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب الى جانب ، أى رجع والفيء الرجوع وهذا كلام ابن قتيبة ، وهو كلام نفيس ، وقد أوضحت هذه الألفاظ فى ( تهذيب الأسماء واللغات ) وبالله التوفيق و

(الها احكام المسالة) فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الاجماع فيه خلائق، ودليله الأحاديث السابقة، والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر، فإن ذلك يتقدم على ما يظهر، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا، فلو شرع في تكبيرة الاحرام بالظهر قبل ظهور الزوال، ثم ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصح الظهر، وإن كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في نفس الأمر لكن قبل ظهوره لنا ، ذكره امام الحرمين وغيره ، قالوا: وأما قبل ظهور الظلل فهو معدود من وقت الاستواء ، قال : وكذا الصبح ولو اجتهد فيها وطلع الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر لم تصح الصبح، والله أعلم ،

وأما آخر وقت الظهر فهو اذا صار ظل الشيء مثله غير الظلل الذي يكون له عند الزوال، واذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلل به ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وقال عطاء وطاوس: اذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس وقال اسحاق بن راهوية وأبو ثور والمزني وابن جرير: اذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر، ثم يتمحض الوقت للعصر، وقال مالك: اذا صار ظله مثله فهو آخسر وقت الظهسر وأول وقت العصر، بالاشتراك، فاذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد الى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى

وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين ، فاذا زاد على ذلك يسيرا كان أول وقت العصر • قال القاضى أبو الطيب : قال ابن المنذر : لم يقل هذا أحد غير أبى حنيفة ، واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا : فصلى الظهر فى اليوم الثانى فى الوقت الذى صلى فيه العصر فى الأول وعن ابن عباس أيضا قال : « جمع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا عباس أيضا قال : « جمع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مفر » فدل على اشتراكهما قالوا : ولأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل فى اليوم الثانى وللاختيار فينبغى أن يزاد وقت الظهر •

واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صليتم الفجر فانه وقت الى أن يطلع قرن الشمس الأول ، ثم اذا صليتم الظهر فانه وقت الى أن تحضرالعصر ، فاذا صليتم العصر فانه وقت الى أن تصفر الشمس ، فاذا صليتم المغرب فانه وقت الى أن يسقط الشفق ، فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل » رواه مسلم من طرق كثيرة وفى بعضها : « وقت الظهر اذا زالت الشمس مالم تحضر العصر » • واحتجوا أيضا بحديث أبى موسى السابق عن صحيح مسلم قال فيه فى صلاة الظهر فى اليوم الثانى : « ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم قال فى آخره : الوقت ما بين هذين » وهذا نص فى أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتراك ، وبحديث أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ألا انه ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلم قال : « ألا انه ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلم قال : « ألا انه ليس الأخرى » رواه مسلم فى جملة حديث طويل واحتجوا بأحاديث كثيرة منها مالا يحتج به وبأقيسة لا حاجة اليها مع هذه الأحاديث الصحيحة الصربحة ،

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «صلى بى العصر فى اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله وصلى بى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثله » فمعناه بدأ بالعصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وفرغ من الظهر فى اليوم الثانى حين صار الظل مثله ، وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت العصر وآخر وقت الظهر ولو حمل على الاشتراك لم

يحصل تحديد آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخــر الحديث : « الوقت بين هذين » قال الشيخ أبو حامد : ولأن حقيقة الكلام أن يسكون فرغ من الصلاتين حين صار ظلّ الشيء مثله فمنعنا الاجماع من ارادة ذلك فى العصر فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ وبقيت الظهر على حقيقته ، وتظير ما تأولنا عليه لفظ الحديث قول الله تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلفن أجلهن فأمسكوهن ) (١) وقال تعالى : ﴿ وَاذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ فَبَلَّعُن أَجَلَهُن فَلَا تعضلوهن ) (٢) المراد بالبلوغ الأول مقارنته وبالتالي حقيقة انقضاء الأجل ، ويقال : بلغ المسافر البلد اذا أنتهى اليه وان لم يدخله وبلغه اذا دخله • وأما الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين ( أحدهما ) : أنه محمول على أنه أخر الظهر الى آخر وقتها ، وقدم العصر في أول وقتها فصار صورته صورة جمع وليس يجمع ، وعلى هذا التأويل حمـــله امامان تابعيـــان من رواته وهما : أبو الشعثاء جابر بن زيد راويه عن ابن عباس ، والآخر عمرو بن دينار ثبت ذلك عنهما فى صحيح مسلم وغيره (والثاني) أنه جمع بعذر: اما بمطر واما مرض عند من يقول به كما سنوضحه في باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى، وأما قولهم : زيد في الصلاة على بيان جبريل فتلك الزيادات ثبتت بنصوص ولا نص هنا في الزيادة ولا مدخل للقياس •

واحتج لأبى حنيفة بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « انما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتى أهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟ قالوا: لا • قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء» رواه البخارى ومسلم قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر • ومن حين يصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس هو ربع النهار

<sup>(</sup>١) الآبة ٢٣١ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٢ من سورة البقرة -

وليس بأقل من وقت الظهر ، بل هـو مثله ، واحتجوا بأقيسة ومناسبات لا أصل لها ولا مدخل لها فى الأوقات ، واحتج أصحابنا عليهم بحديث ابن عباس وهو صحيح كما سبق واحتجوا بأحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما فى دلالة بعضها نظر ويغنى عنها حديث ابن عباس ، وأوجز امام الحرمين فى الأساليب فقال : عمدتنا حديث جبريل ، ولا حجة للمخالف الاحديث ساقه النبى صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال ، والأمثال مظنة التوسعات والمجاز ، ثم التأويل متطرق الى حديثهم ولا يتطرق الى ما اعتمدناه تأويل ولا مطمع فى القياس من الجانبين ، هذا كلام الامام ، وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة (أحدها) جواب امام الحرمين المذكور (الثانى) أن المراد بقولهـم : أكثر عملا أن مجموع عمل الفريقين أكثر (والثالث) أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان والاقامة والطهارة وصلاة السنة أقل مما بين العصر ونصف النهار (الرابع) حكاه الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن أبى سعيد الاصطخرى قال : كثرة العمل لا يلزم منها أو أطول منه ،

( فحرع ) للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر وقت الفضيلة أوله وسيأتي بيان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت ان شاء الله تعالى حيث تعرض له المصنف ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة الى آخر الوقت ، ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر ، هكذا قال الأكثرون : ان أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا ، وقال القاضي حسين : لها أربعة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت عذر ، فوقت الفضيلة اذا صار ظل الشيء مثل ربعه والاختيار اذا صار مثل نصفه والجواز اذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر ،

( فرع ) بدأ المصنف بصلاة الظهر كما بدأ الشافعي والأصحاب تأسيا بامامة جبريل عليه السلام فانه بدأ بالظهر كما سبق • وقال

البندنيجى: بدأ الشافعى فى الجديد بالظهر (١) وفى القديم بالصبح ، قال : وعليه كل الفقهاء ، فان قيل : كيف بدأ بالظهر والاسراء كان فى الليل ووجبت الصلوات المخمس فى الليل فأول صلاة تحضر بعد ذلك هى الصبح ، فالجواب أن ذلك محمول على أنه نص على أن أول وجوب الخمس من الظهر والله أعلم ،

(فرع) قال صاحب البيان: اذا زالت الشمس وجبت الظهر، ويستحب فعلها حينئذ، ولا ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك وحكى الساجى عن الشافعى رحمه الله أنه يستحب ذلك ولا يجب، وليس بشيء، قال: ومن الناس من قال: لا يجوز أن يصلى حتى يصير الفيء مثل الشراك، لحديث جبريل عليه السلام، وحكى القاضى أبو الطيب هذا فى تعليقه عن بعض الناس قال: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء وخلاف الأحاديث دليلنا حديث أبى موسى السابق وحديث ابن عمرو بن العاص السابق قريبا «وقت الظهر اذا زالت الشمس » وأما حديث جبريل فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك من ورائه لاأنه أخر الى أن صار مثل الشراك،

# ( فرع ) في معرفة الزوال

قال أصحابنا رحمهم الله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار ، وعلامته زيادة الظل بعد تناهى نقصانه ، وذلك أن ظل الشخص يكون فى أول النهار طويلا ممتدا ، فكلما ارتفعت الشمس نقص ، فاذا انتصف النهار وقف الظل ، فاذا زالت الشمس عاد الظل الى الزيادة فاذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها فى الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فان نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل ، ولاتزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينفذ ، قال أصحابنا : ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد ، فأقصر ما يكون الظل عند الزوال فى الصيف عند تناهى طول

<sup>(1)</sup> ف الزاهر ف غريب القاظ مختصر المزنى للامام أبى منصور الازهرى قال: الصلاة الاولى يقال لها: الظهر ومنه قوله تعالى ( وحين تظهرون ) يقال: اظهر ألقوم أذا دخل وقت الظهر أو الظهرة وذلك حين الزول الشمس (ط) .

النهار ، وأطول ما يكون فى الشناء عند تناهى قصر النهار ، ونقل القاضى أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبى قال فى كتاب المواقيت : ان عند انتهاء طول النهار فى الصيف لا يكون بمكة ظل لشىء من الأشخاص عند الزوال ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول وستة وعشرين يوما بعد انتهائه وفى هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فان الشمس لم تزل ؛ فاذا رأى الظل بعد ذلك فان الشمس قد زالت وباقى أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها ونقل الشيخ أبو حامد فى تعليقة أنه انها لا يكون للانسان فى، بمكة عند الزوال فى يوم واحد فى السنة لا غير والله أعلم ،

قال أصحابنا : قامة الانسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه .

( فسوع ) فى قول الله تعالى ( أقم (١) الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) أما غسق الليل فظلامه ، وأما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير والفقه واللغة ، فقال الشافعى فى البويطى وأصحابنا : هو زوال الشمس ، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبى بردة وعائشة والحسن البصرى ، وقال أبو حنيفة : هو الغروب ، وهو مروى عن على وابن مسعود وابن زيد ، وهما قولان مشهوران فى كتب أهل التفسير واللغة وممن حكاهما من أهل اللغة ابن قتيبة والأزهرى والجوهرى وآخرون ، وجرم الزييدى فى مختصر العين وابن فارس بأنه الزوال واختاره الأزهرى والجوهرى ، واختار ابن قتيبة الغروب والله أعلم ، وفائدة الخلاف أن الظهر مل تجب بأول الوقت أم لا ؟ ومذهبنا الوجوب وأبو حنيفة بخلافة وسيأتى مبسوطا ان شاء الله ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

( واول وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد ادني زبادة وآخره اذا صار ظل كل شيء مثله كل النبي الذا صار ظل كل شيء مثليه ، لما روى ابن عبساس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( وصلى [ بي ] جبريل العصر حين (٢) صار ظل كل شيء مثليه )) شيء مثل ظله ثم صلى [ بي ] (٢) المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه )) ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء الى غروب الشمس .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>۲) في نسخة ( حين كان ) ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين كلمقونين ليس في هي و في (ط ) .

وقال أبو سعيد الاصطخرى: أذا صار ظل كل شيء مثليه فاتت الصلاة ، ويكون ما بعده وقت القضاء ، والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس التفريط في النوم ، انما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ») .

(الشرح) حديث ابن عباس صحيح سبق بيانه ، وحديث أبى تنادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد صحيح على شرط مسلم ، وروى مسلم فى صحيحه بمعناه قال : « ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى » واليقظة بفتح الياء والقاف ، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعى وقيل النعمان بن ربعى ، وقيل عمرو بن ربعى والصحيح الأول ، وهو أنصارى سلمى بفتح السين واللام مدنى ، يقال له : فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فى شهوده بدرا ، توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة رضى الله عنه ،

(اما حكم المسالة) فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر (۱) اذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال ، وهو اذا انقضي وقت الظهر ولا اشتراك بينهما ولا فاصل بينهما هذا مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ، وأما قول المصنف « وزاد أدني زيادة » فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني ، وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وجماهير العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين، وقال صاحب الذخائر : اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه وقال صاحب الذخائر : اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه الزيادة بمجرد حصول المشل ، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر (والثاني) أنها من وقت الظهر وانما تدخل العصر عقبها قال وهذا ظاهر في الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب ، (والثالث) أنها ليست من وقت العصر من وقت الظهر ولا من وقت العصر بل هي فاصل بين الوقتين ، هذا ماحكاه من وقت الغصر بل هي فاصل بين الوقتين ، هذا ماحكاه

 <sup>(</sup>۱) قال الازهرى في غريب المختصر [ وأما العصر فأنما سميت عصرا باسم ذلك الوقت والعرب تقول : فلان يأتي العصرين والبردين اذا كان يأتيه طرفي النهار ) والعصران هما الغداة والعنى ا هم ] (ط)

فى الذخائر وهذا الثالث ليس بشىء لقوله صلى الله عليه وسلم « وقت العصر الم تحضر العصر فدل على أنه لا فاصل بينهما والأصبح أنها من وقت العصر ، وبه قطع القاضى حسين وآخرون ونقل الرافعى الاتفاق عليه . وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس ، هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعى وقطع به جمهور الأصحاب ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : آخره اذا صار ظل الشىء مثليه ، فان أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء ، قال الشيخ أبو حامد : هذا الذى قاله الاصطخرى لم يخرجه على أصل الشافعى، الشيخ أبو حامد : هذا الذى قاله الاصطخرى لم يخرجه على أصل الشافعى النما هو اختيار لنفسه وهو خلاف نص الشافعى والأصحاب ، واستدل بعديث جبريل ، ودليل المذهب حديث أبى قتادة السابق وحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » رواه البخارى ومسلم ، وحديث أبى موسى الذى ذكرته فى أول الباب عن صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه موسى الذى ذكرته فى أول الباب عن صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه موسى الذى ذكرته فى أول الباب عن صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه موسى الذى ذكرته فى أول الباب عن صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس »

وأما حديث جبريل فانما ذكر فى وقت الاختيار لا وقت الجواز • بدليل الأحاديث الصحيحة التى ذكرتها • وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، ولأن هذه الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل ، فيكون العمل عليها ، ولأنها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث ، وان كان هو أيضا صحيحا ، ولأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار اذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم وهذا الالزام حسن ذكره امام الحرمين وغيره • وقد قال الغزالي فى درسه : ان الاصطخرى بعصل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار •

( فحرع ) قال القاضى حسين والصيدلانى وامام الحرمين والرويانى وغيرهم : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ولا الوقت عذر • فالفضيلة من أول الوقت الى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ، ووقت الاختيار الى أن يصير

مثلين ، والجواز بلا كراهة الى اصفرار الشمس ، والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر ، وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن الشافعى وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر ، ودليل الكراهة حديث أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تلك صلاة المنافقين ، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا » رواه مسلم ، والله أعلم

( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت الاختيار للعصر يمتد الى مصير ظل كل شيء مثليه • وبه قال جماهير العلماء • وقال أبو حنيفة : يمتد الى اصفرار الشمس •

## قال المصنف رحه الله تعالى

(واول وقت المغرب اذا غابت الشمس ، لما روى : ((ان جبريل عليه السلام صلى المفسرب حين غابت [ الشمس ] (۱) وافطر الصائم )) وليس لها وقت واحد ، وهو بقد ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها فان اخر الدخول عن هذا الوقت الم لما روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى ولم يغير ، ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات ، فان دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه ، ( أحدها ) : أن له أن يستديمها الى غيبوبة الشفق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرا الأعراف في صلاة المفسرب ( والثاني ) لا يجوز ا له ] أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركات لأن جبريل صلى ثلاث ركعات ( الثالث ) ستديمها اكثر من قدر ثلاث ركات لأن جبريل صلى ثلاث ركعات ( الثالث ) هذا القدر ، ويكون مؤخرا فيما زاد عليه ، ويكره أن يسسمى صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تغلبت كم الأعراب على اسسم صلاة المغرب وتقبول الأعراب هي العشاء )) .

( الشرح ) حديث جبريل عليه السلام صحيح سسبق بيانه ، وحديثه الآخر هو تمام الأول ، وحديث عبد الله بن مغفل صحيح أيضا رواه البخارى، والأعراب سكان البادية ، وحديث قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب صحيح رواه البخارى بمعناه ، فرواه عن مروان بن الحكم قال :

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق ( ط ) ٠

قال لى زيد بن ثابت « مالك تقرأ فى المغرب بقصار ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأطول الطوليين » هذا لفظ المبخارى ، وفى رواية النسائى واسنادها صحيح عن زيد « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ، ألمص » •

وأما مغفل فبضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء ، وكتية عبد الله بن مغفل أبو سعيد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو زياد المزنى ممن بايع بيعة الرطبوان سكن المدينة ثم البصرة وبها توفى سنة ستين ، وكان مسن فقهاء الصحابة رضى الله عنهم •

( اما حكم المسائة ) فأول وقت المغرب اذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه ، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الاجماع فيه .

قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله ، وذلك ظاهر فل الصحراء ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب الى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه ، وأما فى العمران وقلل الجبال ، ويقبل فالاعتبار بألا يرى شىء من شعاعها على الجدران وقلل (١) الجبال ، ويقبل الظلام من المشرق ، وأما آخر وقت المغرب نص الشافعى رحمه الله فى كتبه المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها الا وقت واحد وهو أول الوقت ، ونقل أبو ثور عن الشافعى أن لها وقتين ، الشانى منهما ينتهى الى مغيب الشفق ، هكذا نقله عنه القاضى أبو الطيب وغيره ، قال القاصى: والذى نص عليه الشافعى فى كتبه أنه ليس لها الا وقت واحد وهو أول الوقت ، وقال صاحب الحاوى : حكى أبو ثور عن الشافعى فى القديم أن لها وقتين يمتد ثانيهما الى مغيب الشفق ، وقال فمن أصحابنا من جعله قولا ثانيا ، يمتد ثانيهما الى مغيب الشفق ، وقال فمن أصحابنا من جعله قولا ثانيا ، قال : وأنكره جمهورهم لأن (٢) الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن الشافعى أن للمغرب وقتا واحدا ،

 <sup>(</sup>۱) جمع قلة بضم المقاف أعلى الرأس والسخام والجبل أو أعلى كل شيء وبكسرها الرعدة والخوف وبفتحها النهضة من علة أو فقر (ط) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين الزعفراني أحد قدماء أصحابنا من رواة القديم (ط) .

واختلف أصحابنا المصنفون فى المسألة على طريقين ، (أحدهما) القطع بأن لها وقتا فقط ، وبهذا قطع المصنف هنا والمحاملي وآخرون من العراقيين، ونقله صاحب الحاوى عن الجمهور كما سبق (والطلسريق الشاني) على قولين ،أحدهما هذا ، والثاني يمتد الى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان ، وبهذا الطريق قطع المصنف فى التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين وهو الصحيح ، لأن أبا ثور ثقة امام ، ونقل الثقة مقبول ولا يضره كون غيره لم ينقله ، ولا كونه لم يوجد فى كتب الشافعي ، وهذا مما لا شك فيه ، فعلى هسنذا الطريق اختلف فى أصبح القولين ، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد ، وهو أنه ليس لها الا وقت واحد ، وصحح جماعة القديم ، وهو أن لها وقتين ، ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في احياء علوم الدين وفي درسه والبغوى في التهذيب ، ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيرى ، قال : وهو المختار ، وصححه أيضا العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح ،

(قلت) هذا القول هو الصحيح الأحاديث صحيحة ، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » وفى رواية « وقت المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » وفى رواية « وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » رواه مسلم بهذاه الألفاظ كلها ، وقوله : ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أى ثورانه وفى رواية أبى داود فور الشمق بالفاء وهو بمعنى ثوره ، وعن أبى موسى الأشعرى فى بيان النبى صلى الله عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصلاة قال : « ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » رواه مسلم ، وقد سبق بطوله ، وعن بريدة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فى اليوم الثانى قبل أن يغيب الشفق » رواه مسلم ، وقد سبق بطوله ، وعن أبى قتادة فى حديثه السابق « ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من الم يصل الصلاة حتى يجى، وقت الأخرى » رواه مسلم وسبق بيانه فاذا عرفت لم يصل الصلاة حتى يجى، وقت الأخرى » رواه مسلم وسبق بيانه فاذا عرفت كما نقله أبو ثور وعلق الشافعى القول به فى الاملاء على ثبوت الحدث ،

وقد ثبت الحديث بل أحاديث ، والاملاء من كتب الشافعى الجسديده ، فيكون منصوصا عليه فى القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العلمة التى أوصى بها الشافعى رحمه الله أنه اذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث ، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه الشافعى الا لعدم ثبوته عنده ، ولهذا على القول به فى الاملاء على ثبوت الحديث وبالله التوفيق •

وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام فى اليومين فى وقت فجوابه مــن ثلاثة أوجه ( أحسنها وأصحها ) : أنه انما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين (أحدهما) أن رواتها أكثر ( والثاني ) أنها أصح اسنادا ، ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل ، وهذا لا شُكَّ فيه ، فحصل أن الصحيح المختار أن للمعرب وقتين يمتد ما بينهما الى مغيب الشفق ، ويجوز ابتداؤها فى كل وقت من هذا ، فعلى هذا لها ثلاثة أوقات : وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت ، والثانى: وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق ، والثالث : وقت عذر وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب ، وبه قطع المحققون • وقال القاضى حسين والبغوى : على هذا يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار • والنصف الثاني : وقت جواز ، وهذا ليس بشيء ويكفى فى رده حديث جبريل ، وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب •

أما اذا قلنا: ليس للمغرب الا وقت واحد فهو اذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان واقامة وخمس ركعات ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الخراسانيون ، وقيل: يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط ، وبهذا قطع المصنف وآخرون من العراقيين ، وادعى الروياني أنه ظاهر المذهب ،

وليس كما ادعى وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجها أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمتى أخر عن المتعارف فى العادة خرج الوقت ، وهذا قوى ، ولكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة فكيف يقال : ان السنة تكون مقضية ، فاذا مضى هذا القدر فقد انقضى الوقت وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة ، والستر لا يجب تقديمه ولكن يستحب ، وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والاقامة ووضوء المستحاضة ومن فى معناها ، حكاه القاضى حسين والمتولى وغيرهما وهو شاذ والصواب الأول ، والمعتبر فى كل ذلك الوسط المعتدل بلا اطالة ولا استعجال ، هكذا أطلق الجمهور ، قال القفال : تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر فى حق كل انسان فعل نفسه لأنهم يختلفون فى ذلك فبعضهم خفيف الحركات والجمهم والقراءة وبعضهم عكسه ، قال جماعة من الخراسانيين ويحتمل مع والجبهم والقراءة وبعضهم عكسه ، قال جماعة من الخراسانيين ويحتمل مع ذلك أيضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع ، هكذا قالوا .

والصواب أنه لا ينحصر الجواز فى لقم ففى الصحيحين عن أنس (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم » فان أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم وصارت قضاء ، وان لم يؤخر بل دخل فيها فى هدا الوقت فهل له أن يمدها ويستديمها ؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والمحاملي وآخرون قال البندنيجي : هذه الأوجه حكاها أبو اسحاق المروزى في الشرح ، وقد ذكر المصنف أدلتها (أحدها) لا يجوز ، (والثاني) يجوز استدامتها الى القدر الذي يتمادي اليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات، (والشائث) وهو الصحيح : يجوز استدامتها الى مغيب الشفق صححه أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون وقطت عبه المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع ودليله حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الأعراف وهو صحيح كما سبق ، وفي رواية النسائي قرأ وسلم في المغرب الأعراف وهو صحيح كما سبق ، وفي رواية النسائي قرأ بالأعراف فرقها في الركعتين وهذا يمنع تأويل من قال : قرأ ببعضها والله أعلم،

( فسوع ) أنكر الشبيخ أبو حامد على أصحابنا المتقلمين وغيرهم

قولهم : هل للمغرب وقت ؟ أم وقتان ؟ وقال : عبارتهم هذه غلط قال : بل للصلوات كلها وقت واحد ولكن المغرب يقصر وقتها وغيرها يطول ، وأجاب الشيخ أبو على السنجى عن هذا الانكار وقال فى كتابه شرح التلخيص : ليس المراد بقولنا : للصبح وغيرها وقتان أن يكون وقتان منفردين ولكن وقت واحد له أول وآخر كالصبح وقتها : أول طلوع الفجر ، ووقتها الثانى ما لم تطلع الشمس ، وحينئذ لا انكار على طائفة اصطلحت على هذا .

( فسرع ) قال القاضى حسين : ان قيل كيف قلتم للمغرب وقت واحد على الجديد مع أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت المغرب بالسفر والمطر ، ومن شرط الجمع وقوع الصلاتين فى أحدهما ؟ فالجواب من وجهين ( أحدهما ) انه لا يشترط وقوع الصلاتين فى وقت أحدهما ، انما يشترط وقوع احداهما عقب الأخرى ( والشانى ) أن وقت المغرب بعد الطهارة ونحوها قدر خمس ركعات للفريضة والسنة ، وهذا القدر يمكن فيه صلاة المغرب والعشاء مقصورة وكذا تامة تفريعا على الأصح أن التى يقع بعضها خارج الوقت أداء ، هذا كلام القاضى والسؤال قوى ، والجوابان ضعيفان ، أما الأول فينتقض بمن جمع بين الظهر والعصر فى آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب ،

فان قيل : المراد بالجمع جمع التقديم ، قلنا : انما صحت الظهر والعصر فى وقتها ؛ لأن الوقت قابل لها بخلاف المغرب والعشاء ، فان بعد خروج وقت المغرب لا يصلح الوقت للعشاء على قوله الجديد فينبغى أن لا يصح ، وقد صحت بالاتفاق ، فدل على امتداد الوقت .

وأما الجواب الثانى: فظاهر الفساد أيضا فانه لا يظن بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يجمعون بحيث يقع بعض الصلاة الثانية لا فى وقت الأولى ولا فى وقت الثانية، ولأنه اذا جمع فى وقت المغرب جاز القصر بلا خلاف ولو كان كما قال القاضى لكان فى صحة القصر خلاف بناء على أن الصلاة التى يقع بعضها خارج الوقت أداء أم قضاء ، وبناء على المقضية فى السفر، فظهر بما قلناه أن الصحيح امتداد وقت المغرب والله أعلم .

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى وقت المغرب : قد ذكرنا اجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس وبينا المراد بالغروب ، وحكى الماوردى وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم والشيعة لا يعتد بخلافهم ، وأما آخر وقتها فقد ذكرنا أن المشهور فى مذهبنا أن لها وقتا واحدا وهو أول الوقت وأن الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما الى غروب الشفق ، وممن قال بالوقتين أبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور واسحاق وداود وابن المنذر ، وممن قال بوقت واحد الأوزاعى ، ونقله أبو على السنجى في شرح التلخيص عن أبى يوسف ومحمد وأكثر العلماء ، وعن مالك ثلاث روايات الصحيحة منها ـ وهى المشهورة فى كتب أصحابه وأصحابنا ـ أنه ليس لها الا وقت واحد ولم ينقل ابن المنذر عنه غيرها ، والثانية : وقتان الى مغيب الشفق ، والثالثة : يبقى الى طلوع الفجر ، ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء ، وقد سبقت دلائل المسألة وقد يستدل للشيعة بحديث يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى المغرب عند اشتباك النجوم » ودليلنا حديث جبريل عليه السلام ، وحديث أبى موسى وبريدة أنه صلى المغرب حين غربت الشمس ، وهى أحاديث صحيحة كما سبق .

وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : « كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله » رواه البخارى ومسلم ، وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب » رواه البخارى ومسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال لعقبة بن عامر رضى الله عنه وقد أخر المغرب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تزال أمتى بخير » أو قال : « على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب الى أن تشتبك النجوم » رواه أبو داود باسناد حسن وهو حديث حسن ، وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم » رواه ابن ماجه باسناد جيد ، والأحاديث فى المسألة كثيرة ، وأما الحديث المحتج لهم به فباطل لا يعرف ولا يصح ، ولو نقل لكان محمولا على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك

مرة لبيان الجواز ، وقد صح فى أحاديث سبقت أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر المغرب لبيان الجواز ، والله أعلم •

( فسرع ) يكره تسمية المغرب عشاء ، كذا صرح به المصنف وغيره ، للحديث السابق •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وأول وقت المشاء اذا غاب الشمفق ، وهو الحمرة ، وقال المزني :-« الشفق البياض » والدليل عليه « أن جبريل عليه السالام صلى العشساء الأخيرة حين غاب الشفق » والشفق هو الحمرة ، والدليسل عليسه ما روى عبد ألله بن عمرو بن العساص رضي ألله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسسلم قال : « وقت المفرب الى أن تلهب حمرة الشيفق » ولانها صلاة تتعلق باحد النبرين والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وانورهما كالصبح ، وفي آخره قولان ، قال في الجديد : الى ثلث الليل ١١ روى أن جبريل عليه السلام صلى في المرة الاخيرة العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، وقال في القديم والاملاء: الى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل » ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني وقال ابو سميد الاصطخرى : اذا ذهب ثلث الليل او نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول ، لما رويناه من حديث أبي قتسادة رضي الله عنسه ، ويكره أن تسمى العشباء العتمة لمسا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: (( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم )) قال ابن عيينة: انها المشاء وانهم يمتمون بالابل . ويكره النوم قبلها والحديث بعدها ، لما روى أبو برزة (١) رضى الله عنه قال : ﴿ نَهَانَا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ عن النوم قبلها والحديث بعدها ») .

( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) فى الأحاديث ، أما حديثا جبريل الأول والثانى فصحيحان سبق يبانهما ، وأما حديث عبد الله بن عمرو ابن العماص : « وقت المغرب الى أن تذهب حمرة الشفق » فغريب بهذا اللفظ ، والثابت منه فى صحيح مسلم وغيره عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » كما سبق بيانه وتحصيل الدلالة بهذا لأن ثوره هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض ، وأما حديث

<sup>(</sup>١) في النسخة الطبوعة من المهذب أبو هريرة وهو خطأ (ط) ٠٠.

عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر فصحيح أيضا رواه مسلم ولفظه في مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم « وقت صلة البشاء الى نصف الليل الأوسط » وأما حديث أبى قتادة فصحيح سبق بيانه ، وأما حديث ابن عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما : « لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » فصحيح رواه مسلم ، ولفظه عنده أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : « لا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل » وقول المصنف قال ابن عيينه : إنها ألعشاء الى آخره كان ينبغى حذف ذكر ابن عيينة وأما حديث أبى برزة فصحيح رواه البخارى ومسلم لكن لفظه عندهما عن أبى برزة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعنى العشاء » •

(المسألة الثانية) فى أسماء الرجال فابن عمر وأبو قتادة والمزنى سبق بيانهم، وذكر أحوالهم فى مواضعهم، وأما عبد الله بن عمرو بفتح العين فروى عنه هنا حديثين : حديث وقت المغرب الى أن تذهب حمرة الشفق، والحديث الآخر: وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل، وهو عبد الله بن عمرو بن العاصى بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر فى كتب المحدثين وغيرهم وفى ألسنتهم، ابن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح العين بن سهم بن هصيص (۱) بضم الهاء بصادين مهملتين بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى السهمى كنية عبد الله: أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير أسلم قبل أبيه ولم يكن بينه وبين أبيه فى عبد الله والم يكن بينه وبين أبيه فى عليه وسلم أنه كان يقول: « نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله وأبو عبد الله وأم والسماع من النبى صلى الله عليه وسلم توفى بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر وللسماع من النبى صلى الله عليه وسلم توفى بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر في ذى الحجة سنة خمس وستين وقيل ثلاث وستين وقيل ان ثنتين وسبعين سنة م

<sup>(</sup>۱) في الاصابة ( هضيض ) بالمجمئين وهو خطأ ) وتكنيته بأبي نصير أستفربها أبو همر ابن عبد البر في الاستيماب ( ط ) ،

وأما أبو برزة فبفتح الباء الموحدة واسكان الراء وبعدها زاى وهــو أبو برزة فضلة بن عبيد الأسلمى أسلم قديما ، وشــهد فتح مكة ، ثم نزل البصرة ، ثم غزا خراسان ، وتوفى بها وقيل بالبصرة وقيل بنيسابور وقيل فى مفارق بين سجستان وهراة سنة ستين ، وقيل أربع وستين .

وأما ابن عيينة فهو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالى كوفى سكن مكة وكان امام أهلها فى عصره وهو أحد شيوخ الشافعى وأحد أجدادنا فى سلسلة التفقه ، سمع خلائق من أئمة التابعين روى عنه الأعمش وهو تابعى وأحد شيوخه وخلائق من الأئمة كالثورى وابن جريج وابن المبارك والشافعى ووكيع وابن مهدى وأحمد وغيرهم ، وكان من أعلم الناس بالقرآن قال الشافعى رحمه الله : ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما فى سقيان بن عيينة ، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه ه

روينا عن سفيان قال قرآت القرآن وأنا ابن أربع سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن سبع ، ولد سنة سبع ومائة وتوفى بمكة يوم السبت غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة رحمه الله .

(المسالة الثالثة في الأحكام): أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة ؟ أم البياض ؟ وسنذكر فيه فرعا مستقلا ان شاء الله تعالى و ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض وأما الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالى في الوسيط: الشسفق الحمرة دون الصسفرة والبياض و وقال امام الحرمين والغزالى في البسيط: يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة ، وقد يستدل لهما بما نقله صاحب جمع الجوامع عن نص الشسافعي أنه قال: الشفق الحمرة التي في المغرب ، فاذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد دخل وقتها ، ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة شيء أعادها ، فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله امام الحرمين لأن الحمرة ترق وتستعيل لونا آخر ، بحيث يعد بقية للون الحمرة ، وفي حكم جزء منها ، ولكن نص الشافعي في مختص بقية للون الحمرة وهكذا عبارات جماهير الأصحاب ، وهذا ظاهر في المزنى: الشفق الحمرة وهكذا عبارات جماهير الأصحاب ، وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وان بقيت الصفرة وهذا هو المذهب ،

وأما آخر وقت العثاء المختار ففيه قولان مشهوران (أحدهما) وهو المشهور في أنه يمتد الى ثلث الليل (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من المجديد: يمتد الى نصف الليل ودليلهما في الكتاب، وهما حديثان صحيحان، واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب صحح أبو اسحاق المروزي كونه نصف الليل، وصحح أصحابنا ثلث الليل، وممن صحح ثلث الليل البغوي والرافعي، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الاقتاع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة، ودليل الثلث حديث جبريل وحديث أبو موسى الأشعري، وقد سبق بطوله، وممن صحح النصف الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني، وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي،

هذه طريقة جماهير الأصحاب في وقت الاختيار أن فيه قولين كُما ذكرنا ، وانفرد صاحب الحاوي فقال : فيه طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كما سبق ، قال : وهي طريقة الجمهور ( والثانية ) وهي طريقة ابن سريج : ليست على قولين بل الأحاديث الواردة بالأمرين ، والنصان للتسافعي محمولان على اختلاف حال الابتداء والانتهاء ، فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها ، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب ، والمختـــار ثلث الليل ، فاذا ذهب وقت الاختيار بقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني ، هذا هو المذهب ، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين • وقال أبو سعيد الاصطخرى : اذا ذهب وقت الاختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاء ، وهذا الذي قاله هو أيضا أحد احتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص عن أبي بكر الفارسي ، وقد قال الشافعي فى باب استقبال القبلة: اذا مضى ثلث الليل فلا أراها الا فائتة ، فمن أصحابنا من وافق الاصطخري لظاهر هــذا النص ، وتأول الجمهور قال القــاضي أبو الطيب ، قال أصحابنا : أراد الشافعي أن وقت الاختيار فات دون وقت الجواز ، لأن الشافعي قال في هذا الكتاب : ان المعذورين اذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء ، فلو لم يكن وقتا لها لمـــا لزمتهم وفال الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى الرد الاصطخرى: اذا كمل الصبى والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ، ووافق عليه الاصطخرى ، فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم • فهذا كلام الشيخ أبى حامد ، وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الاصطخرى وهذه غباوة من هذا الشارح ، وكأنه اشتبه عليه كلام أبى حامد لطوله والصواب عن أبى حامد موافقة الجمهور فى امتداد وقت العشاء الى الفجر ، وانكاره على الاصطخرى ، والله أعلم •

- ( فحرع) للعشاء أربعة أوقات ، فضيلة واختيار وجواز وعذر ، فالفضيلة أول الوقت ، والاختيار بعده الى ثلث الليل فى الأصح ، وفى قول نصفه ، والجواز الى طلوع الفجر الثانى والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر .
- ( فسوع ) قال صاحب التتمة : فى بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يعيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء عندهم أن يمضى من الزمان بعد عروب الشمس قدر يغيب الشفق فى مثله فى أقرب البلاد اليهم •
- ( فحرع ) قيل : ان ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل ، فان طال الليل طال نصف السدس ، وان قصر قصر .
- (المسألة الرابعة) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق، هكذا قاله المحققون من أصحابنا (يستحب أن لا تسمى عتمة) وكذا قال الشافعى فى الأم: «أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة» وقال المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة: «يكره أن تسمى عتمة» فان قيل: فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لويملمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» رواه البخارى وغيره من رواية أبى هريرة بهذا اللفظ ، فالجواب من وجهين (أحدهما) أن هذا الاستعمال ورد فى نادر من الأحوال لبيان الجواز ، فانه ليس بحرام (والثانى) أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب ، فلو قيل العشاء لتوهم ارادة المغرب لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء وأما العتمة فصريحة في العشاء الآخرة فاحتمل اطلاق العتمة لهذه المصلحة .

واعلم أنه يجوز أن يقال العشاء الآخرة ، والعشاء فقط من غير وصف بالآخرة ، قال الله تعالى : ( ومن بعد صلاة العشاء ) وثبت فى صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » وثبت فى صحيح مسلم استعمال العشاء الآخرة من جماعات من الصحابة رضى الله عنهم ، وقد أنكر الأصمعى قول العشاء الآخرة ، وقال : الصواب العشاء فقط ، وهذا غلط لما ذكرته ، وقد أوضحت هذا كله فى تهذيب الأسماء ،

(التخامسة) يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غير هذا الوقت، أما المكروه في غيره فهنا أشد كراهة ، وسبب الكراهة أنه يتأخر نوعا فيخاف تفويته لصلاة الليل ان كانت له صلاة ليل ، أو تفويته الصبح عن وقتها أو عن أوله ، وهذه الكراهة اذا لم تدع حاجة الى الكلام ، ولم يكن في مصلحة ، أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه ، وكذا الحديث بالخير كقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين ، والحديث مع الضيف و نحوها فلا كراهة في شيء من ذلك ، وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة ، وجمعتها في أواخر كتاب الأذكار ، وسبب عدم الكراهة في هذا النوع أنه خير ناجز فلا يترك لفسدة متوهمة ، بخلاف ما اذا لم يكن في الحديث خير ، فانه مخاطرة بتفويت الصلاة لغير مصلحة والله أعلم ،

### ( فسرع ) في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت العشياء :

أما الشفق فقد سبق أنهم أجمعوا أنه يدخل وقت العشاء بمغيبه ، واختلفوا في الشفق ، فمذهبنا أنه الحمرة ، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم ، ورواه البيهقي في السنن الكبير عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضى الله عنهم ، ومكحول وسفيان الثورى ، ورواه مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم وليس بثابت مرفوعا ، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثورى وأحمد واسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وهـو

فول أبى ثور وداود • وقال أبو حنيفة وزفر والمزنى : هو البياض • وروى ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى ، واختاره ابن المنذر قال : وروى عن ابن عباس روايتان • واحتج أصحابنا للحمرة بأشهاء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشىء يصح منها ، والذى ينبغى أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور فى شهمهم وتشرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة •

قال الأزهرى: « الشفق عند العرب الحمرة » قال الفراء: ميمعت بعض العرب يقول « عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق » وكان أحمر ، وقال ابن فارس فى المجمل قال الخليل: « الشفق الحمرة التى من غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة » قال وقال ابن دريد أيضا: « الشفق الحمرة » وذكر ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا وقال المزبيدى فى مختصر العين: الشفق الحمرة بعد غروب الشمس ، وقال الجوهرى: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل الى قريب من العتمة ، ثم ذكر قول الخليل والفراء ولم يذكر غير هذا ، فهذا كلام أئمة اللغة ، وبالله التوفيق ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ووقت الصبح اذا طلع الفجر الثانى ، وهو الفجر الصادق الذي يحيرم به الطعام والشراب على الصائم ، وآخره اذا اسفر لما روى : « أن جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى من الفد حين اسفر ، ثم التفت وقال : هذا [ وقتك (۱) ] ووقت الأنبياء من قبلك ، وفيما بين هذين وقت » ثم يلهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى [ حين ] طلوع الشهمس وقال أبو سعيد الاصطخرى يلهب الوقت وما بعده وقت القضاء والذهب الأول لحديث أبى قتادة رضى الله عنه ، ويكره أن تسمى صلاة الفناة لأن الله تعالى لحديث أبى قتادة رضى الله عنه ، ويكره أن تسمى صلاة الفناة لأن الله تعالى سماها بالفجير ، فقيال تصالى : ( وقرآن الفجير أن قرآن الفجير كان مشهودا ) (۱) وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال : « مين الصبح فقد ادركها )) .

( الشرح ) حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه وكذا حديث أبى قتادة ، وحديث من أدرك ركمة بمن الصبح رواه البخساري ومسلم من

<sup>(1)</sup> ما بين المقونين ليس في ش ر ق ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٨ منسورة الاسراء .

رواية أبى هريرة ، وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ، وهو الفجر الثانى ، وآخر وقت الاختيار اذا أسفر أى أضاء ، ثم يبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ، وقال الاصطخرى • يخرج الوقت بالاسفار ، ويكون ما بعده قضاء ، ويأثم بالتأخير اليه ، وقد سبق دليله • ودليل المذهب فى وقت صلاة العصر • قال صاحب التهذيب : ويكره تأخير الصبح بغير عذر الى طلوع الحمرة ، يعنى الحمرة التى قبيل طلوع الشمس •

( فسرع ) قال أصحابنا : الفجر فجران ( أحدهما ) يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب ( والآخر ) يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق ، فالفجر الأول يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب السرحان ، وهو الذئب ، ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرا ، بالراء أي منتشرا ، عرضا في الأفق • قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني ، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل فى الصوم ، ويحرم به الطعام والشراب على الصَّائم ، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام باجماع المسلمين • قال صاحب الشامل: سمى الفجر الأول كاذبا لأنه يضىء ثم يسمود ويذهب ويسمى الشماني صمادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه ، ومما يستدل به للفجرين من الحديث ، حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره فانه يؤذن أو ينادى بليـــل ليرجع قائمكم ، وليتنب نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح . وقال \_ بأصابعه ورفعها الى فوق وطأطأها الى أســفل \_ حتى يقــول هكذا . وقال بسبابتيه احداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله ) رواه البخاري ومسلم وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغرنكم أذان بلال ولا هـــذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير ) رواه مسلم ورواه الترمذي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) قال الترمذي : حديث حسن ، وعن طلق بن على رضى الله عنه أن رســول الله صلى الله عليــه وسلم قال : (كلوا واشربوا ولا يهمنكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر )

رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي : هذا حديث حسن قال : والعمــل عليه عند أهل العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر المعترض والله أعلم •

( فسرع ) صلاة الصبح من صلوات النهار ، وأول النهار طلوع الفجر الثانى هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة الا ما حكاه الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن قوم أنهم قالوا : ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار ، بل زمن مستقل فاصل بينهما ، قالوا : وصلاة الصبح لا فى الليل ولا فى النهار ، وحكى الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة بن اليمان وأبى موسى الأسعرى وأبى مجلز والأعمش رضى الله عنهم قالوا : آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار ، قالوا وصلاة الصبح من صلوات الليل قالوا : وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء ولا أظنه يصح عنهم ، وقال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل : وحكى عن الأعمش أنه قال : هى من صلوات الليل ، وانما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم قال : وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر فى كل عصر مع ظاهر القرآن ، فان احتج له بقوله تعالى : ( فمحو نا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة (١) ) وآية النهار هى الشمس فيكون النهار من طلوعها ، ويقول أمية بن أبى الصلت :

## والشمس تطلع كل آخر ليلة حسراء تبصر لونها تتوقم

فالجواب أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (٢) ) وباجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر ، وثبت في حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ) وهو حديث صحيح كما سبق ، وثبتت الأجاديث الأربعة في الفرع الذي قبل هذا ، وفي الصحيحين أن رسول الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سودة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٧ من سورة البقرة .

صلى الله عليه وسلم قال ( ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) والليل لا يصح الصوم فيه باجماع المسلمين ِ •

وأما الجواب عن الآية التى احتج له بها فليس فيها دليل لأن الله تعالى أخبر أن الشمس آية للنهار ، ولم ينف كون غيرها آية فاذا قامت المدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بها ، ولأن الآية العلامة ، ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء ، كما أن القمر آية الليل ولا يلزم مقارنته لجميع الليل ، وأما الشعر فقد نقل الخليل بن أحمد امام الملغة أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد قريب آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فان قيل : فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة النهار عجماء ) قلنا : قال الدارقطني وغيره من الحفاظ : هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه ، وانعا هو قول بعض الفقهاء قال الشبيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحمن الدارقطني فقال : لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد معظم صلوات عن النبي صلى الله عليه والعيد والله أعلم ،

واحتج الأصحاب على من قال: ان ما بين الفجر والشمس لا من الليل ولا من النهار بقول الله تعالى: (يولج الليل فى النهار فى النهار فى الليل (١)) فدل على أنه لا فاصل بينهما والله أعلام •

( فرع ) لصلاة الصبح اسمان الفجر والصبح جاء القرآن بالفجر (٢) والسنة بالفجر والصبح كما سبق بيانه ، قال الشافعى فى الأم : أحب أن لا تسمى الا بأحد هذين الاسمين ولا أحب أن تسمى المغداة ، هذا نص الشافعى ، وكذا قاله المحققون من أصحابنا فقالوا : يستحب تسميتها صبحا وفجرا ولا يستحب تسميتها غداة ولم يقولوا تكره تسميتها غداة ، وقول المصنف وشيخه القاضى أبى الطيب : يكره أن تسمى غداة عريب ضعيف

<sup>(1)</sup> الآية 11 من سورة الحج و ٢٦ من سورة لقمان و ١٣ من سورة فاطر و ٢ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>۲) قال الازهرى في شرح مختصر المزنى : ( والفجر سمى فجرا لانفجار الصبح وهما فجران الأول وهو الاسود وهو الكاذب والثانى وهو أبيض لانتشار البياض في الافق قال أبو داود الايادى: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أثارا

لا دليل له وما ذكره لا يدل على الكراهة ، فان المكروه ما ثبت فيه نهى عير جازم ، ولم يرد فى الفداة فيها فى الصحابة وفى الله عنهم من غير معارض ، فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم .

( فحرع ) لو دخل فى الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى فى الوقت ركعة أو أقل أو أكثر ، لكن هل تكون أداء أم قضاء أ فيه خلاف سنوضحه حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : تبطل الصبح لأنها عبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح المخف ، دليلنا حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » رواه البخارى ومسلم ، والجواب عن مسألة الخف أن صلاته انما بطلت هناك لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته والله أعلم ،

( فسرع ) ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عه قال : « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا : يا رسول الله وما لبثه ؟ قال : أربعون يوما ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم ، قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له قدره » فهذه مسألة سيحتاج اليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

# ( تجب الصلاة في اول الوقت لأن الأمر تنساول اول الوقت فاقتضى الوجوب فيه ) .

( الشعرَح ) مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسما ، ويستقر الوجوب بامكان فعلها ، وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر العلماء نقله الماوردى عن أكثر الفقهاء ، وعن أبى حنيفة روايات ( احداها ) كمذهبنا،

وهى غريبة ، ( والثانية ) وهى رواية زفر عنه : يجب اذا بقى من الوقت ما يسع صلاة الوقت ( والثالثة ) وهى المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت اذا بقى منه قدر تكبيرة ، فلو صلى فى أول الوقت قال أكثر أصحاب أبى حنيفة : تقع صلاته موقوفة ، فان بقى الى آخر الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا والا كانت نفلا ، وقال الكرخى منهم تقع نفلا ، فان بقى الى آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه ، واحتج لأبى حنيفة فى كونها لا تجب بأول الوقت لأنها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان ، ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فانه يجوز فعلها فى أوله وآخره كالصلاة ، ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فانه يجوز فعلها دخل وقت الصلاة ثم سافر فله قصر دخل وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة ، فلو وجبت بأول الوقت لم يجز قصرها ، كما لو سافر بعد الوقت ، ولأنه مخير بين فعلها فى أول الوقت وتركها ، فاذا فعلها فيه كانت نفيلا .

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل (١)) والدلوك الزوال كما سبق بيانه فى وقت الظهر، وهذا أمر وهو يقتضى الوجوب، وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف أنت اذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال فما تأمرنى ؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فان أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل » رواه مسلم ومعناه يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ، فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء، وهو التأخر عن أول الوقت لا عن الوقت كله ومعنى (صل الصلاة لوقتها) أى لأول وقتها ، ولأنها عبادة مقصودة كلا لغيرها تجب فى البدن لا تعلق لها بالمال ، تجوز فى عموم الأوقات ، فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم ، قال القاضى أبو الطيب: احترزنا بقوانا مقصودة لا لغيرها عن الوضوء ، وبقولنا تجب فى البدن عن الزكاة ، بقوانا مقصودة لا لغيرها عن الحج ، وبقولنا : فى عموم الأوقات عن صلاة الجمع ، فانه تجوز صلاة العصر فى وقت الظهر تبعا ، وان كانت الآن غير الجمع ، فانه تجوز صلاة العصر فى وقت الظهر تبعا ، وان كانت الآن غير

<sup>(</sup>۱) آية ۷۸ من سورة الاسراء .

واجبة ، لكنها لا تجوز فى هذا الوقت فى عموم الأوقات ، وانسا تجوز فى سفر أو مطر أو فى نسك الحج .

والجواب عن قولهم : لو وجبت بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان أن الواجب ضربان : موسع ومضيق ، فالموسع يتبع فيه التوسيع وله أن يفعله فى كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع ، ومن هذا الضرب الصلاة ، وأما المضيق فتجب المبادرة به ؛ ومن هذا صـوم رمضان في حق المقيم • والجواب عن قياسهم على حول الزكاة أن تعجيل الزكاة جوز رخصة للحاجة والا فقياس العبادات ألا تقدم • وجواب آخر وهو أن الزكاة لا تجب الا بعد انقضاء الحول بالاتفاق ، واتفقنا على أن الصلاة تجب فى الوقت ، لكن قلنا نحن : تجب بأوله ، وهم : بآخره ، فلا يصح الحاقها بها ، والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا ، ففي وجه قال المزني وابن سريج : لا يجوز القصر ، وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا يجــوز القصر ، فعلى هذا انما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها ، ولهذا لو فاته صلاة فى حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته ، ولو فاتته وهو عاجز عنهما فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء • والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز تركها مطلق اوالمكتوبة لا يجوز تركها مطلق بالاجماع ، ولأنه ينتقض بمن نذر أن يصلى ركعتين في يوم كذا فله أن يصليهما في أي وقت منه شاء ، فلو صلاهما في أوله وقعتا فرضا .

قال امام الحرمين فى الأساليب: « الوجه أن نقول لهم: أتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه ؟ فان أنكروه أقمنا عليه قواطع الأدلة، والقول الوجيز فيه أن المعنى بالواجب الموسع أن يقول الشارع قد أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل، وضربت لتحصيلك اياه هذا الأمد، فمتى فعلته فيه فى أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلا ؛ وله نظائر ثابتة بالاتفاق كالكفارات وقضاء الصلوات المنسيات والصوم المتروك بعذر، وان اعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم: المكلف مأمور بتحصيل الصلاة فى وقت موسع ؛ ومتى أوقعها فيه سقط عنه الفرض ، وعبادات البدن لا تصح قبل

وجوبها • فان قالوا: لو وجبت لعصى بتأخيرها عن أول الوقت • قلنا هـــذه صفةللواجب المضيق؛ وقد بينا أن هذا واجب موسع كالكفارة والله أعلم »•

( فسرع ) اذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها الى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا فى كسب الأصول ؛ وممن ذكرهما المصنف فى اللمع ، وممن ذكرهما فى كتب المذهب صاحب الحاوى ؛ ( أحدهما ) : لا يلزمه العزم ( والشانى ) : يلزمه ، فان أخرها بلا عزم وصلاها فى الوقت أثم وكانت أداء ؛ والوجهان جاريان فى كل واجب موسع .

وجزم الغزالى فى المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح ، قال : فان قيل : قوله : صل فى هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فايجابه زيادة على مقتضى الصيغة ، ولأنه لو غفل عن العزم ومات فى وسط الوقت لم يكن عاصيا ، قلنا : قولكم : لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح ، وسببه أن الغافل لا يكلف ، أما اذا لم يغفل عن الأمر فلا يترك العزم الا بضده ، وهو العزم على الترك مطلقا ، وهذا حرام وما لا خلاص من الحرام الا به فهو واجب ، فهذا الدليل على وجوبه وان لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ، لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة ، والله أعلم ،

( فرع ) اذا أخر الصلاة وقلنا : لا يجب العزم أو أوجبناه وعزم ثم مات في وسط الوقت فجأة فهل يموت عاصيا ؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الغراسانيين الصحيح لا يموت عاصيا لأنه مأذون له في التأخير و قال الغزالي في المستصفى : ومن قال : يموت عاصيا فقد خالف اجماع السلف ، فانا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد مضى قدر أربع ركعات من الزوال ولا ينسبونه الى تقصير لا سيما اذا اشتغل بالوضوء ونهض الى المسجد فمات في الطريق ، بل محال أن يعصى وقد جاز له التأخير ، ومتى فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته ؟ و فان قيل : جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة ، قلنا : محال لأن العاقبة مستورة عنه ، فاذا سألنا وقال : العاقبة مستورة عنى وعلى صوم يوم ، وأريد تأخيره الى الغد ، فهل لى تأخيره مع مستورة عنى وعلى صوم يوم ، وأريد تأخيره الى الغد ، فهل لى تأخيره مع

جهل العاقبة ؟ أم أعصى بالتأخير ؟ فان قلنا : لا تعصى قال : فلم آثم بالموت الذي ليس الى • وان قلنا : يعصى خالفنا الاجماع فى الواجب الموسع • وان قلنا ان كان فى علم الله أنك تموت قبل الغد عصيت ، وان كان فى علمه أنك تحيى فلك التأخير • قال : فما يدريني ما فى علم الله تعالى ، فما قولكم فى حق الجاهل ؟ فلابد من الجزم بتحليل أو تحريم •

فان قيل : اذا جوزتم تأخيره أبدا ولا يعصى اذا مات فلا معنى لوجوبه، قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير الا بشرط العزم ، ولا يجوز العزم على التأخير الا الى مدة يغلب على ظنه البقاء اليها ، كتأخير الصلاة من ساعة الى ساعة وتأخير الصوم من يوم الى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت ، وتأخير الحج من سنة الى سنة فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا ، أو الشيخ الضعيف على التأخر سنين وغالب ظنـــه أنه لا يبقى الى تلك المدة عصى جهذا التأخير وان لم يمت ووفق للعمل لأنه مؤاخذ ظنه كالمعزر اذا ضرب ضربا يهلك ، أو قطع سلعته وغالب ظنه الهلاك بها يأثم وان سلم ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج من سنة الى سنة ، لأن البقاء الى سنة لا يغلب على الظن • ورآه الشافعي غالبا على الظن في الشاب الصحيح دون الشبيخ والمريض ، ثم المعزر اذا فعل ما يغلب على الظن السلامة فهلك منه ضمن لأنه أخطأ في ظنه ، والمخطىء ضامن غير آثم . هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله ، ولنا فيمن أخر الحج حتى مات ثلاثة أوجه • أصحها : يموت عاصيا الشيخ والشاب الصحيح (والثاني) لا يموت عاصيا ( والثالث ) يعصى الشيخ دون الشاب ، وهو الذي اختاره الغزالي هنا كما ذكرناه عنمه ، ولكن الأصح عند الأصحاب العصيان مطلقا . وسنبسط المسألة بفروعها وما يترتب على العصيان من الأحكام في كتاب الحج حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( والأفضل فيما سوى الظهر والمشاء التقديم في اول الوقت لما روى عبد الله رضى الله عنه قال: ((سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الأعمال افضل؟ فقال: الصلاة في اول وقتها )) ولأن الله تمالي امر بالمحافظة عليها . قال الشافعي رحمه الله: ومن المحافظة عليها تقديمها في اول الوقت لانه اذا

اخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان [ واما العشساء فغيها قولان قال في القديم والاملاء : تقديمها افضل ، وهو الاصح لما ذكرناه في سائر الصلاة وقال في الجديد : تأخيرها افضل لقوله صلى الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على امتى لامرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة )) (١) ] .

( الشرح ) حديث عبد الله المذكور ، وهو ابن مسعود رضى الله عنه ، رواه ابن خزيمة فى صحيحه بهذا اللفظ والبيهقى هكذا من رواية ابن مسعود ، ورواه أبو داود والترمذى من رواية أم فروة الصحابية رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم هكذا ، ولكنه ضعيف ضعفه الترمذى وضعفه بين ، ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة ان شاء الله تعالى،

(اما حكم المسالة) فالأفضل تعجيل الصبح فى أول وقتها ، وهو اذا تحقق طلوع الفجر ، هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبى موسى وأبى هريرة رضى الله عنهم ، والأوزاعى ومالك وأحمد واسحاق وداود وجمهور العلماء .

وقال ابن مسعود والنخعى والثورى وأبو حنيفة: تأخيرها الى الاسفار أفضل ، واحتج لمن قال بالاسفار بحديث رافع بن خديج رضى الله عنه قال نسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر» رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذى وفى رواية أبى داود: «أصبحوا بالصبح فانه أعظم للأجر» وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعنى المزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » رواه البخارى ومسلم، قالوا: ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ، وانما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على أنه كان يصليها فى جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بها ، قالوا: ولأن الاسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ، ولأن الاسفار يتسع به وقت التنفل قبلها ، وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل ،

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل ساقط من ش و ق وقد ثبت في نسخة الركبي وترى شرحه بعد قليسل وانظر كيف فات المشايخ !! وكنا قد اثبتنا هذا النص في الطبعة السابقة في هامش بعد هذا ولكن مكانه هنا .

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (حافظوا على الصلوات (١) ) ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت لأنه اذا أخرها عرضها للفوات، ويقول الله تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم (٢٠) والصلاة تحفظ ذلك ، وبقوله ( فاستبقوا الخيرات ) (٢٠) وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من العلس » رواه البخاري ومسلم ، المتلفعات المتلفقات والمروط الأكسية ، وعن أبى برزة رضى الله عنه قال : ﴿ كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليـــه وآله وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين الي المائة » رواه البخاري • وعن جابر رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر اذا زالت الشمس ، والعصر والشمس حية ، والمغرب اذا غابت الشمس ، والعشاء اذا رأى في الناس قلة أخر واذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس » رواه البخاري ومسلم وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : « تسحر نبى الله صلى الله عليه وسلَّم وزيد بن ثابت فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى ، قلت لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما فى الصلاة ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية » رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه • وعن سهل ابن سعد رضى الله عنه قال : « كنت أتسحر في أهلى ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ، وعن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى أن يسفر » رواه أبو داود باسناد حسن • قال الخطابي : هو صحيح الاسناد • وعن مغيث بن سمى قال : « صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها ، فلما سلم قلت لابن عمر : ما هذه الصلاة ؟ وهو الى جانبي • فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، فلما قتل عمر أسفر بهـــا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٨ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٢ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٨ من سورة البقرة .

عثمان رضى الله عنه » قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن •

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين (أحدهما) أن المراد بالأسفار طلوع الفجر وهو ظهوره ، يقال سفرت المرأة أى كشفت وجهها ، فان قيل : لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم « فانه أعظم للأجر » لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الاسفار لكن الأجر فيها أقل ، فالجواب أن المراد أنه اذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ، ولكن التأخير الى اسفار الفجر وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل ، وقيل : يحتمل أن يكون الأمر بالاسفار في الليالي المقمرة فانه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار ( والثاني ) ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فانه أعظم لأجركم ، فان قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وان لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم نيتهم وان لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم نيتهم وان لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم نيتهم وان لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » •

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه فمعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقى الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويعتسل الجنب ونحوه فقوله: قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشىء يسير، والجواب عن قولهم: ( الاسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ) أن هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر ه

(فصل) وأما الظهر فى غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها فى أول الوقت أفضل ، وبه قال الجمهور ، وقال مالك : أحب أن تصلى فى الصيف والشتاء والفىء ذراع كما قال عمر رضى الله عنه ، دليلنا حديث أبى برزة رضى الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر اذا زالت

الشمس » رواه البخارى ومسلم ، وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر اذا دحضت الشمس » رواه مسلم قوله : والشمس دحضت أى زالت .

(فصل ) وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : تأخـيرها أفضــل ما لم تتغير الشمس ، واحتجوا بقول الله تعالى : ( أقيم الصلاة طرفى النهار ) (١) وبُحديث على بن شيبان رضى الله عنه قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر مادامت الشمس نقية » • وعن عبد الواحد بن نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضى الله عنه قال : « أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بتأخير العصر » ولأنها اذا أخرت اتسبع وقت النافلة : واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : (حافظوا على الصلوات ) (٢٠) وقد سبق تقرير وجه الدليل بالآيتين السابقتين في الظهر وبحديث أنس رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة » رواه البخارى ومسلم وفي رواية لهما « فيذهب الذاهب الى العـوالي » قال العلمـاء : العوالى قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال وقيل ثلاثة وأبعدها على ثمانية . وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي ابن صحابي رضى الله عنهما قال : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلى العصر فقلت : ياعم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلى معه » رواه البخارى ومسلم • وعــن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : « كنا نصلى العصر مع رسمول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس » رواه البخاري ومسلم • وعن أنس رضي الله عنه قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقاله : يارسول الله انا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا ممــه

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱۶ من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة .

فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس » رواه مسلم ، وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه : « ان صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ » رواه مالك فى الموطأ عن هشام ، وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا : قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث على بن شيبان أنه باطل لا يعرف ، وعن حديث رافع أنه ضعيف رواه الدارقطنى والبيهقى وضعهاه وبينا ضعفه ، ونقل البيهقى عن البخارى أنه ضعفه وضعفه أيضا أبو زرعة الرازى وأبو القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه فى تقديم الصبح والله أعلم ،

( فصل ) وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالاجماع .

(فصل) وأما العشاء فذكر المصنف والأصـــحاب فيها القولين ، (أحدهما): وهو نصه فى الاملاء ــ والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها (١) ولأنه الذى واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد وى النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : « أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما لسقوط القمر لثالثه » رواه أبو داود والترمذى باسناد صحيح ، وهذا نص فى تقديمها ، ( والقول الثانى ) تأخيرها أفضل وهو نصه فى أكثر الكتب الجديدة لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على أمتى الأمرتهم أن يؤخروا العشاء الى ثلث الليل أو نصفه » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ، ورواه بأسناد صحيح ، فقال : « لولا أن أشق على المؤمنين الأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة » ، وعن زيد بن خالد رضى الله على أمتى الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل »

 <sup>(</sup>۱) هذا الذي أشار البه النووى سقط من الطبعتين السابقتين غير الكاملتين وقد نقلنا
 كلام المصنف بين معقوفين في الفصل .

« رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسـن صـحيح ، وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط: « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولأخرت العشاء الى نصف الليل » فهو بهذا اللفظ حديث منكر لآ يعرف ، وقول امام الحرمين : انه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : «كان رَسول الله صلى الله عليـــه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة » رواه مسلم ، وعن أبي برزة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء » رواه البخارى ومسلم • وعن عائشة رضى الله عنها قالت « أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضى الله عنه: الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الاسلام غيركم ، وكانو أ يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل الأول » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ البخارى وفى رواية لمسلم : « أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : انه لوقتها ، لولا أن أشق على أمتى » وعن ابن عباس رضّى الله عنهما قال « أعتم رســول الله صلى الله عليه وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : الصلاة • فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هـــكذا » رواه البخاري ومسلم • وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخسرج الينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندرى أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ؟ فقال حين خرج : انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى » رواه مسلم بلفظه والبخارى بعضه • وعن أنس رضى الله عنه قال : « أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انتظرتموها » رواه البخاري ومسلم ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « أعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : انه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » رواه مسلم • فهذه أحاديث صحاح فى

فضيلة التأخير وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد واسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ، والأصبح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشياشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقدع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ نصر في الكافي والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة ، وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير وهو أقوى دليلا للاحاديث السابقة ،

فان قلنا بهذا أخرت الى وقت الاختيار وهو نصف الليل فى قول وثلثه فى قول هكذا صرح به القاضى حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا: ولا يؤخرها عن وقت الاختيار ، هذا الذى ذكرناه من أن فى استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور فى المذهب وقال صاحب الحاوى: وقال ابن أبى هريرة: ليست على قولين ، بل على حالين ، فان علم من نفسه أنه اذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، والا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف الشاشى هذا الذى قاله ابن أبى هريرة ، وليس هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم و

( فرع ) فيما يحصل به فضيلة أول الوقت فى جميع الصلوات ثلاثة أوجه : ( أصحها ) وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والاقامة وستر العورة وغيرها ، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف العجلة على خلافه العادة ، وشرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت ، لأن الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة ، وضعفه امام الحرمين وغيره ، ونقلوا عن العراقيين وغيرهم أنه لا يشترط تقديمه و ( الوجه الثاني ) يبقى وقت الفضيلة الى نصف الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور ، وكذا أطلقه جماعة ، وقال آخرون : الى نصف وقت الاختيار ( والثالث ) لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن

تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت ، وعلى هـذا قيـل : لا ينال المتيم فضيلة أول الوقت ، وهذا الوجه الثالث غلط صريح ، وان كان مشهورا فى كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة هن فعـل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين • قال امام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما المشيخ أبو على ، وهما ضعيفان •

( فحرع ) قال أصحابنا : اذا كان يوم غيم استحب أن تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت .

( فحرع) لو كان عادة الامام تأخير الصلة فهل يستحب لغيره تقديمها فى أول الوقت لحيازة فضيلته ؟ أم تأخيرها لفضيلة الجماعة ؟ فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا فى باب التيمم .

( فحرع ) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثنى منه صور منها من يدافع الحدث ، ومن حضره طغام وتاق اليه ، والمتيمم الذى يتيقن وجود الله فى آخر الوقت ، وكذا المريض الذى لا يقدر على القيام أول الوقت ، ويعلم قدرته عليه فى آخره بالعادة ، والمنفرد الذى يعلم حضور الجماعة فى آخر الوقت اذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق فى باب التيمم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( واما الظهر فانه ان كان في غير حر شديد فتقديمها افضل لما ذكرناه ، وان كان في حر شديد وتصلى جماعة في موضع تقصده الناس من البصد استحب (۱) الابراد بها بقدر (۲) ما يحصل فيء يعشى فيه القاصد الى الصلاة لم دوى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليسه وسلم قال : (( اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ، فان شستة الحر من فيح جهنم )) وفي صسلاة الجمعة وجهان ( احدهما ) أنها كالظهر لما روى أنس رضى الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان اذا اشتد البرد بكر بها ، واذا اشتد الحر ابرد بها »)

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة ( فالمستحب ) 3 ط 3 .

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة ( بمقدار ) ﴿ ط ، .

( والثاني ) (١) تقديمها أفضل بكل حال ، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد نعبوا الى التبكي فلم يكن للتأخير وجه ) .

( الشرح ) حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم ، وفيح جهنم بفتح الفاء واسكان الياء المثناة تحت وبالحاء ، وهو غليانها وانتشار لهبها ووهجها ، وحديث أنس رضى الله عنه فى صحيح البخارى ، لكن لفظه عن أنس رضى الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » يعنى الجمعة هذا لفظه ، وترجم له البخارى ( باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة ) •

( اما حكم المسالة ) فتقديم الظهر فى أول وقتها فى غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث • أما في شدة الحر لمن يمضى الى جماعة وطريقه في الحر فالابراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين ، وفيه وجه شاذ حــكاه الخراسانيون أن الابراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى فى أول الوقت كان أفضل ، هكذا حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضى أبو الطيب في تعليقه بهذا اللفظ ، ومنهم أبو على السنجى في شرح التلخيص وزعم أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالابراد وأنه فعله • قال أصحابنا : والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي اليها يسلب الخشوع أو كماله ، فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع ، كمن حضره طعام تتوق نفسه اليه ، أو كان يدافع الأخبثين ، وحقيقة الابراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان في، يمشى فيـــه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول مــن الوقت ، وللابراد أربعــة شروط : أن يكون في حر شديد ، وأن تكون بلاد حارة ، وان يصلي جماعة وأن يقصدها الناس من البعد، هكذا نص الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة ، وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة ، وهو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوى وجماعة من الخراسانيين • وفي البويطي قول :

<sup>(</sup>۱) وقيها ( أن تقديمها ) ﴿ حَلَّ ﴾ •

أنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدوا ، وهذا القول حكاه القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين وجماعة مسن الغراسانيين وطردوه فى جماعة هم فى موضع لا يأتيهم اليه أحد ، وفيمن يمكنه المشى الى المسجد فى ظل ، وفيمن صلى فى بيته منفردا ، والأصح المنصوص أنهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الأربعة ، هكذا قاله الأصحاب متابعة لنص الشافعى رحمه الله ، وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر ، وأما الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون بها ، ودليل الوجهين فى الكتاب والله أعلم .

وأما حديث زهير عن أبى اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال : « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ألرمضاء فلم يشكنا • قال زهير قلت لأبى اسحاق : أفى الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفى تعجيلها ؟ قال : نعم » رواه مسلم ، فهو منسوخ بين البيهقى وعيره نسخه •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( واوكد (١) الصلوات في الحافظة عليها الصلاة الوسطى ، لأن الله تعالى خصها بالذكر فقال تعالى ( والصلاة الوسطى ) [ والصلاة الوسطى هي الصبح والدليل عليه أن الله تعالى قال ( وقوموا لله قانتين ) ] فقرنها بالقنوت (٢) ولا قنوت الا في الصبح ، ولأن الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخصت بالمحافظة [ عليها ] حتى لا يتغافل عنها بالنوم ، ولهانا خصت بالتثويب ودل على ما قلناه ] (٢) ) .

(الشرح) اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس، واختلفوا فيها ، فقال الشافعى : هى الصبح ، نص عليه فى الأم وغيره وهو مذهب مالك ، ونقله الواحدى عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضى الله عنهم وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس رحمهم الله وقال طائفة : هى العصر ، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر ، ونقله الواحدى عن على وابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهم والنخعى

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة : ( وأكد الصلاة ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) كل ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط ) .

والحسن وقتادة والضحاك والكلبى ومقاتل و ونقله ابن المنذر عن أبى أيوب الأنصارى وأبى سعيد الخدرى وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم وعبيدة السلمانى رحمه الله ، ونقله الترمذى عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم وقالت طائفة: هى الظهر ، وهو رواية عن أبى حنيفة ، ونقله الواحدى عن زيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى وأسامة بن زيد وعائشة ، ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد ، وقال قبيصة ابن ذؤيب: هى المغرب ، قال الواحدى: وقال بعضهم: هى العشاء الآخرة وبعضهم: انها احدى الصلوات الخمس مبهمة ، ونقل القاضى عياض عن بعضهم: انها الجمعة ، وعن بعضهم ان الوسطى جميع الصلوات الخمس و فهذه مذاهب العلماء فيها ، والصحيح منها مذهبان العصر والصبح ، والذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختار و

قال صاحب الحاوى: نص الشافعى رحمه الله أنها الصبح وصعت الأحاديث أنها العصر ، ومذهبه اتباع الحديث ، فصار مذهبه أنها العصر ، قال : ولا يكون فى المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا • هذا كلام صاحب الحاوى •

واحتج القائلون أنها العصر بحديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: « شغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ صلاة العصر ، خلا الله بيوتهم وقبورهم نارا » رواه مسلم بهذا اللهظ والبخارى بمعناه .

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وأجابوا عن الحديث بأن العصر تسمى وسطى ولكن لا نسلم أنها المرادة فى القرآن ، وهذا الجواب ضعيف ، واحتجاج أصحابنا بقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) مما ينكره المخالفون ، ويقولون لا نسلم أثبات القنوت فى الصبح ، وان سلمناه لا نسلم أن المراد بالقنوت هذا القنوت المعروف عندكم ، بل القنوت الطاعة والعبادة ، كذا قال أهل اللغة : ان هذا أشهر معانيه ، والجواب عن هذا الانكار أن القنوت فى اللغة يطلق على طول القيام ، وعلى الدعاء ففى صنحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الصلاة طول القنوت » وقال أبو اسحاق

الزجاج: المشهور فى اللغة والاستعمال أن القنوت العبادة والدعاء لله تعمالى فى حال القيام ، قال الواحدى: فتظهر الدلالة للشافعى أن الوسطى المصبح لأنه لا فرض يدعى فيه قائما غيرها ، والله أعلم .

ومما استدل به البيهقي على أنها الصبح وليست العصر حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت لمن يكتب لها مصحفا : « اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » قالت عائشة « سمعتها من رسول الله ضلى الله عليه وسلم » رواه مسلم ، قال فعطف العصر على الوسطى يدل على أنها غيرها •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويجوز تاخي الصلاة الى آخر الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم (( اول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله )) ولانا لو لم نجوز التاخي ضاق على الناس، فسمح لهم بالتاخي، فان صلى ركفة في الوقت ثم خرج فغيه وجهان (احدهما) وهو ظاهر المذهب، وهو قول أبى على بن خيان أنه يكون مؤديا للجميع، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من ادرك من الصبح ركفة قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك من المصر ركفة قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك المصر، )) ومن أصحابنا من قال: هو مؤد لما صلى في الوقت قاض لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا (۱) بما في الوقت وبعده ) .

( الشرح ) حديث أول الوقت رضوان الله ، حديث ضعيف رواه الترمذى من رواية ابن عمر ، ورواه الدارقطنى من رواية ابن عمر ، وجرير ابن عبد الله ، وأبى محذورة وأسانيد الجميع ضعيفة وجمعها البيهقى وقال : أسانيده كلها ضعيفة ويغنى عنه الأحاديث التى قدمتها فى الباب كحديث : « ليس التفريط فى النوم » وحديث امامة جبريل عليه السلام وحديث : « وقت الظهر ما لم تحضر العصر ، وصلى المغرب عند سقوط الشفق » وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ، وأما حديث أبى هريرة : « من أدرك من الصبح ركعة الى آخره » فرواه البخارى ومسلم بلفظه ، وقد ذكرته قبل من الصبح ركعة الى آخره » فرواه البخارى ومسلم بلفظه ، وقد ذكرته قبل

<sup>(</sup>۱) فى نسخة الركبى : ( ومن اصحابنا من قال : يكون مؤديا لما صلى فى الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا بما ادركه من الوقت ربعا صلى بعد خروج الوقت ) .

هذا ، وفى رواية فى الصحيحين « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » •

(اما حكم المسالة) فيجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعا فى الوقت ، فاذا وقع بعض صلاته فى الوقت وبعضه خارجه نظر ان وقع فى أول الوقت ركعة فصاعدا فثلاثة أوجه (أصحها) باتفاقهم ، قال البندنيجى : وهو المنصوص فى الجديد والقديم أن الجميع أداء (والثانى) الجميع قضاء ، حكاه الخراسانيون (والثالث) ما فى الوقت آداء وما بعده قضاء ، وهو قول أبى استحاق المروزى حكاه عنه القاضى أبو الطيب وآخرون ، ودليل الوجهين فى الكتاب ودليل القضاء أن الاعتبار بآخر الصلاة ، ولهذا لو خرج الوقت فى أتناء الجمعة أتموها ظهرا . وان كان الواقع فى الوقت دون ركعة فطريقان : المذهب أن الجميع قضاء ، وبه قطع الأكثرون والثانى : أنه على الأوجه حكاه القاضى حسين وآخرون .

وحيث قلنا: الجميع قضاء أو البعض لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة الى قولنا: لا تقصر المقضية ، ولو أراد انسان تأخير الشروع فى الصلاة الى حد يخرج بعضها عن الوقت \_ فان قلنا كلها أو بعضها قضاء \_ لم يجز بلا خلاف ، وان قلنا: كلها أداء لم يجز أيضا على المذهب ، وبه قطع البغوى ، وهو الذى صوبه امام الحرمين ، وفيه تردد للشيخ أبى محمد ، البغوى ، وهو الذى صوبه امام الحرمين ، وفيه تردد للشيخ أبى محمد ، وجزم البندنيجي بالجواز وليس بشىء • أما اذا شرع فى الصلاة وقد بقى من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه ، (أصحها): لا يحرم ، حكاه القاضى حسين فى تعليقه ، والله أعلم •

( فحرع ) ذكرنا أن حديث ( أول الوقت رضوان الله ) ضعيف ، والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان قرىء بهما فى السبع ، قال الشافعى رحمه الله فى المختصر : رضوان الله تعالى انما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين عقل أصحابنا : قوله : للمقصرين قد يستشكل من حيث ان التأخير لا اثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرا ؟ وأجابوا بوجهين

(أحدهما) أنه مقصر بالنسبة الى من صلى فى أول الوقت وان كان لا اثم عليه (والثانى) أنه مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك صلاة الضحى فهو مقصر وان لم يأثم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يعدر احد من اهل الفرض في تاخير الصلاة عن وقتها الا ناثم او ناس او مكره او من يؤخرها للجمع بعدر السفر او المطر لقوله صلى الله عليه وسلم (( ليس التفريط في النوظة ] ان يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ] (۱) فنص على النائم وقسنا عليه الناسى والمكره لانهما في معناه ، واما من يؤخر الصلاة لسفر او مطر فنذكره في موضعه ان شساء الله تعالى ) .

( الشرح ) حديث ليس فى النوم تفريط ، صحيح سبق بيانه من رواية أبى قتادة رضى الله عنه ، وقوله : لا يعذر أحد من أهل الفرض الى آخـره هكذا قاله أصحابنا ، فان قيل : يرد عليه المرأة اذا رأت دما يحتمل الحيض فانها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق فى بابه ، وقد ينقطع لدون يوم وليلة ونتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها ، وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة عليها فى ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم .

واعلم أن قوله: (ان من يؤخرها للجمع بالمطسر) تفريع على القدول الضعيف في جواز التأخير في الجمع بالمطر، والأصح أنه لا يجوز التأخير وانما يجوز التقديم وأما قوله: (أو من أكره على تأخيرها) فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة، ومنع من الايماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها، فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الايماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته، ويعيد كما قاله أصحابنا في مسئلة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الأركان: انه يجب الصلاة في الحال بحسب الامكان وتجب الاعادة على المذهب، وسبق يان المسئلة والخلاف فيها في باب التيمم، وقد نص الشافعي رحمه الله على المكره، فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة: ولو أسر رجل ومنع من الصلاةفقدر أن يصليها ايماء صلاها ولم يدعها

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق ( ط ) ٠

وأعادها (قلت) ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : (واذا أمرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ٠

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا بلغ الصبي أو اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون او المفمى عليه ، وقد بقى من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالٌ : ( من ادرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشيمس فقد ادرك الصبح ، ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن تَفرب الشيمس فقد ادرك العصر) فان بقى من الوقت دون الركعة ففيه القولان روى المزنى عنه انه لا يلزمه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا . وقال في كتاب استقبال القبلة: يلزمه بقدر تكبيرة لأنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كادراك الجماعة ، وتخالف الجمعة فانه ادراك فعل فاعتبر فيه الركعة ، وهذا ادراك حرمة فهو كالجماعة . واما الصلاة التي قبلها فينظر فيها \_ فان كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المفرب \_ لم يلزمه ما قبلها ، لأن ذلك ليس بوقت لما قبلها ، وأنَّ كان ذلك في وقت العصر أو وقت العشماء - قال في الجَديد : يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المفرب بما يلزم به العشاء ـ وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان احدهما : ركعة والشائي : تكبيرة ، والدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت الفرب في حق اهل العدّر وهو السافر ، وهؤلاء من اهلّ العدر فجمل ذلك وقتا لها في حقهم • وقال في القديم: فيه قولان (أحدهما) يجبُ بركمة وطهارة ( والثاني ) يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات : أربع للظهر وركعـة للُعصَم ، وَتَجِبُ الْمُرْبُ مُع العَسْاءُ باربع ركعات : ثلاث للمفرب وركعة للعشياء ، لأن الوقت اعتبر لأنداك الصلاتين قاعتبر وقت يمكن الفراغ من احداهما والشروع في الأخرى وغلط أبو استحق في هذا فقال : اربع من العصر وركمة من الظهر واربع من العشاء وركعة من المفرب ، وهـنا خلاف النص في القـديم وخلاف النظر ، لأن العصر تجب بركعة فدل على أن الأربع للظهر . وخرج ابو اسحاق في المسألة قولا خامساً انه يدرك الظهر والعصر بمقدار احسدي الصلاتين وتكبيرة) .

(الشرح) اذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس فى آخر الوقت ـ فان بقى من الوقت قدر ركعة ـ لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبى هريرة رضى الله عنه وهو فى الصحيحين كساسبق بيانه قريبا والمعتبر فى الركعة أخف ما يمكن وحكى امام الحرمين عن والده أنه قال مرة: يكفى ركعة مسبوق ، وضعفه الامام ، وهل يشترط

معها زمن امكان الطهارة ؟ فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكى وجهين (أصحهما) وبه قطع العراقيون: لا يشترط لظاهر الحديث (والثانى) يشترط ليتمكن من فعل الركعة ، واذا بقى من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه ادراك جزء منه ، كادراك الجماعة (والثانى) لا ، لمفهوم الحديث وقياسا على الجمعة ، وفي اشتراط زمن الطهارة القولان ، فان قلنا تلزم بتكبيرة فأدرك زمن نصف تكبيرة ان تصور ذلك ففي اللزوم به تردد للشيخ أبي محمد حكاه امام الحرمين والغزالي في البسيط لأنه ادراك جزء من الوقت محمد حكاه امام الحرمين والغزالي في البسيط لأنه ادراك جزء من الوقت الاأنه لا يسع ركنا ،

قال أصحابنا : وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن يمتد السلامة من المانع قدر امكان الطهارة وفعل تلك الصـــلاة ، فان عاد مانع قبـــل ذلك لم تجبُّ • مثاله : بلغ صبى فى آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عادْ جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت \_ فان مضى فى حال الســـالامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر والا فلا • ويستوى فى الادراك بركعة جميع الصلوات ، فان كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا لم يجب غيرها ، وأنَّ كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ، ومع العشـــاء المغرب بلا خلاف . وفيما تجب به قولان (أظهرهما ) باتفاق الأصحاب وهو نصه في الجديد : تجب بما تجب به الأولى فتجب الصلاتان بركعة في قــول وبتكبيرة فى قول ، وهو الأظهر ( والثانى ) وهو القديم لا تجب الظهر مع العصر الا بادراك أربع ركعات مع ما تجب به العصر ، فعلى قول يشترط خمس ركعات وعلى قُول أربع وتكبيرة ، وعلى هــذا تكون الأربع للظهر والركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح المنصوص في القديم ، ليمكن الفراغ من الظهر والشروع في العصر ، وتُلدرك المغرب بأربع ركعات من آخر وقت العشاء ، ثلاث للمغرب ، وركعة للعشاء . وقال أبو أســحاق المروزى الأربع للعصر والركعة للظهر ، قال : ويشترط في المغرب مع العشاء خمس ركعات أربع للعشاء وركعة للمغرب قال المصنف والأصحاب : هذا الذي قاله أبو اسحاق غلط صريح مخالف للنص والدليل ، فكيف يصح أن يشترط للثانية أربع ركعات ويتكتفى في الأولى بركعة ؟ وهل يشترط مع ذلك زمن

امكان الطهارة ؟ فيه القولان السابقان (أظهرهما) لا يشترط واذا جمعت الأقوال حصل فيما يلزم به كل صلاة فى آخر وقتها أربعة أقوال (أصحها) قدر تكبيرة (والثانى) تكبيرة وطهارة (والثالث) ركعة (والرابع) ركعة وطهارة ، وفيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة (والخامس) قدر أربع ركعات وتكبيرة (والسادس) هذا وزيادة طهارة (والسابع) خمس ركعات (والثامن) هذا وطهارة وفيما تلزم به المفرب مع العشاء خمس ركعات (والثامن) هذا وطهارة وفيما تلزم به المفرب مع العشاء أثنا عشر قولا هذه الثمانية (والتاسع) ثلاث ركعات وتكبيرة (والعاشر) عشر) أربع ركعات (والثانى عشر) هذا وطهارة وطهارة (والحادى عشر) أربع ركعات (والثانى عشر) هذا وطهارة و

( فحرع ) عادة أصحابنا يسمون هؤلاء أصحاب الأعذار ، فأما غير الكافر فتسميته معذورا ظاهرة ، ويسمى الكافر معذورا لأنه لا يطالب بالقضاء بعد الاسلام تخفيفا عنه ، كما لا يطالبون تخفيفا عنهم ، واستدلوا على وجوب الظهر بادراك آخر وقت العصر ، ووجوب المغرب بادراك آخر وقت العصر ، ووجوب المغرب بادراك آخر وقت العشاء بأنهما كالصلاة الواحدة ووقت احداهما وقت الأخرى فى حق المعذور بسفر ، وهذا الحكم رواه البيهقى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة رضى الله عنهم ،

واعلم أن الأصحاب أطلقوا اشتراط أربع ركعات للزوم الظهر على القول الضعيف وهذا محمول على غير المسافر ، أما المسافر فانما يشترط فى حقب للظهر ركعتان فقط •

( فسرع ) قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بادراك ما تجب به العصر ، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم ، وقال الحسن وقتادة وحماد والثورى وأبو حنيفة ومالك وداود: لا تجب .

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( فاما اذا أدرك جزءا من اول الوقت ، ثم طرا المسلد بان كان عاقلا فى الوقت فجن ، أو طاهرا فحاضت ؛ نظرت فان لم يعدك ما يسع فرض الوقت سقط الوجوب ولم يلزمه القضاء وقال ابو يحيى البلخى : حكمه حكم آخر

الوقت فيلزمه في احد القولين بركمة وفي الثانى بتكبيرة والمذهب الأول لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه [ كما لو هلك النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الاداء ] ويخالف آخر الوقت ، فانه يمكنه أن يبنى ما بقى على ما ادرك بعد [ خروج ] الوقت فليزمه ، وأن آدرك من الوقت ما يسع للفرض م طرا الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء أذا زال العذر وحكى عن أبى العباس أنه قال : لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت ، والذهب الأول لانه وجب عليه وتمكن من أدائه فاشعبه أذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال ، وأما الصعلاة التى بعدها [ فانها لا ] تلزمه وقال أبو يحيى البلخى : تلزمه العصر بادراك وقت الظهر وتلزمه العشاء بادراك وقت الغرب كعكسه [ لان وقت الأولى وقت الثانية في حال الجمع كما أن وقت الثانية وقت الأولى في حال الجمع فاذا لزمته الأولى بادراك وقت الثانية لزمته الثانية بادراك وقت الثانية في الجمع حتى يقدم الأولى على سبيل التبع ، ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم الأولى بخلاف وقت الثانية فأنه وقت الأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فعلها بخلاف وقت الثانية فأنه وقت الأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فعلها قبل الأولى) .

(الشرح) اذا طرأ العذر الذي يمكن طرء آنه وهو الجنون والاغساء والحيض والنفاس، فان كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض فطريقان، المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجب شيء ولا يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخى وغيره من أصحابنا : حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بادراك ركعة في قول وتكبيرة في قول ، وغلطه الأصحاب بما ذكره المصنف ، وان كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص ، وبه قطع الأكثرون ، وخرج ابن سريج قولا أنه لا يجب القضاء الا اذا أدرك جميع الوقت ، خرجه من المسافر اذا سافر في أثناء الوقت ، نص على أن له القصر ، ولو كانت تجب بأول الوقت لم يقصر الوجوب ، وقد سبق الجواب عن مسألة القصر من المسافر اذا سافر في أثناء الوقت ، فعلى المذهب المعتبر أخف قريبا في مسألة وجوب الصلاة بأول الوقت ، فعلى المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت في الصلاة في أول الوقت وطولتها فعاضت فيها ـ وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها لزمها القضاء لأنها فوتها مع التمكن ،

ولو كان الرجل مسافرا فطرأ جنون أو اغماء أو كانت مسافرة فطرأ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين فليس في ش و ق (ط) .

الحيض بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين وجب قضاؤها ، لأنه لو قصرها لأمكنه أداؤها ، هكذا صرح به الأصحاب ، منهم الشيخ أبو محمد الجوينى فى التبصرة ، وهل يشترط مع امكان فعلها وامكان الطهارة ؟ فيه طريقان (أحدهما) لا ، لامكان تقديمها قبل الوقت الا اذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيم والمستحاضة (والثانى) فى اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذى فى آخر الوقت ، لأنه وان أمكن التقديم لا يجب ، واذا أوجبنا الظهر أو المغرب بادراك أول وقتها لم تجب العصر والعشاء على المذهب ، وأوجبهما البلخى اذا أدرك من أول الظهر ثمانى ركعات ، هكذا نقله عنه الأصحاب ، وأخل المصنف ببيان اشتراط ثمانى ركعات ، هكذا نقله عنه الأصحاب ، وأخل البلخى فى هذا لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر الا اذا صليت الظهر جمعا والله أعلم ،

واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة اذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة .

مثاله : أفاق المجنون فى أثناء الوقت وعاد جنونه فى الوقت ، أو بلغ صبى ثم جن ، أو أفاقت مجنونة ثم حاضت ، أو طهرت ثم جنت فى الوقت ، وقد تلزم الظهر بادراك أول وقت العصر ، كما تلزم بآخره ،

مثاله: أفاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر فان كان مسافرا يقصر ، والعصر فان كان مسافرا يقصر ، كفى قدر أربع ركعات ، ويقاس المغرب مع العشاء فى جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر والله أعلم .

( فسرع ) قول المصنف : سقط الوجوب مجاز ، والمراد امتنع الوجوب ، وأبو يحيى البلخى من كبار أصحابنا ، أصحاب الوجوه ، سافر الى أقاصى الدنيا فى طلب الفقه حتى بلغ فيه الغاية ، وكان حسن البيان فى النظر ، عذب اللسان فى الجدل ، وهو من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالى ورضى عنهما •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: « من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها » والمستحب ان يقضيها على الفور للحديث اللنى ذكرناه ، فان اخرها جاز لما روى : « ان النبى صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادى » ولو كانت على الفور لما اخرها ، وقال أبو استحاق : ان تركها بفير علر لزمه قضاؤها على الفور لانه مفرط في التاخير [ وان فاته صلوات (۱) ] والمستحب ان يقضيها على الترتيب ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب ، فان قضاها من غير ترتيب جاز لاته ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم ،

وان ذكر الفاتتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه ان يسعا بالحاضرة لان الوقت تعين لها فوجبت البداية بها ، كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله ولانه اذا اخر الحاضرة فاتت فوجبت البعاية بها ) .

( الشرح ) أما الحديث الأول فصحيح ، ففى صحيح البخارى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من نسى صلاة فليصل اذا ذكر » •

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها » وأما الحديث الشانى ففى الصحيحين عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: « كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أسرينا حتى كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا الاحر الشمس ، فلما استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم شكوا اليه الذى أصابهم ، فقال: لا ضير ولا ضرر ارتحلوا ، فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودى بالصلاة فصلى بالناس » •

وأما حديث فوات أربع صلوات يوم الخندق ، فرواه الترمذي والنسائي من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يسمع أباه فهو حديث منقطع لا يحتج به • ويغنى عنه حديث جابر رضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) ما بين المعتوفين ليس في ش و ق (ط ) .

«أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ، وقال : يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب » رواه البخارى ومسلم ، وقوله : البداية لحن عند أهل العربية ، والصواب البداءة بضم الباء والمد ، والبدأة بفتحها واسكان الدال بعدها همزة ، والبدوءة بضم الباء والدال وبعدها همزة ممدودة ثلاث لغات حكاهن الجوهرى وغيره ،

أما حكم الفصل ففيه مسألتان (احداهما) من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فات بعذر أو بغيره ، فان كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخى ويستحب أن يقضيها على الفور قال صاحب التهذيب: وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر للحديث ، والذى قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها لحديث عمران بن حصين ، وهذا هو المذهب ، وان فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف (أصحهما) عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور ، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر (وأصحهما) عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور ، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم ، ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بتركها ، ولأنه يقتل ، بترك الصلاة التي فاتت ، ولو كان القضاء على التراخى لم يقتل ،

( فحرع ) الصوم الفائت من رمضان كالصلاة ، فان كان معذورا فى فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والاغماء والسفر فقضاؤه على التراخى ما لم يحضر رمضان السنة القابلة ، وسيأتى تفصيله فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى ، وان كان متعديا فى فواته ففيه الوجهان كالصلاة ، أصحهما عند العراقيين قضاؤه على التراخى ، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين ؛ وهو الصواب أنه على الفور ، وأما قضاء الحج الفاسد فهل هو على الفور أم التراخى ؟ فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف والأصحاب فى موضعهما أصحهما على الفور لأنه متعد بالافساد ، وأما الكفارة فان كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين فى بعض

الصور ، فهى على التراخى بلا خلاف لأنه معذور ، وان كان متعديا فهل هى على الفور أم على التراخى ؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب (أصحهما) على الفور ، قال القفال : هما كالوجهين فى قضاء الحج لأن الكفارة كالحج (الثانية) اذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضى الأولى ثم الثانية ثم الثائثة ، وهكذا لحديث جابر وللخروج من خلاف العلماء الذى سنذكره ان شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء ،

وان ترك الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية أو قدم المساخرة على الفوائت جاز لما ذكره المصنف ، وان ذكر الفائتة وقد ضاق وقت العاضرة لإ دم تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ، ولو شرع فى الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق ، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وان اتسع الوقت ، لكن يتمها ثم يقضى الفائتة ، ويستحب أن يعيد الحاضرة ، هكذا صرح جماعة من أصحابنا بهذه المسألة ، منهم الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب والرافعى ، ولو دخل فى الفائتة معتقدا أن فى الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشروع فى الحاضرة على الصحيح من المذهب ، وفى وجه ضعيف يجب اتمام الفائتة ، ولو تذكر فائتة \_ وهناك المذهب ، وفى وجه ضعيف يجب اتمام الفائتة ، ولو تذكر فائتة \_ وهناك منفردا ثم يصلى العاضرة والوقت متسع \_ استحب أن يصلى الفائتة أولا منفردا ثم يصلى الحاضرة منفردا أيضا ان لم يدرك جماعة لأن الترتيب مختلف فى وجوبه ، والقضاء خلف الأداء فيه أيضا خلاف السلف فاستحب الخروج من الخلاف ه

### ( فسوع ) في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت .

قد ذكرنا ان مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاوس والحسن البصرى ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود • وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة، قالا: فان كانت فى حاضرة فذكر فى أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلى الحاضرة، وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت • قال أحمد: ولو نسى الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدها • قال

أحمد واسحاق: ولو ذكر فائتة وهو فى حاضرة تمم التى هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب اعادة الحاضرة • واحتج لهم بحديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من نسى صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام ، فاذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التى نسى ثم ليعد الصلاة التى صلاها مع الامام » وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هرون الحمال ( بالحاء ) الحافظ • وقال أبو زرعة الرازى ثم البيهقى : الصحيح أنه موقوف ، واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا ، والمعتمد فى المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر ، وليس لهم دليل ظاهر ، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التى أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم •

( فرع ) أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على بن حزم فقال : لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا قال : بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب ، وهذا الذى قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل ، وبسط هو الكلام فى الاستدلال له ، وليس فيما ذكر دلالة أصلا ، ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «أمر المجامع فى نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة » أى بدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمدا ، رواه البيهقى باسناد جيد وروى أبو داود نحوه ، ولأنه اذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان نسى صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات . وقال المزنى : [ يلزمه ان ] (١) يصلى اربع ركعات وينوى الفائتة ويجلس فى ركعتين ثم يجلس فى الرابعة ، وهذا غير صحيح لان تعيين النيسة شرط فى صحة الصلاة ، ولا يحصل ذلك الا بان يصلى خمس صلوات بخمس نيسات ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط ) -

( الشعر ) اذا نسى صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا من الخمس ، قال الشافعي في الأم والأصحاب : لزمه أن يصلى الخمس ، وفيـــه مذهب المزني ، ودليل المذهب مذكور ، وعلى مذهب المزني يجهر بالقراءة في الأوليين، حكاه عنه القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل في باب صفة الصلاة ، وهناك ذكر كثيرون المسألة ، قال : لأن الجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب ، ولو نسى صلاتين من يومين ــ ان علم اختلافهما وجهل عينهما ــ كفاه أن يصلى الخمس ، وان علم اتفاقهما أو شُكْ لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب التيمم • قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو كان عليه ظهر أو عصر أو جهل أيتهما هي فدخل بنية احداهما ئم شك أيتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما ، ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال: تركت صلوات من هذا الشهر ولا أعلم قدرها ، فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي ( أحدهما ) وهو قول القفال يقال له : كم تنحقق أنك تركت ؟ فان قال : عشر صلوات وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة ( والثاني ) وهو قول القاضي حسين ، يقال له : كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر ؟ فاذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد ، لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط الا ما تحققه ٠

قال صاحب التتمة: وظير المسألة من شك بعد سلامه هل ترك ركنا ؟ وفيه قولان (أحدهما) لا شيء عليه (والثاني) يلزمه البناء على الأقل ان قرب الفصل ، وان بعد لزمه الاستثناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء ما تحقق تركه فحسب وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله ، قلت : قول القاضي حسين أصح ، والذي ينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه ان كان عادته الصلاة ويندر تركه لم يلزمه الا ما تيقن تركه كما لو شك بعد السلام في ترك ركن فان المذهب أنه لا يلزمه شيء لأن الظاهر مضيها على الصحة ، وان كان يصلى في وقت ويترك في وقت ولم تغلب منه الصلاة لزمه قضاء ما زاد على ماتيقن فعله لأن الأصل بقاؤه في ذمته ولم يعارضه ظاهر والله أعلم .

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) اذا اشتبه عليه وقت الصلاة ـ والعجب أن المصنف ترك هذه المسألة وهى مهمة ومشهورة فى كل الكتب حتى فى التنبيه ، قال أصحابنا : اذا اشتبه هقتها لغيم أو لحبس فى موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى كالبصير لأنه يشارك البصير فى هذه العلامات بخلاف القبلة ، وانما يجتهدان اذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة ، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره ، وكذا لو أخبر ثقة عن اخبار عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله ، وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه اعادة الصلاة وان صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب ، وقد تقدم نظيره في باب التيم ،

قال فى التتمة: لو ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة ، واذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر الى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه ، واذا قدر على الصبر الى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح ، وهو قول جمهور أصحابنا ، وفيه وجه اختاره أبو استحاق الاسفرايني وهو نظير مسألة الأواني ؛ اذا اشتبه اناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته ،

ولو كان فى بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره (أحدهما) لا ، لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما للصحابى اعتماد رواية صحابى وفتواه ، وان كان قادرا على سماعه من النبى صلى الله عليه وسلم وتحصيل العلم القطعى

بذلك ، وحيث جاز الاجتهاد فصلى به ان لم يتبين الحال فلا شيء عليه ، وان بان وقوع الصلاة فى الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين ، فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت اعادتها تامة اذا قلنا : لا يجوز قصر المقضية وان كان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الاعادة بلا خلاف ، وان لم يدركه فقولان (الصحيح) وجوب الاعادة ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والبندنيجى (والثانى) لا يجب ، وهيذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان ، ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الاعادة كالحاكم اذا وجد النص بخلاف حكمه فانه يجب نقض حكمه ، وان أخبره عن اجتهاد فلا اعادة بلا خلاف ، ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب بلا خلاف ، ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب بنفسه ولا يعمل به غيره .

( فحوع ) المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده فى دخول الوقت ؟ فيه أربعة أوجه : ( أحدها ) يجوز للاعمى فى الصحو والغيم ، ويجوز للبصير فى الصحو ولا يجوز له فى الغيم لأنه فى الغيم مجتهد والمجتهد لا يقلد المجتهد ، وفى الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة ، وهذا الوجه هو الذى رجحه الروياني والرافعى وغيرهما ، ( والثاني ) وهو الأصح : يجوز للبصير والأعمى فى الصحو والغيم قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد وصححه صاحب التهذيب ، ونقله عن نص الشافعى رحمه الله ، وقطع به البندنيجي وصاحب العدة ، قال البندنيجي : ولعله اجماع المسلمين لأنه لا يؤذن فى العادة الا فى الوقت ، ( والثالث ) لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان حكاه فى التهذيب والتتمة ، ( والرابع ) يجوز للاعمى دون البصير من غير فرق بين الغيم والصحو حكاه القاضى أبو الطيب فى تعليقه ، ولو كثر المؤذنون فى يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف ،

( فحرع ) الديك الذي جربت اصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت ذكره القاضي حسنين وصاحب التتمة والرافعي •

(المسألة الثانية) (۱) قال الشافعي رحمه الله في المختصر: الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة ، واتفق أصحابنا على أن المراد بوقت المقام والرفاهية وقت المقيم في وطنه اذا لم يكن هناك مطر، وأما وقت العذر والضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمي أصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد وسائر شارحي المختصر، الصحيح عندهم وهو قول أبي السحاق المروزي وغيره أن المراد به وقت واحد، وهو الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبى بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاق وحائض ونفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان (والثاني): أن المراد بوقت العذر وقت الجامع ، والمسراد بوقت الضرورة وقت الصبي والباقين هم قال الجمهور هذا التفسير غلط •

(الثالثة) اذا دخل فى الصلاة المكتوبة فى أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر وهذا هو نص الشافعى فى الأم ، وقطع به جماهير الأصحاب، وقد سبقت المسألة مبسوطة فى باب التيمم وذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة وأوضحنا جميع ذلك .

(الرابعة) يستحب ايقاظ النائم للصلاة لاسيما ان ضاق وقتها لقوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى » ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقى الوتر أيقظنى فأوترت » وفى رواية: « فاذا أوتر قال: قومى فأوترى ياعائشة » رواه مسلم ، وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: « خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة أو حركه برجله » رواه أبو داود باسناد فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم •

# باب الأذان

قال أهل اللغة : أصل الأذان الاعلام والأذان للصلاة معروف ، يقال فيه الأذان والأذين والتأذين ، قال الجوهرى (٢) في الغريبين • قال : وقال

<sup>(</sup>١) راجع قوله : فرع في مسائل تتعلق بالباب (ط) .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ولملة الهروى لانه صاحب الفريبين أما الجوهرى فله الصحاح (ط) .

شيخى الأذين المؤذن المعلم بأوقات المسلاة فعيسل بمعنى مفعل • قال الأزهرى : يقال : أذن المؤذن تأذينا وأذاقا ، أى أعلم الناس بوقت العلاة فوضع الاسم موضع المصدر • قال : وأصله من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما يدعوهم الى الصلاة •

قال القاضى عياض رحمه الله: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايمان مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات ، فأوله اثبات الذَّات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها ، وذلك بقوله « الله أكبر » وهذه اللفظة مع اختصار لقظها دالة على ماذكرناه ، ثم صرح باثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى ، وهذه عمدة الايمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين ، ثم صرح باثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة عظّيمة بعد الشهادة بالوحدانية ، وموضعها بعــد التوحيــد لأنهــا من باب الأفعــال الجــائزة الوقوع . وتلك المقدمات من باب الواجبات ، وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالىثم دعا الى ما دعاهم اليه من العبادات فدعا الى الصلاة وجعلها عقب اثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل، ثم دعا الى الفلاح وهو الفوز والبقاء فى النعيم المقيم ، وفيه اشعار بأمــور الآخرة من البعث والجزاء ، وهي آخر تراجم عقائد الاسلام ثم كرر ذلك باقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها ، وهو متضمن لتأكيد الايمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ، وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره وبصيرة من ايمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه ، وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه • هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة وبالله التوفيق •

(فسرع) الأصل فى الأذان ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتجينون الصلوات ليس ينادى بها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مشل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود ، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يا بلال قم فناد بالصلاة » رواه البخارى ومسلم • هــذا النداء دعاء الى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان ، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله عنه قال : ﴿ لما أمــر رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ٢ فقلت ندعو به الى الصلاة قال : أفلا أدَّلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى • فقال تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا اله الا الله ، أشهد أن لا اله الا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حى على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا اله الا الله • ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال : ثم تقول اذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : انها رؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ، فانه أندى صوتا منك ، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به ، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق يارسول الله لقد رأيت مثل ما رأى • فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم فلله الحمـــد » رواه أبو داود باسناد صحيح : وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود ، وقال : حسن صحيح ، وقال فَى آخره : « فلله الحمد وذلك أثبت » •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( الأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس لما روى : (( ان النبى صلى الله عليه وسلم استشار السلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا : البوق فكرهه من اجل النهود ، ثم ذكر الناقوس فكرهه من اجل النصارى ، فارى تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن به )) .

( الشرح ) هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ ابن ماجه باسناد ضعيف جدا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ويغني عنه حديث عبد الله

ابن زيد الذى قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة ، وانما الصحيح فى رواية ابن عمر ما قدمناه فى الفصل السابق ، وقوله فى هذا الحديث فأرى تلك الليلة ، هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب ، وانما الصحيح ما سبق ، والناقوس هو الذى يضرب به لصلاة النصارى جمعه نواقيس ، وقوله من أجل هو بفتح الهمزة وكسرها حكاهما الجوهرى ، والمشهور الفتح وبه جاء القرآن ،

وعبد الله بن زيد هـذا هو أبو محمـد عبد الله بن زيد بن عبـد ربه الأنصارى شهد العقبة وبـدرا وكانت رؤياه الأذان فى السـنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبى صلى الله عليه وسلم مسجده ، توفى رضى الله عنـه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، وهو ابن أربع وستين سنة .

(واها حكم المسالة) فالأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والاجماع ، ولا يشرع الأذان ولا الاقامة لغير الخمس بلا خلاف ، سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى ، ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء : الصلاة جامعة ، وقد ذكره المصنف في أبواها ، وكذا ينادى للتراويح : الصلاة جامعة اذا صليت جماعة ، ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والبغوى وآخرون وقطع الغزالي بأنه يستحب فيها ، والمذهب الأول وهو المنصوص ، قال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الأذان من الأم : لا أذان ولا اقامة لغير المكتوبة ، فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه : الصلاة جامعة ، قال : والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة ، هذا نصه والله أعلم ،

وأما قول صاحب الذخائر: ان المنذورة يؤذن لها ويقيم اذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع فغلط منه ، وهو كثير الغلط وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال: الصلاة جامعة . وهذا مشهور .

( فسرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان والاقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس • وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، ونقل سليم الرازى فى كتابه رءوس المسائل وغيره عن معاوية بن أبى سفيان وعمر أبن عبد العزيز رضى الله عنهم أنهما قالا : هما سنة فى صلاة العيدين ، وهذا ان صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة ، وكيف كان هو مذهب مردود •

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا اقامة » وفي المسألة أحادث كثيرة صحيحة •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وهو افضل من الامامة ، ومن اصحابنا من قال : الامامة افضل لان الاذان يراد للصلاة فكان القيام بامر الصلاة اولى من القيام بما يراد لها ، والأول اصح لقوله تعالى : ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ) قالت عائشة رضى الله عنها : نزلت في المؤذنين ، ولقوله صلى الله عليه وسلم « والاثمة ضمناء والمؤذنون أمناء ، فارشد الله الاثمة وغفر للمؤذنين » والأمين احسن (١) حالا من الضمين ، وعن عمر رضى الله عنه قال : « لو كنت مؤذنا لما باليت ان لا اجاهد ولا احج ولا اعتمر بعد حجة الاسلام ») ،

( الشرح ) هذا التفسير المنقول عن عائشة رضى الله عنها مشهور عنها ووافقها عليه عكرمة • وقال آخرون : المراد بالداعى الى الله تعالى هنا هو النبى صلى الله عليه وسلم وهذا قول ابن عباس وابن زيد والسدى ومقاتل وفى رواية عن ابن عباس أنه أبو بكر رضى الله عنه •

وأما حديث: الأئمة ضمناه الى آخره ، فرواه أبو داود والترمذى وغيرهما من رواية أبى هريرة ولكن ليس اسمناده بقوى وذكر الترمذى تضعيفه عن على بن المدينى امام هذا الفن ، وضعفه أيضا البخارى وغيره لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة ، ورواه البيهقى أيضا من رواية عائشة واسناده أيضا ليس بقوى • ولكن يغنى عنه ماسنذكره

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ والامناء والضمناء بالجمع (ط) .

ان شاء الله تعالى ، والضمان فى اللغبة هو السكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروى وغيره .

قال الشافعى فى الأم: يحتمل أنهم ضمناء لما غابوا عليه من الاسرار بالقراءة والذكر وقبل: المراد ضمناء الدعاء ، أى يعم القوم به ولا يخص نفسه به ، وقيل: لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق ، وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية وقال الخطابى: قال أهل اللغة: الضامن الراعى ، قال ومعنى ألحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم ، وليس هو من الضمان الموجب للغرامة .

وأما أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمناء على مواقيت الصلاة ، وقيل أمناء على حرم الناس يشرفون على موضع عال ، وقيل : أمناء فى تبرعهم بالأذان ، وقول المصنف : والأمين أحسن حالا من الضمين ، الضمين هو الضامن . قال المحاملي : لأن الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك .

(اما حكم المسالة) فهل الأذان أفضل من الامامة أم هى أفضل منه ، فيه أربعة أوجه (أصحها) عند العراقيين والسرخسى والبغوى الأذان أفضل ، وهو نصه في الأم وبه قال أكثر الأصحاب •

قال المحاملى: هو مذهب الشافعى ، قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط من قال غيره ، وكذا قال الشيخ أبو حامد انه مذهب الشافعى وعامة أصحابنا ، (والثانى) الامامة أفضل ، وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن نص الشافعى وصححه القاضى أبو الطيب ، وقطع به الدارمى ، (والثالث): هما سواء ، حكاه صاحب البيان والزافعى وغيرهما ، (والرابع): ان علم من نفسه القيام بحقوق الامامة وجميع خصالها فهى أفضل والا فالأذان ، حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وغيرهما ، ونقله الرافعى عن أبى على الطبرى والقاضى أبى القاسم بن كج والمسعودى والقاضى حسين ، والمذهب ترجيح الأذان ، وقد نص فى الأم على كراهة والقاضى حسين ، والمذهب ترجيح الأذان ، وقد نص فى الأم على كراهة الامامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم أغفر للمؤذنين » وأكره الامامة للضمان وما على الامام فيها هذا نصه ،

واحتج لمن رجح الاماسة بأن النبى صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أموا ولم يؤذنوا وكذا كبار العلماء بعدهم • وفى الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » •

واحتج من رجح الأذان بحديث معاوية رضى الله عنه قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » رواه مسلم وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا » رواه البخارى ومسلم ، وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة » سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وواه البخارى ،

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فاذا قضى النداء أقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدبر حتى اذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول اذكر كذا واذكر كذا لله يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة ، وكتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة ، ولكل اقامة ثلاثون حسنة » رواه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وقال : حديث صحيح ، وهو من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث ، ومنهم من جرحه ومنهم من وثقه ، وله شاهد يقويه ، وأجاب هؤلاء عن مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على الامامة و وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا بأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم ، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته ، وأما الامامة فلابد لهم من صلاة ، ويؤيد فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته ، وأما الامامة فلابد لهم من صلاة ، ويؤيد عنه قال « لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت » ،

(فحرع) قال كثير من أصحابنا : يكره أن يكون الامام هو المؤذن ممن نص على هذا الشيخ أبو محمد الجوينى والبغوى وغيرهما ، واحتج هؤلاء بحديث عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى أن يكون الامام مؤذنا » رواه البيهقى وقال : هو ضعيف بمرة ، وقال القاضى أبو الطيب : قال أبو على الطبرى : الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والامامة ليحوز الفضيلتين ، وبهذا قطع صاحب الحاوى وهو الأصح، الأذان والامامة ليحوز الفضيلتين ، وبهذا قطع صاحب الحاوى وهو الأصح، وفيه حديث جيد سنذكره في مسألة الأذان قائما ونقل الرافعي عن ابن كج أيضا أنه استحب الجمع بينهما ، قال : ولعله أراد الأذان لقوم والامامة لآخرين •

(قلت) واذا لم يثبت فى الجمع بينها نهى فكراهته خطأ ، فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب ، وقد قال القاضى أبو الطيب فى أول صفة الصلاة فى مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة : أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن اماما واستحبابه • قال صاحب الحاوى : فى كل واحد من الأذان والامامة فضل ، وللانسان فيهما أربعة أحوال : حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما ، فالأفضل أن يجمع بينهما ، وحال يعجز عن الامامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفت بالأوقات ، فالانفراد للأذان أفضل ، وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة ابلاغه ويكون قيما بالامامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته فالامامة أفضل ، وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل ؟ فيه وحهان .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان تنازع جماعة في الآذان وتشاحوا اقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا )) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة ، والاستهام الاقتراع ، والنداء بكسر النون وضمها لغتان مشهورتان الكسر أشهر ، وبه جاء القرآن ، وقوله : ( اذا تنازعوا أقرع ) هذا اذا لم يسكن

للمسجد مؤذن راتب ، أو كان له مؤذنون وتنازعوا فى الابتداء ، أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف أصواتهم الى تهويش فيقرع ويؤذن واحد ، وهو من خرجت له القرعة ، أما اذا كان هناك راتب ونازعه غيره فيقدم الراتب ، وان كان جماعة مرتبون وأمكن أذان كل واحد فى موضع مسن المسجد لكبره أذن كل واحد وحده ، وان كان صغيرا ولم يؤد اختلاف أصواتهم الى تهويش أذنوا دفعة واحدة والله أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( [ وهما سنتان (١) ] ومن اصحابنا من قال : هما [ فرض ] من فروض الكفاية ، فان اتفق اهل بلد او [ اهل ] صقع على تركها قوتلوا عليه لانه من سعائر الاسلام فلا يجوز تعطيله ، وقال ابو على بن خيران وابو سعيد الاصطخرى : هو سنة الا في الجمعة فانه من فرائض الكفاية فيها ، لانها لما اختصت الجمعة بوجوب البعاء اليها والمذهب الاول لانه دعاء الى الصلاة فلم تجب ، كفوله : الصلاة حامعة ) .

( الشرح ) الصقع بضم الصاد ، الناحية والكورة ، ويقال صقع وسقع وزقع بالصاد والسين والزاى ثلاث لغات ، وقوله : الصلاة جامعة بنصبهما الصلاة على الاغراء ، وجامعة على الحال ، وقوله : دعاء الى الصلاة فلم تجب كقوله : الصلاة جامعة ، يعنى حيث تشرع الصلاة جامعة كالعيد والكسوف وهذا القياس ضعيف ، لأنه ليس فى قوله الصلاة جامعة شاما ظاهر بخلاف الأذان .

وقوله (شمائر الاسلام) هي جمع شعيرة بفتح الشين ، قال أهل اللغة اوالمفسرون : هي متعبدات الاسلام ومعالمه الظاهرة مأخوذة من شعرت ، أي علمت ، فهي ظاهرات معلومات .

( اما حكم المسالة ) ففى الأذان والاقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف ، أصحها أنهما سنة ؛ والثانى فرض كفاية ، والثالث فرض كفاية فى الجمعة ، سنة فى غيرها ، وهو قول ابن خيران والاصطخرى كما ذكره المصنف وغيره ، وحكاه السرخى عن أحمد السيارى من أصحابنا ؛ ومما احتجوا به لكونهما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق ( ط ) .

سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسىء صلاته : افعل كذا وكذا ، ولم يذكرهما مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة .

قال صحابنا: فان قلنا: فرض كهاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأدان فى جميع أهل ذلك المكان، فان كانت قرية صفيرة بحيث اذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وان كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن فى كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان فى جميعهم، فان أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التى سمعوه دون غيرهم م

قال صاحب الابانة: ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة واحدة فى كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة ، وحكى امام الحرمين هذا عنه ولم يحك عن غيره وقال: لم أر لأصحابنا ايجابه لكل صلاة ، قال: ودليله أنه اذا حصل مرة فى كل يوم وليلة لم تندرس الشعار ، واقتصر الغزالى فى البسيط على ما ذكره صاحب الابانة وهذا الذى ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا ، فان مقتضى كلامهم واطلاقهم أنه اذا قيل: انه فرض كفاية وجب لكل صلاة ، وهذا هو الصواب تفريعا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ، ولا يحصل الشعار الا به ، واذا قلنا الأذان سنة حصلت بما يحصل به اذا قلنا فرض كفاية .

قال أصحابنا: فان قلنا: فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على ترك غيره من فروض الكفاية . وان قلنا: هو سنة فتركوه فهل يقاتلون ؟ فيه وجهان مشهوران فى كتب العراقيين ، وذكرهما قليلون من الخراسانيين ، (الصحيح) منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر والصبح وغيرهما ، (الثانى): يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر .

قال امام الحرمين: قال الأصحاب: لا يقاتلون . وقال أبو اسحق المروزى: يقاتلون وهو باطل لا أصل له ، وهو رجوع الى أنه فرض كفاية والا فلا قتال على ترك السنة ، هكذا قاله امام الحسرمين وابن الصباغ

والشاشى و آخرون ، قال الامام : واذا قلنا انه فرض كفاية فى الجمعة خاصة فوجهان (أحدهما) لا يسقط الفرض الا بأذان يفعل بين يدى الخطيب ، (والثانى) : يسقط بأن يؤتى به لصلاة الجمعة وان لم يسكن بين يديه ، واتفقوا على أنه لا يسقط بأذان يفعل فى يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة ، وقال الامام : والقول فى الاقامة كالقول فى الأذان فى جميع ماذكرتاه ،

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذان والاقامة

مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر للجماعة وبه والمنفرد لا يجبان بحال ، فان تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واسحاق بن راهويه ، ونقله السرخسى عن جمهور العلماء وقال ابن المنذر : هما فرض فى حق الجماعة فى الحضر والسفر قال : وقال مالك : تجب فى مسجد الجماعة ، وقال عطاء والأوزاعى : ان نسى الاقامة أعاد الصلاة ، وعن الأوزاعى — رواية — أنه يعيد مادام الوقت باقيا ، قال العبدرى : هما سنة عند مالك وفرضا كهاية عند أحمد ، وقال داود : هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها ، وقال مجاهد : ان نسى الاقامة فى السفر أعاد ، وقال المحاملى : قال أهل الظاهر : هما واجبان لكل صلاة واختلفوا فى اشتراطهما لصحتها ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وهل يسن للفوات ؟ فيه ثلاثة اقوال قال في الام : يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « حبسنا يوم الخندق حتى نهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : وكفي الله المؤمنين القتال ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر [ فصلاها ] واحسن كما تصلى في وقتها ثم اقام العصر فصلاها كذلك ثم اقام الفشاء فصلاها كذلك ، ولان الاذان ثم اقام الغرب فصلاها كذلك ثم اقام العشاء فصلاها كذلك ، ولان الاذان للعلام بالوقت وقد فات الوقت ، والاقامة [ تراد ] لاستغتاح (۱) الصلاة وذلك موجود ، وقال في القديم : يؤذن ويقيم اللولى وحدها ويقيم للتي بصدها والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « أن الشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق وفي بعض النسخ لافتتاح (ط).

فامر [ النبي صلى الله عليه وسلم ] بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى العصاء ولانهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا باذان واقامتين كالمغرب والعشاء بالزدلفة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين وقال في الاملاء: ان امل اجتماع الناس اذن واقام ، وان لم يؤمل اقام ، والدليل عليه ان الاذان يراد لجمع الناس ، فاذا لم يؤمل الجمع لم يكن للاذان وجه واذا امل كان له وجه . قال ابو اسحاق : وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة ايضا اذا امل الاجتماع لها اذن واقام وان لم يؤمل اقام ولم يؤذن ) .

(الشرح) حديث أبى سعيد رضى الله عنه صحيح رواه الامامان أبو عبد الله الشافعى وأحمد بن حنبل فى مستديهما بلفظه هنا باستاد صحيح ، ورواه النسائى لكن لم يذكر المعرب والعشاء واستناده صحيح أيضا ، وحديث ابن مسعود رضى الله عنه مرسل فانه من رواية ابنه أبى عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه لصغره وقد سبق بيان هذا فى آخر باب مواقيت الصلاة .

وحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامتين صحيح رواه مسلم من رواية جابر ، ويوم الخندق هو يوم الأحزابوكان ذلك سنة أربع من الهجرة ، وقيل سنة خمس ، وحديث ابن مسمود كان يوم الخندق أيضا وهو مخالف لحديث أبى سعيد ، ويجاب عن اختلافهما بأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق ، فان أيام الخندق كانت خمسة عشر يوما وكان فوات هذه الصلوات للاشتغال بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة المخوف كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهما •

وقوله: ذهب هوى من الليل هو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء، ويقال أيضا بضم الهاء حكاهما صاحب مطالع الأنوار وغيره، لـــكن الفتح هو المشهور الأفصح ومعناه طائفة منه ٠

(اما حكم المسالة) فاذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف ، ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن ، وهل يؤذن للأولى ؟ فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها • أصحها عند جمهور الأصحاب يؤذن ، ممن صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في

كتابيه المجموع والتجريد وقطع به فى المقنع وصححه المصنف فى التنبيه ، وصاحب الابانة والشيخ نصر ، والروياني في الحلية وقطع به سليم الرازي في الكفاية وصححه في رؤُّوس المسائل فهــذا هو الصــحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة ، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان ولو أراد قضاء فائتة وحدها أقام لها وفي الأذان هــذه الأقوال أصــحها يؤذن قال أصحابنا : الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق الفريضة وفي الاملاء حق الجماعة ولو أراد قضاء الفوائت متفرقات كُل واحدة في وقت ففي الأذان لكل واحدة الأقوال الثلاثة أصحها يؤذن ، ولو قضى فائتة في جماعة جاء القولان الجديد والقديم دون نص الاملاء ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية فان قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية ولم يؤذن وان قدم المقضية أقام لها ، وفي الأذان لها الأقوال الثلاثة • وأما فريضة الوقت فقال الفوراني وأمام الحرمين ان قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لها والا أذن وقطع السرخسي في الأمالي بأنه يؤذن لها وقطع المتولى والبغوى وصاحب العدة بأنه لا يؤذن لها ، والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت الا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فانه حينئه يؤذن لفريضة الوقت ىلا خلاف .

واعلم أنه لا يشرع توالى أذانين الا فى صورتين (احداهما): اذا أخروا المؤداة الى آخر وقتها فأذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى فيؤذن لها قطعا (الثانية) اذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وأذن لها على قولنا يشرع الأذان لها فلما فرغ من الصلاة دخلت الظهر فيؤذن ولم يستثن امام الحرمين غير هذه الصورة الثانية ولابد من استثناء الأولى أيضا والله أعلم •

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى الأذان للفائتة : قد ذكر أن الأصبح عندنا أنه مشروع لها ، قال الشبيخ أبو حامد : وهمو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأبى ثور وقال الأوزاعى واسحاق لا يؤذن قال أبو حامد : وقال أبو حنيفة اذا أراد فوائت أذن لكل واحدة دليلنا أنه لا يشرع زيادة على أذان للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السبابقة أنه لم يوال بين أذانين .

(فسرع) المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في المجديد والقديم لاطلاق الأحاديث وفيه قول مخرج أنه لا يؤذن ، ووجب خرجه أبو اسحاق المروزى من نصه في الاملاء ان رجا حضور جماعة أذن والا فلا . هذا كله اذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فان بلغه فطريقان (أحدهما) أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه المخلاف وبهذا الطريق قطع الماوردى والبندنيجي . قال البندنيجي : القول الجديد يؤذن والقديم لا (والطريق الثاني) لا يؤذن لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره فان قلنا : يؤذن أقام ، وان قلنا لا يؤذن فهل يقيم ؟ فيه طريقان : الصحيح وبه قطع الجمهور : يقيم والثاني ) حكاه جماعة من المخراسانيين وفيه وجهان ، وهذا غلط .

واذا قلنا : يؤذن فهل يرفع صوته ؟ نظر ان صلى فى مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى ، نص عليه فى الأم واتفقوا عليه ، وان لم يكن كذلك فوجهان الأصح : يرفع لعموم الأحاديث فى رفع الصوت بالأذان والثانى ان رجا جماعة رفع والا فلا .

ولو أقيمت جماعة فى مسجد فحضر قوم لم يصلوا ، فهل يسن لهم الأذان ؟ قولان الصحيح نعم وبه قطع البغوى وغيره ، ولا يرفع الصموت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق •

قال امام الحرمين: حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى به أنه يحرم الرفع ، بل نعنى به أن الأولى أن لا يرفع صوته ، فان الرفع أولى في حقه ولكن نعنى أنه به أن الأولى أن لا يرفع صوته ، فان الرفع أولى في حقه ولكن نعنى أنه يعتد بأذانه وان لم يرفع ، هكذا قاله امام الحرمين ، فعنده أن الخلاف في رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه بلا رفع أم لا ؟ والذي قاله المجمهور أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف وانما الخلاف في استحباب الرفع ، قالوا: فيكفى أن يسمع نفسه وشرط امام الحرمين أن يسمع من هو عنده ، قال الشافعي في الأم: وأذان الرجل في بيته واقامته كهما في غير بيته ، سواء قال الشافعي في الأم: وأذان الرجل في بيته واقامته كهما في غير بيته ، سواء علم .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان جمع بين صلاتين فان جمع بينهما في وقت الأول منهما اذن واقام للأولى واقام للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، وان جمسع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتين لأن الأولى قد فات وقتها ، والثانية تابعة لها [ وقد بينا حكم الفوائت (١) ] ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضى الله عنه ، وقوله: فهى ، يعنى المسألة ، قال أصحابنا : ان جمع بينهما فى وقت الأولى أذن للأولى بلا خلاف وأقام لكل واحدة للحديث المذكور ، وان جمع فى وقت الثانية وبدأ بالأولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية ، وهل يؤذن للأولى ، فيه الأقوال الثلاثة التى فى الفوائت ، هكذا قاله الأصحاب فى الطرق ، وخالفهم القاضى حسين والمتولى فقالا : ان قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولى ، والا فوجهان لأنها مؤداة ، والمذهب أنه على الأقوال الثلاثة التى فى الفوائت ، الصحيح أنه يؤذن لحديث جابر المذكور فى مسألة الفوائت فى الجمع بمزدلفة ،

وقد روى البخارى ومسلم من رواية ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى الصلاتين بمزدلفة باقامة » وفى رواية لأبى داود بأذان ، وروى الأذان البخارى عن ابن مسعود موقوفا عليه ، ويجاب عن حديث ابن عمر رضى الله عنه بجوايين (أحدهما) أنه انما حفظ الاقامة ، وقد حفظ جابر اللذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم (والثانى) أن جابرا استوفى أمور حجة النبى صلى الله عليه وسلم وأتقنها ، فهو أولى بالاعتماد والله أعلم .

فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا بالمذهب انه يصح الجمع أذن للعصر التى بدأ بها قولا واحدا ولا يؤذن للظهر ، ويقيم لكل واحدة ، صرح به صاحب التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية ، سواء قلنا الترتيب شرط أم لا ، لأنا ان شرطناه صارت الثانية فائتة والفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها ، وان لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها .

<sup>(</sup>۱) ما بين المقولين ساقط من في و ق ( ط ) .

وقال صاحب الابانة : اذا شرطنا الترتيب فبدأ بالمعصر فهي كالمقضية ، ففي الأذان لها الخلاف .

قال امام الحرمين والأصحاب: هذا غلط صريح لا وجه له لأن صلاة العصر مؤداة فى وقتها قطعا، وانما يتطرق الخلل بترك الترتيب الى الظهر فقط .

وقال صاحب الحاوى: ان بدأ العصر أذن لها وهل يؤذن للظهر ؟ فيه ثلاثة أقوال قال الشاشى: هذا صحيح فى العصر وغير صحيح فى الظهر بعدها ، فان قيل اذا جمع فى وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر لأن الوقت لها ؟ فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر فى حكم التابعة للظهر هنا ، ونقل الرافعى وجها عن أبى الحسن بن القطان أنه يستحب أن يؤذن لكل واحدة من صلاتى الجمع سواء قدم أو أخر وهذا الوجه حكاه الدارمى وهو غلط مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولما قاله الشافعى والله أعلم،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد للاعلام بالوقت فلا يجوز الأذان لغير الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل لقول النبى صلى الله عليه وسلم (( ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث ، فاحتيج الى تقديم الأذان ليتاهب للصلاة و إيخالف ] سائر الصلوات [ فانه ] يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا يحتاج الى تقديم الأذان ، وأما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة فلا تجوز قبل الوقت ) .

( الشمح ) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وروى ابن خزيمة والبيهقى وغيرهما من رواية عائسة وغيرها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان ابن مكتوم ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال » قال البيهقى : قال ابن خزيمة : ان صحت هذه الرواية فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبلال نوب، فكان بلال فى نوبة يؤذن بليل ، وكان ابن أم مكتوم فى نوبة يؤذن بليل قال : وان لم تصبح

رواية من روى تقديم أذان ابن أم مكتوم فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعود وسمرة وعائشة أن بلالا كان يؤذن بليل والله أعلم •

واسم ابن أم مكتوم (١) عمرو بن قيس ، وقيل عبد الله بن زائدة القرشى المعامرى وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة فى غزواته ، وشهد فتح القادسية واستشهد بها فى خلافة عمر رضى الله عنه ، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله •

(الها احكام الفصل) فلا يجوز لغير الصبح قبل وقتها بلا خلاف لما ذكره قال الشافعي في الأم والأصحاب: لو أوقع بعض كلمات الأذان لغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح بل عليه استئناف الأذان كله مهذا هو المشهور وقال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق: قال الشافعي رحمه الله: لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بني على الواقع في الوقت ، قال : ومراده قوله في آخر الأذان : الله أكبر الله أكبر ، فياتي بعده بالتكبير مرتين ، ثم الشهادة الى آخره ولا يحتاج الى أربع تكبيرات بعده بالتكبير مرتين ، ثم الشهادة الى آخره ولا يحتاج الى أربع تكبيرات وليس مراده أن غير ذلك يحسب له ، فان الترتيب واجب، قال : ولا يضر ، قوله : لا الله الا الله بين التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا لا يضر ، فالذكر أولى .

ونقل الشبيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيص عن الأصحاب نعو هذا ، ويجوز للصبح قبل وقتها بلا خلاف ، واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يجوز فيه من الليل على خسسة أوجه أصحها \_ وهو قول أكثر أصحابنا \_ وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أدائها من نصف الليل •

( والثانى ) أنه قبيل طلوع الفجر فى السحر ، وبه قطع البغوى وصححه القاضى حسين والمتولى وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم ٠

( والثالث ) يؤذن فى الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفى الصيف لنصف سبع نقله امام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ، ورجحه الرافعى على خلاف عادته فى التحقيق •

<sup>(</sup>۱) ومكتوم هو نفسه عمرو لانه أعمى لا يبصر وأمه مكناة به فهو ابن أم نفسه (ط) .

( والرابع ) أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار ، وهو ثلث الليل فى قول، ونصفه فى قول حكاه القاضى حسين وصاحبا الابانة والتتمة والبيان وغيرهم.

( والخامس ) جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه أمام الحرمين وصاحب العدة والبيان وآخرون وهو فى غاية الضعف بل غلط .

قال امام الحرمين: لولا علو قدر الحاكى له وهو الشيخ أبو على وأنه لا ينقل الا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه ، وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح فى وقت الدعاء الى المغرب والسرف فى كل شيء مطرح ؟ هذا كلام الامام ، والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الاطلاق الذى ظنه امام الحرمين ، بل انما يجوزه بعد مضى صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل ، وأما الوجه الذى نقله الخراسانيون أنه يؤذن فى الشتاء لسبع يبقى ، وفى الصيف لنصف سبع ، فهو أيضا تقييد باطل ، وكأنهم بنوه على حديث باطل نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ (١١) الصحابي قال «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفى الصيف لنصف سبع » وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث ، وقد رواه الشافعي فى القديم باسناد ضعيف عن سعد القرظ قال «أذنا فى الصبح فى القديم باسناد ضعيف عن سعد القرظ قال «أذنا فى فكان أذاننا فى الصبح فى الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل ، وفى الصيف نسبع يبقى منه » وهذا المنقول مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصبح باعتبار نصف الليل كما سبق والله أعلم ،

وأما الاقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ، ولا على ارادة الدخول في الله فيها ولابد من هذين الشرطين ، وهما دخول الوقت وارادة الدخول في الصلاة ، فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تصح اقامته ، وأن كان ما فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت ، وقد نص في الأم على هذا ، وأن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت اقامته أن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز القصل والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بالاضافة الى القرظ لأنه كان يبيعه (ط) .

( فسرع ) قال أصحابنا : السنة أن يؤذن للصبح مرتين ، احداهما قبل الفجر ، والأخرى عقب طلوعه لقوله صلى الله عليه وسلم « ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » والأفضل أن يكون مؤذنان، يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده ، فان اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده ، وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده اذا لم يطل بينهما فصل ، واذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات ، والله أعلم ،

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى الأذان للصبح وغيرها • أما غيرها فلا يصح الأذان لها قبل وفتها باجماع المسلمين ، نقل الاجماع فيه ابن جرير وغيره • وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده ، وبه قال مالك والأوزاعى وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد واسحاق وداود • وقال الثورى وأبو حنيفة ومحمد : لا بجوز قبل الفجر •

وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر ان كان يؤذن بعده ، واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن بلالا رضى الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى « ألا ان العبد نام ألا ان العبد نام ثلاثا » دليلنا حديث ابن عمر رضى الله عنهما : ان بلالا « يؤذن بليل » وهو فى الصحيحين كما سبق ، وفى الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه ، وأما حديث ابن عمسر الذى احتجوا به ، فرواه أبو داود والبيهقى وغيرهما وضعفوه ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

(والاذان تسبع عشرة كلمة ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا الله الا ألله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أله الا الله ، أشهد أن لا أله الا الله ، أشهد أن لا أله الا الله ، أشهد أن لا أله الا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، كمى على الصلاة ، حى على الفلاح ، حى على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر الله ألا الله ، لما روى أبو محدورة رضى الله عنه قال : قل الله أكبر الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين بنفسه فقال : قل الله أكبر

الله أكبر » فذكر نحو ما قلناه وان كان في اذان الصبح زاد فيه [ التثويب ] وهو أن يقول بعد الحيطة : « الصلاة خير من النوم مرتبن » وكره ذلك في الجديد .

قال أصحابنا : يسن ذلك قولا واحد ، وانها كره [ ذلك ] في الجديد لان المحذورة لم يحكه ، وقد صح ذلك في حديث ابي محذورة ، وانه قال له : (حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله البر لا الله الا الله ، و [ أما ] الإقامة [ فانها ] احدى عشرة كلمة : الله اكبر الله أكبر ، أشهد أن لا اله الا الله ، أشهد أن محمدا رسبول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله الرا الله الا الله ، وقال في القديم : الاقامة مرة [ مرة ] لانه لفظ في الاقامة فكان فرادا (١) كالحيطة والأول أصح لما روى أنس رضى الله عنه قال : ((أمر فكان فرادا (١) كالحيطة والأول أصح لما روى أنس رضى الله عنه قال : ((أمر الله أن يشسفع الاذان ويوتر الاقامة [ ولأن سبائر الفاط الاقامة ، الا الاقامة (٢) ] قد قضى حقها في أول الاذان فاعيدت على النقصان كآخر الاذان ولفظ الاقامة لم يقض حقه في الاذان فلم يلحقه النقصان » .

(الشرح) حديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » صحيح رواه البخارى ومسلم بلفظه وأما حديث أبى محذورة فى الترجيح فصحيح رواه مسلم ولكنه وقع التكبير فى أوله فى رواية مسلم مرتين فقط: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله ، وفى رواية أبى داود والنسائى وغيرهما التكبير أربعا كما هو فى المهذب واسناده صحيح ، قال الترمذى: هو حديث صحيح ،

وأما حديث أبى محذورة فى التثويب فرواه أبو داود وغيره باسناد جيد، وعن أنس رضى الله عنه قال : ( من السنة اذا قال المؤذن فى أذان الفجر حى على الفلاح ، قال : الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ) رواه ابن خزيمة فى صحيحه والدارقطنى والبيهقى . قال البيهقى : اسناده صحيح .

وأبو محذورة بالحاء المهملة وضم الذال المعجمة اسمه سمرة بن معير بميم مكسورة ثم عين ساكنة ثم ياء مثناه تحت مفتوحة ثم راء ، ويقال أوس ابن معير ، ويقال : أوس بن معير بضم الميم وفتح الياء المشددة ، كان من أحسن الناس صوتا ، أسلم بعد الفتح ، توفى بمكة

 <sup>(</sup>۱) هذا التعبير أدق جمع لفرد لأن الفرد الذي هو نصف الزوج والمتحد بجمع على فراد ،
 وأما ما لا نظير له فيجمع على أفراد ، والاقامة نصف الإذان ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) كل ما بين المقوفين ساقط من ش و ق ( ط ) .

سنة تسع وخمسين ، وقيل تسع وسبعين ، وأما التثويب فمأخوذ من ثاب اذا رجع كأنه رجع الى الدعاء الى الصلاة مرة أخرى لأنه دعا اليها بقوله « حى على الصلاة » ثم دعا اليها بقوله « الصلاة خير من النوم » قال الترمذى فى جامعه ويقال فيه التثويب .

وأما الحيعلة فهى بفتح الحاء وهى قوله «حى على الصلاة ، حى على الفلاح » قال الأزهرى : قال الخليل : لا تأتلف العين والحاء فى كلمة واحدة أصلية فى الحروف لقرب مخرجيهما الا أن يتألف فعل من كلمتين ، مثل «حى على » فيقال «حيعلة » ومثل الحيعلة من المركبات البسملة والحمدلة والحوقلة فى بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وأشباهها ، وقد أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله «أمر بلال أن يشفع الأذان » هو بفتح الياء ، أى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر والنهى ،

وقوله « الا الاقامة » يعنى قوله قد قامت الصلاة فيأتى به مرتين • وقوله « ثم يرجع فيمد صوته » لو قال فيرفع صوته كان أحسن لأنه لا يلزم من المد الرفع ، والمراد الرفع • وقوله « يرجع » هـو بفتح اليـاء واسكان الراء وتخفيف الجيم ، وقد رآيت من يضم الياء ويشدد الجيم ، وهو تصحيف ، لأن الترجيع اسم للذى يأتى به سرا •

(واما حكم المسالة) فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر باثبات الترجيع وهو ذكر الشهادتين مرتين سرا قبل الجهر، وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون، فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة وفيه وجه حكاه الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن لا يصح الأذان الا به • قال القاضى حسين: نقل أحمد البيهقى عن الامام الشافعي أنه أن ترك الترجيع لا يصح أذانه، والمذهب الأول لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه، منها حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب، ولو كان ركنا لم يترك، ولأنه ليس في حذفه اخلال ظاهر بخلاف باقي الكلمات، والحكمة في الترجيع أنه يقوله سرا بتدبر واخلاص •

وأما التثويب فى الصحيح ففيه طريقان الصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور أنه مسنون قطعا لحديث أبى محذورة .

( والطريق الثانى ) فيه قولان ( أحدهما ) هـذا وهو القـديم ، ونقله القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعى فى البويطى فيكون منصوصا فى القديم والجديد ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعى رحمه الله فى عامة كتبه ( والثانى ) وهو الجديد لأنه يكره ، وممن قطع بطريقة القولين الدارمى ، وادعى امام الحرمين أنها أشهر والمذهب أنه مشروع ، فعلى هذا فهو سنة لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة ، هكذا قطع به الأصحاب ،

وقال امام الحرمين: في اشتراطه احتمال ، قال: وهو بالاشتراط أولى من الترجيع ثم ظاهر اطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده ، وقال صاحب التهذيب: ان ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في (أصح) الوجيين •

وأما الاقامة ففيها خمسة أقوال (الصحيح) أنها احدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف، وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب، ودليله حديث أنس.

- ( والثانى ) أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة وهـــذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب •
- ( والثالث ) قديم أيضا أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير فى آخرها ، حكاه امام الحرمين •
- ( والرابع ) قديم أيضا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير فى أولها وآخرها مع لفظ الاقامة ، حكاه القاضى حسين والفورانى والسرخسى وصاحب العدة وجها . وحكاه البغوى قولا .
- ( والخامس ) أنه أن رجع فى الأذان ثنى جميع كلمات الاقامة فيكون سبع عشرة كلمة ، وأن لم يرجع أفرد الاقامة فجعلها احدى عشرة كلمة .

قال البغوى : وهذا اختيار أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيسة من

أصحابنا ، والمذهب أنها احدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا ، ودليله حديث عبد الله بن زيد الذى ذكرناه فى أول الباب وحديث أنس المذكور هنا . فان قيل : فقد قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة فهذا ظاهره أنه يأتى بالتكبير مرة فقط ، وقد قلتم يأتى به مرتين .

فالجواب أنه وتر بالنسبة الى تكبير الأذان فان التكبير فى أول الأذان أربع كلمات ، ولأن السنة فى تكبيرات الأربع أن يأتى بها فى نفسين كل تكبيرتين فى نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار والله أعلم •

## ( فسرع ) في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان •

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة ، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره ؛ وقال مالك ، هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أوله ؛ وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى هو خمس عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربعا كمذهبنا ، وقال أحمد واسحاق : اثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة ؛ وحكى الخرقى عن أحمد أنه لا يرجع .

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه فى اسقاط الترجيع بحديث عبد الله بن زيد ؛ واحتج أصحابنا بحديث أبى محذورة قالوا : وهو مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه (أحدها) أنه متأخر (والثانى) أن فيه زيادة ؛ وزيادة الثقة مقبولة (الثالث) أن النبى صلى الله عليه وسلم لقنه اياه (والرابع) عمل أهل الحرمين بالترجيع والله أعلم ٠

( فسرع ) فى مذاهبهم فى التثويب : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة فى أذان الصبح وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه وأنس والحسن البصرى وابن سيرين والزهرى ومالك والثورى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود ، ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه ، دليلنا العديث السابق فيه •

( هرع ) فى مذاهبهم فى الاقامة مذهبنا المشهور أنها احدى عشرة كلمة كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى

ومكحول والزهرى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر قال البيهقى : وممن قال بافراد الاقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن وابن سميرين ومكحول والزهرى وعسر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سمواهم ، قال البغوى : هو قول أكثر العلماء .

وقال مالك : عشر كلمات جعل قوله : قد قامت الصلاة مرة ، وقال أبو حنيفة والثورى وابن المبارك : هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ، واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث أبى محذورة « أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشر كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد قال «كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا فى الأذان والاقامة » وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ مثله وقياسا على الأذان ، واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن زيد المذكور فى أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه ، وبحديث أنس قال «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة الا الاقامة » رواه البخارى ومسلم ورواه البيهتى باسنادين صحيحين أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال « انما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح و ف المسألة أحاديث كثيرة واحتجوا بأقيسة كثيرة لا حاجة اليها مع الأحاديث الصحيحة قالوا: والحكمة في أفراد الاقامة أن السامع يعلم أنها اقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان، ولأنها للحاضرين فلم يحتج الى تكرير للتأكيد بخلاف الأذان، وأجابوا عن حديث عبد الله بن زيد بأن ابن أبي ليلي لم يدرك عبد الله بن زيد ولم يدرك أيضا معاذا، هكذا أجاب به حفاظ الحديث واتفقوا عليه، ولأن المشهور عن عبد الله بن زيد افراد الاقامة كما سبق في أول الباب في حديث بدء الأذان و

قال ابن خزيمة: سمعت الامام محمد بن يحيى الذهلى يقول: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى الأذان أصح من هذا ــ يعنى الرواية التى ذكرناها فى أول الباب ــ وعن حديث أبى محذورة أن الرواية اختلفت عنه ، فروى جماعة عنه افراد الاقامة وآخرون تثنيتها ، وقد روى ابن خزيمة والدارقطنى والبيهقى طرقهم وبينوها •

وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبى حنيفة على أن حديث أبى محذورة لهذا لا يعمل بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الاقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الاقامة فلابد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالأفراد أولى لأنه الموافق لباقى الروايات والأحاديث الصحيحة ، كحديث أنس وغيره مما سبق فى الافراد •

قال البيهقى: أجمعوا أن الاقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات اذا كان بالترجيع فدل على أن المراد به جنس الكلمات ، وأن تفسيرها وقع من بعض الرواة توهما منه أن ذلك هو المراد ، ولهذا لم يرو مسلم في صحيحه الاقامة في حديث أبى محذورة مع روايته الأذان عنه ، ثم ذكر البيهقى بأسانيده الصحيحة روايات عن أبى محذورة تبين صحة قوله ، ثم روى البيهقى عن ابن خزيمة قال : الترجيع في الأذان مع تثنية الاقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان ويثنى الاقامة ، ويباح أن يثنى الأذان ويفرد الاقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الاقامة فلم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم •

قال البيهقى: وفى صحة التثنية فى الاقامة سوى لفظ التكبير وكلمتى الاقامة ظر ففى اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد الى كلمتى الاقامة وفى دوام أبى محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وافراد الاقامة ما يؤذن بضعف رواية من روى تثنيتها ويقتضى أن الأمر بقى على ما كان عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده فى حرم الله تعمالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الى أن وقع التغيير فى أيام المصريين (١) وفي التغيير فى أيام المصريين (١)

<sup>(</sup>۱) يعنى على عهد الدولة الفاطعية التي بسطت سلطانها على مصر والشام والحجاز واليعن، وكان خلفاؤها ووزراؤها وفادتها قرامطة يخفون القرمطة الا عن خاصتهم معن يعتنق دعوتهم ولالوال

قال الشافعى رحمه الله: أدركت ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز ـ يعنى بالترجيع ـ قال: وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن النبى صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج قال: وسمعته يفرد الاقامة الالفظ الاقامة .

وقال الشافعي في القديم : الرواية في الأذان تكلف لأنه خمس مرات في اليوم والليلة في المستجدين ، يعني مستجدى مكة والمدينة على رؤوس المهاجرين والأنصار ، ومؤذنوا مكة آل أبي محذورة ، وقد أذن أبو محذورة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان ثم ولده بمكة وأذن آل سعد القرظ منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه ، كلهم يحكى الأذان والاقامة والتثويب وقت الفجر ، كما ذكرنا ، فان جاز أن يكونُ هذا غلطا من جماعتهم والناس بحضرتهم ويآتينا من طرف الأرض من يعلمنا ذلك جاز له أن يسألنا عن عرفة ومنى ثم يخالفنا ، ولو خالفنا في المواقيت لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا الأمر الظاهر المعمول به • وروى البيهقي عن مالك قال : أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم ينكره أحد منهم • وكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه الى اليوم ، فقيل له كيف أذانهم ؟ فقال يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، فذكره بانترجيع قال ؟ والاقامة مرة مرة • قال أبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على افراد الاقامة واختلفوا في الأذان ، يعني اثبات الترجيع وحذفه والله أعلم •

( فسرع ) يكره التثويب فى غير الصبح ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والمحاملي وغيرهم عن النخعى أنه كان يقول : التثويب سنة فى كل الصلوات كالصبح •

وحكى القاضى أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان

<sup>=</sup> بقيتهم فى الشام تتسمى بالدروز الارسلانية والجمبلاطية ، وفى الهند وجنوب افريقيا تتسمى بالاسماعيلية لان عبيد الله المهدى مؤسس هذه الدولة كان يرمم أنه من نسل اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق ولهم امام يدعى : أمّا خان لحاهم الله اجعمين ( ط ) .

العشاء أيضا لأن بعض الناس قد ينام عنها ، دليلنا حديث عائشة رضى الله عنها أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث فى أمرنا هنا ما ليس منه فهو رد » رواه البخارى ومسلم •

وروى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى التابعى عن بلال رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يثوبن فى شىء من الصلوات الا فى صلاة الفجر » رواه الترمذى وضعف اسناده ، وهو مع ضعف اسناده مرسل لأن ابن أبى ليلى لم يسمع بلالا •

وعن مجاهد قال : «كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر فقال : « اخرج بنا فان هذه بدعة » رواه أبو داود وليس اسناده بقوى ، والمعتمد حديث عائشة رضى الله عنها ٠

( فسرع ) يكره أن يقال فى الأذان : حى على خير العمل ، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى البيهقى فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلى بن الحسين رضى الله عنهم ، قال البيهقى : لم تثبت هذه اللفظة عن النبى صلى الله عليه وسلم فنحن نكره الزيادة فى الأذان والله أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يصح الأذان الا من مسلم عاقل ، فاما الكافر والمجنون فلا يصبح اذانهما لأنهما ليسا من اهل العبادات ، ويصح من الصبى العاقل لانه من أهل العبادات ، ويكره للمراة أن تؤذن ، ويستحب لها أن تقيم لان في الأذان ترفع الصوت وفي الاقامة لا ترفع [ الصوت ] فاذا أذنت للرجال لم يعتد باذانها لانه لا يصح امامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم ) .

( الشرح ) فيه مسائل ( احداها ) لا يصــح أذان كافر على أى ملة كان ، فان أذن فهل يكون أذانه اسلاما ؟ ينظر ان كان عيسويا (١) والعيسوية

<sup>(</sup>۱) فى معرض بحثى عن فرق اليهود والاحدى وسبعين فرقة التى ورد بها الحديث الشريف عربت منها الفرق بين المبريين والموسويين واليهود والاسرائيليين والسامرة والمكابيين والصدونيين والبينوسيين والحسسيديم والاسسبيم والسسكتاب والفريسسيين والربانين والقسسرائين والتلموديين والسكتانيم والعيسويين وقد نفرع من العيسويين اللين كانوا فى عصر عبسد الملك بن مروان وكان زعيمهسا يعسرف بمحصد بن عيسى واتبعسه جمهسور كبير من اليهود وقد حدثت وقائع بينه وبين رجال أبى جمفر المنصور فقتلوه وقد ادعى التبوة وأنه بشهر

طائفة من اليهود ينسبون الى أبى عيبى اليهودى الأصبهانى ، يعتقدون الختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه اذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص وان كان غير عيسوى فله فى نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال (أحدها) أن يقولها حكاية بأن يقول : سمعت فلانا يقول : لا اله الا الله محمد رسول الله به فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف ، لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر ، (والثانى) أن يقولها ابتداء أن يقولها له انسان قل : لا اله الا الله محمد رسول الله فيقولها قصدا فهذا يصير مسلما بلا خلاف ، (والثالث) أن يقولها ابتداء لا حكاية ولا أنه يصير لنطقه بهما باستدعاء فهل يصير مسلما ؟ فيه وجهان لا حكاية ولا أنه يصير لنطقه بهما اختيارا ، مشهوران الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون : أنه يصير لنطقه بهما اختيارا ، والثانى : لا يصير لاحتمال الحكاية ، وسواء حكمنا باسلامه أم لا ، لا يصح والثانى : لا يصير لاحتمال الحكاية ، وسواء حكمنا باسلامه أم لا ، لا يصح الأذان جرى فى الكفر ، ولو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد بأذانه ، وستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه ، وسعا على هذا الشافعى ،

( المسألة الثانية ) لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه لأن كلامهما لغو وليسا فى الحال من أهل العبادة • وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون ، وفيه وجه أنه يصبح ، حكاه امام الحرمين والبغوى وغيرهسا وصححه الشيخ أبو محمد فى كتابه الفروق ، والقاضى حسين فى الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشىء • وأما من هو فى أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف •

<sup>=</sup> المسيح المنتظر وكانت دعوته شبيهة بالبهائية والقاديانية ومنع اكل اللحم وأمر بالتقتيف وأوجب عشر صلوات وأدعى أنه المسيح ويزعم أتباعه أنه حى وأنه سيظهر مرة أخرى نسبة الى يود جآن وهو تلميذ أبى عيمى وأدعى أنه المسيح وأهمل المسبوت والأعياد ثم الشسدج ونيم وهم فرقة مين اليودج ثنيم والموشكيم نسبة الى كبيرهم موشكا وكان من طريقته الأكراه على طريقته خلافا ليودج أن وتتل ببلاد فارس ثم على اسسم كبيرهم وكانوا كاليود جآنيم وهذه الفرق المتفرعة من العيسوية تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ألى العرب اهم من كتساب المراف المحامى اليهودي مراد فرج وبتسكر ص17 والكثر من كتب اليهود ص ١٥٠ كرا لحاهم الله أجمعين (ط) .

( الثالثة ) يصح أذان الصبى المميز كما تصح امامته • هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه فى الأم لما ذكره المصنف •

قالوا: ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة، كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلى، ويقبل قوله فى الاذن فى دخول الدار وحمل الهدية، وفيه وجه أنه لا يصح أذانه، حكاه صاحب التتمة وغيره، وهو مذهب أبى حنيفة وداود وقال مالك وأحمد يصح، فاذا قلنا بالمذهب: انه يصح قال الماوردى والبندنيجى وصاحب الشامل والعدة وغيرهم: يكره، ونقل المحاملي كراهته عن نص الشافعي قال الماوردى وصاحب العدة، سبواء كان مراهقا أو دونه يكره أن يرتب للأذان و

( الرابعة ) لا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونص عليه فى الأم ، ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه ، وفيه وجه حكاه المتولى أنه يصح كما يصح خبرها .

وأما اذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال ، المشهور المنصوص في الجديد والقديم ، وبه قطع الجمهور : يستحب لهن الاقامة دون الأذان لما ذكره المصنف .

والثانى: لا يستحبان ، نص عليه فى البويطى ، والشاك : يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الأول اذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالى هكذا نص عليه الشافعى فى الأم والبويطى ، وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم .

وشذ المصنف والجرجاني فى التحرير فقالا : يكره لها الأذان ، والمذهب ما سبق واذا قلنا : تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه ونص عليه فى الأم ، فان رفعت فوق ذلك حرم كسا يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها ، وممن صرح بتحريمه امام الحرمين والغزالي والرافعي ، وأشار اليه القاضى حسين •

وقال السرخسى فى الأمالى : رفع صوتها مكروه ، ولو أرادت الصلة المرأة منفردة ، فان قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهى أولى والا فعلى الأقوال

الثلاثة فى جماعة النساء ، والخنثى المشكل فى هذا كله كالمرأة ، ذكره أبو الفتوح والبغوى وغيرهما ، وقال مالك وأحسد وداود : يسن للمرأة ، وللنساء الاقامة دون الأذان ، وقال أبو حنيفة : لا يسن الاقامة لهن .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا لما روى ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً: (( يؤذن لكم خياركم )) وقال عمر رضى الله عنه لرجل: (( من مؤذنوكم؟ فقال: موالينا أو عبيلنا فقال: أن ذلك لنقص كبير )) والمستحب أن يكون على لا لأنه أمين على المواقيت ، ولانه يؤذن على موضع عال ، فاذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات ) .

(الشرح) قوله: روى ابن عباس مرفوعا أى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم تقديره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى باسناد فيه ضعف ، وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقى وهذا الرجل الذى قاله له عمر من مؤذنوكم ؟ هو قيس ابن أبى حازم التابعى الجليل روى عن العشرة ، ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره ، وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف ، وقوله : موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذب (أو عبيدنا) بأو ، وفي سنن البيهقى (وعبيدنا) بالواو .

#### وأما الأحكام ففيه مسائل:

( احداها ) يصح أذان العبد كما يصح خبره لكن الحر أولى ، لأنه أكمل ، قال صاحب الحاوى : قال الشافعي رحمه الله : والعبد في الأذان كالحر قال : فاحتمل مراده بذلك أمرين :

أحدهما: أنه يجوز أن يكون مؤذنا كالحر • والثانى: أنه يسن له الأذان والاقامة لصلاته كالحر وهذا صحيح لأن مسنونات الصلاة وفروضها يستوى فيها الحر والعبد، لكن ان أراد أن يؤذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيده لأن ذلك لا يضر بخدمة السيد، وان أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجر ألا باذن سيده ، لأن فيه اضرارا بخدمته لأنه يحتاج الى مراعاة الأوقات •

- ( الثانية ) سبق أن المذهب الصحيح صحة أذان الصبى المميز ويتأدى به الشعار وفرض الكفاية اذا قلنا به ، ولكن البالغ أولى منه ، وقد سبق أن جماعة من أصحابنا قالوا: يكره أن يكون مؤذنا لأن فيه تغريرا فانه يخالف غلطه .
- ( الثالثة ) ينبغى أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة فى دينه ومروءته ، لما ذكره المصنف فان كان فاسقا صح أذانه وهو مكروه ، واتفق أصحابنا على أنه مكروه ، وممن نص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم ، قال أصحابنا : وانما يصح أذانه فى تحصيل وظيفة الأذان ولا يجوز تقليده وقبول خبره فى دخول الوقت ، لأن خبره غير مقبول .

قال صاحب العدة: فان أذن خصى أو مجبوب فلا كراهة فيه ، قال الشافعي رحمه الله في الأم: ومن أذن من عبد ومكاتب أجزأ قال: وكذلك المخصى والمجبوب والأعجمي اذا أفصح بالأذان وعلم الوقت ، قال: وأحب أن يكون المؤذنون خيار الناس .

( فسرع ) قال الامام الشافعي في الأم والمختصر « وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة الاعدلا ثقة » قال صاحب الحاوى : قيل جمع بينهما تأكيدا ، وقيل أراد عدلا ان كان حرا ، ثقة ان كان عبدا لأن العبد لا يوصف بالعدالة وانما يوصف بالثقة في معرفته بالمواقيت ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وينبغى أن يكون عارفا بالواقيت لانه اذا لم يكن عارفا غر الناس باذانه والمستحب أن يكون من ولد من جعل النبى صلى الله عليه وسلم الاذان فيهم أو من الأقرب فالأقرب اليهم لما روى أبو محذورة رضى الله عنه قال : (( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان لنا )) وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( الملك في قريش والقضاء في الانصار والاذان في الحبشة )) .

( الشمح ) قوله : ينبغى أن يكون عارفا بالمواقيت يعنى يشترط أن يكون عارفا بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره ، وأما

ما حكاه الشبيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بالمواقيت فمؤول ، ويعنى بالاشـــتراط فيمن يولى ويرتب للأذان ، وأما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بالمواقيت بل اذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح أذانه لها بدليل أذان الأعمى •

وأما قوله: يستحب أن يكون من ولد من جعل الأذان فيهم ثم من الأقرب فالأقرب اليهم فمتفق عليه، ونص عليه الشافعي رحمه الله والمحاملي وزاد الشافعي من جعل بعض الصحابة الأذان فيه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحبا الشامل والبيان: فان لم يكن ففي أولاد الصحابة، وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي هكذا مرفوعا قال: والأصح أنه موقوف على أبي هريرة م

#### قال المصنف رحه الله تمالي

( والمستحب أن يكون صسيتا لأن النبى صلى الله عليه وسلم اختسار أبا محلورة لصوته ويستحب أن يكون حسن الصوت لآنه أرقى لسامعيه ويكره أن يكون المؤذن أعمى ، لآنه ربما غلط فى الوقت ، فأن كان معه بصبي لم يكره لأن أبن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال ) .

(الشرح) هذه المسائل حكمها كما ذكر باتفاق أصحابنا ، ونص الشافعي رحمه الله عليها كلها ، والصيت بتشديد الياء هو شديد الصوت ورفيعه ، وحديث ابن أم مكتوم في الصحيحين كما سبق ، وحديث أبي محذورة صحيح أيضا ، ومما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم « ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك » وهو صحيح كما سبق في أول الباب .

قال الشافعى فى الأم والشيخ أبو حامد والمحاملى والبغوى وغيرهم: اذا كان مع الأعمى بصير يخبره بالوقت ولا يؤذن لم يكره كون الأعمى مؤذنا، كما لا يكره اذا كان معه بصير يؤذن قبله أو بعده ، لأنه لا يؤذن الا بعد دخول الوقت ، قال أصحابنا: وانما كرهنا انفراد الأعمى وان كان يمكنه معرفة الوقت بسؤال غيره وبالاجتهاد لأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بذلك ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( والستحب ان يكون على طهارة لما روى وائل بن حجر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((حق وسنة ان لا يؤذن [ لكم ] احد الا وهو طاهر )) ولانه اذا لم يكن على طهارة انصرف لاجل الطهارة فيجيء من يريد الصلاة فلا يجد احدا فينصرف ، والمستحب ان يكون على موضع عال لان الذى رآه عبد الله بن زيد كان على جئم حائط ، ولأنه أبلغ في الاعلام ، والمستحب أن يؤذن قائما لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( يا بلال قم فناد )) ولانه أبلغ في الاعلام فان كان مسافرا وهو راكب أذن قاعدا كما يصلى قاعدا ، والمستحب أن يكون مستقبل القبلة ، فلذا بلغ الحيملة لوى عنقه يمينا وشمالا ولا يستدير ، لما روى أبو جحيفة رضى الله عنه قال: (( رأيت بلالا خرج الى الأبطح فأذن واستقل القبلة فلما بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر )) ولانه اذا لم يكن له بد من جهة فجهة القبلة أولى ، والمستحب أن يجعل أصبعيه في صماخي اذنيه لما روى أبو جحيفة قال: ( رأيت بلالا وأصبعاه في [ صماخي ] اذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء )) ولان ذلك أجمع للصوت ) .

(الشمرح) أما حديث وائل فرواه البيهقى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفا عليه ، وهو موقوف مرسل ، لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئا ، وقال جماعة منهم : انما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر ، وحجر بحاء مهملة مضمومة ثم جيم ساكنة ، وكنية وائل أبو هنيدة ، وهو من بقايا ملوك حمير ، نزل الكوفة وعاش الى أيام معاوية .

وأما قوله: لأن الذى رآه عبد الله بن زيد كان على جذم حائط ، فروى أبو داود معناه ، قال : ( قام على المسجد ) وجذم الحائط أصله ، وهو بكسر الجيم واسكان الذال المعجمة .

وأما حديث « يا بلال قم فناد » فرواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما • وأما الحديثان اللذان عن أبى جحيفة فصحيحان رواه البخارى ومسلم عن أبى جحيفة قال « رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا ، يقول حى على الصلاة حى على الفلاح » وفى رواية أبى داود « فلما بلغ : حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر » واسناده صحيح ، وفى رواية الترمذى : « رأيت بلالا

يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه فى أذنيه » قال الترمذى حديث حسن صحيح ، وأبو جحيفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ، وهو صحابى مشهور رضى الله عنه واسمه وهب بن عبد الله ، وقيل وهب الله السؤائى بضم السين توفى سنة ثنتين وسبعين ، قيل توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم .

( اما احكام الفصل) ففيه مسائل ( احداها ) يستحب أن يؤذن على طهارة فان أذن وهو محدث أو جنب صح أذانه واقامته لكنه مكروه ، نص على كراهته الشافعي والأصحاب ، واتفقوا عليها، ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره ان شاء الله تعالى • قالوا : والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث ، وفي الاقامة أغلظ •

قال الشافعي رضى الله عنه فى الأم: ولو ابتداً فى الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها • قال ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ، ولو استأنف كان أحب الى • هذا نصه : وتابعه الأصحاب • قالوا : وانما استحب اتمامه ولا يقطعه ، لئلا يظن أنه متلاعب • وانما يصح البناء اذا لم يطل الفصل طولا فاحشا ، وان طال طولا غير فاحش ففى صحة البناء طريقان حكاهما صاحب البيان وآخرون :

(أحدهما) يصح البناء قولا واحدا، وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون (والثانى) فيه قولان، قال أصحابنا: واذا أذن أو أقام وهو جنب فى المسجد أثم بلبثه فى المسجد، وصح أذانه واقامته، لأن المراد حصول الاعلام وقد حصل، والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد، وقال صاحب البيان وغيره: وكذا لو أذن الجنب فى رحبة المسجد يأثم ويصح أذانه، قال: والرحبة كالمسجد فى التحريم على الجنب، قال صاحب الحاوى وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأه،

( فسرع ) في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة •

قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث واقامتهما صحيحان مع الكراهة وبه قال الحسن البصرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وقالت طائفة : لا يصح آذانه ولا اقامته ، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعى واسحاق ، وقال مالك : يصح الأذان ولا يقيم الا متوضئا ، وأصح ما يحتج به فى المسألة حديث المهاجر بن قنفد رضى الله عنه قال « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلست عليه فلم يرد على حتى توضأ ، ثم اعتذر الى فقال : انى كرهت أن أذكر الله الا على طهر ، أو قال على طهارة » حديث صحيح رواه أحسد بن حنبل وأبو داود والنسائى وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وعن الزهرى عن أبى هريرة وأبو داود والنسائى وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وعن الزهرى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤذن الا متوضىء » رواه الترمذى ، هكذا قال ، والأصح أنه عن الزهرى عن أبى هريرة موقوف عليه وهو منقطع ، فان الزهرى لم يدرك أبا هريرة .

(المسألة الثانية) يستحب أن يؤذن على موضع عال من منارة أو غيرها وهذا لا خلاف فيه ، واحتج له الأصحاب بما ذكر المصنف ، وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقال : ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويرقى هذا » رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر وعائشة ، وهذا لفظ مسلم وعن عروة بن الزبير عن امرأة من بنى النجار قالت «كان بيتى أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عليه الفجر » رواه أبو داود باسناد ضعيف ، قال المحاملي في المجموع وصاحب التهذيب . ولا يستحب في الاقامة أن تكون على موضع عال وهذا الذي قالاه محمول على ما اذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه الى العلو للاعلام ،

(الثالثة) السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة لما ذكره المصنف ، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو الى غير القبلة كره وصح أذانه لأن المقصود الاعلام وقد حصل ، هكذا صرح به الجمهور وقطع به العراقيون وأكثر الخراسانيين وهو المنصوص ، وذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال القدرة وجهين ، وحكى القاضى حسين وجها أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع ، والمذهب صحة الجميع ، ومما يستدل له حديث يعلى

ابن مرة الصحابی رضی الله عنه أنهم كانوا مع النبی صلی الله علیه وسلم فی مسیر فانتهوا الی مضیق وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم ، فأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو علی راحلته وأقام فتقدم علی راحلته فصلی بهم یومیء ایساء یجعل السحود أخفض من الركوع » رواه الترمذی باسناد جید ، وهذه الصلاة كانت فریضة ، ولهذا أذن لها وصلاها علی الدابة للعذر ، ویجب اعادتها ، وأما حدیث زیاد بن الحارث قال : « أذنت مع النبی صلی الله علیه وسلم للصبح وأنا علی راحلتی » فضعیف والله أعلم ،

والسنة أن يلتفت فى الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير لما ذكره المصنف وفى كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه (أصحها) وبه قطع العراقيون وجماعة من الغراسانيين أنه يلتفت عن يمينه فيقول: «حى على الصلاة حى على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره فيقول «حى على الفلاح حى على الفلاح» (والثانى) أنه يلتفت عن يمينه فيقول: «حى على الصلاة» ثم يعود الى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول «حى على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره فيقول «حى على الفلاح» (والثالث) وهو قول القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول: «حى على الفلاح» (والثالث) وهو قول القبال يقول: «حى على الصلاة» مرة عن يمينه ومرة عن يساره ،

قال القاضى أبو الطيب وغيره: فان قيل: استحببتم التفات المؤذن فى الحيملتين وكرهتم التفات الخطيب فى شىء من الخطبة فما الفرق؟ قلنا: الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم، بخلاف المؤذن فانه داع للغائبين، فاذا التفت كان أبلغ فى دعائهم واعلامهم، وليس فيه ترك أدب وقال أصحابنا: والمراد بالالتفات أن يلوى رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها وهنذا معنى قول المصنف: ولا يستدير، ودليله الحديث المذكور والمحافظة على جهة القبلة، وهذا الذى نص ذكرناه من انه لا يستدير فى المنارة وغيرها هو الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى وقطع به الجمهور و

وقال صاحب الحاوى : ان كان بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر ، وان

كان كبيرا فقى جواز الاستدارة وجهان ، وهما فى موضع الحيملتين ولا يستدير فى غيره وهذا غريب ضعيف ، والسنة فى اقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائما كما ذكرنا فى الأذان ، فان ترك الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه فى الأذان ، وهل يستحب الالتفات فى الاقامة ؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها : يستحب ، ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال : وحكى بعض المصنفين ، يعنى الفوراني صاحب الابانة عن القفال أنه قال مرة : لا يستحب ، قال الامام : وهذا غير صحيح ، والوجه الثانى : لا يستحب ، ورجحه البغوى ، لأن الاقامة للحاضرين فلا حاجة الى الالتفات ، والثالث : لا يلتفت الا أن يكبر المسجد ، وبه قطع المتولى قال أصحابنا : واذا شرع فى الاقامة فى موضع تممها فيه ولا يمشى فى أثنائها ،

# ( فسرع ) ق مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيماتين والاستدارة.

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات فى الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة ، سواء كان على الأرض أو على منارة ، وبه قال النخعى والثورى والأوزاعى وأبو ثور ، وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن سيرين : يكره الالتفات وقال مالك : لا يدور ولا يلتفت الا أن يريد أسماع الناس ، وقال أبو حنيفة واسحاق وأحمد فى رواية : يلتفت ولا يدور الا أن يكون على منارة فيدور ، واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطاة عن يكون بن أبى جحيفة قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم عون بن أبى جحيفة عن أبى جحيفة قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار فى أذانه » رواه ابن ماجه والبيهقى ،

واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية أبى داود أنه لم يستدر ، وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه ، أحدها أنه ضعيف لأن الصجاج ضعيف ومدلس ، والضعيف لا يحتج به ، والمدلس اذا قال : عن لا يحتج به ولو كان عدلا ضابطا .

( والجواب الثانى ) أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبى جعيفة عن أبيه فوجب رده •

( الثالث ) أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات ، وقد روى عن غير جهة الحجاج ابن أرطاة بطريق ضعيف بين البيهقي ضعفه .

(الرابعة) السنة أن يجعل أصبعيه فى صماخى أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملى فى المجموع عن عامة أهل العلم قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربما لم يسمع انسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه ، فان كان فى احدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى فى صماخه ولا يستحب وضع الأصبع فى الأذن فى الاقامة ، صرح به الروياني فى الحلية وغيره والله أعلم ،

( فسرع ) أو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه ولا كراهة فيه ان كان مسافرا ، فان كان غير مسافر كره ؛ والاقامة أشد كراهة ، والأولى أن يقيمها المسافر بعد نزوله لأنه لابد من نزوله للفريضة ، هكذا قاله الأصحاب ولو أذن انسان ماشيا ؛ قال صاحب الحاوى : ان انتهى فى آخر أذانه الى حيث لا يسمعه من كان فى موضع ابتدائه لم يجزه ، وان كان يسمعه أجزأه هذا كلامه ، وفيه نظر ، ويحتمل أن يجزئه فى الحالين .

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( والستحب ان يترسل في الأذان ، ويدرج الاقامة لما روى عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس ان عمر رضى الله عنه قال : « اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحتم » ولان الأذان للفائين فكان الترسل فيه ابلغ والاقامة للحاضرين فكان الادراج فيه اشبه ، ويكره التمطيط وهو التمديد [ والتفني ] وهو التطريب لما روى ان رجلا قال لابن عمر « انى لاحبك في الله قال : وانا ابغضك في الله اتك تبغى في اذانك » قال حماد : يعنى التطريب ) .

(الشرح) هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه ، وهكذا نص عليه الشافعي في الأم قال: وكيفما أتى بالأذان والاقامة أجزأ ، غير أن الاختيار ما وصفت ، هذا نصه ، واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف أتى به قال الشاشى في المعتمد: الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتماوتين ، وهذا الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه رواه البيهقي ورواه أبو عبيد في غريب المحديث وروى مرفوعا من رواية أبى هريرة وجابر ، ووقع في المهذب ( واذا أقمت فاحذم ) بحاء مهملة وذال معجمة مكسورة وبعدها ميم وهمزته همزة وصل ، ورواه البيهقي من طريقين أحدهما هكذا ، والشاني : فاحذر بالراء بدل الهيم

ومعناهما واحد وهـو الاسراع وترك التطويل ، قال ابن فارس: كل شيء أسرعت فيه فقد حذمته ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه أبو بكر بن أبى داود السجستاني في كتابه المفازي ، وقال فيه: تختال في أذانك بدل تبغى .

وجاء فى الترسل حديثان أحدهما عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: « اذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحذر » رواه الترمذى وضعفه ، وعن على رضى الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرسل الأذان ونحذر الاقامة » رواه الدارقطنى باستناد ضعيف وقوله: يترسل قال أهل اللغة: هو الترتيل والتأنى وترك العجلة ، قال الأزهرى: المترسل المتمهل فى تأذينه ، ويبين كلامه تبيينا يفهمه كل من سمعه ، قال: وهو من قولك: جاء على رسله وفعل كذا على رسله أى على هيئته غير مستعجل ولا متعب نفسه ، وقوله يدرج هو بضم الياء وكسر الراء ، ويجوز فتح الياء وضم الراء لغتان مشهورتان ، ويقال درجته أيضا بالتشديد ثلاث لغات حكاهن الأزهرى عن ابن الأعرابي ، قال: أفصحهن بالتشديد ثلاث لغات حكاهن الأزهرى عن ابن الأعرابي ، قال الأزهرى وغيره أدرجته ، وكذا اختاره المصنف بقوله ، الادراج أشبه قال الأزهرى وغيره وأصحابنا: ادراج الاقامة هو أن يصل بعضها ببعض ، ولا يترسل ترسله فى الأذان ، وأصل الادراج والدرج الطى ،

وقوله: البغى هو بفتح الباء الموحدة واسكان الغين المعجمة وهو المبالغة فى رفع الصوت ومجاوزة الحد، قال الأزهرى: البغى أن يكون فى رفع صوته يحكى كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيهةين، قال: والبغى فى كلام العرب الكبر، والبغى الضلال، والبغى الفساد، قال صاحب الحداوى: البغى تفخيم الكلام والتشادق فيه، قال: ويكره تلحين الأذان لأنه يخرجه عن الافهام ولأن السلف تجافوه، وانما أحدث بعدهم وقوله: (أنك تبغى فى أذانك) يجوز فتح همزة أنك وكسرها والفتح أحسن للتعليل، وقوله: تبغى هو بفتح التاء واسكان الباء وكسر الغين، وابن الزبير المذكور لا يعرف اسمه، كذا قاله الحاكم أبو أحمد وغيره، وقوله: بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان فتح الميم واسكان القاف وكسر الدال، والثانية: المقدس بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو مشتق من القدس وهو الطهر،

ويقال فيه القدس والقدس باسكان الدال وضمها وايليا وغير ذلك ، وقد أوضحته في تهذب الأسماء .

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( والمستحب ان يرفع صوته فى الأذان ان كان يؤذن للجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم (( يففر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس )) ولانه البغ فى جمع الجماعة ، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روى أن عمر رضى الله عنه سمع ابا محلورة قد رفع صوته فقال له: (( أما خشيت أن ينشق مريطاؤك ؟ فقال: احببت أن تسمع صوتى )) فأن اسر بالأذان لم يعتد به ، لانه لا يحصل به المقصود ، وأن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع المسوت لانه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت ، والمستحب أن يكون رفع المسوت فى الاقامة دون رفع الصوت فى الاقامة للحاضرين ) .

( الشرح ) حديث « يغفر للمؤذن مدى صوته » رواه أبو داود من رواية أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم هكذا ، وفى اســناده رجل مجهول ، ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وابن عمر ، وفي رواية ابن عمر للبيهتي « ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته » وفى رواية أبي هريرة «كل رطب ويابس سمعه » وفي سنن ابن ماجه « ويستغفر له كل رطب ويابس » وفى صحيح البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدرى قال له: « انى أراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة ، قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمدى بفتح الميم مقصور يكتب بالياء وهو غاية الشيء • وقوله : يغفر للمؤذن مدى صوته معناه أن ذنوبه لو كانت أجسامًا غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينمه وبين منتهي صوته ، وقيل : تمد له الرحمة بقدر مد الأذان ، وقال الخطابي : معناه أن يستكمل مغفرة الله تعالى اذا استوفى وسعه فى رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة اذا بلغ الغاية من الصوت ، وأما قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبي محذورة : « أما خشيت أن تنشق مريطاؤك » فروى البيهقي عنه هذا القدر دون قوله : أحببت أن تسمع صوتى ، والمربطاء بميم مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناه من تحت ساكنة ثم طاء مهملة وبالمد والقصر لعتان

أشهرهما المد وهى مؤنثة ، وهى ما بين السرة والعانة قال الأصمعى : هى ممدودة ولم يذكر الجوهرى وجماعة سوى المد ، وممن ذكر المد والقصر أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح ، قال الجوهرى : هى كلمة جاءت مصغرة والمشهور أنها ما بين السرة والعانة كما سبق ، وقال ابن فارس ، ما بين الصدر الى العائة .

(اها حكم المسألة) فان كان يؤذن لجماعة استحب أن يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر، فان أسر به لم يصح لما ذكره المصنف، هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يصح كما لو أسر بالقراءة فى موضع الجهر، وفيه وجه ثالث أنه لا بأس بالاسرار ببعضه ولا يجوز الاسرار بالجميع، وهكذا نص عليه فى الأم لكن تأوله الجمهور على أنه أراد من لم يبالغ فى الجهر، ومنهم من تأوله على من أذن لنفسه لا لجماعة ومنهم من أخذ بظاهره، وموضع المخلاف اذا أسمع نفسه فحسب فان لم يسمع نفسه فليس ذلك بأذان ولا كلام، وان أسمع بعض الناس دون بعض حصل الأذان قطعا، قال صاحب الحاوى: لو أسمع واحدا من الجماعة أجزأه لأن الجماعة تحصل بهما، ولو اقتصر فى الاقامة على اسماع نفسه لم تصح اقامته على أصح الوجهين، هذا كله فى المؤذن والمقيم لجماعة أما من يؤذن لنفسه وحده فقطع الجمهور بأنه يكفيه أن يسمع نفسه فى الأذان والاقامة ،

وقال امام الحرمين: يشترط اسماع من عنده ، والمذهب الأول ونقله الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن أصحابنا ، وهل يستحب له رفع الصوت ؟ فيه خلاف وتفصيل سبق بيانه فى (فرع) فى أوائل الباب ، ومن يقول: لا يرفع المنفرد يحمل الأحاديث الصحيحة فى فضل رفع الصوت على الأذان للجماعة والله أعلم •

#### قال المصنف رحه ألله تعالى

( ويجب ان يرتب الأذان لانه اذا نكسه لا يعلم السسامع ان ذلك اذان ، والمستحب ان لا يتكلم في اذانه فان تكلم لم يبطل اذانه لانه اذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلأن لا يبطل الأذان أولى ، وان أغمى عليه وهو في الأذان لم يجز لمفيره أن يبنى عليه لان الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود ، لأن السامع يظنه على وجه اللهو واللمب فأن افاق في الحال وبنى عليه جاز لان المقصود يحصل به ،

وان ارتد فى الأذان ثم رجع الى الاسسلام فى الحال ففيه وجهسان ( احدهما ) لا يجوز ان يبنى عليه لأن ما فعله قد بطل بالردة ؛ والمذهب انه يجوز لأن الردة انما تبطل اذا اتصل بها الموت ، وههنا رجع قبل الموت فلم يبطل ) .

(الشرح) اتفقوا على اشتراط الترتيب فى الأذان لما ذكره فان نكسه فما وقع فى موضعه صحيح فله أن يبنى عليه بأن أتى بالنصف الشانى من الأذان ثم بالنصف الأول ، فالنصف الثانى باطل ، والأول صحيح لوقوعه فى موضعه فله أن يبنى عليه ، فيأتى بالنصف الثانى ، ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده ، ولو استأنف كان أولى ، وأما الكلام فى الأذان فقال أصحابنا : الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها فان سكت يسيرا لم يبطل أذانه بلا خلاف ، بل يبنى ، وان تكلم فى أثنائه فمكروه بلا خلاف ، قال أصحابنا : فان عطس حمد الله فى تكلم فى أثنائه فمكروه بلا خلاف ، قال أصحابنا : فان عطس حمد الله فى فان أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم يكره وكان تاركا للفضل ،

ولو رأى أعمى يخاف وقوعه فى بئر أو حية تدب الى غافل ، أو نحو ذلك وجب انذاره ويبنى على أذانه ، واذا تكلم فيه لمصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه ان كان يسيرا لأنه ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فى الخطبة ، فالأذان أولى أن لا يبطل فانه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه التخفيف وهذا الذى ذكرناه من أنه لا يبطل أذانه باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب الا الشيخ أبا محمد فتردد فيه اذا رفع به الصوت والصحيح قول الأصحاب ، وان طال الكلام أو سكت سكوتا طويلا أو نام أو أغمى عليه فى الأذان ثم أفاق ففى بطلان أذانه طريقان (أحدهما) لا يبطل قولا واحدا ، وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي رحمه الله فى الأم (والثاني) فى بطلانه قولان ، وهو طريقة الخراسانيين قالوا : والنوم والاغماء أولى بالابطال من الكلام ، والكلام أولى بالابطال من الكلام ، والكلام أولى بالابطال من الكسكوت ، قال الرافعى : الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل ، وحمل النص على الفصل اليسير •

قال أصحابنا: والجنون هنا كالاغماء، من صرح به القاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملي والمتولى وغيرهم ثم في الاغساء والنوم اذا لم نوجب

الاستئناف لقلة الفصل ، أو مع طوله على قولنا : لا يبطل الطويل : يستحب الاستئناف ، نص عليه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، وكذا يستحب السكوت والكلام الكثيرين اذا لم نوجبه ، فان كان الكلام يسحب لم يستحب الاستئناف على أصح الوجهين ، وبه قطع الأكثرون كما لا يستحب الاستئناف عند السكوت اليسمير بلا خلاف ، والوجه الشانى : يستحب ورجحه صاحب الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف السكوت ، ثم اذا قلنا يبنى مع الفصل الطويل فالمراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا ، وحيث قلنا لا يبطل بالفصل المتخلل فله أن يبنى عليه بنفسه ولا يجوز لغيره على المذهب ، وهو المنصوص فى الأم ، وبه قطع العراقيون لأنه لا يحصل به اعلام ،

وقال الخراسانيون: ان قلنا لا يجوز الاستخلاف فى الصلاة فهنا أولى، والا فقولان، وأما اذا تكلم فى الاقامة كلاما يسيرا فلا يضر، هذا مذهبنا. وبه قال الجمهور، وحكى صاحب البيان عن الزهرى أنه قال: تبطل اقامته دليلنا أنه اذا لم تبطل الخطبة وهى شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولى.

قال الشافعى فى الأم: ما كرهت له من الكلام فى الأذان كنت له فى الاقامة أكره قال: فان تكلم فى الأذان والاقامة أو سكت فيهما سكوتا طويلا أحبب أن يستأنف ولم أوجبه • أما اذا ارتد بعد فراغ أذانه والعياذ بالله فلا يبطل أذانه لكن المستحب أن لا يعتد به ويؤذن غيره نص عليه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه لأن ردته تورث شبهة فيه فى حال الأذان فان أسلم وأقام صحح ، وان ارتد فى أثناء الأذان لم يصح بناؤه فى حال الردة ، فان أسلم وبنى فالمذهب أنه ان لم يطل الفصل جاز البناء والا فقولان الصحيح منعه وقيل فى جوازه قولان مطلقا ، وقال البندنيجى وغيره : الصحيح منعه وقيل فى جوازه قولان مطلقا ، وقال البندنيجى وغيره : وجهان أصحهما الجواز ، واذا جوزنا له البناء فقى جوازه لغيره الخلف السابق ، والمذهب أنه لا يجوز ، كذا الحكم لو مات فى خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز ، كذا الحكم لو مات فى خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز ، كذا الحكم لو مات فى خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز البناء ، وبه قطع صاحب الحاوى والدارمى والله أعلم •

( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبت الأذان لا يبطل بالكلام ، وبه قال جماهير العلماء ، قال الشيخ أبو حامد : وحكى عن الزهرى أنه أبطله بالكلام قال : وهو ضعيف عنه ودليلنا القياس على الخطبة كما ذكره المصنف .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فان سمع ذلك وهو في الصلاة لم يات بها في الصلاة فإذا فرغ اتى بها فوان كان في قراءة اتى بها ، ثم رجع الى القراءة لانها تفوت ، والقراءة لا تفوت، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشر الله مثل ما يقول ، ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشر الله أن الله تعالى الوسيلة فيقول : اللهم رب هذه الععوة التامة والصلاة القائمة أت [ سيدنا (۱) ] محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لا روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتى يوم القيامة » وأن كان الأذان تلمفرب قال : سمى الله عليه وسلم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك اغفر لى » لأن النبي صلى الله عليه تعلى بين الأذان والاقامة لما روى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة ») .

(الشرح) حديثا عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم رواهما مسلم باللفظ الذى ذكره، وحديث جابر رواه البخارى بلفظه هذا، وحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذى، وفى اسناده مجهول، وحديث أنس رواه أبو داود والترمذى، وقال حديث حسن وفى صحيح مسلم عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا

<sup>(</sup>١) لا توجد لفظة سيدنا في نسخة الركبي من منن المهدب ولا في المتوكلية من المجموع وهي ثابتة في ش و قي والطبعة الأولى من الوحيدة (ط) .

عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه » وقوله الوسيلة هي منزلة في الجنة ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » .

وقوله: الدعوة التامة هي بفتح الدال وهي دعوة الأذان سميت دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص ينظرق الي غيرها ، وقوله الصلاة القائمة أي التي ستقوم أي تقام وتحضر ، قوله مقاما محمودا وهكذا هو في المهذب مقاما محمودا بالتنكير ، وكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث ، وهو صحيح ويكون قوله: الذي وعدته بدلا منه ، أو منصوبا بفعل محذوف تقديره أعنى الذي وعدته ، أو مرفوعا خبر مبتدا محذوف ، أي هو الذي وعدته ،

وأما ما وقع فى التنبيه وكثير من كتب الفقه المقام المحمود فليس بصحيح فى الرواية وانما أراد النبى صلى الله عليه وسلم التأدب مع القرآن ، وحكاية لفظه فى قول الله عز وجل : (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) فينبغى أن يحافظ على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم «حلت له شفاعتى » أى غشيته ونالته وزلت به وقيل حقت له ٠

(اما احكام الفصل) فقال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة والدعاء بين الأذان والاقامة ، والدعاء عند أذان المغرب ، ويستحب لسامعه أن يتابعه فى ألفاظ الأذان ويقول عند الحيعلتين « لا حول ولا قوة الا بالله » فاذا فرغ من متابعته استحب له أيضا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلها ، ويقول اذا سسمع قول المؤذن « الصلاة خير من النوم » صدقت وبررت هذا هو المشهور ، وحكى الرافعي وجها أنه يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم ، ويستحب أن يتابعه

فى ألفاظ الاقامة ، الا أنه يقول فى كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها . هكذا قطع به الأصحاب ، الا الغزالى فحكى فى البسيط عن صاحب التقريب وجها أنه لا يستحب متابعته الا فى كلمة الاقامة . وهذا شاذ ضعيف .

قال أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذن فى كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ولا يقارنه ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة ، ويدل عليه حديث عمر رضى الله عنه ، ويقول « لا حول ولا قوة الا بالله » أربع مرات فى الأذان ، ومرتين فى الاقامة فيقولها عقب كل مرة من قول المؤذن « حى على الصلاة ، حى على الفلاح » ويقول فى التثويب صدقت وبررت مرتين ، ذكره الروياني فى الحلية وغيره ، وتستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ ، ثم سؤال الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع ، وكذا الدعاء بين الأذان والاقامة يستحب لهما ولغيرهما ، قال أصحابنا: وانما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن فى غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته فى ذلك ، وأما الحيعلة فدعاء الى الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول ولا قوة الا بالله لأنه تقويض محض الى الله تمالى ، وثبت فى فكان لا حول ولا قوة الا بالله لأنه تقويض محض الى الله تمالى ، وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة » ،

قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر • وكل هؤلاء من أهل الذكر ، ويستثنى من هذا المصلى ومن هو على الخلاء والجماع ، فاذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه ، صرح به صاحب الحاوى وغيره ، فاذا سمعه وهو فى قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ، ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء ، واذ كان فى صلاة فرض أو نفل قال الشافعى والأصحاب : لا يتابعه فى الصلاة فاذا فرغ منها قاله .

وحكى الخراسانيون في استحباب متابعته في حال الصلاة قولا . وهو شاذ ضعيف ، فاذا قلنا بالمذهب انه لا يتابعه فتابعه فقولان ، أصحهما : يكره، والثاني : أنه خلاف الأولى . وقيـل انه مبـاح لا يستحب فعله ولا تركه ولا يكره ، وهذا اختيار الشيخ أبي على السنجي وامام الحرمين ، والمذهب

كراهته و فاذا تابعه فى ألفاظ الأذكار وقال فى الحيعلتين: لا حول ولا قوة الا بالله لم تبطل صلاته لأنها أذكار والصلاة لا يبطلها الأذكار ووان قال فى الحيعلة حى على الصلاة حى على الفلاح وفيذا كلام آدمى وفان كان عالما بأنه فى الصلاة وأن هذا كلام آدمى بطلت صلاته وان كان ناسيا للصلاة لم تبطل وان كان عالما بالصلاة جاهلا بأن ذلك كلام آدمى وانه ممنوع منه فنى بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضى حسين فى تعليقه وغيره وصحيا لا تبطل وبه قطع الأكثرون والابانة والمتولى وصاحب العدد والمحاملي وصاحب الحاوى والمحاملي وصاحب المعامل والابانة والمتولى وصاحب العدد وفالوا ويسجد للسهو الناسي وكذا الجاهل اذا لم تبطلها لأنه تكلم فى صلاته ناسيا وقال للسهو الناسي وكذا الجاهل اذا لم تبطلها لأنه تكلم فى صلاته ناسيا وقال حى على الصلاة لأنه كلام آدمى وقال وكذا لو قال مثله: الصلاة خير من النوم وقال: ولو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبطل صلاته ولو قال : قد قامت الصلاة بطلت صلاته وكما لو قال حضرت الصلاة ولو قال أقامها الله أو اللهم أقمها وأدمها لم تبطل صلاته وهو كما قال و

واتفقوا على أنه لا يتابعه اذا كان فى أثناء قراءة الفاتحة ، فان ذلك مكروه ، وممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين • قالوا : فلو تابع فيها وجب استئناف القراءة بلا خلاف ، لأنه غير مستحب بخلاف ما لو امن فيها لتأمين الامام فانه لا يوجب الاستئناف على الأصح لأن التأمين مستحب قال صاحب الشامل : قال أبو اسحاق : وليس التأكيد فى متابعة المؤذن بعد فراغ المصلى كالتأكيد فى متابعة من ليس هو فى صلاة • قال صاحب الحاوى ولو سمعه وهو فى الطواف لا يمنع الكلام •

( فسرع ) اذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، هل يختص استحباب المتابعة بالأول ؟ أم يستحب متابعة كل مؤذن ؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم ، ولم أر فيه شيئا لأصحابنا ، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها ، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضى التكرار ، وأما أصل الفضيلة والثواب فى المتابعة فلا يختص والله أعلم .

- ( فسرع ) مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهـور العلماء ، وحكى الطحاوى خلافا لبعض السلف فى ايجابها وحكاه القـاضى عيـاض .
- ( فسرع ) مذهبنا ومذهب الجمهـور أنه يتابع المؤذن فى جميـع الكلمات ، وعن مالك روايتان احداهما كالجمهور ، والثانية يتابعه الى آخر الشهادتين فقط ، لأنه ذكر لله تعالى وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق ، وحجة الجمهور حديث عمر رضى الله عنه ،
- ( فسرع ) لم ار لأصحابنا كلاما فى أنه هل يستحب متابعة المؤذن فى الترجيع أم لا ؟ ويحتمل أن يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه ، ويحتمل أن يقال يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول » والترجيع مما يقول ، ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون ، وهذا الاحتمال أظهر وأحوط •
- ( هرع ) من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة ، لأن المتابعة معلقة بالسماع ، والحديث مصرح باشتراطه ، وقياسا على تشميت العاطس فانه لا يشرع الا لمن يسمع تحميده .
- ( فرع ) لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ ، لم أر لأصحابنا تعرضا له لأنه هل يستحب تدارك المتابعة ؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل ، وقد قال امام الحرمين : لو سمّعه وهمو في الصلاة فلم يتابعه ينبغى أن يأتى بالاذكار بمجرد السلام ، فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهو ، فيه تفصيل في موضعه ،
- ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره للمصلى متابعته فى الصلاة ، وسواء صلاة الفرض والنفل ، وبه قال جماعة من السلف ، وعن مالك ثلاث روايات احداها يتابعه ، والثانية يتابعه فى النافلة دون الفرض ،

## قال المسنف رحه الله تعالى

( والمستحب ان يقعد بين الاذان والاقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة ، لان الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام اذن وقعد قعسدة ، ولانه اذا

وصل الأذان بالاقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالاذان ؛ ويستحب ان يتحول من الأذان الى غيره للاقامة لما روى في حديث عبد الله بن زيد : « ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا ») .

( الشرح ) حدیث عبد الله بن زید هذا رواه آبو داود باسناد صحیح وروی الترمذی بعضه بطریق الی أبی داود وقال : حسن صحیح كما تقدم فى أول الباب .

( أما حكم المسالة ) فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة الا فى صلاة المغرب فانه لا يؤخرها لضيق وقتها ، ولأن الناس فى العادة يجتمعون لها قبل وقتها ، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها واقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد ، وهو رواية عن أبى حنيفة وقال مالك وأبو حنيفة فى المشهور عنه : لا يقعد بينهما وأما استحباب التحول للاقامة الى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث ،

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( والمستحب ان يكون المقيم هو المؤذن لأن زياد بن الحارث الصدائي اذن فجاء بلال ليقيم فقال النبى صلى الله عليه وسلم (( ان اخا صداء اذن ، ومن اذن فهو يقيم )) فان اذن واحد واقام غيره جاز لأن بلالا اذن واقام عبد الله ابن زيد ) .

(الشرح) حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي والبغوى: في اسناده ضعف، وعلق البيهقي القول فيه فقال: ان ثبت كان أولى مما روى في حديث عبد الله بن زيد «أن بلالا أذن فقال عبد الله: يا رسول الله اني أرى الرؤيا ويؤذن بلال ؟ • قال: فأقم أنت » لما في اسناده ومتنه من الاختلاف، وأنه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده • وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه أبو داود وغيره، وقد ذكرنا قول البيهقي فيه • وقال الامام أبو بكر العازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: في اسناده مقال، قال: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم

غيره أن ذلك جائز ، واختلفوا فى الأولوية فقــال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع • وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور • وقال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو يقيم •

وقال الشافعى: اذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة لشى، يروى: أن من أذن فهو يقيم ، قال الحازمى: وحجة هذا المذهب حديث الصدائى لأنه أقوم اسنادا من حديث عبد الله بن زيد ، ثم حديث ابن زيد كان فى أول ما شرع الأذان فى السنة الأولى . وحديث الصدائى بعده بلا شك والأخد بآخر الأمرين أولى • قال : وطريق الانصاف أن يقال الأمر فى هذا الباب على التوسعة ، وادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل •

أما الصدائى فبضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، منسوب الى صداء تصرف ولا تصرف ، وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب ، قال البخارى فى تاريخه : صداء حى من اليمن ، وكان أذان زياد الصدائى فى صلاة الصبح فى السفر ، ولم يكن بلال حاضرا حينئذ ،

( أما حكم المسافة ) فان أذن واحد فقط فهو الذي يقيم ، وان أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام ، وان تشاحوا أقرع ، وان أذنوا واحدا بعد واحد فان كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول ، وان كان الذي أذن أولا أجنبيا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالاقامة ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والاقامة وقد أذن ( والثاني ) الأجنبي لأن بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ، ولو أقام في هذه الصور غير من بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الاقامة ممن أذن أو أجنبي اعتد باقامته على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به ، تخريجا من المصنف والجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به ، تخريجا من قول الشافعي انه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر ، وهذا ليس بشيء، ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد الا واحد الا اذا لم يؤد الى تهويش ، وليه قطع البغوي ، وإذا أقام غير من أذن فهو خلاف الأولى ، ولا يقال

مكروه وقيل انه مكروه ، وبه جزم العبدرى ونقل مثله عن أحمد ؛ قال : وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب لن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول الا في الحيطة فانه يقول: لا حول ولا قوة الا بالله ، وفي لفظ الاقامة يقول: اقامها الله وأدامهما [ ما دامت السموات والأرض (١) ] لما روى أبو أمامة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك) .

(الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود باسناده عن محمد بن ثابت العبدى عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة أو بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول، ومحمد بن ثابت العبدى ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف فى عدالته وعلى المصنف انكار فى جزمه بروايته عن أبى أمامة وانما هو على الشك كما ذكرنا لكن الشك فى أعيان الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول لكن لا يجوز الجزم به عن أبى أمامة مع الشك، وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال باتفاق العلماء، وهذا من ضعيف لكن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال باتفاق العلماء، وهذا من أصحابنا على استحباب متابعته فى الاقامة كما قال المصنف الا الوجه الشاذ الذى قدمناه عن البسيط و الشادة كما قال المصنف الا الوجه الشاذ

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة أثنين لأن ألنبى صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم رضى الله عنهما ، فأن احتاج الى الزيادة جعلهم أربعة لانه كان لعثمان رضى الله عنه أربعة ، والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أم مكتوم ، ولأن ذلك أبلغ في الاعلام ) .

( الشرح ) حديثا بلال وابن أم مكتوم صحيحان كما سبق رواهسا البخارى ومسلم ، قال الشافعى والأصحاب : يجوز الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد ، والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث فان احتاج الى أكثر من ذلك ، قال أبو على الطبرى : تجوز الزيادة الى أربعة كما فعل عثمان

<sup>(</sup>۱) ما بين المقونين لبس في ش و ق (ط ) ٠

رضى الله عنه ، ولا يزاد على أربعة ، وتابع أبا على الطبرى على هذا المصنف والشيخ أبو حامد والمحاملي والسرخسي والبغوى وصاحب العدة ورجعه الروياني وكثيرون ، ونقله صاحب البيان عن الأكثرين ، وأنكر المحققون هذا على أبى على ، وقالوا : انما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فان رأى الامام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله ، وان رأى الاقتصار على اثنين لم يزد ، وهذا هو الصحيح لأنه اذا جازت الزيادة على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى ،

قال القاضى أبو الطيب: قال الشافعى فى الأم: لا تضييق أن يكون للمؤذنون أكثر من اثنين ، قال أبو على الطبرى: لا يزاد على أربعة ، قال القاضى: قال أصحابنا ، هذا لا يعرف ، والصحيح أنه يجوز أن يزيد ما شاء لأن الشافعى لم يحدد شيئا ، وقال صاحب الشامل: هذا التقدير الذى قاله أبو على لم يذكره أحد من أصحابنا غيره ، وظاهر كلام الشافعى جواز الزيادة ،

وقال صاحب النتمة: هـذا الذي قاله أبو على ليس بصحيح ، وقال صاحب الحاوى: يكون له مؤذنان فان لم يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة ، فان لم يكفوا جعلهم ستة فان زاد فثمانية ليكونوا شفعا لا وترا ، وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشهورة ، فالصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة ، وان بلغوا مابلغوا ، وقد قال أبو على البندنيجي: قد نص الشافعي في القديم على جواز الزيادة على أربعة .

(قلت) وهذا قديم لم يعارضه جديد ، فهو مذهب الشافعي كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح ، قال صاحب الحاوي : ومراد الشافعي والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الامام له على الدوام ، والا فلو أذن أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعنى أذن واحد بعد واحد ولم يؤد الى تهويش واختلاط .

( فحرع ) اذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد كما صحح عن بلال وابن أم مكتوم ، ولأنه أبلغ فى الاعلام ، فان تنازعوا فى الابتداء أقرع فان ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا فى أقطاره كل واحد فى

قطر ليسمع أهل تلك الناحية . وان كان صغيرا أذنوا معـــا اذا لم يؤد الى تهويش ٠

قال صاحب الحاوى وغيره: ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة ، فان أدى الى تهويش أذن واحد فقط فان تنازعوا أقرع ، قال الشيخ أبو حامد والقاضى حسين وغيره: فان آذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز لأن فيه تهويشا على الناس ، ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ، ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت ، قال الشافعى فى الأم ولا أحب للامام اذا أذن المؤذن الأول أن يبطىء بالصلاة ليفرغ من بعده ، بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الامام .

( فرع ) اختلف أصحابنا فى الأذان للجمعة ، فقال المحاملى فى المجموع : قال الشافعى رحمه الله : أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر ، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبى صلى الله عليه وسلم الا بلال هذا كلام المحاملى ، وقال البندنيجى : قال الشافعى : أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدى الامام اذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين وصرح أيضا القاضى أبو الطيب وآخرون بأنه يؤذن للجمعة مؤذن واحد •

وقال الشافعي رحمه الله في البويطي: النداء يوم الجمعة هو الذي يكون والامام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الامام على المنبر ليسمع الناس فيأتون الى المسجد فاذا فرغوا خطب الامام بهم ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة هذا نصه بحروفه • وفي صحيح البخارى في باب رجم الحبلي من الزنا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « جلس عمر رضى الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى • وذكر الحديث » •

# قال المصنف رحه الله تعالى

(ويجوز استدعاء الامراء الى الصلاة لما روت عائشة رضى الله عنها ان بلالا رضى الله عنه جاء فقال: « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمك الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مرى ابا بكر فليصل بالناس » قال ابن قسيط: وكان بلال يسلم على ابى بكر وعمر رضى الله عنهما كما كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

( الشمر ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال : مروا أيا بكر فليصل بالناس » وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين. وقوله : مرى ، هكذا وقع في المهـذب ، والذي في الصحيحين مروا كمــا ذكرناه ، وفي الصحيحين : مروا من غير رواية عائشة ، وأما ابن قسيط فبضم القاف وفتح السين وهو منسوب الى جده وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط ابن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبـــد الله سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما توفى سنة ثنتين وعشرين ومائة بالمدينة ، وهو ثقة ، وقوله ان بلالا النقل بعيد أو غلط فان المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا عمر ، وقيل : أذن لأبي بكر رضي الله عنهم ، ورواية ابن قسيط هذه منقطعة فانه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضي الله عنهم • وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال ، وقال القاضى أبو الطيب في تعليقه : سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء وقوله : حي على الصلاة حي على الفلاح مكروه وقال صاحب العــدة الشبيخ نصر المقدسي : يكره أن يخرج بعد الأذان الى باب الأمير وغيره ، ويقول : حي على الصلاة أيها الأمير فان أتى بابه ، وقال : الصلاة أيها الأمير فلا بأس •

## قال المسنف رحه الله تعالى

﴿ وَانَ وَجِدُ مَن يَتَطُوعُ بِالأَذَانَ لَم يَرِزَقُ الْوُذَنُ مَن بِيتَ المَـالُ لأنَ [ مال بيت ] المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك ، وان لم يوجد من يتطوع رزق [ من يؤذن ] من خمس الخمس لأن ذلك من المصالح ، وهل يجوز ان يستاجر ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ أبي حامد ، لأنه قربة في حقه فلم يجز ان يستاجر عليه كالامامة في الصلاة ( الثاني ) يجوز لانه عمـل معلوم يجوز ان ياخذ الرزق عليه فجاز اخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال ) .

( الشرح ) قوله : قربة فى حقه احتراز من الحج وقوله : عمل معلوم احتراز من القضاء ، وقوله : يجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل المعصية، وقيل : احتراز من صلاته منفردا •

قال الشافعي رحمه الله في الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال: وليس للامام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة الا أن يرزقهم من ماله وقال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا ، فان لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ، ولا يرزقه الا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا ، ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا ، ويجوز للمؤذن أخذ الرزق اذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق ، هذا نصه بحرفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه ، واتفقوا عليه و

وعن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال « آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخف مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » ، رواه الترمذى وقال حديث حسن ، قال أصحابنا : ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا ، كما نص عليه ، قال القاضى حسين : لأن الامام فى بيت المال كالوصى فى مال اليتيم ثم الوصى لو وجد من يعمل فى مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الامام فلو وجد فاسقا متبرعا ، وعدلا لا يؤذن الا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملى والبندنيجي وصاحبا الشامل والمعتصد والجمهور ، وهو ظاهر والمنانى ذكرناه ، وذكر صاحب التتمة وجهين أحدهما : يرزق العدل ، وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت ؟ فيه وجهان حكاه القاضى وصاحباه المتولى والبغوى غيرهم ، قال ابن سريج يرزقه وقال القفال والشيخ أبو محمد لا والأصح أنه يرزقه ان رآه مصلحة لظهور تفاوتهما ،

قال القاضى والمتولى: هما مبنيان على القولين فى الأم اذا طلبت أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة ، قال أصحابنا والرزق يكون من خمس خمس الفيء والغنيمة ، وكذا من أربعة أخماس الفيء اذا قلنا: انه للمصالح ، وينبغى أن لا يختص بذلك بل يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين ؛

كالأموال التى يرثها بيت المـــال ، والمال الضائع الذى أيســــنا من صاحبه وغير ذلك .

قال أصحابنا : والرزق يكون بقدر الحاجة ، فان كان فى البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة اليه من مؤذن أو جماعة كما سبق ، وان كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس فى مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار ، وان أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين ، أحدهما : يجمعهم ويرزق واحدا فقط ، وأصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد ، قال القاضى حسين : ولأن تكثير الجماعات وفعلها فى مساجد أكثر فضيلة من القاضى حسين : ولأن تكثير الجماعات وفعلها فى مسجد واحد ، واذا لم يكن فى بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق أدائها فى مسجد واحد ، واذا لم يكن فى بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، قال أصحابنا : ويجوز أن للمام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق كم شاء وكيف شاء ومتى شاء فيرزق ما شاء من العدد ، ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية ، وصرح به فى التهذيب وغيره ،

( فحوع أفر في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه ( أصبحها ) : يجوز للامام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضى أبو الطيب عن أبى على الطبرى وعامة أصحابنا ، وكذا نقله المتولى وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا وصححه القاضى أبو الطيب والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولى والغزالى فى البسيط والكيا الهراسى فى كتابه الزوايا فى المخلاف والشاشى فى المعتمد والرافعى وآخرون ، وقطع به الغزالى فى المخلاصة والرويانى فى الحلية ، وهو مذهب مالك وداود ، ( والثانى ) لا يجوز الاستئجار لأحد ، وبه قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والقفال وصححه المحاملى والبندنيجي والبغوى وغيرهم وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر ( والثالث ) يجوز للامام دون آحاد الناس ، ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف ،

قال أصحابنا : واذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فانما يجوز

حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا ، قال صاحب التهذيب : وان استأجر من بيت المال لم يفتقر الى بيان المدة ، بل يكفى أن يقول : استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ، ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان (أصحهما) الاشتراط ، قال : والاقامة تدخل في الاستئجار للاذان ، ولا يجوز الاستئجار للاقامة وحدها اذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان ؟ قال الرافعي : ولا تخلو هذه الصورة عن اشكال ، وكذا قال السرخسي في الأمالي : ان شرط له الامام المجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة ، بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذا كالجزية والخراج ، وان شرط من مال نفسه فوجهان (أحدهما) هذا والنرق بين الرزق والأجرة أن الرزق أن يعطيه كهايته هو وعياله ، والأجرة ما يقم به التراضي ، وأما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال : آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اتخذ مؤذنا لا يأخف على أذانه أجرا » رواه الترمذي وقال هو حديث حسن محمول على الندب ،

( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد ( الثانية ) يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلى الا لعذر ، وقد سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل ، وذكرها في هذا الباب جماعة من أصحابنا ( الثالثة ) يستحب أن لا يكتفى أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم ، بل يؤذن في كل مسجد واحد ذكره صاحب العدة وغيره ( الرابعة ) قال البندنيجي وصاحب البيان : يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روى موقوفا ، قال الهروى : وعوام الناس يقولون : الله أكبر بضم الراء وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر ، الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة ، قال : لأن الأذان سمع موقوفا كقوله : حى على الصلاة ، حى على الفلاح فكان الأصل أن يقول : الله أكبر الله أله قال فقتحت كقوله تعالى في الله الا هو » وقال صاحب التنمة الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى « الم ، الله لا اله الا هو » وقال صاحب التنمة الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى « الم ، الله لا اله الا هو » وقال صاحب التنمة

يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف ، وأما باقى الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت ، وفى الاقامة يجمع كل كلمتين بصوت .

- ( الخامسة ) قال البغوى : لو زاد فى الأذان ذكرا أو زاد فى عدد كلماته لم يبطل أذانه ، وهذا الذى قاله محمول على ما اذا لم يؤد الى اشتباهه بغير الأذان على السامعين قال القاضى أبو الطيب وغيره : لو قال الله الأكبر بدل الله أكبر صح أذانه كما لو قاله فى تكبيرة الاحرام تنعقد صلاته •
- (السادسة) قال الشافعي في الأم: وواجب على الامام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالاقامة ، وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت ، هذا نصه قال أصحابنا : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه الى مراجعة الامام ، ووقت الاقامة منوط بالامام فلا يقيم المؤذن الا باشارته ، فلو أقام بغير اذنه فقد قال امام الحرمين : في الاعتداد به تردد للاصحاب ولم يبين الراجح ، والظاهر ترجيح الاعتداد .
- ( السابعة ) قال الشافعي في مختصر المزنى : وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر • قال أصحابنا : وجه ذلك أن السفر مبنى على التخفيف وفعل الرخص ، ولأن أصل الأذان للاعلام بالوقت ، والمسافرون لا يتفرقون غالبا •

قال فى الأم: ولو تركت المرأة الاقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها ما أكره من تركها ما أكره من تركها ما أكره من تركها للرجل ، وان كنت أحب أن تقيم • قال فى الأم: ويصلى الرجل بأذان رجل لم يؤذن له ، يعنى لم يقصد الأذان لهذا الرجل ، وهذا الذى نص عليه هو ماذكره صاحب العدة وغيره • قالوا: لو اجتاز رجل بمسجد قد أذن فيه اكتفى بذلك الأذان وان كان المؤذن لم يقصده •

(الثامنة) قال صاحب الحاوى: لو أذن بالفارسية ان كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجز، سواء كان يحسن العربية أم لا، لأن غيره قد يحسن، وان كان أذانه لنفسه فان كان يحسن العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة، وان كان لا يحسن أجزأه وعليه أن يتعلم م هذا كلامه وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وان لم يحسن العربية، محمول على ما اذا كان في الجماعة من يحسن العربية فان لم يكن صح وقد أشار اليه في تعليقه م

( التاسعة ) قال الدارمي : لو لقن الأذان أجزأه لحصول الاعلام .

( العاشرة ) قال الشافعي رحمه الله تعالى في آخر أبواب الأذان : اذا . كانت ليلة مطيرة أو ذات ربح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن اذا فرغ من أذانه : « ألا صلوا في رحالكم » قال : فان قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس • هذا نصه •

وهكذا نقله البندنيجي وقطع به ، وهكذا صرح به الصيدلاني وصاحب العدة والشاشي وآخرون ذكروه بحروفه التي نقلتها ، واحتجوا له بالحديث الذي سأذكره ان شاء الله تعالى و واستبعد امام الحرمين قوله في أثناء الأذان، وقال تغيير الأذان من غير سبب مستبعد و ذكره في كتاب صلاة الجماعة ، وهذا الذي استبعده ليس ببعيد ، بل هو الحق والسنة ، فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه ، فروى نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال « ألا صلوا في الرحال » ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : « ألا صلوا في الرحال » رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لسلم أنه : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر » و

وعن عبد الله بن الحارث قال: « خطبنا ابن عباس فى يوم ذى ردغ فلما بلغ المؤذن حى على الصلاة أمره أن ينادى الصلاة فى الرحال ، فنظر بعضهم الى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا ؟ قد فعل هذا من هو خير منى وانها عزمة » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية للبخارى ومسلم ، قال ابن عباس لمؤذنه فى يوم مطير وهو يوم جمعة « اذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حى على الصلاة ، قل : صلوا فى بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، فقال : فعله من هو خير منى ، ان الجمعة عزمة وانى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض » وفى رواية لمسلم « فعله من هو خير منى » يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى رواية له « أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير فذكره » ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

# باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه

( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، فاما الطهارة عن الحدث فهى شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول )) وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال غل وأغل أى خان ، وقوله هى شرط فى صحة الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور ، اما بالماء واما بالتيمم بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن الشعبى ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( واما طهارة البدن عن النجاسة فهى شرط فى صحة الصلاة ، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم « تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » ) .

(الشرح) هذا الحديث سبق بيانه فى باب ازالة النجاسة ، ومذهبنا أن ازالة النجاسة شرط فى صحة الصلاة ، فان علمها لم تصح صلاته بلا خلاف ، وان نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته ، وفيه خلاف نذكره حيث ذكره المصنف فى أواخر الباب ، وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، فازالة النجاسة شرط لجميعها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ، وعن مالك فى ازالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه ان صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وان كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو فول قديم عن الشافعى (والثانية) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسى ، (والثالثة) تصح

الصلاة مع النجاسة ، وان كان عالما متعمدا ، وازالتها سنة ، ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق (١) الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وعامة العلماء على أن ازالتها شرط الا مالكا .

واحتج لمالك بحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على القائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان جبريل عليه السلام أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا » رواه أبو داود باسناد صحيح ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وفي رواية لأبي داود «خبشا » بدل « قذرا » وفي رواية غيره « قذرا أو أذى » وفي رواية « دم حلمة » •

واحتج الجمهور بقول الله تعالى ( وثيابك فطهر ) والأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة وأن معناه طهرها من النجاسة ، وقد قيل فى الآية غير هـذا ، لكن الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحاوى عن الفقهاء ، وهو الصحيح ، وبحديث « تنزهوا من البول » وهو حسن كما سبق ، وبقوله صلى الله عليه وسلم « اذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى » رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه ، وبحديث ابن عباس قال « مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » رواه البخارى ومسلم ، وبالقياس على طهارة الحدث والجواب عن حديث أبى سعيد من وجهين •

( أحدهما ) أن القذر هو الشيء المستقذر • كالمخاط والبصاق والمنى والبول وغيره فلا يلزم أن يكون نجسا •

(الثانى) لعله كان دما يسيرا، أو شيئا يسيرا من طين الشوارع، وذلك معفو عنه والله أعلم •

<sup>(</sup>١) في ش و ق ( وقال ) والصواب ما ههنا ( ط ) .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(والنجاسة ضربان: دماء وغير دماء ، فأما غير الدماء فينظر فيه فان كان فنرا يدركه الطرف لم يعف عنه لآنه لا يشق الاحتراز منه ، وان كان فنرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق (أحدها) أنه يعفى عنه لآنه لا يدركه بالطرف فعفى عنه كفبار السرجين (والثانى) لا يعفى عنه لآنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذى يدركه الطرف (والثالث) على قولين ، أحدهما: يعفى عنه والثانى: لا يعفى ووجه القولين ما ذكرنا).

( الشرح ) هاتان المسألتان كما ذكر ، وأصبح الطرق أنه يعفى عنه ، وقد سبق فى باب المياه أن فى مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق فى الماء والثوب والأصبح يعفى فيهما ، وهذه العبارة التى ذكرها المصنف يقتضى أن ونيم (١) الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف اذا أدركه الطرف ، وقد ذكر البغوى وغيره أن له حكم دم البراغيث لأنه تعم به البلوى ويشتق الاحتراز منه ، والصحيح أنه كدم البراغيث .

## قال المصنف رحه الله تعالى

(واما الدماء فينظر فيها فان كان دم القمل والبراغيث وما اشبههما فانه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه ، فلو لم يعف عنه شق وضاق ، وقد قال الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وفي كثيره وجهان ، قال أبو سعيد الاصطخرى: لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله ، وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح ، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه ، وان كان دم غيرهما من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال ، تال في الأم : يعفى عن قليله ، وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة ، لان الانسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه ، وقال في الاملاء: لا يعفى عن فليله ولا عن كثيره ، لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول ، وقال في القديم : يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول اصح ) .

( الشرح ) البثرة باسكان الثاء ويقال بفتحها لغتان ، والاسكان أشهر، وهى خراج صغير ، ويقال بثر وجهه بكسر الثاء وضمها وفتحها ، ثلاث لغات حكاهن الجـوهرى وغيره ، والحكة بكسر الحـاء وهى الجرب ، ذكره

<sup>(</sup>۱) ونيم اللاباب خرؤه أو بويضاته التي يتركها على الأشياء التي يتجمع عليها وفعله ونم كوعد ونما رونيما (ط) .

الجوهرى • أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما مما لا نفس له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق فى باب ازالة النجاسة ، وذكرنا خلاف أبى حنيفة وأحمد فيه ، واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله ، وفى كثيره وجهان مشهوران أحدهما قال الاصطخرى : لا يعفى عنه ، وأصحها باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضى أبو الطيب : هذا قول ابن سريج وأبى أسحاق المروزى • قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا • وقال المحاملى فى المجموع هذا قول ابن سريج وأبى اسحاق وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامد والمحاملى فى التجريد : القليل هو ما تعافاه الناس أى عدوه عفوا وتساهلوا فيه ، والكثير ما غلب على الثوب وطيته •

وذكر الخراسانيون فى ضبط القليل كلاما طويلا اختصره الرافعى ولخصه فقال فى قول قديم : القليل قدر دينار • وفى قديم آخر : القليل ما دون الكف وعلى الجديد وجهان (أحدهما) الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وامعان طلب والقليل دونه ، ( وأصحهما ) الرجوع الى العادة ، فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز منه فقليل ، وما لا فكثير ، فعلى الأول لا يختلف ذلك باختلاف البلاد والأوقات • وعلى الثاني وجهان :

(أحدهما) يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد والأوقات ما يندر ذلك فيه أو يتفاحش (وأصحهما) يختلف باختسلاف الأوقات والبسلاد، ويجتهد المصلى هل هو قليل أم كثير ؟ فلو شك ففيه احتمالان لامام الحرمين، (أرجعهما) وبه قطع الغزالى: له حكم القليل (والثانى) له حكم الكثير، وسواء فى كل ما ذكرناه ما كان من هذا الدم فى الثوب والبدن بالاتفاق، فلو كان قليلا فعرق وانتشر النلطخ بسببه ففيه الوجهان فى الكثير، حكاهما المتولى والبغوى وقال الشيخ أبو عاصم: يعفى عنه وقال القاضى حسين لا يعفى عنه ولو أخذ قملة أو برغوثا وقتله فى ثوبه أو بدنه أو بين أصبعيه فتلوثت به قال المتولى: ان كثر ذلك لم يعف عنه، وان كان قليلا فوجهان أصحهما يعفى عنه، قال: ولو كان دم البراغيث فى ثوب فى كمه وصلى به أو بسطه وصلى عليه، فان كان كثيرا لم تصح صلاته، وان كان قليلا فوجهان أما دم ما له نفس سائلة من آدمى وسائر الحيوانات ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصنف، وهى مشهورة، أصحها بالاتفاق قوله فى الأم: انه يعفى عن

قليله ، وهو القدر الذى يتعافاه الناس فى العادة ، يعنى يعدونه عفوا ، قال الأزهرى يعدونه عفوا قد عفى لهم عنه ، ولم يكلفوا ازالته للمشتقة فى التحفظ منه .

قال صاحب الشامل: قدره بعض أصحابنا بلمعة ، وهذه الأقوال فى دم غيره من آدمى وحيوان آخر ، وأما دم نفسه فضربان أحدهما ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث بالاتفاق ، يعفى عن قليله قطعا ، وفى كثيره الوجهان أصحهما العفو ، فلو عصر بثرة فخرج منها دم قليل عفى عنه على أصح الوجهين ، وهما كالوجهين السابقين فى دم القملة ونحوها اذا عصره فى ثوبه أو بدنه ،

(الضرب الثانى) ما يخرج منه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها وفيه طريقان (أحدهما) أنه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله . وفى كثيره الوجهان قال الرافعى : هذا مقتضى كلام الأكثرين . (والثانى) وهو الأصح ، واختاره ابن كج والشيخ أبو محمد وامام الحرمين : وهو ظاهر كلام المصنف وسائر العراقيين أنه كدم الأجنبى و فأما دم الاستحاضة وما يدوم غالبا فسبق حكمه فى باب الحيض وأما ماء القروح فسبق فى باب ازالة النجاسة أنه ان تغيرت رائعته فهو نجس والا فطريقان (أصحهما) أنه ظاهر و (والثانى) على قولين وحيث نجسناه فهو كالبثرات ، قال أصحابنا : وقيح الأجنبى وصديده وسائر الحيوان كدم فهو كالبثرات ، قال أصحابنا : وقيح الأجنبى ولله الدماء على ما سبق وقيد ذلك الحيوان و ثم الجمهور أطلقوا الكلام فى الدماء على ما سبق وقيد صاحب البيان الخلاف فى العفو بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وأسار الى أنه لا يعفى عن شىء منه بلا خلاف قال البغوى : وحكم ونيم وأشار وبول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز و

( فسرع ) قال صاحب التتمة وغيره : لو كان فى صلاة فأصابه شىء جرحه وخرج الدم يدفق ولم يلوث البشرة ، أو كان التلويث قليلا بأن خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته ، واحتجوا بحديث جابر رضى الله عنه فى الرجلين (١) اللذين حرسا للنبى صلى الله عليه وسلم فجرح أحدهما وهدو

<sup>(</sup>۱) الرجلان هما عباد بن بشر وعماد بن باسر واللدى جرح هو عباد بن بشر وقال : كنت في سورة الكهف فخشيت أن أقطمها (ط) .

يصلى فاستمر فى صلاته ودماؤه تسيل ؛ وهو حديث حسن سبق بيانه فى باب ما ينقض الوضوء ؛ قالوا : ولأن المنفصل عن البشرة لا يضاف اليه وان كان بعض الدم متصلا ببعض ، ولهذا لو صب الماء من ابريق على نجاسة واتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذى فى الطريق ، وان كان بعضه متصلا ببعض .

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى الدماء : ذكرنا مذهبنا ، وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه يعفى عسا دون نصف الثوب ولا يعفى عن نصفه ؛ وعن أبى حنيفة أن النجاسة من الدم وغيره ان كانت قدر درهم بعلى عفى عنها ، ويعفى عن أكثر ، وعن النخعى والأوزاعى يعفى عن قدر دون درهم لا عن درهم .

# قال المصنف رحه الله تعالى

( اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يفسسلها به صلى واعاد ، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وان كان على قرحة (١) دم يخاف من غسله صلى واعاد ، وقال في القديم : لا يعيد لانه نجاسة يعلر في تركها فسقط معها الفرض كاثر الاستنجاء ، والأول أصح لانه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) .

( الشرح ) القرح بفتح القاف وضمها لغتان ، وقوله ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر الاستنجاء ، وقوله ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة .

( أما حكم المسئلة )فاذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن ازالتها وجب أن يصلى بحاله لحرمة الوقت لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « واذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم • وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف ، وقد سبق فى باب التيمم قول غريب أنه لا تجب الاعادة فى كل صلة أمرناه أن يصليها على نوع خلل • أما اذا كان على قرحة دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف

<sup>(</sup>١) في النسخة الطبوعة من المهالب ( فرجه ) وهو حطأ ( ط ) .

الجديد الأصح: وجوبها والقديم: لا يجب وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وداود، والمعتبر فى الخوف ما سبق فى باب التيمم، وقوله (كما لو صلى بنجاسة نسيها) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا، وانما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط، وعند الخراسانيين فى الناسى خلاف مرتب على الجاهل، وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء تعالى •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان جبر عظمه بعظم نجس - فان لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه لأنه نجاسة غير معفو عنها أوصلها الى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من ازالتها ، فاشبه أذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس ، فان إمتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه لاته مستحق عليه تدخله النيابة ، فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه كرد المفصوب ، وأن خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه ، وأن أصحابنا من قال : يجب لانه حصل بغطه وعدوانه فانتزع منه ، وأن خيف عليه التلف كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه ألا بضرب يخاف منه التلف ، والمذهب الأول لان النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف ، ولهذا يحل أكل المبتة عند خوف التلف فكذلك ههنا ، وأن مات فقد قال أبو العباس: يعل أكل المبتة عند خوف التلف خاملا للنجاسة ، والمنصوص أنه لا يقلع لأن قلعه عبادة ، وقد سقطت العبادة عنه بالموت وأن فتح موضعا من بلنه وطرح فيه دما والتحم وجب فتحه وأخراجه كالعظم ، وأن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة المخوف أنه يلزمه أن يتقال المكرناه في العظم ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأن النجاسة حصلت في معدتها فصار كالطعام الذي أكله وحصسل في المعدة ) •

(الشرح) اذا انكسر عظمه فينبغى أن يجبسره بعظم طاهر ؛ قال أصحابنا : ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه ، فان جبره بنجس نظر ان كان محتاجا الى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور ، وان لم يحتح اليه ووجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه ان لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شايئا من الأعذار المذكورة فى التيمم ، فان لم يفعل أجبره السلطان ولا تصح صلاته معه ، ولا يعذر بالألم الذي يجده اذا لم يخف منه ، وسواء اكتسى العظم لحما أم لا ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها وفيه

وجه شاذ ضعيف أنه اذا اكتسى اللحم لا ينزع وان لم يخف الهلاك ، حكاه الرافعي ومال اليه امام الحرمين والغزالي ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وان خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين ودليلهما في الكتاب ، قال صاحب التتمة وغيره : لو لم يخف التلف وخاف كثرة الألم وتأخر البرء وقلنا : لو خاف التلف لم يجب النزع و فهل يجب هنا ؟ فيه وجهان بناء على القولين في نظيره في التيمم وحيث أوجبنا النزع فتركه لزمه اعادة كل صلاة صلاها معه قولا واحدا لأنه صلى بنجاسة متعمدا ، ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع على الصحيح المنصوص ، وفيه وجه أبي العباس ودليلهما في الكتاب وهما جاريان الصحيح المنصوص ، وفيه وجه أبي العباس ودليلهما في الكتاب وهما جاريان سواء استتر باللحم أم لا ؟ وقيل : ان استتر لم ينزع وجها واحدا ، فاذا قلنا ينزع فهل النزع واجب أم مستحب ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح ينزع فهل النزع واجب الحاوي ،

( فحرع ) مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس ، فيجب النزع حيث يجب نزع العظم ، ذكره المتولى والبغدوى وآخرون ، وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فانه ينجس عند الغرز فله حكم العظم ، هذا هو الصحيح المشمور ، قال الرافعى : وفى تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج فان لم يمكن الا بالجرح لا يجرح ولا اثم عليه بعد التوبة ،

( فرع ) اذا شرب خمرا أو غيرها من النجاسات ، قال الشافعى رحمه الله فى البويطى فى باب صلاة المخوف : وان أكره على أكل محرم فعليه أن يتقايأه هذا نصه فى البويطى ؛ وقال فى الأم : ولو أسر رجل فحمل على شرب محرم أو أكل محرم وخاف ان لم يفعله فعليه أن يتقايأه ان قدر عليه ، وهذان النصان ظاهران أو صريحان فى وجوب الاستقاءة لمن قدر عليها ، وبهذا قال أكثر الأصحاب ، وصححه صاحبا الشامل والمستظهرى ، وفيه وجه أنه لا يجب بل يستحب وصححه القاضى أبو الطيب ولا فرق بين المعذور فى الشرب وغيره كما نص عليه ،

( فحرع ) لو انقلعت سنه فردها موضعها ، قال أصحابنا العراقيون :

لا يجوز لأنها نجسة وهذا بناء على طريقتهم أن عضو الآدمى المنفصل فى حياته نجس وهو المنصوص فى الأم ، ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عد الخراسانيين ، وقد سبق ايضاحه فى باب ازالة النجاسة ، فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب وهى طاهرة بلا خلاف ، وصرح به الماوردى والقاضى أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب .

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر : ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحل ، قال أصحابنا : اذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف ، لعموم الأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه ، وان وصلته بشعر غير آدمي له فان كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل بشعر غير آدمي له فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث لأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدًا ، وسواء في هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال .

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى ـ فان لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح ، وبه قطع الدارمى والقاضى أبو الطيب والبغوى والجمهور ، وفيه وجه أنه مكروه قاله الشسيخ أبو حامد وحكاه الشاشى ورجحه ، وحكاه غيره وجزم به المحاملى ، وهو شاذ ضعيف ، ويبطله عموم الحديث ، وان كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمى وآخرون (أصحها) عند الخراسانيين ، وبه قطع جماعة منهم ، ان وصلت باذنه جاز والا حرم ( والثانى ) يحرم مطلقا ( والثالث ) لا يحرم ولا يكره مطلقا ، وقطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب الصاوى والمحاملى وجمهور العراقيين بأنه يجوز باذن الزوج والسيد ، قال صاحب الشامل : قال أصحابنا : ان كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وان لم يكن زوج ولا سيد كره ، فهذه طريقة العراقيين ، والصحيح ما صححه الخراسانيون ، وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر اطلاق الأحاديث الخراسانيون ، وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر اطلاق الأحاديث

الصحيحة ، قال صاحب التهذيب : وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير اذن الزوج ، وباذنه وجهان (أصحهما) التحريم •

وقال الرافعى: تحمير الوجنة ان لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير اذنه فحرام ، وان كان باذنه فجائز على المذهب ، وقيل وجهان كالوصل قال : وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فالحقوه بالتحمير • قال امام الحرمين : ويقرب منه تجعيد الشعر ، ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ ، وأما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميما لا تطريف ويكره لغيرها ، وقد أطلق البغوى وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة •

وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب الا لحاجة لعموم الأحاديث الصحيحة فى نهى الرجال عن التشبه بالنساء ، وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها فى آخر باب السواك ، وأما الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان محرم على المرأة والرجل ، ويستحب المزوجة المخلوق ويكره للرجل ، وقد سبق هذا فى باب السواك ، ومما جاء من الأحاديث الصحيحة فى الوشم والوصل والوشر وغيرها حديث أسماء رضى الله عنها : « أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ان ابنتى أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وانى زوجتها أفاصل فيه ؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة » رواه البخارى ومسلم ، وفى الصحيحين عن عائشة نحوه ، قولها (تمرق) هو بالراء المهملة ،

وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية على المنبر وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرسى فقال: « يا أهل المدينة أبن علماؤكم ؟ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والوائسمة والمستوشمة » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال ( لعن الله الوائمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ، فقال: وما لى لا ألعن من امنه المغيرات خلق الله ، فقال: وما لى لا ألعن من امنه

صلى الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله تعالى «وما آباكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا») رواه البخارى ومسلم: المتفلجة التى تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض وتحسنها وهو الوشر، والنامصة التى تأخذ من شعر الحاجب وترققة ليصير حسنا، والمتنمصة التى تأمر من يفعل ذلك بها •

( فسرع ) هذا الذى ذكرناه من تحريم الوصل فى الجملة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وحكى القاضى عياض عن طائفة جوازه ، وهو مروى عن عائشة رضى الله عنها قال : ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور ، قال : والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور، وجوزه الليث بن سعد بغير الشعر ، والصحيح الأول لحديث جابر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا » رواه مسلم ، وهذا عام فى كل شىء ، فأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهى عنه ، وأشار القاضى الى نقل الاجماع فيه لأنه ليس بوصل ، ولا هو فى معنى مقصود الوصل ، وانما هو للتجمل والتحمين ،

( فسرع ) ذكر القاضى عياض أن وصل الشعر من المعاصى الكبائر للعن فاعله •

### قال المصنف رحه الله تعالى

(واما طهارة الثوب الذي يصلى فيه فهى شرط في صحة الصلاة ، والعليل عليه قوله تعالى : (وثيابك فطهر (١)) فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يفسلها به صلى عريانا ولا يصلى في الثوب النجس وقد قبل يصلى فيه ويعيد ، والمذهب الأول لأن الصلاة مع العرى يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط [ لاته تجب اعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض ) .

( الشرح ) طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة ، ودليله ما ذكره المصنف وما سبق فى أول الباب فان لم يقدر الا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان (أحدهما) يصلى عريانا وأشهرهما على قولين

الآية ٣ من سورة المدثر .

(أصحهما) يجب عليه أن يصلى عريانا (والثانى) يجب أن يصلى فيه ، ودليلهما فى الكتاب و فان قلنا: يصلى عريانا فلا اعادة ، وان قلنا: يصلى فيه وجبت الاعادة ، ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد الا موضعا نجسا فوجهان مشهوران فى الابانة وغيره (أصحهما) يجب أن ينزعه فيهسطه ويصلى عليه ولا اعادة (والثانى) يصلى فيه على النجاسة ويعيد ، ووجههما ما سبق ، ولو لم يجد الاثوب حرير فوجهان (أصحهما) يجب أن يصلى فيه لأنه طاهر يسقط الفرض به ، انما يحرم فى غير محل الضرورة (والشانى) يصلى عاريا لأنه عادم لسترة شرعية ، ولا اعادة لما ذكرتا ، ويلزمه لبس الثوب النجس والحرير فى غير الصلاة للستر عن الأعين ، وكذا فى الخلوة اذا أوجبنا الستر فيها و

( فحرع ) لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه ماء يغرسله به وأمكنه قطع موضع النجاسة ـ فان كان ينقص بالقطع قدر أجره مثل السترة ـ لزمه قطعه ، وان كان أكثر فلا يلزمه ، ذكره المتولى وآخرون .

# ( فحرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد الا ثوبا نجسا .

قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه يصلى عاريا ولا اعادة عليه ، وبه وقال أبو ثور • وقال مالك والمزنى: يصلى فيه ولا يعيد ، وقال أحمد: يصلى فيه ويعيد • وقال أبو حنيفة: ان شاء صلى فيه وان شاء عريانا ولا اعادة فى الحالين •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اضطر الى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه واعاد اذا قدر ، لانه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض وكما لو صلى بنجاسـة نسيها ) .

( الشرح ) قوله : نادر احترازا من دم البراغيث ونحوه ، قوله : غير متصل احترازا من دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما ، واذا اضطر الى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلى فيه للضرورة ويلزمه الاعادة لم ذكره •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان قدر على غسله وخفى عليه موضع النجاسة لزمه أن يفسل الثوب كله ولا يتحرى فيه ، لأن التحرى أنما يكون في عينين [ فاذا أداه اجتهاده الى طهارة أحدهما رده الى أصله وأنه طاهر بيقين ، وهلا لا يوجد في الثوب الواحد (١) ] فأن شقه نصفين لم يتحر فيه لآنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) .

(الشرح) هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف؛ الا أن صاحب البيان حكى فيما اذا خفى موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج أنه اذا غسل بعضه كفاه ويصلى فيه ، لأنه يشك بعد ذلك فى نجاسته والأصل طهارته ، وهذا ليس بشىء لأنه تيقن النجاسة فى هذا الثوب وشك فى زوالها ، وهذا الذى ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو اذا احتمل وجود النجاسة فى كل موضع منه فلو علم أنها كانت فى مقدمه وجهل موضعها ، النجاسة فى كل موضع منه فلو علم أنها كانت فى مقدمه وجهل موضعها ، وعلم أنها ليست فى مؤخره وجب غسل مقدمه فقط ، فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال أن الذى أصابته طاهر صرح به البغوى وغيره •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها عليه تحرى وصلى في الطاهر على الأغلب عنده لانه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحرى فيه كالقبلة ، فان اجتهد فلم يؤده الاجتهاد الى طهارة احدهما صلى عربانا واعاد لانه صلى ومعه ثوب طاهر بيقين ، وان اداه الاجتهاد الى طهارة احدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلى في كل واحد منهما ، فان ليسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان .

قال ابو اسحاق تلزمه الاعادة لانهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك في زوالها ، لانه يحتمل ان يكون الذي غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته ، كالثوب الطاهر الواحد اذا اصابته نجاسة وخفي عليه موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحرى وصلى فيه ،

وقال ابو المباس: لا اعادة عليه لاته صلى فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر فى الظاهر، فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله، فان كانت النجاسة فى احد الكمين واشتبه فوجهان، قال ابو اسحاق: لا يتحرى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقونين وهو قطعة كبيرة مشتملة حكمين ليس في ش و ق ( ط ) ٠

لانه ثوب واحد . وقال ابو العباس: يتحرى لانهما عينسان متميزتان همسا كالثوبين ، فان فصل احد الكمين جاز التحرى فيه بلا خلاف) .

(الشرح) فيه مسائل (احداها) اذا اشتبه ثوب نجس لزمه التحرى فيهما ويصلى فى الذى يؤدى اجتهاده الى طهارته ، وهذا مذهبنا ، وفيه خلاف للسلف سبق بيانه بأدلته فى باب التحرى فى الماء ، وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل ، حتى لو اشتبه عشرة ثياب أحدها طاهر والباقى نجس اجتهد ، ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها ومعه ثالث طاهر بيقين أو ممه ما يمكن به غسل ثوب هل له الاجتهاد ؟ فيه الوجهان السابقان فى مثله فى الأوانى أصحهما الجواز ووجه ثالث حكاه المتولى يجوز الاجتهاد اذا كان معه ماء يغسل به ، ولا يجوز اذا كان معه ثالث لأن عليه ضررا فى اتلاف الماء بخلاف الثوب ، والأصح الجواز مطلقا .

وقول المصنف لأنه شرط من شروط الصلاة الى آخره ، فيه احترازات سبق بيانها فى باب الشك فى نجاسة الماء ، وقوله : شرط هو الصواب بخلاف قوله هناك لأنه سبب ، وقد نبهنا على هذا هناك ، وقاس على القبلة لأنه مجمع على الاجتهاد فيها مع أن جهات الخطأ فيها أكثر من جهة الصواب ،

(الثانية) اذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلى عريانا لحرمة الوقت ، ويلزمه الاعادة لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر وعذره نادر غير متصل ، هذا هو الصحيح المشهور ، وفيه قول أنه يجب أن يصلى فى أحدهما وهو القول الضعيف الذى أشار اليه فى البويطى ، كما مبق أنه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد لئلا يكشف عورته ، وفيه وجه غريب حكاه صاحبا الحاوى والبيان أنه يصلى تلك الصلاة فى كل ثوب مرة ، ولا اعادة حينئذ ، وهذا ليس بشيء لأنه أمر بالصلاة بنجاسة بيقين والمذهب أنه يصلى عريانا ويعيد ، هذا اذا لم يكن معه ماء يفسل به أحدهما، فان كان وجب عليه غسل أحدهما ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى المتولى وجها أنه لا يلزمه الغسل ، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يتيقن نجاسته ولا يمكن ايجاب غسل ما لا يعلم نجاسته وهذا خيال عجيب وخطأ ظاهر ، وإنما أذكر مثله لأبين بطلانه ، وقد قال صاحب الشامل

فى جواب هذا ، انما يجب غسل النجس لأنه لا يمكنه الصـــلاة الا بغسله ، وهذا المعنى موجود هنا .

(الثالثة) اذا أدى اجتهاده الى طهارة أحدهما فغسل الآخر فله أن يصلى فى كل واحد على الانفراد ولا خلاف فى هذا الا وجها أشار اليه المتولى أنه لا يجوز أن يصلى فى الذى لم يغسله ، وهذا ليس بشىء فلو نبسهما معا وصلى ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز ، ولو كانت النجاسة فى أحد كمين واشتبه ففى جواز الاجتهاد فيه الوجهان المذكوران فى الكتاب بدليلهما أصحهما الجواز ، فلو فصل أحدهما جاز الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلاف ، لأنهما عينان متميزتان ، ويجرى الوجهان فيما لو نجست احدى يديه أو أحد أصابعه ، والأصح أنه لا يجوز الاجتهاد، فلو اجتهد وغسل ما ظن نجاسته وصلى لم تصح على الأصح ولو غسل أحد كميه بالاجتهاد ثم فصله عن الثوب فجواز الصلاة فيما لم يغسله على الوجهين ، ولو أخبره ثقة بأن النجس هو هذا الكم فالمذهب أنه يقبل قوله ويغسله وحده ويصلى فيه ، وقال صاحب الحاوى فيه وجهان بناء على الوجهين فى الاجتهاد فيهما ان جوزناه قبل قوله والا فلا ، لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن زوالها ، والصواب الأول ،

( فسرع ) لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففى جواز الصلاة فى الآخر وجهان كنظيره فى الاناءين اذا تلف أحدهما ، حكاهما الدارمى والمتولى وغيرهما أصحهما لا يجوز ، ولو غسل أحد المشتبهين بغير اجتهاد فله الصلاة فيه ، وهل له الصلاة فى الآخر ، قال المتولى : فيه هذان الوجهان لأن المغسول أسقط فيه الاجتهاد ، فصار كالتالف والصحيح أنه لا يجوز ،

( فسوع ) اذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد ، بل صلى فى كل ثوب مرة تلك الصلاة ، قال المتولى وغيره : صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد فى القبلة وصلى أربع مرات الى أربع جهات • وقال المزنى : لا يجوز الاجتهاد ، بل يلزمه أن يصلى فى كل ثوب مرة كمن نسى صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما ، دليلنا : أنه شرط للصلاة فأشبه القبلة ، ويخالف مسألة الناسى من وجهين •

أحدهما : أن الاشتباه هناك فى نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما ، الفرض هنا متعين ، والاشتباه فى شرط فأشبه القبلة .

الثانى: أن هناك لا يؤدى الى ارتكاب حرام بل غايته أن يصلى صلاة ليست عليه فتقع نافلة ، وهنا يؤدى اليه لأن الصلاة مع النجاسة حرام .

( فحرع ) لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى ، هل يجدد الاجتهاد ؟ فيه وجهان (أحدهما) وبه قطع المتولى يجدده ، كما يجدده في القبلة على الصحيح ( وأصحهما ) وبه قطع صاَّحب الحاوى لا يجدده قال : ويخالف القبلة فانها تتغير بتغير المواضع ويختلف ادراكها باختلاف الأحوال ، فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجب أو غيرً واجب فان لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهـارة الذي كان يظن طهارته أولا صلى فيه ، وأن تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه اعادة الصلاة الأولى بلا خلاف ، وكيف يصلى الآن ؟ فيه وجهان مشهوران في الحـاوي ، وتعليق القاضي أبي الطيب والتتمة وغيرها (أصحهما) ــ وهو الذي صححه المتولى وغيره ــ يصلى في الثوب الثاني وهو الذي ظهر له الآن أنه الطاهر ولا اعادة عليه ، كما اذا تغير اجتهاده في القبلة يصلى الى الجهة الثانية بخلاف ما اذا تغير اجتهاده في مسألة الأواني لأنه في الأواني ان توضأ بالثـاني ولم يعسل ما أصابه من الأول صلى بنجاسة قطعا ، وان ألزمناه بعسله نقضــنا الاجتهاد بالاجتهاد ، وهــذا ممتنع • ( والوجه الثاني ) وهو الذي صححه القاضى أبو الطيب وصاحب العباوى : لا يجوز أن يصلى في واحد من الثوبين ، بل يصلى عريانا وتلزمه الاعادة كمسألة الأواني وهـــذا ضعيف ، والصحيح الأول بخلاف الأوانى فانه يؤدى الى الصلة بنجاسة أو نقض اجتهاد باجتهاد ٠

أما اذا تيقن أن الذي صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن أن الشانى طاهر فيصلى في الثانى ، وفي وجوب اعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمي (أحدهما) القطع بالوجوب كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين ، والثانى) وهو المذهب ، وبه قطع الأكثرون : فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما الوجوب والله أعلم .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على راسه وطرفها على ارض نجسة لم تجز صلاته لانه حامل لما هو متصل بنجاسة )

(الشرح) هذا الذي ذكره متفق عليه ، وسواء تحرك الطرف الذي يلاقى النجاسة بحركته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ، ولو سجد على طرف عمامته ان تحرك بحركته لم تصح صلاته ، وان لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف ، والفرق أن المعتبر فى النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة ، وهذه العمامة ملاقية ، وأما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وانما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركته فاذا لم تتحرك فهى فى معنى القرار ، هذا مذهبنا ، قال العبدرى : وهو الصحيح من مذهب مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : ان تحركت حركته لم تصح والا فتصح .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان كان في وسطه حبل مشدود الى كلب صفير لم تصح صلاته لاته حامل للكلب لانه اذا مشى انجر ممه ، وان كان مشدودا الى كلب كبير ففيه وجهان ، احدهما لا تصح صلاته لانه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على راسه وطرفها على نجاسة ، والثانى : تصح لأن للكلب اختيارا وان كان الحبل مشدودا الى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة فان كانت السفينة صفيمة لم يجز لانه حامل النجاسة ، وان كانت كبيرة ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز لانها منسوبة اليه ( والثاني ) يجوز لانه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى والحبل مشدود الى باب دار فيها نجس ) .

( الشرح ) هذه المسائل عند جمهور الأصحاب كما ذكر ، ودلائلها واضحة ، والحاصل انه ان شده الى كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته ، وان شده الى كلب كبير لم تصح أيضا على الأصح ، وان شده الى سفينة صغيرة لم تصح ، وان شده الى كبيرة صحت صلاته على الأصح ؛ وان شده الى باب دار فيها حش وهو الخلاء صحت بلا خلاف ، وان شده فى موضع نجس من السفينة بطلت صلاته بلا خلاف ، كما آشار اليه المصنف ، وقد

صرح به صاحب الحاوى والبندنيجي والشيخ أبو حامد سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، هذه طريقة العراقيين والأكثرين وهي الصحيحة .

وأما طريقة الغراسانيين فمضطربة ، وقد لخصها الرافعى ، ومختصرها أنه اذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده فى يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة و فثلاثة أوجه الصحيح : بطلان صلاته ، والثانى : لا تبطل ، والثالث : ان كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان فى عنق كلب بطلت وان كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد فى ساجور أو خرقة وهما فى عنق كلب أو شده فى عنق حمار بنجاسة بأن شد فى ساجور أو خرقة وهما فى عنق كلب أو شده فى عنق حمار عليه حمل نجش لم تبطل ، والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا ، كذا قاله الأكثرون ، وقطع امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما بالبطلان اذا تحرك ، وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوى بالطلان فى صورة الشد، وخص الخلاف بصورة القبض باليد ،

واتفقت طرق جميع الأصحاب على أنه لو جعل طرف الحبل تحت رجله صحت صلاته فى جميع الصور ، وقول المصنف : دار فيها حش هو بفتح الحاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أشهر ، وهو الخلاء وأصله البستان وكانوا يقضون الحاجة فيه ، فسمى موضع قضاء الحاجة حشا كالغائط والعذرة ، فان الغائط فى الأصل المكان المطمئن والعذرة : فناء الدار .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبي العاص في صلاته ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلى ، وأن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد راسها ففيها وجهان ، أحدهما : يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا ، والمذهب : أنه لا يجوز لانه حمل نجاسة في معنو عنها في عمد معنها فاشبه أذا حمل النجاسة في كمه) .

( الشرح ) حديث أمامة رواه البخارى ومسلم وهى أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبى العاص مهشم بكسر الميم واسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ، وقيل لقيط ، وقيل ياسر ، وقيل القاسم ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف القرشية كان النبى صلى الله عليه

وسلم يحبها تزوجها على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة ، وكانت فاطمة أوصته بذلك رضى الله عنهم •

(اما حكم السالة) فاذا حسل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره فى صلاته صحت صلاته ، بلا خلاف ، وان حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف ، وفيه وجه فى البحر صرح به الأصحاب منهم القاضى أبو الطيب ، لأن فى باطنه نجاسة لا حاجة الى استصحابها بخلاف الحى ، ولو تنجس منفذ الحيوان الحى كطائر ونحوه فحمله ففى صحة صلاته وجهان (أصحهما) عند الغزالى الصحة ، ويعفى عنه كالباقى على محل نجو المصلى (وأصحهما) عند امام الحرمين لا يصح ، وبه قطع المتولى وهو الأصح لعدم الحاجة الى احتمالها ، ولو وقع هذا الحيوان فى ماء قليل أو مائع لم ينجسه فى أصح الوجهين وقاسقة هذه المسألة فى باب المياه ،

ولو حمل بیضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا ، أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا ولا رشح علی ظاهره لم تصح صلاته فی أصح الوجهین ، ویجری الوجهان فی کل استنار خلقی .

أما اذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح ، وفيه وجه مشهور ، ودليلهما مذكور فى الكتاب، والقائل بالصحة أبو على بن أبى هريرة ، ذكره صاحب الحاوى والقاضى أبو الطيب وامام الحرمين والغزالى وغيرهم .

وان كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح صلاته بلا خلاف ، وان كان بشمع فطريقان • أحدهما : كالخرقة • والثانى : كالرصاص ، هذا ما ذكره الأصحاب ، واتفقوا على أن المسدودة بخرقة لا تصح الصلاة معها ، وقد أطلق المصنف المسالة فليحمل كلامه على المصممة برصاص وكذا قال صاحب البيان : ينبغى أن يحمل على الرصاص ليوافق الأصحاب •

( فسرع ) لو حمل المصلى مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته فى أصح الوجهين ، لأنه غير محتاج اليه ، وحديث أمامة رضى الله عنها محمول

على أنها كانت قد نجيت بالماء ، ولو حمل من عليه تجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه ، ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوث به غيره ، ففى صحة صلاته وجهان ، ولكن الأصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه ، بخلاف حمل غيره ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة لما روى عمر رضى الله عنه أن النبي صلى أله عليه وسلم قال ((سسبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق) فذكر المجزرة والمزبلة ، وانما منع من الصلاة فيهما للنجاسة، فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط) .

(الشرح) حديث عمر رضى الله عنه هـذا رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر ، وفى رواية للترمذى عن عمر ، قال الترمذى : ليس اسناده بذاك القوى ، وكذا ضحفه غيره ، والمجزرة بفتح الميم والزاى موضع ذبح الحيوان ، والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان الفتح أجود ، والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ، ومعاطن الابل واحدها معطن بفتح الميم وكسر الطاء ، ويقال فيها عطن وجمعه أعطان ، وسنوضح تفسيرها حيث ذكرها المصنف فى آخر الباب ،

والبيت العتيق هو الكعبة زادها الله شرفا ، سمى عتيقا لعتقه من الجبابرة؛ فلم يسلطوا على انتهاكه ، ولم يتملكه أحد من الخلق • كذا نقل عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة ؛ وقيل عتيق أى متقدم ، وقيل كريم من قولهم فرس عتيق •

(اما حكم المسالة) فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته ؟ سـواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره ، فلو ماس في شيء من صلاته سقفا نجسا أو حائطا أو غيره ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته ، ودليله ما سبق في أول الباب ، وآما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ، ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم « صبوا عليه ذنوبا من ماء » رواه البخاري ومسلم ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

( فان صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها فان صلى على الموضع النجس منه لم تصح صلاته لأنه ملاق للنجاسة ، وان صلى على موضع طاهر منه صحب صلاته لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة ) .

(الشرح) اذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته، وان صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته، قال أصحابنا سواء تحرك البساط بتحركه أم لا ، لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة، وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته وان تحرك بحركته، صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أبو حنيفة: اذا تحرك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته والا فلا وكذا عنده طرف العمامة الذي يلاقي النجاسة، ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا وما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته في أصح الوجهين، ونقله ابن المنذر عن الشافعي، ونقله ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عن الشافعي وأبي ثور ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عن الشافعي وأبي ثور ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عن الشافعي وان لم تحصل عليه ، فان حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته ، وان لم تحصل وحصلت المحاذاة فعلى الوجهين الأصح لا تبطل .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(فان صلى على ارض فيها نجاسة ، فان عرف موضعها تجنبها وصلى في غيرها وان فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز لاته غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة ، وان خفى عليه موضع النجاسة ، فان كانت في أدض واسعة فصلى في موضع منها جاز ، لانه غير متحقق لها ولأن الأصل فيسه الطهارة ، وان كانت النجاسة في بيت وخفى موضعها لم يجز أن يصلى فيسه حتى يغسله ومن اصحابنا من قال : يصلى فيه حيث شاء كالصحراء ، وليس بشىء ، لان الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ، ولا يمكن غسل جميعها ، والبيت يمكن حفظه من النجاسة وغسله [ فاذا نجس امكن غسله ، واذا خفى موضع النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه تحرى كما يتحرى في الثوبين ] ) (۱) .

<sup>(</sup>١) هذه القطمة ساقطة من ش ، ق والوحيدة وهي ثابتة في نسخة الركبي والمتوكلية (ط) .

( الشرح ) فى هــذه القطعة مسائل ( احداها ) اذا كان على الأرض نجاسة فى بيت أو صحراء تنحى عنها وصلى فى موضع لا يلاقى النجاسة ، فان فرش عليها شيئا بحيث لا يلاقيه منها شىء صجت صلاته ، وان كان الشــوب مهلهل النسج فقد سبق حكمه قريبا .

(الثانية) اذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض ان كانت واسعة صلى فى موضع منها بغير اجتهاد لأن الأصل طهارته وقال القاضى أبو الطيب وغيره: والمستحب أن ينتقل الى موضع لا شك فيه ولا يلزمه ذلك ، كما لو علم أن بعض مساجد البلد يبال فيه وجهله فله أن يصلى فى أيها شاء وقال البغوى: يتحرى فى الصحراء فان أراد أنه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف للأصحاب ، وان أراد أنه مستحب فهو موافق لما حكيناه عن القاضى أبى الطيب وغيره ، وان كانت صغيرة أو فى بيت أو بساط فوجهان (أصحهما) لا يجوز أن يصلى فيه لا هجوما ولا باجتهاد حتى يعسله أو يبسط عليه شيئا و (والثاني) له أن يصلى فيه حيث شاء ، ودليلهما فى الكتاب ، وهذا الثاني ليس بشىء و ثم ان المصنف وشيخه القاضى أبا الطيب وابن الصباغ والشاشى صرحوا بأنه على هذا الثاني يصلى حيث شاء منه بلا اجتهاد ، وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والدارمي والبغوى والرافعي وغيرهم : على هذا الثاني يجتهد فيه ، وهذا أصح و

(الثالثة) اذا كانت النجاسة فى أحد بيتين تحرى كالثوبين ، فلو قدر على موضع ثالث أو شىء يبسطه أو ماء يغسل به أحدهما ففى جواز الاجتهاد الوجهان فى الأوانى والثوب الثالث أصحهما الجواز • ذكر المسألة صاحب البيان •

( فحرع ) اذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض كبيرة ، أو بيت أو بساط وجوزنا الصلاة عليهما فله أن يصلى صلوات فى موضع واحد منه ، وله أن يصلى فى موضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصع بعد ذلك صلاته فى ذلك الموضع ، كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله الا تمرة ، هكذا ذكر المتولى ، وقد سبق فى الأوانى أنه لو اشتبه اناء بأوان غير محصورة فله أن يتوضأ من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد فى

وجه ، وفى وجه حتى يبقى عدد لو كان الاشتباء فيه ابتداء لم يجز الهجوم فيحتمل أن يجيء الوجهان ويمكن الفرق ·

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان حبس في حش (١) ولم يقدر ان يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده ، واوما في السجود الى العد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزى مع الايماء ولا تجزى مع النجاسة ، واذا قدر ففيه قولان ، قال في القديم : لا يعيد لانه صلى على حسب حاله فهو كالمريض ، وقال في الاملاء : يعيد لأنه ترك الفرض على دادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه ، كما لو ترك السجود ناسيا ، واذا أعاد ففي الفرض أقوال ، قال في الأم : الفرض هو الثاني لأن ألفرض به يسقط ، وقال في القديم : الفرض هو الأول لأن الاعادة مستحبة غير واجبة في القديم ، وقال في الاملاء : الجميع فرض لأن الجميع يجب فعله فكان الجميع فرض ، وخرج أبو اسحاق قولا رابعا أن ألله تعالى يحتسب له بأيهما (٢) شاء ، قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سمى الى الجمعة فصلاها قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سمى الى الجمعة فصلاها أن الله تعالى يحتسب له بها شاء ) .

(الشمح) قد سبق أن الحش بفتح الحاء وضمها هو الخلاء ، فاذا حبس انسان فى موضع نجس وجب عليه أن يصلى • هذا مذهبنا وبه فان العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال : لا يجب أن يصلى فيه ، دليلنا حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « واذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم • وقياسا على المريض العاجز عن بعض الأركان ، واذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن ، ويجب أن ينحنى للسجود الى القدر الذى لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض • هذا هو الصحيح وحكى النجاسة ، ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض ، وليس بشىء ، صاحب البيان وجها أنه يلزمه أن يضع جبهته على الأرض ، وليس بشىء ، ودليله ما ذكره المصنف • فاذا صلى كما أمرناه فينبغى أن يعيد الصلاة اذا خرج الى موضع طاهر • وهذه الاعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحبة على القديم ، فاذا أعاد فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما ؟ واحداهما على القديم ، فاذا أعاد فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما ؟ واحداهما على القديم ، فاذا أعاد فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما ؟ واحداهما

<sup>(</sup>۱) من أخطاء المصححين ما حرفوا به كلمة (حش) فجعلوها (حبس) في النسخة المطبوعة من المهذب (ط) .

<sup>(</sup>٢) بعض نسخ المهذب ( يحسب له بأيتهما شاء ) مكررة في الجملتين ( ط ) .

مبهمة ؟ فيه أربعة أقوال كما ذكره المصنف (أصحها) عند جمهور الأصحاب أن الفرض ، الثانية ، وادعى الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه ، واخترار ابن الصباغ أن الفرض كلاهما ، وهو قوى لأنه مطالب بهما ، وقد سبق بيسان هذه الأقوال ونظائرها فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وذكرنا فى آخر التيمم فرعا جامعا للصلوات المفعولات على نوع خلل ، وما يجب قضاؤه منها ، وما لا يجب ، واستوفيناه استيفاء بليغا ولله الحمد ، وقوله : لأن الصلاة قد تجزى مع الايماء ، انما قال : قد تجزى لأنها فى بعض المواضع تجزى كصلاة شدة الخوف وصلاة المريض وفى بعضها لا تجزى كصلاة من ربط على خشبة ونحوه ، وقد سبق بيانه فى باب التيمم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

Ě

(اذا فرغ من الصلاة ثم راى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها نظرت ـ فان جوز أن تكون حدثت بعد الفراغ من الصلاة ـ لم تلزمه الاعادة لأن الأصل أنها لم تكن في حال العسلاة فلا تجب الاعادة بالشك ، كما لو توضا من بئر وصلى ، ثم وجد في البئر فأرة ، وأن علم أنها كانت في الصلاة فأن كان علم بها قبل الدخول في العسلاة لزمه الاعادة ، لانه فرط في تركها ، وأن لم يعلم بها حتى فرغ من العسلاة ففيه قولان . قال في القديم : لا يعيد لما روى أبو سعيد المخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : أتاني جبريل فاخبرني أن فيهما قلرا ، أو قال : دم حلمة )) فلو لم تصح الصلاة لاستانف الاحرام ، وقال في الجديد : تلزمه الاعادة لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء ) .

(الشرع) حديث أبى سعيد صحيح سبق بيانه فى أول هذا الباب، وذكرنا لفظه هناك، والحلمة بفتح الحاء واللام القراد العظيم والجماعة حلم كقصبة وقصب وفى هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة فى النعل الطاهرة جائزة وأنه يجوز المشى فى المسجد بالنعل، وأن العمل القليل فى الصلاة جائز، وأن أفعال النبى صلى الله عليه وسلم يقتدى بها كأقواله، وأن الكلام فى الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبى صلى الله عليه وسلم عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم وقوله (كما لو توضأ من بئر) وصورته أن يكون دون قلتين فيتوضأ منه نم

يجد فيه فأرة ميتة يحتمل أنها كانت فيه حال الوضوء . ويحتمل حدوثها بعده ، ومن قال بالجديد أجاب عن الحديث بان المراد بالقذر الشيء المستقذر كالمخاط ونحوه ، وبدم الحلمة لل ثبت للشيء اليسير المعفو عنه ، وانما حلعه النبي صلى الله عليه وسلم تنزها .

(الما حكم المسالة) فاذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت فى الصلاة ، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف ، قال الشافعى والأصحاب : ويستحب اعادتها احتياطا ، وان علم أنها كانت فى الصلاة ـ فان كان لم يعلمها قبل ذلك \_ فقولان (الجديد) الأصح بطلان الصلاة ، (والقديم) صحتها ودليلهما فى الكتاب ، وان كان علمها ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين (أصحهما) \_ وبه قطع العراقيون تجب الاعادة قولا واحدا لتفريطه ، (والثانى) فيه قولان كالجاهل ، واذا أوجبنا الاعادة وجب اعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها ، ولا يجب ماشك فيه ولكن يستحب ، ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة \_ فان قلنا : لا تجب الاعادة اذا رآها بعد الفراغ أزالها وبنى على صلاته والا بطلت ووجب الاستئناف ، قال أصحابنا : واذا رأى فى ثوبه نجاسة لم يعلم متى أصابته لزمه أن يصلى كل صلاة تيقن أنها كانت فيها ، ولا يلزمه ما يشك فيه كسالو شك بعد فراغها ، ولكن يستحب أن يعيد كل صلاة يحتمل أنها كانت فيها ، وهذا كما سبق فيمن رأى المنى فى ثوبه ،

# ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها •

ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا وجوب الاعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد ، وقال جمهور العلماء: لا اعادة عليه ، حكاه ابن المنسذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبى والنخعى والزهرى ويحيى الأنصارى والأوزاعى واسحاق وأبو ثور ، قال ابن المنذر: وبه أقول ، وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوى فى الدليل وهو المختار .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا يصلى في مقبرة لما روى أبو سميد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام )) فأن صلى في مقبرة

[ نظر فان كانت مقبرة ] تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لانه قد اختلط بالأرض صديد الموتى ، وان كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لانها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ، لأن الذي باشر بالصلاة طاهر ، وان شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان ( أحدهما ) لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته ، وهو يشك في اسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك ( والثاني ) تصح لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) .

(الشمح) حدیث أبی سعید رواه أبو داود والترمذی وغیرهما ، قال الترمذی وغیره : هو حدیث مضطرب ، وقال الحاکم فی المستدرك ، أسانیده صحیحة ، وفی الصحیحین عن عائشة رضی الله عنها أن النبی صلی الله علیه وسلم لما نزل به ای حضرته الوفاة و قال : « لعنه الله علی الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد ، یحذر ما صنعوا » وفی الصحیحین نحوه عن أبی هریرة أیضا ، وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم قبل أن یموت بخمس یقول : « ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور کانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور النبی صلی الله علیه وسلم قال : « لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها » رواه مسلم ، وعن أبی مرثد رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم و و النبی صلی الله علیه و و النبی صلی الله علیه و و النبی و الله علیه و الله علیه و الله علیه الله علیه و الله و الله الله علیه و الله الله علیه و الله علیه الله علیه و الله و الله و الله الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله و ا

(اما حكم المسالة) فان تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف اذا لم يبسط تحته شيء ، وان تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه ، وان شك في نبشها فقولان (أصحهما) تصلا الصلاة مع الكراهة ، (والثاني) لا تصح ، هكذا ذكر الجمهور المخلاف في المسألة الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ، ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والشيخ أبو على البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين ، ومعظم الخراسانيين ونقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه وصاحب الحاوي قال في الحاوي : القول وجهين منهم المصنف في التنبيه وصاحب الحاوي قال في الحاوي : القول من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ، قال في الأم : لا تصح ، وقال في من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ، قال في الأم : لا تصح ، وقال في

الاملاء: تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجانى في التحرير ، قال أصحابنا: ويكره أن يصلى الى القبر هكذا قالوا يكره ، ولو قيل : يحرم لحديث أبى مرثد وغيره مما سبق لم يبعد ، قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها اليه فحرام .

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الصلاة فى المقبرة • قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأنها ثلاثة أقسام ، قال ابن المنذر : روينا عن على وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعى أنهم كرهوا الصلاة فى المقبرة ، ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصرى ، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها ، وقال أحمد : الصلاة فيها حرام ، وفى صحتها روايتان وان تحقق طهارتها ، ونقل صاحب الحاوى عن داود أنه قال : تصح الصلاة وان تحقق نبشها •

( فحرع ) قال أصحابنا : يكره أن يصلى فى مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه فى معنى المقبرة •

( فسرع ) تكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس ومالك رضى الله عنهم ، ونقل الترخيص فيها عن أبى موسى والحسن والشعبى والنخعى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وهى رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر •

(فسرع) فى نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم ، قال القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء فى ذلك فكرهه مالك ، وأجازه أصحابه قال : واختلف فى علة كراهت فقيل : مخافة نزول عذاب عليهم وسخط ، لأنها مواضع العذاب والسخط ، وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن دخول ديار المعذبين ، وهم ثمود أصحاب الحجر خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال : الا أن تكونوا باكين » فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك ، وقيل : مخافة أن يصادف قبر نبى أو صالح بينهم ، قال : وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضى الله عنهم قبر أبى رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذي أعلمهم النبى صلى الله عليه عليه

وسلم أنه مدفون معه ، هذا كلام القاضى ، ومقتضى مذهبنا : جواز نبشــه ان كان دارسا ، أو كان جديدا وعلمنا أن فيه مالا لحربى .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يصلى في الحمام لحديث أبى سهيد ، واختلف اصحابنا لاى معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : انما منع لانه تفسل فيه النجاسات ، فعلى هذا اذا صلى في موضع تحقق طهارته صحت صلاته ، وان صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وان شك فعلى قولين كالمقبرة ، ومنهم من فال : انها منع لانه ماوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات ، فعلى هذا تكره الصلاة منع لانه وان تحقق طهارته (۱) فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود الى الصلاة ) .

(الشرح) هذه المسألة عند الأصحاب كما ذكرها المصنف، والأصح أن سبب النهى كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة، وعلى هذا تكره في المسلخ، وعلى الأول لا تكره، والحمام مذكر هكذا نقله الأزهرى عن العرب، يقال: حمام مبارك، وجمعه حمامات مشتق من الحميم وهو الماء الحار،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وتكره الصلاة في أعطان الابل ، ولا تكره في مراح الغنم لما روى عبد الله ابن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الابل فانها خلقت من الشياطين )) ولأن في أعطان الابل لا يمكن الخشوع ، لما يخاف من نفورها ، ولا يخاف نفور الغنم ) .

(الشرح) حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن رواه البيهقي هكذا من رواية ابن مغفل باسناد حسن ، ورواه النسائي مختصرا عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في أعطان الابل ، وعن جابر بن سمرة «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصلى في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلى في مبارك الابل ؟ قال : لا » رواه مسلم ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلوا في

<sup>(</sup>١) في شروق (والصلاة) وهو خطأ (ط).

مرابض الغنم ، ولا تصلوا فى أعطان الابل » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

وأما الأعطان فهي جمع عطن ، واتفق تفسير الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وغيره ، وتفسير الأصحاب على أن العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الابل ، تنحى اليه الابل الشاربة ليشرب غيرها ذودا ، فاذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت الى المراعي ، قال الأزهري : العطن الموضع الذي تنحى اليه الابل اذا شربت الشربة الأولى فتترك فيه ، ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها الى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية ، وهو العلل ، قال : ولا تعطن الابل عن الماء الا فى حمارة القيظ ( بتخفيف الميم وتشديد الراء) قال : وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ، ومعطنا ، وقد عطنت تعطن وتعطن بكسر الطاء وضمها عطونا • وأما مراح الغنم بضم الميم هو مأواها ليلا هكذا فسره أصحابنا • قال الأزهري ويقالَ : مأواتهـــا فاذاً صلى فى أعطان الابل أو مراح الغنم وماس شيئا من أبوالها أو أبعــــارها أو غيرها من النجاسات بطلت صلاته ، وان بسط شيئا طاهرا وصلى عليه ، أو صلى في موضع طاهر منه صحت صلاته ، لكن يكره في أعطان الابل ولا تكره في مراح الغنم وليست الكراهة بسبب النجاسة ، فانهما سواء في نجاســـة البول والبعر وانما سبب كراهة أعطان الابل ما ذكره المصنف والأصحاب وهو ما يخاف من نفارها بخلاف الغنم ، فانها ذات سكينة ولهذا ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبي الا رعى الغنم » وقال في الابل « انها خلقت من الشياطين » قال الخطابي : معناه لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلى صلاته قال : والعرب تسمى كل مارد شيطانا ، قال أصحابنا : وقد يكون في الغنم مثل عطن الابل فيكون حكمه حكم عطن الابل ، وأما مأوى الابل ليلا فتكره الصلاة فيـــه أيضًا لكن أخف من كراهة العطن •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ویکره ان یصلی فی ماوی الشیطان لما روی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال : (( اخرجوا من هذا الوادی فان فیه شیطانا )) فلم یصل فیه ) •

( الشرح ) الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق ، وذلك مثل

مواضع المخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصى الفاحشة ، والكنائس والبيع والحشوس ونحو ذلك ، فان صلى فى شىء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا توبه صحت صلاته مع الكراهة ، وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «عرسنا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا موضع حضرنا فيه الشيطان » وذكر الحديث رواه مسلم وغيره .

واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها ، وأما قول الغزالى : تكره الصلاة فى بطن الوادى فباطل أنكروه عليه ، وانما كره الشافعى رحمه الله الصلاة فى الوادى الذى نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لا فى كل واد ، وقد قال بعض العلماء : لا تكره الصلاة فى ذلك الوادى أيضا لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان فيه والله أعلم ، ويستحب أن لا يصلى فى موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا يصلى في قارعة الطريق لحديث عمر رضى الله عنه: « سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق » ولانه يمنع الناس من المر وينقطع خشوعه بممر الناس ، فان صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لترك الخشوع او لمنع الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة ) .

( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه ضعيف سبق بيانه ، وقارعة الطريق أعلاه ، قال الأزهرى والجوهرى : وقيل صدره وقيل ما برز منه ، وكله متقارب والطريق تذكر وتؤنث والصلاة فيها مكروهة لما ذكره من العلتين ، وهي كراهة تنزيه ، وذكر الأصحاب علة ثالثة ، وهي غلبة النجاسة فيها . قالوا : وعلى هذه العلة تكره الصلاة في قارعة الطريق في البرارى ، وان قلنا : العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البرارى اذ لم يكن هناك طارقون ، واذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن فقى صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب المياه في تعارض الأصل والظاهر ، الأصح الصحة ، فان بسط عليه شيئا طاهرا صحت وبقيت الكراهة لم رو الناس وفوات الخشوع ، والله أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا ولا يجوز أن يصلى في أرض مفصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فأن صلى فيها صحت صلاته ، لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها )

( الشرح ) الصلاة في الأرض المعصوبة حرام بالاجساع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول • وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون باجماع من فبلهم • قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح الصلاة أخذه من الاجماع وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعى كون ذلك محالا بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك ، انما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يسقط الفرض عند هذه لا بها ، بدليل الاجماع على سقوط الفرض اذا صلى ، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففي الفتاوي التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي تصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال: « المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصّلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها » • قال القاضي أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا ، منهم من قال : لا تصح صلاته قال : وذكر شيخنا \_ يعنى ابن الصباغ فى كتابه (١) الكامل : انا اذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه • قال القاضي : وهذا هو القياس اذا صححتاها •

# ( فسرع ) في مسائل تتعلق بالباب ·

( احداها ) قال أصحابنا : ( لا تكره الصلة على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع الأمتعة ولا يكره فيها أيضا ) هذا مذهبنا ونقله

<sup>(</sup>۱) لعله يريد « الشامل » فانه من اجود كتب أصحابنا ومن اصحها نقلا والبنها أدلة وكان أحد مراجعنا في تكملة عذا الكتاب ( ط ) ٠

العبدرى عن جماهير العلماء • وقال مالك : (يكره كراهة تنزيه) قال : وقالت الشيعة : لا تجوز الصلاة على الصوف ، وتجوز فيه لأنه ليس نابتا من الأرض •

(الثانية) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: (تجوز الصلاة في ثوب الحائض والثوب الذي تجامع فيه اذا لم يتحقق فيهما نجاسة ولاكراهة فيه) قالوا: وتجوز في ثياب الصبيان والكفار والقصابين ومدمني الخمر وغيرهم اذا لم يتحقق نجاستها ؛ لكن غيرها أولى ، وسبق في كتاب الطهارة بيان خلاف ضعيف في هؤلاء .

( الثالثة ) اذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنقضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته بالاجماع .

# باب سستر العورة قال الصنف رحه الله تعالى

(ستر العورة [ عن العيون ] وأجب لقوله تعالى : (واذا فعلوا فاحشية قالوا : وجدنا عليها آباءنا (۱) ) قال ابن عباس : «كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة )) وروى على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حى ولا ميت )) فان اضعطر الى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لانه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان (اصحهما) يجب لحديث على رضى الله عنه (والثاني) لا يجب ، لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر) .

( الشرح ) هذا التفسير مشهور عن ابن عباس رضى الله عنهما ووافقه فيه غيره ، وحديث على رضى الله عنه رواه أبو داود فى سسننه فى كتساب الجنازة ، ثم فى كتاب الحمام وقال : هذا الحديث فيه نكارة ، ويغنى عنه حديث جرهد ، بفتح الجيم والهاء ، الصحابى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « غط فخذك فان الفخذ من العورة » رواه أبو داود فى كتاب الحمام ، والترمذى فى الاستئذان من ثلاثة طرق ، وقال فى كل طريق منها « هذا حديث حسن » وقال فى بعضها « حديث حسن وما أرى اسناده

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۸ من سورة الأعراف .

ستصل » وعن المسور بن مخرمة رضى الله عنه قال : « أقبلت بحجر ثقيا أحمله وعلى ازار خفيف فانحل ازارى ومعى الحجر لم أستطع أضعه حتى بلغت به الى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارجع الى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة » رواه مسلم ، وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم فى بعض ، قال ان استطعت أن لا يرينها أحد فلا نرينها أحدا ، قلت يا رسول الله اذا كان أحدنا خاليا ؟ قال الله أحق أن يستحى منه من الناس » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ، قال الترمذى حديث حسن قال أهل اللغة « سميت العورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها ، مأخوذة من العور ، وهو النقص والعيب والقبح ، ومنه عور العين ، والكلمة العوراء القبيحة •

(اما حكم المسألة) فستر العورة عن العيون واجب بالاجماع لما سبق الأدلة وأصح الوجهين وجوبه فى الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيره ، وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي ، فان احتاج الى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط ، هكذا قاله الأصحاب ، وقول المصنف (فان اضطر) محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ، ولو قال : احتاج كما قال الأصحاب لكان أصوب ، لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز فى الخلوة عاريا ، والأفضل التستر بمئزر ، وقد سبق بيان هذا واضحا فى باب صفة الغسل ، والله أعلم ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

\* ( یجب ستر العورة للصلاة ۱۱ روی عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: (( لا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار) فان انکشف شیء من العورة مع القدرة [ علی الستر ] لم تصح صلاته)

( الشرح ) هــذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم، والمراد بالحائض التي بلغت ، سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض ، هذا هو الصواب في العبارة عنها ، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه

أن المراد بالحائض التى بلغت سن المحيض ، وهذا تساهل لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعى ثم ان التقييد بالحائض خرج على الغالب ، وهو أن التى دون البلوغ لا تصلى والا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة الا بخسار .

واعلم أن الحديث مخصوص بالحرة والا فالأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس •

(اها حكم السالة) فستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فان انكشف شيء من عورة المصلى لم تصح صلاته ، سواء أكثر المنكشف أو قل وكان أدنى جزء ، وسواء في هذا الرجل والمرآة ، وسواء المصلى في حضرة الناس والمصلى في المخلوة وسواء صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر • ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة على المذهب ، سواء كان علمه ، ثم نسبه أم لم يكن علمه ، وفيه المخلاف السابق فيمن صلى بنجاسة جهلها أو نسيها فان احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا اعادة عليه بلا خلاف ، كما سبى في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البدن •

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ستر العورة فى الصلاة ، قد ذكرنا أنه شرط عندنا ، وبه قال داود ، وقال آبو حنيفة : ان ظهر ربع العضو صحت صلاته ، وان زاد لم تصح ، وان ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته ، وان كان أقل لم تبطل ، وقال أبو يوسف : ان ظهر نصف العضو صحت صلاته وان زاد لم تصح ، وقال بعض أصحاب مالك : ستر العورة واجب وليس بشرط ، فان صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها ، وقال أكثر المالكية : السيترة شرط مع الذكر والقدرة عليها ، فان عجز أو نسى الستر صحت صلاته ، وهذا هو الصحيح عندهم ، وقال أحمد : ان ظهر الستر صحت صلاته ، سواء العورة المخففة والمغلظة ، دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة ، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق ، واذا شهر الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل ظاهر ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

\* ( وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من المورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح لما روى ابو سعيد المخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته » وأما الحرة فجميع بدنها عورة آلا الوجه والكفين لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن آلا ما ظهر منها (١) ) قال ابن عباس ( وجهها وكفيها » ولان النبى صلى الله عليه وسلم ( انهى المرأة الحرام (٢) عن لبس القفازين والنقاب » ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو الى ابراز الوجه للبيع والشراء ، والى ابراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة ، وأما الأمة ففيها وجهان ( احدهما ) أن جميع بدنها عورة الا مواضع التقليب وهى الرأس والنراع ، لأن ذلك تدعو الحاجة الى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة الى كشفه ( والثانى ) وهو المذهب أن عورتها على المنبر : ألا لا اعرفن احدا أداد أن يشترى جارية فينظر الى ما فوق الركبة على المسرة لا يفعل ذلك احدد الا عاقبته » ولأن من لا يكون رأسمه عورة لا يكون صعره عورة كالرجل ) .

( الشرح ) هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه ، وعن عائشة رضى الله عنهم ، وقيل فى الآية غير هذا ، وأما حديث نهى المحرمة عن لبس القفازين ففى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين » وأما حديث أبى سعيد رضى الله عنه (٣) ٠

(اما حكم المسالة) ففى عورة الرجل خمسة أوجه (الصحيح المنصوص) أنها ما بين السرة والركبة ، وليست السرة والركبة من العورة ، قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعى على أن عورة الحر والعبد ما بين سرنه وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة فى الأم والاملاء ، (والشانى) أنهسا عورة (والثالث) السرة عورة دون الركبة (والرابع) عكسمه حكاه الرافعى (والخامس) أن العورة هى القبل والدبر فقط ، حكاه الرافعى عن أبى سعيد

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) في النسجة المطبوعة من المهذب ( المرأة في الحرام ) وأظنها من ذيادات المصححين (ط.) .

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وتحريرة ( فضعيف ) قلت : وقد أورده السيوطى فى جامعة الصنفير
 ورصف اسناده بالضعف ( راجع السراج المنير ) ( ط ) ٠

الاصطخرى وهو شاذ منكر ، وسواء فى هذا الحر والعبد والصبى ، وأما عورة الحرة فجميع بدنها الا الوجه والكفين الى الكوعين ، وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة ، وقال المزنى : القدمان ليسا بعورة ، والمذهب الأول ، وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه ، أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة الرجل فتجرى فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس (والثانى) وهو قول أبى على الطبرى : كعورة الحرة الا رأسها فليس بعورة (والثالث) ما ينكشف فى حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة ، وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عنقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر ، ولا خلاف فى شىء منهن عندنا ، الا التى بعضها حر فيها وجهان فى الحاوى (أحدهما) هذا (والثانى) أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط ، قال : ويجرى الوجهان فى عورتها فى نظر واستدل له بتغليب الاحتياط ، قال : ويجرى الوجهان فى عورتها فى نظر سيدها والأجانب اليها (أحدها) أنها كالحرة فى حق السيد وغيره (والثانى) كأمة الأجنبى ،

والذى قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة فى الصلاة ، لأن معظم أحكام الرق جارية عليها ، وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة فى الصلاة وعن الحسن البصرى أنها بعد وضع الولد كالحرة ، وأما الخنثى فان كان رقيقا وقلنا : عورة الأمة كالرجل \_ فهو كالرجل ، وان كان حرا أو رقيقا \_ وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل \_ وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة \_ فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففى صحة صلاته وجهان أفقههما : لا تصح لأن الستر شرط ، وشككنا فى حصوله ، وقد سبق فى باب ما ينقض الوضوء فى فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضى أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الاعادة للشك فيها .

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى العورة ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة ، وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين ، وبهذا كله قال مالك وطائفة وهى رواية عن أحمد ، وقال أبو حنيفة : عورة الرجل من ركبته الى سرته وليست السرة

عورة • وبه قال عطاء ، وقال داود ومحمد بن جرير \_ وحكاه فى التتمة عن عطاء : عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها الا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور • وقال أبو حنيفة والثوري والمزنى : قدماها أيضا ليستا بعورة ، وقال أحمد جميع بدنها الا وجهها فقط ، وحكى الماوردي والمتولى عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ، وممن قال : عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد ، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها اذا زوجت أو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها ولم يوافقه أحد من العلماء ، وحكى المتولى عن ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة •

دليلنا ما سبق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ أقبل أبو بكر رضى الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم فذكر الحديث » رواه البخاري ، وعن أبي موسى رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها » رواه البخارى بلفظه ، وتقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عثمان » وذكر الحديث ، فهذا لا دلالة فيه على أن الفخد ليس بعورة ، لأنه مشكوك في المكشوف • قال أصحابنا : لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها ، قالوا : ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها ، وأما حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « غزا خيبر فأجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر ثم حسر الازار عن فخذه حتى انى لأنظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم فهذا محمول على أنه انكشف الازاز وانحسر بنفسه لا أن النبى صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه ، بل انكشف لاجراء الفرس ، ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين فانحسر الازار ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها الا

رواية عن الحسن البصرى أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

﴿ ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشر من ثوب صفيق أو جلد أو ودق ، فأن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن السنر لا يحصل بذلك ) ،

(الشرح) قال أصحابنا: يجب الستر بسا يحول بين الناظر لون البشرة ، فلا يكفى ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها ، ولا يكفى أيضا العليظ المهلمل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله ، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح اذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر ويكفى الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته الا اذا لم تصح صلاته الا اذا لم تصح صلاته الا خلاف أو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته الا اذا غلبت الخضرة لتراكم الماء ، فان انغمس الى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون غلبت الخضرة لتراكم الماء ، فان انغمس الى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون غلبت الخضرة أو وقف في ماء كدر صحت على الأصح ، وصورة الصلاة في الماء أن يصلى على جنازة ، ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح ، وبه قطع الأصحاب سواء وجد ثوبا أم لا ، وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يصح وهو شاذ مردود .

قال أصحابنا: ويشترط ستر العورة من أعلا ومن الجوانب ، ولا يشترط من أسفل الذيل والازار حتى لو كان عليه ثوب متسع الذيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر اليه من أسفل صحت صلاته ، كذا قاله الأصحاب كلهم الا امام الحرمين والشاشى فحكيا ما ذكرنا ، وتوقفا فى صحة الصلاة فى مسألة السطح ورأيا فسادها ، وسنبسط الكلام فى القميص الواسع الجيب حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى .

ويشترط فى الساتر أن يشمل المستور ، اما باللبس كالثوب والجلد ونحوهما ، واما بغيره كالتطين ، فأما الخيمة الضيقة ونحوها فاذا دخل انسان

وصلى مكشوف العورة لم تصح صلاته لأنها ليست سترة ولا يسمى مستترا؛ ولو وقف فى جب وهو الخابية وصلى على جنازة فان كان واسع الرآس يرى هو أو غيره منه العورة لم تصح صلاته ، وان كان ضيقه فوجهان حكاهما الرافعى . أصحهما ـ وبه قطع صاحب التممة ـ تصح صلاته كثوب واسع الذيل . ولو حفر حفيرة فى الأرض وصلى على جنازة ان رد التراب فوارى عورته صحت صلاته ، والا فكالجب ذكره المتولى وغيره .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(والمستحب للمراة أن تصلى فى ثلاتة أثواب خمار تفطى به ألرأس والعنق ودرع تفطى به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر الثياب ، لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ((تصلى المراة فى ثلاثة أثواب درع وخمار وازار) وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: ((تصلى فى الدرع وانخمار والملحفة)) والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها ، وتجافى الملحفة عنها فى الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها) .

(الشرح) هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وقوله «تكشف جلبابها» هذا لفظ الشافعي رحمه الله وضبطناه في المهذب والتنبيه تكثف بالشاء المثلثة ، واختلف الأصحاب في ضبطها عن الشافعي على ثلاثة أوجه ، حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والبندنيجي والمحاملي وغيرهم (أحدها) تكثف كما سبق ، ومعناه تنخذه كثيفا أي غليظا ، صفيقا (والثاني) تكتف بالتاء المثناة فوق ، قالوا: رأراد بها تعقد ازارها ، حتى لا ينحل عند الركوع والسجود ، فتبدو عورتها (والثالث) تكفت (1) بفاء ثم تاء مثناة فوق ، أي تجمع ازارها عليها والكفت الجمع ،

وأما الجلباب فقال فى البيان هو الخمار والازار • وقال الخليل : هـو أوسع من الخمار وألطف من الازار • وقال المحاملي : هو الازار • وقال صاحب المطالع : قال النضر بن شميل : هو ثوب أقصر من المخمار وأعرض من المقنعة تغطى به المرأة رأسها • قال : وقال غيره : هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الازار ؛ وقيل :

<sup>(</sup>۱) في ش و ق تكشف ولم يورد الشارح وجه القائلين بانها شين معجمة ولذلك نعزو كونها شيئا الى النساخ والراجع الثاء المثلثة من هذه الأوجه وافه اعلم (ط) .

هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها • وهذا هو الصحيح وهو مراد الشافعي رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا ، وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم : هو الازار ، وليس مرادهم الازار المعروف الذي هو المئزر •

وقول المصنف: (وتجافى الملحفة فى الركوع) لا يخالف ما ذكرناه، فالملحفة هى الجلباب وهما لفظان مترادفان، عبر بأحدهما فى الأول، وبالآخر فى الثانى ويوضح هذا أن الشافعى قال فى مختصر المزنى: وأحب لها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها.

وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم « أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليه ازار ؟ قال : اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها » رواه أبو داود باسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها ، وقال الحاكم • هو حديث صحيح على شرط البخارى ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ، قالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا فقالت : اذن تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه » رواه الترمذى والنسائى ، وقال الترمذى : حديث صحيح •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويستحب للرجل أن يصلى في ثوبين قميص ورداء ، أو قميص وازار أو قميص وازار أو قميص وسراويل ؛ لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فأن الله أحق من تزين له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر أذا صلى ، ولا يشتمل أشتمال اليهود ») .

(الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، ولفظ أبى داود عن ابن عمر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال • قال عمر : « اذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود » اسناده صحيح ، قال الخطابى : اشتمال اليهود المنهى عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه قال : واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب ، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر،

وذكر البغوى هذا عن الخطابى قال: والى هذا ذهب الفقهاء ، قال ، وفسر الأصمعى الصماء بالأول ، قال البغوى: وقد روى النبى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود » فجعلهما شيئا واحدا •

( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : يستحب أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه المتيسرة له ، ويتقمص ويتعمم ، فان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وازار أو قميص وسراويل .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان أراد أن يصلى في ثوب فالقميص أولى لأنه أعم في الستر ، ولآنه يستر المورة ويحصل على الكتف فأن كأن القميص وأسع الفتح بحيث أذا نظر رأى المورة زره لما روى سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال (( قلت : يا رسول الله أنا نصيد (۱) افتصلى في الثوب الواحد ؟ فقال نعم ، ولتزره ولو بشوكة )) فأن لم يزره وطرح على عنقه شيئا جاز لأن الستر يحصل به ، فأن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته ، وأن كأن القميص ضيق الفتح جاز أن يصلى فيه محلول الازاد ، لما روى أبن عمر قال (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى محلول الازاد )) فأن لم يكن قميص فالرداء أولى ، لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف ، فأن لم يكن فالازار أولى من السراويل لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الأعضاء ) .

( الشرح ) حديث أم سلمة حديث حسن رواه أبو داود والنسائى وغيرهما باستناد حسن ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم « ولتزره » يجوز فى هذه اللام الاسكان والكسر والفتح ، وهو أضعفها والراء مضمومة على الصحيح المختار وجوز ثعلب فى الفصيح كسرها وفتحها أيضا ، وغلطوه فيه ، وأما حديث ابن عمر فرواه الحاكم فى المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ٠

( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : واذا أراد الاقتصار على ثوب واحد فالقميص أولى ، ثم الرداء ؛ ثم الازار ثم السراويل ؛ لما ذكره المصنف فان كان القميص واسع الفتح بحيث ترى عورته فى قيامه أو ركوعه أو سجوده ، فان زره أو وضع على عنقه شيئا يستره أو شد وسطه صحت صلاته ، فان

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ يحدف همزة الاستفهام (ط) .

تركه على حاله لم تصح صلاته ، نص الشافعى على هذا كله ، واتفقوا عليه الأ أن البندنيجى ذكر أن نص الشافعى أن الازار أفضل من السراويل كفل قدمناه عن الشافعى والأصحاب ثم قال اختيارا لنفسه : ان السراويل أفضل ، والمذهب الأول ، ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة فى ركوعه ولا تظهر فى القيام فهل تنعقد صلاته ؟ ثم اذا ركع تبطل أم لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان أصحهما الانعقاد ، وفائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع ، وفيما لو ألتى ثوبا على عنقه قبل الركوع ، ولو كانت لحيته أو شعر رأسه يستر جيبه وبمنع رؤية العورة صحت صلاته على أصح الوجهين ؛ كما لو كان على ازاره خرق فجمع عليه الثوب بيده فانه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده ففيه لوجهان ؛ الأصح الصحة ، وجزم صاحب الحاوى بالبطلان فى مسألة اللحية ونحوها ، وجزم به أيضا فى اللحية واليد القاضى أبو الطيب فى باب الاحرام فى تعليقه ، والأصح الصحة ، وأما اذا كان الجيب ضيقا بحيث لا ترى العورة فى حال من أحوال صلاته ، فتصح صلاته سواء زره أم لا ، هذا تفصيل مذهبنا ، وعند أبى حنيفة ومالك تصح صلاته وان كان الجيب واسعا ترى منه عورته ، كما لو رآها غيره من أسفل ذيله ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فأن كان الازار ضيقا اتزر به ، وان كان واسعا التحف به ، ويخالف بين طرفيه على عاتقيه كما يفعل القصار في الماء لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صليت وعليك ثوب واحد ، فان كان واسعا فالتحف به ، وأن كان ضيقا فاتزر به )) وروى عن أبن أبى سلمة رضى الله عنهما قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى ثوب واحد ملتحفا به ، مخالفا بين طرفيه على منكبيه )) فأن كان ضيقا فأتزر به (١) أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه شيئا لما روى أبو هريرة رضى صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه شيئا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، فأن لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح حبلا حتى لا يخلو من شيء )) .

( الشرح ) هذه الأحاديث الثلاثة رواها البخارى ومسلم ، وحكم المسألة كما ذكره المصنف ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » نهى كراهة تنزيه لا تحريم ، فلو

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( فلياتزر ) (ط ) .

صلى مكشوف العاتعقين صحت صلاته مع الكراهة ، هذا مذهبنا ، ومذهب مالك وأبى حنيفة وجمهور السلف والخلف • وقال أحمد وطائفة قليلة : يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث ، فان تركه ففى صحة صلاته عن أحمد روايتان ، وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض • دليلنا حديث جابر فى قوله صلى الله عليه وسلم : (فاتزر به) هكذا احتج به الشافعى فى الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويكره اشتمال الصماء وهو ان يلتحف بثوب ثم يخرج يده من قبسل صعده لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء )) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم بلفظه ، والصماء بالمد، وقد سبق قريبا تفسيرها والفرق بينها وبين اشتمال اليهود ، وأما ما ذكره المصنف من تفسيرها فغريب ، قال صاحب المطالع : اشتمال الصاعد ادارة الثوب على جسده لا يخرج منه يده ، نهى عن ذلك لأنه اذا أتاه ما يتوقاه لم يمكنه اخراج يده بسرعة ولأنه اذا أخرج يده انكشفت عورته ، وهذا تفسير الأصمعى وسائر أهل اللغة ، والذى سبق عن الخطابى تفسير الفقهاء ، قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه سد منافذها كالصحراء الصماء ليس فيها خرق ولا صدع ، وقوله : وأن يحتبى هو بالحاء المهملة من الحبوة بضم الحاء وكسرها لفتان ، قال أهل اللغة : الاحتباء أن يقعد الانسان على أليبه وينصب ساقيه ، ويحتوى عليها بثوب أو نحوه أو بيده والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ويكره أن يسعل في الصلاة وفي غيها ، وهو أن يلقى طرفي الرداء من المجانبين ، لما روى عن على رضى الله عنه أنه رأى قوما سعلوا في الصلاة فقال «كانهم اليهود خرجوا من فهورهم » ، وعن أبن مسعود رضى الله عنه أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلى قال : « أن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام » ) ،

( الشرح ) يقال : سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة : هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأوض ، وكلام المصنف

محمول على هذا ، والشملة كساء يشتمل به ، وقيل : انما تكون شملة اذا كان لها هدب ، قال ابن دريد : هي كساء يؤتزر به ، وقوله ( ذيلها ) بتشديد الياء ، معناه أرخى ذيلها وهو طرفها الذى فيه الأهداب ، وقوله ( خرجوا من فهورهم ) بضم الفاء واحدها فهر ، بضم الفاء واسكان الهاء ، قال الهروى في الغريبين : فهرهم موضع مدراسهم ، وهي كلمة نبطية عربت وقال الجوهرى : أصله بهر وهي عبرانية عربت ، وقال صاحب المحكم : فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون اليه في عيدهم ، قال : وقيل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون قال : والنصارى يقولون فخر ، يعني بضم الفاء وبالخاء المعجمة ،

وقوله (ليس من الله فى حلال ولا حرام) قيل: معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه ، وقيل: معناه ليس من الله فى شيء ، أى ليس من دين الله فى شيء ، ومعناه قد برىء من الله تعالى وفارق دينه ، وهذا الكلام المذكور فى الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوى فى شرح السنة بغير اسناده عن ابن مسعود ، قال وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم ،

( اما حكم السالة ) فمذهبنا أن السدل فى الصلاة وفى غيرها سواء ، فان سدل للخيلاء فهو حرام ، وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام ، قال البيهقى : قال الشافعى فى البويطى : لا يجوز السدل فى الصلاة ولا غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء فى الصلاة فهو خفيف ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر رضى الله عنه ، وقال له : ان ازارى يسقط من أحد شقى ، فقال له : « لست منهم » هذا نصه فى البويطى ، وكذا رأيته أنا فى البويطى ، وحديث أبى بكر رضى الله عنه هذا رواه البخارى ، قال البيهقى : وروينا عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن السدل فى وحديث آخر : « لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره » قال :

قال الخطابى : رخص بعض العلماء فى السدل فى الصلاة روى ذلك عن عطاء ومكحول والزهرى والحسن وابن سيرين ومالك • قال : ويشبه أن يكونوا فرقوا بين اجازته فى الصلاة دون غيرها ، لأن المصلى لا يمشى فى

الثوب وغيره يمشى عليه ويسبله ، وذلك المنهى عنه وكان الشورى يكره السدل فى الصلاة وكرهه الشافعى فى الصلاة وغيرها • وقال ابن المنذر : ممن كره السدل فى الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء والنخعى والثورى • ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول والحسن وابن سيرين والزهرى وعبد الله بن الحسن . قال وروينا عن النخعى أيضا أنه رخص فى سدل القميص وكرهه فى الازار • وقال ابن المنذر : لا أعلم فى النهى عن السدل خبرا يثبت فلا نهى عنه بغير حجة •

(قلت) احتج أصحابنا فيه بحديث أبي هريرة قال : « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن السدل في الصلاة » رواه داود والترمذي وغيرهما • قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفيان ، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخارى وأبو حاتم وابن عدى ، والذى نعتمده في الاستدلال على النهي عن السدل في الصلاة وغيرها عموم الأحاديث الصحيحة فى النهى عن اسبال الازار وجره ، منها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا » رواه البخاري ومسلم ، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أسفل من الكعبين من الأزار ففي النار » رواه البخاري وعنه قال : « بينما رجل يصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليـــه وسلم : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضأ ، فقال رجل : يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه ؟ قال : انه كان يصلى وهو مسبل ازاره ، وان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل » رواه أبو داود باسناد صحیح علی شرط مسلم • وعن آبی سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أزرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج ، أو قال لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه » رواه أبو داود باســناد صحيح وعن ابن عمر قال : « مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ازارى استرخاء ، فقال : يا عبد الله ارفع ازارك فرفعت ، ثم قال : زد فزدت ، فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم : الى أين ؟ قال الى أنصاف الساقين » رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا اســبال فى الازار والقميص

والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح ، وفى المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير ما ذكرته قد جمعتها فى كتاب (رياض الصالحين) وبالله التوفيق .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويكره أن يصلى الرجل وهو متلثم لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى أن يغطى الرجل فأه في الصلاة )) ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود باسناد فيه الحسن بن ذكوان، وقد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني . لكن روى له البخارى في صحيحه ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه ، والله أعلم • ويكره أن يصنى الرجل متلثما ، أى مغطيا فاه بيده أو غيرها ، ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة الا اذا تثاءب ، فأن السنة وضع اليد على فيه ، ففي صحيح مسلم عن أبى نسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل » والمرأة والخنثي كالرجل في هذا ، وهذه يده على فيه لا تمنع صحة الصلاة والله أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ولا يجوز للرجل ان يصلى فى ثوب حرير ولا على ثوب حرير لآنه يحرم عليه استعماله فى غير الصلاة ، فلان يحرم فى الصلاة أولى ، فان صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته ، لان التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهى يعود اليها فلم يمنع صحتها ، ويجوز للمرأة أن تصلى فيه وعليه ، لأنه لا يحرم عليها استعماله ، وتكره الصلاة فى الثوب اللى عليه الصورة ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : «كان لى ثوب فيه صورة فكنت أبسطه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اليه فقال لى : اخريه عنى فجعلت منه وسادين ») ،

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى عن أنس قال: «كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: أميطى عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض فى صلاتى » القرام بكسر القاف ستر رقيق ، وأجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلى فى ثوب حرير وعليه ، فان صلى فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور ، وفيه خلاف أحمد السابق فى الدار المفصوبة ، وهذا التحريم اذا وجد سترة غير الحرير فان لم

يجد الا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين ، وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن ، وللمرأة أن تصلى فيه بلا خلاف ، وهل لها أن تجلس عليه في الصلاة وغيرها أ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وهو طريقة المصنف وسائر العراقيين \_ يجوز كما يجوز لبسه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: « ان هذين حرام على ذكور أمتى حل لاناثها » وهذا عام يتناول الجلوس واللبس وغيرهما (والثاني) لا يجوز لأنه انما أبيح لها اللبس تزينا لزوجها وسيدها ، وانما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس ، ولهذا يحرم عليها استعمال اناء الذهب في الشرب ونحوه مع أنها يجوز لها التحلي به ، والمختار الأول ، والخنثي في هذا كالرجل ، وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه واليه وعليه للحديث •

( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الصلاة فى ثوب حرير وثوب مغصوب وعليهما ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد فى أصح الروايتين : لا يصح ، وقد يحتج لهم بما رواه أحمد فى مسئده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة مادام عليه ، ثم أدخل أصبعه فى أذنيه وقال : صمتا ان لم أكن سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقوله » وهذا الحديث ضعيف فى رواته رجل مجهول ، ودليلنا ما سبق فى مسألة الصلاة فى الدار المفصوبة والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( اذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه أن يستر به العورة لأنه سترة ظاهرة فأشبهت الثوب ، وقال أبو اسحاق : لا يلزمه لأنه يتلوث به البدن ) .

( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب وجوب الستر به ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة وآخرون ، واذا قلنا لا يجب فهو مستحب بالاتفاق ، ثم ان الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطين ، وقال صاحب الحاوى : ان كان الطين ثخينا يستر العورة ويغطى البشرة وجب وان كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطى البشرة استحب ولا يجب ، وصرح صاحب البيان وآخرون بجريان

الوجهين فى الطين الثخين والرقيق ، أما اذا وجد ورق شجر ونحوه وأمكنه خصفه والتستر به فيجب بلا خلاف ، نصعليه فى الأم واتفق الأصحاب عليه.

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل والدبر لانهما اغلظ من غيرهما ، وان وجد ما يكفى أحدهما ففيه وجهان ( اصحهما ) أنه يستر به القبل لانه يستقبل به القبلة ، ولانه لا يستتر بفيره ، والدبر يستتر بالاليين ( والثاني ) يستر به الدبر لانه افحش في حال الركوع والسجود ) .

( الشرح ) اذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، وسبق ذكره مرات ، وسبق في باب التيمم مسائل متشابهة فيما اذا وجد المكلف بعض ما أمر به كمن وجد بعض ما يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وفي ستر العورة ، وفي قراءة الفاتحة ، وفي صاع الفطرة ، وفي الماء الذي يغسل به النجاسة ، وبعض رقبة الكفارة وأحكامها مختلفة وسبقت الاشارة الى الفرق بينها • ويستر بهـــذا الموجود القبل والدبر بلا خلاف لأنهما أغلظ فان لم يكن الا أحدهما فأربعة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب يستر القبل ونص عليه الشافعي في الأم، ونقله الشميخ أبو حامد والدارمي والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضا ( والثاني ) يستر الدبر ، وذكر المصنف دليلهما . ( والثالث ) حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما : هما سواء فيتخير بينهما (والرابع) حكاه القاضي حسين : تستر المرأة القبل والرجل الدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر أو أحدهما على الفخـــذ وغيره ، ومن تقــديم أحدهما على الآخر هل هو مستحب أم واجب ؟ فيه وجهان (أصحهما) الوجوب، وأنه شرط وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ممن صححه الغزالي في البسيط والرافعي ( والثاني ) مستحب ، وبه قطع البندنيجي والقاضي أبو الطيب • وأما الخنثي المشكل فان وجد ما يستر قبليه ودبره ستر ، فان لم يجد الا ما يستر واحدا ، وقلنا : يستر عين القبل ستر أى قبليه شاء ، والأولى أن يستر آلة الرجال ان كان هناك امرأة وآلة النساء ان كان هناك رجل •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان اجتمع رجل وامراة وهناك سترة تكفى احدهما قدمت المراة لأن عورتها اعظم ) •

(الشرح) هذه الصورة فيما لو أوصى انسان بثوبه الأحوج الناس اليه فى الموضع الفلانى أو وكل من يدفعه الى الأحوج ، أو وقفه على لبس الأحوج فتقدم المرأة على الخنثى ، ويقدم الخنثى على الرجل الأنه الأحوج ، أما اذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ، ويصلى عربانا ، لكن يصلى فيه ، ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج اليه سواء فى هذا الرجل والمرأة وقد سبقت هذه المسألة فى باب التيمم ، وسبق هناك أنه لو خالف ووهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الاعادة ؟ فيه تفصيل يجىء هناك مثله سواء والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عربانا ولا يترك القيام ، وقال المزنى: يلزمه ان يصلى قاعدا لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ، لأن القيام يجوز تركه مع القدرة ، والستر لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من العورة ، والمحافظة على بعض الفرض ) •

(الشرح) اذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلى عريانا وألما ولا اعادة عليه ، هذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك • وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزنى : يصلى قاعدا • وقال أبو حنيفة : هو مخير ان شاء صلى قائما وان شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل • وعن أحمد روايتان (احداهما) يجب القيام (والثانية) القعود ، وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : يجب القيام • والثانى : القعود • والثالث : يخير • والمذهب الصحيح وجوب القيام • ودليل الجميع يفهم مما ذكر المصنف •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الاعادة لان العرى علر عام وربما اتصل ودام ، فلو أوجبنا الاعادة لشق [ وضاق ] (۱) فان دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد الستر في أثنائها فان كانت بقربه ستر العورة وبنى على صلاته لانه عمل قليل فلا يمنع البناء ، وان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يحتاي الى عمل كثير ، وان دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الراس فاعتقت في اثنائها فان كانت السترة قريبة منها سترت واتمت صلاتها ، وان كانت بعيدة بطلت صلاتها ، وان اعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ).

(الشرح) في هذه القطعة مسائل (احداها) اذا عدم السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي وصلى فلا اعادة عليه وسواء كان من قوم يعتادون العرى أم غيرهم ، وحكى الخراسانيون فيمن لا يعتادون العرى وجها أنه يجب الاعادة ، وهذا الوجه سبق بيانه في آخر باب التيمم وهو ضعيف ليس بشيء ، وقد قال الشيخ أبو حامد في التعليق : لا أعلم خلافا يعنى بين المسلمين أنه لا يجب الاعادة على من صلى عاريا للعجز عن المسترة .

(الثانية) اذا وجد السترة فى أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف لأنه شرط لم يأت عنه ببدل ، بخلاف من صلى بالتيمم ، ثم رأى الماء فى أثناء صلاته قال أصحابنا : فان كانت قريبة ستر وبنى ، والا وجب الاستئناف على المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال الخراسانيون : فى جواز البناء مع البعد القولان فيمن سبقه الحدث ، قالوا : فان قلنا بالقديم : أنه يبنى ، فله السعى فى طلب السترة ، كما يسعى فى طلب الماء ، وان وقف حتى أتاه غيره بالسترة فل النور ان وصلته فى المدة التى لو سعى لوصلها فيها أجزأه وان زاد فوجهان الأصح : لا يجوز وتبطل صلاته ، ولو كانت السترة قريبة ولا يمكن تناولها الا باستدبار القبلة بطلت صلاته اذا لم يناوله غيره ، ذكره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ، ولو كانت السترة بقربه ولم يعلمها فصلى عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو فى أثناء الصلاة ففى صحة صلاته طريقان ، حكاهما علمها بعد الفراغ أو فى أثناء الصلاة ففى صحة صلاته طريقان ، حكاهما القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما (أحدهما) وبه قطع المصنف القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما (أحدهما) وبه قطع المصنف

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط ) .

وآخرون: فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها (والثاني) تجب الاعادة هنا قولا واحدا، لأنه لم يأت ببدل، ولأنه نادر، وبهذا الطريق قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي .

(الثالثة) يستحب للأمة أن تستر فى صلاتها ما تستره الحرة فلو صلت مكشوفة الرأس فعتقت فى أثناء صلاتها باعناق السيد أو بموته اذا كانت مدبرة أو مستولدة فان كانت عاجزة عن الستر مضت فى صلاتها وأجزأتها بلا خلاف ، والا فهى كمن وجد السترة فى أثناء صلاته فى كل ما ذكرنا ، ولو جهلت العتق فهى كجهلها وجود السترة فتكون على الطريقين والله أعلم •

(فرع) اذا قال لأمته: اذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها ، فصلت مكشوفة الرأس ان كان في حال عجزها عن ستره صحت صلاتها وعتقت ، وان كانت قادرة على السترة صحت صلاتها ولا تعتق ، لأنها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس ، واذا لم تصح لا تعتق فاثبات العتق يؤدى الى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ذكر المسألة جماعة منهم القاضى أبو الطيب وابن الصلاغ فيمن قال: ان صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان اجتمع جماعة عراة ، قال في القديم : الأولى أن يصلوا فرادى لأنهم اذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة ، وهو تقديم الامام ، وقال في الأم : صلوا جماعة وفرادى ، فسوى بين الجماعة والفرادى ، لأن في الجماعة ادراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف وفي الفرادى ادراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا ، فأن كان معهم مكتس يصلح فضيلة الموقف أن يصلوا جماعة لانهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه ، فأن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الامام وسطهم ويكون المامومون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم الى عورة بعض ، فأن لم يمكن الاصفين ، صلوا وغضوا الابصار ، وأن اجتمع نسوة (ا) عرأة استحب لهن الجماعة لأن سنة الموقف في حقهن لا تنفي (١) المورى ) .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ من المهذب ( فساء ) ۵ ط ، ٠

 <sup>(</sup>۲) في ش و ق ( لا تتعين ) ط ،

(الشرح) اذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرادى ، فان صلوا جماعة وهم بصراء وقف امامهم وسطهم ، فان خالف ووقف قدامهم صحت صلاته وصلاتهم ويغضون أبصارهم فان نظروا لم يؤثر فى صحة صلاتهم وهل الأفضل أن يصلوا جماعة ؟ أم فرادى ؟ ينظر ال ان كانوا عميا أو فى ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضا استحب الجماعة بلا خلاف ويقف امامهم قدامهم ، وان كانوا بحيث يرون فثلاثة أقوال (أصحها) أن الجماعة والانفراد سواء (والثانى) الانفراد أفضل (والثالث) الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فان كان فيهم مكتس يصلح للامامة استحب أن يقدموه ويصلوا جماعة ، قولا واحدا ويكونون وراءه صفا ، فان تعذر فصفين أو أكثر بحسب الحاجة ، فلو خالفوا فأمهم عار واقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع كما تصح صلاة المتوضىء خلف المتيمم وصلاة القائم خلف المضطجع .

أما اذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لأن امامتهن تقف وسطهن فى حال اللبس أيضا ، وان اجتمع نساء ورجال عراة لم يصلوا جميعا لا فى صف ولا فى صفين ، بل يصلى الرجال ، ويكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ، ثم يصلى النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين، فان أمكن أن تتوارى كل طائفة فى مكان آخر حتى تصلى الطائفة الأخرى فهو أفضل ، وقول المصنف : لأن فى الفرادى ادراك فضيلة الموقف ، قد يستشكل اذ ليس للمنفرد موقفان يقف فى أفضلهما ، وجوابه أن المنفرد يأتى بالموقف المشروع له بخلاف امام العراة ، وقوله : وسطهم هو باسكان السين ، وقوله : نسوة عراة لحن وصوابه : عاريات ، ويقال : نسوة بكسر النون وضمها لغتان .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان اجتمع جماعة عراة ومع انسان كسوة استحب ان يعيرهم ، فان لم يفعل لم يغصب عليه ، لأن صلاتهم تصح من غير سترة ، وان اعار واحدا بعينه لزمه قبوله ، فان لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته ، لانه ترك الستر مع القدرة وان وهبه له لم يلزمه قبوله لأن عليه في قبوله منة [ وفي (١) احتمال المنة مشقة فلم يلزم ] وان اعار جماعتهم صلى فيه واحد بعد واحد ، فان خافوا ان مسقة فلم يلزم ] وان اعار جماعتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله : ينتظرون صلى واحد [ بعد واحد ] ان يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله : ينتظرون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق ( ط ) .

حتى يصلوا في الثوب . وقال في قوم في سفينة ، وليس فيها موضع يقوم فيه الا واحد ، انهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة ، فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسئلتين الى الأخرى وقال : فيهما قولان ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السحرة ينتظرون وان خافوا الفوت ولا ينتظرون في القيام لأن القيام يسقط مع القدرة في آحال ] النافلة ، والسحرة لا تسقط مع القدرة بحال ، ولأن القيام يتركه الى بدل وهو القعود والسحر يتركه الى غير بدل ) .

(الشرح) يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج اليه للصلاة . ولا يلزمه الاعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان . اذ لا بدل للعطش وتصح الحصلاة بالتيمم وعاريا . واذا امتنع من اعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا ، وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم ، لأن فيه منة ، وهذا ليس بشيء . وان وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما ، الصحيح : لا يجب القبول للمنة ، وبهذا قطع الجمهور . والثاني : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه الا برضي الواهب ، والثالث : يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على برضي الواهب ، ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله ، وهذا الوجه حكاه أبو على الطبري في الافصاح والقاضي آبو الطيب وآخرون ، واتفقوا على تضعيفه .

واذا ضممنا مسألة العارية الى الهبة حصل فيها أربعة أوجه (الصحيح) وبه قطع الجمهور: يجب قبول العارية دون الهبة (والثانى) لا يجب القبول فيهما (والثالث) يجب فيهما ، (والرابع) يجب فى الهبة دون العارية ، حكاه الدارمى فى الاستذكار ، وكأن قائله نظر الى أن العارية مضمونة بخلاف الهبة ، وهذا ليس بشىء ، وحيث وجب القبول فتركه وصلى عريانا لم تصح صلاته فى حال قدرته عليه بذلك الطريق ، أما اذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلى فيه واحد بعد واحد ، فان تنازعوا فى المتقدم أفرع بينهم ، وان ضاق الوقت ففيه نصوص للشافعى وطرق للأصحاب ، وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا فى باب التيمم ، ولو رجع المعير فى العارية فى أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا اعادة عليه بلا خلاف ، ذكره صاحب الحاوى وغيره والله أعلم ،

## ( فسرع ) في مسائل تتعلق بالباب .

- (احداها) اذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته ، ذكره صاحب الحاوى وغيره ، ويجىء فيه التفريع السابق فى باب التيمم ، واذا وجب تحصيله بشراء أو اجارة فتركه وصلى لم تصح صلاته ، واقراض الثمن كاقراض ثمن الماء ، وقد سبق بيانه فى التيمم ولو احتاج الى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه الا أحدهما اشترى الثوب لأنه لا بدل له ، ولأنه يدوم ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها فى التيمم .
- ( الثانية ) اذا لم يجد العارى الا ثوبا لغيره فان أمكن استئذان صاحبه فيه فعل والا حرمت الصلاة فيه وصلى عربانا ولا اعادة عليه ، وهذا وان كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوى وغيره قال صاحب الحاوى : سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا باذنه ، وان عجز عن الاذن صلى عاريا ولا اعادة •
- (الثالثة) اذا لم يكن معه الا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فان كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل لل لزمه قطعه ، وان كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن . وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفى العورة وستر النجاسة ففيه قولان ، أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلى عاريا ولا اعادة .
- ( الرابعة ) لو كان معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلى عاريا . وفى وجوب الاعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها . وقد سبقت مسألة الاراقة واتلاف الثوب فى باب التيمم مستوفاتين .
- ( الخامسة ) قال الدارمي : لو قدر العريان أن يصلى فى الماء ويسجد فى الشط لا يلزمه .

# باب استقبال القبلة

# قال المصنف رحه الله تعالى

( استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة » (١) ) .

( الشرح ) استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الا فى الحالين المذكورين على تفصيل يأتى فيهما فى موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وان اختلف فى تفصيله • والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها • وشطر الشىء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه • والمراد هنا الأول•

واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد حولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ومن الثانى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام » وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الى آخره » ومن الرابع قوله تعالى : « انما المشركون (٢) نجس فلا يقربوا المسجد الحرام » وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون : هو المراد بقوله تعالى ( سبحان (٣) الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) وكان الاسراء من دور مكة •

وقول الله تعالى: ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (1) قيل مكة ، وقيل الحرم ، وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى وقول الله تعالى ( والمسجد الحرام الذى (٥) جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) هو عند الشافعي ومن وافقه المسجد حول الكعبة

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية 1 من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩٦ من سورة البقرة ،

<sup>(</sup>a) الآية ٢٥ من سورة الحج .

مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا اجارته ، والناس فيه سواء ، وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها واجارتها ، وحمله أبو حنيفة ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا اجارته وستأتى المسألة ان شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد ، وقد بسطته في تهذيب (١) الأسماء واللغات والله أعلم ،

# ( فرع ) في بيان أصل استقبال الكعبة

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت » رواه البخارى ومسلم .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر الى المدينة سية عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة » رواه أحمد بن حنبل فى مسنده. قال أهل اللغة: أصل القبلة الجهة ، وسميت الكعبة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( فان كان بحضرة البيت لزمه التوجه الى عينه لما روى اسامة بن زيد دضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم (( دخل البيت ولم يصل ، وخرج ودكع ركمتين (٢) قبل الكمبة وقال : هذه القبلة )) .

<sup>(</sup>۱) ميا ذكره ما ينيدها أن فرع ما بين الركن الاسود وألى مقام ابراهيم عليه السملام وأراعا و ٩ أصابع وفرع ما بين جدار الكمبة من وسط الكعبة الى المقام ٢٧ فراعا وفرع ما بين شدروان الكعبة والمقام ٢٦ فراعا ونصف ومن الركن الشمامى الى المقام ٨٨ فراعا و ١٩ أصبعا من الركن الذى فيه الحجر الاسود الى حد حجرة زمزم ٣٦ فراعا ونصف ومن الركن الاسسود الى رأس زمزم ٤٠ فراعا ومن وسط جدار الكعبة الى جدار المسعى ٢١٣ فراع ومن وسط جدار الكعبة الى الجدار اللكمبة الى المحدار اللكمبة المحدار المحدار اللكمبة المحدار المحدار المحدار اللكمبة المحدار اللكمبة المحدار اللكمبة المحدار اللكمبة المحدار اللكمبة المحدار المحدار المحدار المحدار المحدا

<sup>(</sup>٢) عكدا في نسخ المهذب والذي في الصحيح ( في قبل الكمبة ) (ط ) ٠

( الشمح ) حديث أسامة رواه البخارى ومسلم من رواية أسامة ، ومن رواية ابن عباس . وقوله : قبل الكعبة هو بضم القاف والباء ، ويجوز اسكان الباء ، قيل معناه ما استقبلك منها وقيل مقابلها ، وفى رواية ابن عمر فى الصحيح فى هذا الحديث « فصلى ركعتين فى وجه الكعبة » وهذا هو المراد بقبلها ، وقوله صلى الله عليه وسلم « هذه القبلة » قال الخطابى : معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا اليه أبدا فهو قبلتكم ، قال : ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الامام وأنه يقف فى وجهها دون أركانها ، وان كانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزئة ، هذا كلام الخطابى . ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذى ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذى مي المعبة نفسها فقط ، والله أعلم .

وقوله (دخل البيت ولم يصل) قد روى بلال «أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة » رواه البخارى ومسلم ، وأخذ العلماء برواية بلال لأنها زيادة ثقة ، ولأنه مثبت فقدم على النافى ، ومعنى قول أسامة نم يصل ، لم أره صلى ، وسبب قوله أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وبلال وأسامة وعثمان بن شيبة وأغلق الباب وصلى ، فلم يره أسامة لاغلاق الباب ، ولاشتغاله بالدعاء والخضوع ، وقوله « بحضرة البيت » يجوز فتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات ،

(اما حكم المسالة )فان كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه الى عينها لتمكنه منه وله أن يستقبل أى جهة منها أراد ، فلو وقف عند طرف ركن ـ وبعضه يحاذيه وبعضه يخرج عنه ـ ففى صحة صلاته وجهان (أصحهما) لا تصح قال الامام : وبه قطع الصيدلاني لأنه لم يستقبلها كله ، ولو استقبل الحجر بكسر الحاء ولم يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون (أحدهما) تصح صلاته لأنه من البيت للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الحجر من البيت » رواه مسلم ، وفى رواية «ست أذرع من الحجر من البيت » ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه ، وأصحهما بالاتفاق : لا تصح صلاته لأن كونه من البيت مظنون غير طوافه ، وأصحهما بالاتفاق : لا تصح صلاته لأن كونه من البيت مظنون غير

مقطوع به ؛ ولو وقف الامام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز ، ولو وقفوا فى آخر المسجد وامتد صف طويل جاز ، وان وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان دخل البيت وصلى فيه جاز لاته متوجه الى جزء من البيت ، والافضل أن يصلى النفل في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم (( صلاة في مسجدى هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام )) والافضل أن يصلى الفرض خارج البيت لأنه يكثر [ فيه (۱) ] الجمع فكان أعظم اللاجر )،

(الشرح) حديث «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام » رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة فيجوز عندنا أن يصلى فى الكعبة الفرض والنفسل وبه قال أبو حنيفة والثورى وجمهور العلماء ، وقال محمد بن جرير : لا يجوز الفرض ولا النفل ، وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية وحكى عن ابن عباس وقال مالك وأحمد : يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر دليلنا حديث بلال «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة » رواه البخارى ومسلم ، وسبق قريبا الجواب عن حديث أسامة ، وقال أصحابنا : واذا صلى فى الكعبة فله أن يستقبل أى جدار شاء ، وله أن يستقبل الباب ان كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا ، هذا هو الصحيح المشهور ، ولنا وجه أنه يشترط فى العتبة كونها بقدر ذراع ، وقيل يشترط قدر قامة المصلى طولا وعرضا ، ووجه ثالث أنه يكفى شخوصها بأى قدر كان ، والمذهب الأول .

قال أصحابنا : والنفل فى الكعبة أفضل منه خارجها ، وكذا الفرض ان لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها ، فان لم يمكن فخارجها أفضل ، وكلام المصنف \_ وان كان مطلقا \_ فهو محمول على هذا التفصيل : قال الشافعي فى الأم : قضاء الفريضة الفائتة فى الكعبة أحب الى من قضائها

<sup>(</sup>۱) ما بين المقونين ساقط من ش و ق وفي بعض النسخ ( فيما سواه من الساجد الا المسجد الحرام) والثابت هنا رواية البخاري (ط) ،

خارجها قال: وكل ما قرب منها كان أحب الى مما بعد ، قال الشافعى والأصحاب: وكذا المنذورة فى الكعبة أفضل من خارجها ، قال الشافعى لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة وأما استدلال المصنف بالحديث على فضل الصلاة فى الكعبة فمما أنكر عليه لأنه خص المسجد المحرام فى هذا الحديث بالكعبة ، وليس هو فى هذا الحديث مختصا بها ، بل يتناولها هى والمسجد حولها كما سبق بيانه ، ويمكن أن يجاب عن المصنف ، ويحمل والمسجد حولها كما سبق بيانه ، ويمكن أن يجاب عن المصنف ، ويحمل فى المسجد الحرام ، وقد علم أن الكعبة أفضله فكانت الصلاة فيها أفضله ، فى المسجد الحرام ، وقد علم أن الكعبة أفضله من خارجها ؟ مع أنه مختلف بين فان قيل : كيف جزمتم بأن الكعبة أفضل من خارجها ؟ مع أنه مختلف بين العلماء فى صحتها ، والخروج من الخيلاف مستحب ؟ فالجواب أنا انما انستحب الخروج من خلاف محترم ، وهو الخلاف فى مسألة اجتهادية ، أما اذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما فى هده المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة ، وان بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم ،

قال الشيخ أبو حامد فى آخر كتاب الحج من تعليقه ، قال الشافعى : ليس فى الأرض موضع أحب الى أن أقضى فيه الصلاة الفائتة من الكعبة لأن الفضيلة فى القرب منها للمصلى فكانت الفضيلة فى بطنها أولى .

( فرع ) في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا ، وهي مفهومة من كلام الباقين وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة ، وتتخرج على هذه القاعدة مسائل مشهورة في المذهب منها هذه المسألة التي ذكرها المصنف ، وقد ذكرها الثنافعي في الأم والأصحاب وهي أن المخالفة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في الكعبة لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاة والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع ومنها أن صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من غير المسجد ، فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة ، وهناك جماعة في غير مسجد فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفردا في المسجد .

ومنها أن صلاة النفل فى بيت الانسان أفضل منها فى المسجد مع شرف المسجد لأن فعلها فى البيت فضيلة تتعلق بها ؛ فانه سبب لتمام الخشوع والاخلاص وأبعد من الرياء والاعجاب وشبههما ، حتى ان صلاته النفل فى بيته أفضل منها فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه ودليله الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضى الله عنهم حين صلوا فى مسجده النافلة «أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الاالمكتوبة » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية أبى داود : «أفضل من صلاته فى مسجدى هذا » ومنها أن القرب من الكعبة فى الطواف مستحب ، والرمل مستحب فيه ، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما لم يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد ، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لما ذكرناه ، ونظائر هذه المسائل مشهورة وسنوضحها فى مواضعها ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان صلى على سطحه نظرت فان كان بين يديه سترة متصلة به جاز ، لاته متوجه الى جزء منه ، وان لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجز لما دوى عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ((سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر : (( فوق بيت الله العتيق )) ولانه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه من غير عدر فلم يجز كما لو وقف على طرف السطح واستدره ، فان كان بين يديه عصا مغروزة غير مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان ( أحدهما ) تصح لان المفروز من البيت ولهذا يدخل الاوتاد المفروزة في بيع الدار (والثاني ) لا يصح لانها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة اليه ، وان صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سسترة ففيه وجهان ، قال أبو اسحاق : لا يجوز ، وهو المنصوص لانه صلى على على مصلى اليه من غير عدر فاشسبه اذا صلى على السطح ، وقال أبو العباس : يجوز لانه صلى الى ما بين يديه من ارض البيت فاشبه اذا خرج من البيت وصلى الى ارضه ) .

( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه ضعيف ، وسبق بيانه فى باب طهارة البدن ، وقوله : ( من غير عذر ) احتراز من حال شدة المخوف والنافلة فى السفر ، وقوله : غير مبنية هى بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق ، والأول أشهر وأجود ، والعرصة باسكان الراء لا غير .

( أما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صــــلاته بلا خلاف ، لأنه يعـــــد مستقبلاً ، وان وقف على سطح الكعبة \_ نظر \_ ان وقف على طرفهـ واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها ، وهكذا لو انهدمت والعياذ بألله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف . وأما أذا وقف وسط السطح أو العرصة فان لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صــــــلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب ، وقال ابن سريج تصح ، وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك \_ في رواية عنه \_ كما لو وقف على أبي قبيس وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها ، والمذهب الأول ، والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه ، وهـــذا الوجه الذي لابن سريج جار في - العرصة والسطح كما ذكرنا ، كذا نقله عنه امام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون ، وكلام المصنف يوهم انه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك وان كان بين يديه شيء شاخص من أجزاء الكعبة كبقية جدار ورأس حائط ونحوهما ، فان كان ثلثي ذراع صحت والا فلا ، وقيل يشترط ذراع ، وقيل يكفي أدنى شخوص ؛ وقيل يشترط كونه قدر قامة المصلى طولا وعرضا حكاه الشيخ أبو حامد وغيره ، والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الأول وهو ثلثا ذراع • ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصّح بلا خلاف، ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السطح أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة واستقبل الطَّرف الآخر وهو مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف .

ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة فوجهان أصحهما لا يصح ، صححه امام الحرمين والرافعي وغيرهما ، ودليلهما في الكتاب وان كانت العصا مثبتة أو مسمرة صحت بلاخلاف . قال امام الحرمين : لكنه يخرج بعضه عن محاذاتها ، وقد سبق الخلاف فيمن حرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه على طرف ركن ، قال ففي هذا تردد ظاهر عندى ، وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن هذا يصح وجها واحدا وان خرج بعض بدنه عن محاذاة العصا لأنه يعد مستقبلا بخلاف

مسألة الخارج بعضه عن محاذاة الكعبة ، ولهذا قطع الأصحاب بالصحة اذا كانت العصا مسمرة وقطعوا بها أيضا فيما اذا بقيت بقية من أصل الجدار قدر مؤخرة الرحل ، وان كانت أعالى بدنه خارجة عن محاذاته لكونه مستقبلا ببعضه جزءا شاخصا وبياقيه هواء الكعبة ، وأما الواقف على طرف الركن فلم يستقبل ببعضه شيئا أصلا •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان لم يكن بحضرة البيت نظرت \_ فان عرف القبلة \_ صلى اليها وان أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد ، كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد ، وان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولا يجتهد، لأن ذلك بمنزلة الخبر ) .

(الشرح) اذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى اليها، وان جهلها فأخبره من يقبل خبره لزمه أن يصلى بقوله ولا يجوز الاجتهاد، وقد تقدم فى باب الشك فى باب نجاسة الماء بيان من يقبل خبره، وأنه يدخل فيه الحر والعبد والمرأة بلا خلاف، ولا يقبل خبر الكافر فى القبلة بلا خلاف، وأما الصبى الميز فالمشهور أنه لا يقبل خبره ونقل القاضى حسين وصاحبا التهذيب والتتمة فيه نصين للشافعى (أحدهما) يقبل (والثانى) لا وقالوا: فمن أصحابنا من قال : فى قبول قوله هنا قولان للنصين ، وقال القفال : فيه وجهان ، وكذا فى قبول روايته حديث النبى صلى الله عليه وسلم وغيره الوجهان ، الأصح لا يقبل ، ومنهم من قال : النصان على حالين ، فان دله على المحراب أو أعلمه بدليل قبل منه ، وان أخبره باجتهاد فلا يقبل منه ،

وأما الفاسق ففيه طريقان ( المشهور ) أنه لا يقبل خبره هنا كسائر أخباره ، وبهذا قطع البغوى والأكثرون ( والثانى ) فى قبوله وجهان لعدم التهمة هنا ، وممن حكى الوجهين فيه القاضى حسين وصاحب التتمة وآخرون، واختار صاحب التتمة القبول ، وقد سبق فى باب الشك فى نجاسة الماء أن الكافر والفاسق يقبل قولهما فى الاذن فى دخول الدار وحمل الهدية ، أما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد ، ونقل صاحب الشامل اجماع المسلمين على هذا ، واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب الا

بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة ، فجرى ذلك مجرى الخبر .

واعلم أن المحراب انما يعتمد بشرط أن يكون فى بلد كبير أو فى قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ ، فان كان فى قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده ، هكذا ذكر هذا التفصيل جماعة منهم صاحب الحاوى والشيخ أبو محمد الجوينى فى كتمابة التبصرة ، وصاحبا التهذيب والتتمة وآخرون ، وهو مقتضى كلام الباقين .

قال صاحب التهذيب: لو رأى علامة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها ، او رأى محرابا فى قرية لا يدرى بناه المسلمون أو المشركون ؟ أو كانت قرية صغيرة للمسلمين اتفقوا على جهة يجوز وقوع الخطأ لأهلها ؟ فانه يجتهد فى كل هذه الصور ولا يعتمده ، وكذا قال صاحب التتمة : لو كان فى صحراء أو قرية صغيرة أو مسجد فى برية لا يكثر به المارة فالواجب عليه الاجتهاد ، قال : ولو دخل بلدا قد خرب وانجلى أهله فرأى فيه محاريب ، فان علم أنها من بناء المسلمين اعتمدها ولم يجتهد ، وان احتمل أنها من بناء المسلمين واحتمل أنها من بناء الكفار لم يعتمدها بل يجتهد ، ونقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه هذا التفصيل فى البلد الخراب عن أصحابنا كلهم .

( فسرع ) قال أصحابنا : اذا صلى فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه كالكعبة ، فمن يعاينه يعتمده ، ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال ، ويعنى بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه ، لأنه لم يكن ( هذا المحراب هو المعروف ) فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وانما أحدثت المحاريب بعده . قال أصحابنا : وفى معنى محراب المدينة سائر البقاع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضبط المحراب ، وكذا المحاريب المنصوبة فى بلاد المسلمين بالشرط السابق ، فلا يجوز الاجتهاد فى هذه المواضع فى الجهنة المخلاف .

وأما الاجتهاد فى التيامن والتياسر فان كان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال ، وان كان فى سائر البلاد ففيه أوجه (أصحها) يجوز ، قال الرافعى : وبه قطع الأكثرون (والثانى) لا يجوز فى الكوفة خاصة (والثالث) لا يجوز فيها ولا فى البصرة لكثرة من دخلها من الصحابة رضى الله عنهم .

( فرع ) قال أصحابنا : الأعمى يعتمد المحراب بمس اذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير ، وكذا البصير فى الظلمة ، وفيه وجه أن الأعمى انسا يعتمد محرابا رآه قبل العمى ، ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فان خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله وتجب الاعادة .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان لم يكن شيء من ذلك نظرت \_ فان كان ممن يعرف الدلائل \_ فان كان غائبا عن مكة \_ اجتهد في طلب القبلة لأن له طريقا الى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح ، ولهذا قال الله تعالى ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون (١) ) فكان له ان يجتهد كالعالم في الحادثة ، وفي فرضه قولان : قال في الأم : فرضه اصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه اصابة العين كالمكى ، وظاهر ما نقله المزنى ان الفرض هو الجهة ، لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج عن العين ) .

( الشرح ) اذا لم يعرف الغائب عن أرض مكة القبلة ولم يجد محرابا ولا من يخبره على ما سبق لزمه الاجتهاد فى القبلة ويستقبل ما أدى اليه اجتهاده ، قال أصحابنا : ولا يصح الا بأدلة القبلة وهى كثيرة وفيها كتب مصنفة وأضعفها الرياح لاختلافها ، وأقواها القطب وهو نجم صغير فى بنات نعش الصغرى ، بين الفرقدين والجدى واذا اجتهد وظن القبلة فى جهة بعلامة صلى اليها ، ولا يكفى الظن بلا علامة بلا خلاف ، بخلاف الأوانى فان فيها وجها ضعيفا أنه يكفى الظن فيها بغير علامة وذلك الوجه لا يجىء هنا بالاتفاق وقد سبق هناك الفرق ، ولو ترك القادر على الاجتهاد الاجتهاد وظله ته وقلد مجتهدا لم تصح صلاته وان صادف القبلة ، لأنه ترك وظيفته فى

 <sup>(</sup>۱) ألاية ١٦ من سورة النحل .

الاستقبال فلم تصح صلاته ، كما لو صلى بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فانه لا يصح بالاتفاَّق ، وسواء ضاق الوقت أم لم يضق . هذا هو المدهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه لابن سريج أنه يُقلدُ عند ضيق الوقت وخوف الفوات وهو ضعيف . وفي فرض المجتهد ومطلوبه قولان ( احدهما ) جهة الكعبة بدليل صحة صلاة الصف الطويل ، ونقل القاضي أبو الطيب وغيره والمتولى والبغوى على تصحيحه ، ودليلهما في الكتاب • وأجاب الأصحاب عن صلاة الصف الطويل بأن مع طول المسافة تظهر المسامتة والاستقبال كالنار على جبل ونحوها • قال البندنيجي : القول بأن فرضــه الجهة نقله المزني وليس هو بمعروف للشافعي وكذا أنكره الشيخ أبو حامد وآخرون ، وسلك امام الحرمين والغزالي طريقة أخرى شاذة ضمعيفة اخترعها الامام تركتهما لشذوذها ، واحتج الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى اليها وقال : هذه القبلة » رواه البخارى ومسلم ، وهو حديث أسامة بن زيد الذي ذكره المصنف في أول الباب ، واحتجوا للجهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال : « ما بين المشرق والمغــرب قبلة » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنـــه موقوفا عليه •

## ( فسوع ! في مذاهب العلماء في ذلك

قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب اصابة عين الكعبة ، وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد • وقال أبو حنيفة : الواجب الجهة ، وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبي طالب وابن عباس وابن المبارك وسبق دليلهما •

( فسرع ) فى تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فرض كفاية ( والثانى ) فرض عين ، وصححه البغوى والرافعى كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها ( والثالث ) وهو الأصح أنه فرض كفاية الا أن يريد سفرا فيتعين ، لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ، ولا يصح قول من

أطلق أنه فرض عين اذ لم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم ثم السلف ألزموا آحاد الناس تعلم أدلة القبلة ، بخلاف أركان الصلاة وشروطها ، لأن الوقوف على القبلة سهل غالبا ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان كان في ارض مكة \_ فان كان بينه وبين البيت حائل اصلى كالجبل \_ فهو كالفائب عن مكة ، وان كان بينهما حائل طارى، وهو البناء ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجتهد لانه في اى موضع كان فرضه الرجوع الى العين فلا يتفي [ فرضه ] بالحائل الطارى، ( والثاني ) [ انه ] يجتهد وهو ظاهر المنهب ، لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فاشبه اذا كان بينهما جبل ) .

(الشرح) قال أصحابنا: اذا صلى بمكة خارج المسجد، فان عاين الكعبة كمن يصلى على أبى قبيس أو سطح دار ونحوه صلى اليها، واذا بنى محرابه على العيان صلى اليه أبدا، ولا يحتاج فى كل صلاة الى المعاينة وقال أصحابنا: وفى معنى العيان من نشأ بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان لم يشاهدها فى حال الصلاة، فهذا فرضه اصابة العين قطعا، ولا اجتهاد فى حقه وقاما من لا يعاين الكعبة ولا يتيقن الاصابة ، فان كان بينه وبينها حائل أصلى كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف ، قال أصحابنا: ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة ، لأن عليه فى ذلك مشقة ، وان كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والبندنيجي وابن الصباغ والشاشى والرافعي أنه يجوز الاجتهاد (والثاني) لا يجوز، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملى

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ، ولا يصلى احدهما خلف الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه [ وبطلان (١) صلاته ] ) .

( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وحكى أصحابنا عن أبى ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ، ويستقبل كل واحد ما ظهر له بالاجتهاد فلو تعاكس ظنهما صار وجهه الى وجهه كما يجوز أن يصلوا

<sup>(</sup>١) كل ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

حول الكعبة ، وكل واحد يعتقد صحة صلاة امامه . قال امام الحرمين : فلو كان اختلافهما فى تيامن قريب وتياسر ، فان قلنا : يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان صلى بالاجتهاد الى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( احدهما ) [ انه ] يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول • ( والثانى ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد ، وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) •

(الشرح) الوجهان مشهوران ، أصحهما باتفاق الأصحاب ، وجوب اعادة الاجتهاد ، وبه قطع كثيرون ، وهو المنصوص فى الأم قد سبق مثلهما فى المتيمم اذا طلب الماء فلم يجده وصلى وبقى فى موضعه حتى حضرت صلاة أخرى ، قال الرافعى : قيل الوجهان فيما اذا لم يفارق موضعه فان فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا كالتيمم قال : ولكن الفرق ظاهر ، ولا يحتاج الى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلاف ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اجتهد للصلاة الثانية فاداه الاجتهاد الى جهة اخرى صلى المسلاة الثانية الى الجهة الثانية ولا يلزمه اعادة ما صلاه الى الجهة الأولى كالحاكم اذا حكم باجتهاد ثم تفي اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وان تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان • ( احدهما ) يستانف الصلاة لانه لا يجوز ان يصلى صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين • ( والثاني ) يجوز لانا لو الزمناه أن يستانف [ الصلاة ] نقضانا ما اداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز ، وان دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده اتم صلاته لأن الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك ) •

# (الشرح) في الفصل ثلاث مسائل

(احداها) لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا ، فتغير اجتهاده يجب أن يصلى الصلاة الثانية الى الجهة الثانية بلا خلاف ، ولا يلزم اعادة شىء من الصلاتين حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة فى شىء منهن ، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه يجب اعادتهن ، قال القاضى حسين : هو قول الأستاذ أبى اسحاق الاسفراييني ، وحكوا وجها ثالثا أنه تجب اعادة غير الأخيرة والصواب الأول .

(الثانية) لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة ففيه وجهان مشهوران وقيل : قولان ذكر المصنف دليلهما ، أحدهما : يجب استئناف الصلاة الى الجهة الثانية ، وأصحهما عند الأصحاب : لا يستأنف بل ينحرف الى الجهة الثانية ويبنى ، قال أصحابنا : وعلى هذا الثاني لو صلى أربع ركعات من صلاة واحدة الى أربع جهات باجتهادات صحت صلاته ولا اعادة كالصلوات وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول قال : فان استويا تهم صلاته الى الجهة الأولى ولا اعادة . والمشهور اطلاق الوجهين .

( الثالثة ) اذا دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له شىء من الجهات أتم صلاته الى جهته ولا اعادة ، نص عليه فى الأم ، واتفقوا عليه ٠

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( وان صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان ، قال في الأم : يلزمه ان يعيد لانه تعين له يقين الخطأ فيما يامن مثله في القضاء ، فلم يعتد بما مضى ، كالحاكم اذا حكم ثم وجد النص بخلافه ، وقال في القسديم و [ في باب ] الصسيام من الجديد : لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة اليها بالاجتهاد ، فأشبه اذا لم يتيقن الخطأ ، وان صلى الى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد لان الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا فلا ينتقض به الاجتهاد ) .

( الشرح ) قوله : تعين احتراز مما اذا صلى صلاتين باجنهادين الى جهتين فانه تيقن الخطأ فى احداهما فلا اعادة عليه لأنه لم تتعين التى أخطأ فيها ، وقوله يقين الخطأ احتراز مما اذا صلى الى جهة ثم ظهر بالاجتهاد أن القبلة غيرها فقد تعين الخطأ بالظن لا باليقين ، وقوله : يؤمن مثله فى القضاء احتراز ممن أكل فى الصوم ناسيا أو وقف للحج فى اليوم العاشر غالطا .

( اما حكم الفصل ) فقال أصحابنا رحمهم الله اذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الاجتهاد فله أحوال:

اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها الآن ، وان لم يتيقن ، بل ظن أن الصواب جهة أخرى \_ فان كان دليل الثانى عنده أوضح من الأول \_ اعتمد الثانى وان كان الأول أوضح اعتمده ، وان تساويا فوجهان أصحهما : يتخير فيهما ، والثانى : يصلى الى الجهتين مرتين .

(الحال الثانى) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه فهى مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران فى الكتاب بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب تجب الاعادة ، والقولان جاريان سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا ، وقيل : القولان اذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب ، فأما اذا تيقنهما فتلزمه الاعادة قولا واحدا ، وقيل القولان اذا تيقن الصواب ، أما اذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قولا واحدا والمذهب الأول ، ولو تيقن خطأ الذى قلده الأعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه ، أما اذا لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا اعادة حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع جهات فلا اعادة على المذهب كما سبق .

(الحال الثالث) أن يظهر الخطأ فى أثنائها ، وهو ضربان (أحدهما) : ظهر الخطأ ويظهر الصواب مقترنا به ، فان كان الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطأ بعد الفراغ ، فان قلنا بوجوب الاعادة بطلت صلاته والا فوجهان ، وقيل : قولان (أصحهما) ينحرف الى جهة الصواب ويبنى (والثانى) تبطل صلاته وان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ، ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق ، وفيه كلام صاحب التهذيب السابق فى الفرق بين رجحان الدليل الثانى وعدمه (الضرب الثانى) : أن لا يظهر الصواب مع الخطأ ، فان عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته ، وان قدر عليه على القرب فهل ينحرف ويبنى ؟ أم يستأنف ؟ فيه القولان أحدهما : أنه على الخلاف فى الضرب الأول ، والثانى \_ وهو المذهب : القطع بوجوب الاستئناف لأنه مضى جزء من صلاته الى غير قبلة محسوبة ، مثال ظهور الخطأ دون الصواب: أن يعرف أن قبلت عن يسار المشرق وكان هناك غيم فذهب وظهر كوكب قريب من الأفق وهو مستقبله فعلم الخطأ يقينا ، ولم يعلم الصواب ، اذ يحتمل كون الكوكب فى المشرق ويحتمل المغرب لكن قد يعرف الصواب

على قرب بأن يرتفع فيعلم أنه مشرق ، أو ينحط فيعلم أنه مغرب ، وتعرف به القبلة ، وقد يعجز عن ذلك بأن يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب والله أعلم.

هذا كله اذا ظهر الخطأ فى الجهة ، أما اذا ظهر الخطأ فى التيامن والتياسر فان كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من الصلاة لم يؤثر قطعا والصلاة ماضية على الصحة وان كان فى أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف ، وان كان ظهوره يقينا وقلنا : الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك ، وان قلنا عينها ففى وجوب الاعادة بعد الفراغ ، ووجوب الاستئناف فى الأثناء القولان قال صاحب التهذيب وغيره : ولا يتيقن الخطأ فى الانحراف مع البعد من مكة وانما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن ، قال الرافعى : هذا كالتوسط بين خلاف أطلقه أصحابنا العراقيون أنه هل يتيقن الخطأ فى الانحراف من غير معاينة الكعبة ؟ من غير فرق بين القرب من مكة والبعد ، فقالوا : قال الشافعى رحمه الله : لا يتصور الا بالمعاينة وقال بعض الأصحاب يتصور ،

( فرع ) لو اجتهد جماعة فى القبلة واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم ، ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة وينحرف الى الجهة الثانية ، وهل له البناء؟ أم عليه الاستئناف ؟ فيه الخلاف السابق فى تغير الاجتهاد فى آثناء الصلاة وهل هو مفارق بعذر ؟ أم بغير عذر لتركه كمال البحث ؟ فيه وجهان أصحهما: بعذر ، ولو تغير اجتهاد الامام انحرف الى الجهة الثانية بانيا أو مستأنفا على على الخلاف ويفارقه المأموم وهى مفارقة بعدر بلا خلاف ، ولو اختلف اجتهاد رجلين فى التيامن والتياسر والجهة واحدة فان أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك وجعلناه مؤثرا فى بطلان الصلاة فهو كالاختلاف فى الجهة فلا يقتدى أحدهما بالآخر ، والا فلا بأس ويجوز الاقتداء .

ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد فقال له عدل : أخطأ بك فلان فله حالان أحدهما : أن يكون قوله عن اجتهاد ، فان كان قوله الأول أرجح عنده لزيادة عدالته أو معرفته أو كان مثله آو شك ، لم يجب العمل بقول الثانى ، وفى جوازه خلاف مبنى على أن المقلد اذا اختلف عليه اجتهاد اثنين ؛ هل يجب الأخذ بأعلمهما أم يتخير ؟ ان قلنا بالأول لم يجز والا فوجهان الأصح : يجب الأخذ بأعلمهما أم يتخير ؟ ان قلنا بالأول لم يجز والا فوجهان الأصح : لا يجوز أيضا ، وان كان الثانى أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير فينحرف .

وهل يبنى ، أم يستأنف أ فيه الخلاف . ولو قال له المجتهد الثانى بعد فراغه من الصلاة ، لم تجب الاعادة بلا خلاف وان كان الثانى أرجح . كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ . الجال الثانى : أن يخبر عن علم ومشاهدة فيجب الرجوع الى قوله ، وان كان قول الأول أرجح عنده ، ومن هذا القبيل أن يقول للأعمى : أنت مستقبل الشمس ، والأعمى يعلم أن قبلته الى غير الشمس فيلزم الاستئناف على أصح القولين ، ولو قال الثانى : أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله بلا خلاف لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان كان ممن لا يعسر ف الدلائل نظرت فان كان ممن اذا عرف يعرف ، والوقت واسع ، لزمه أن يتعرف بالدلائل ويجتهد في طلبها ، لانه يمكنه اداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وان كان ممن اذا عرف لا يعسرف فهو كالأعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصية ، وارضهما التقليد كالعامى في وفرضهما التقليد كالعامى في أحكام الشريعة ، وان صلى من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته ، لانه صلى وهو شاك في صلاته فأن اختلف عليه اجتهاد دجلين قلد اوثقهما وابصرهما ، فأن قلد الآخر جاز ، وان عرف الأعمى القبلة باللمس صلى وأجزأه لان ذلك فان قلد الآخر جاز ، وان عرف الأعمى القبلة باللمس صلى وأجزأه لان ذلك بمنزلة التقليد ، وان قلد غيره ودخل في العسلاة ثم أبصر — فان كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب [في] مسجد أو نجم يعرف به — أتم صلاته ، وان لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يصلى بالتقليد ، وان لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على حسب أن يصلى بالتقليد ، وان لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة ، فاذا وجد من يقلده اعاد ) .

## ( الشرح ) فيه مسائل

(احداها) قد سبق بيان الخلك في أن تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية ، فاذا لم يعرف القبلة ولا دلائلها \_ فانكان يمكنه التعلم والوقت واسع فان قلنا : التعلم فرض عين \_ لزمه التعلم ، فان ترك التعلم وقلد لم تصح صلاته ، لأنه ترك وظيفته في الاستقبال ، فعلى هذا ان ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم اذا تحير وسنذكره في الفصل الذي يليه ان شاء الله تعالى.

وان قلنا التعلم ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يعيد كالأعمى • وقد جزم المصنف بالأول •

(الثانية) اذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يتأتى منه التعلم لعدم أهليته أو لم يجد من يتعلم منه وضاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد، وهو قول الغير المستند الى اجتهاد، فلو قال بصير: رأيت القطب، أو رأيت الخلق العظيم من المصلين يصلون الىهنا، كان الأخذ به قبول خبرا لا تقليدا، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: وشرط الذي يقلده أن يكون بالغاعاقلا مسلما ثقة عارفا بالأدلة، سواء فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعبد، وفي وجه شاذ له تقليد صبى مميز حكاه الرافعي، فان اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور والأولى تقليد الأوثق والأعلم، وهو مراد المصنف بقوله: (أبصرهما) وفيه وجه أنه يجب ذلك، وقيل يصلى الى الجهتين مرتين

(الثالثة) اذا عرف الأعمى القبلة باللمس بأن لمس المحراب فى الموضع الذى يجوز اعتماده المحراب على ما سبق صلى اليه ولا اعادة وقد سبق بيان هذا وما يتعلق به •

(الرابعة) اذا دخل الأعسى والجهاهل الذي هو كالأعسى في الصلاة بالتقليد ثم أبصر الأعمى أو عرف الجاهل الأدلة فان كان هناك ما يعتمده من محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها استمر في صلاته ولا اعادة ، وان لم يكن شيء من ذلك واحتاج الى الاجتهاد بطلت صلاته .

( الخامسة ) اذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده وجب عليه أن يصلى لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الاعادة لأنه عذر نادر .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقعد قال الشافعي رحمه الله : ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالاعمى ، وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد [ غيره ] فقعال أبو اسحاق : لا يقلد لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلى ويعيد لا أنه يقلد ، وقال أبو العباس : أن ضاف الوقت قلد ، وأن أتسع لم يقلد وعليه يؤول قول

181

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ولعله ( بعض اصحابنا ) على الإبهام أو اسم سعاه على التصريح نقط والله اعلم وقد وجدت في الروضة ما يقيد أنه كلام أمام الحرمين جد ١ ص ١٨ طبعة المكتب الاسلامي للاستاذ نصر الجاويش ( ط ) ٠

الشافعي ، وقال المزنى وغيره : المسالة على قولين ، وهو الأصبح احدهما : يقلد وهو اختيار المزنى لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثاني : لا يقلد لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد ) .

- ( الشرح ) اذا خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها ففيه أربع طرق أصحها : فيه قولان أصحهما : لا يقلد ، والثاني : يقلد .
- ( والطريق الثانى ) يقلد قطعا ( والثالث ) لا يقلد قطعا ( والرابع ) ان ضاق الوقت قلد والا فلا ، وذكر المصنف دليل الجميع ، فان قلنا : لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت الاعادة لأنه عذر نادر ، وان قلنا : يقلد فقلد وصلى فلا اعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور ، وقال امام الحرمين والغزالى فى البسيط وغيرهما : فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم العذر نادر غير دائم ، هل يلزمه القضاء ؟ وهذا شاذ ضعيف ، واعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا ، هكذا صرح به المصنف والجمهور ، وقال امام الحرمين : هذه الطرق اذا ضاق الوقت ، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت ، والمذهب ما حكيناه عن الجمهور ،

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( واما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز ان يترك القبلة اذا اضـطر الى تركها ، ويصلى حيث أمكنه لقوله تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا (١) ) قال ابن عمر رضى الله عنهما: (( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها )) ولاته فرض اضطر الى تركه فصلى مع تركه كالريض اذا عجز عن القيام ) .

( الشرح ) هذا الذي نقله عن ابن عمر رواه البخارى في صحيحه ، لكن سياقه مخالف لهذا ، فرواه عن نافع أن ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة المخوف قال : يتقدم الامام وطائفة من الناس فذكر صفتها قال : فان كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخارى ذكره في كتاب التفسير من

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٩ من سورة البقرة .

صحیحه و قال أبو الحسن الواحدی رحمه الله فی تفسیر الآیة : فان خفتم را عدوا حقال : والرجال جمع راجل کصاحب وصحاب ، وهو الکائن علی رجله ماشیا کان أو واقفا ، قال : وجمعه رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال، والرکبان جمع راکب کفارس وفرسان ، قال : ومعنی الآیة فان لم یمکنکم أن تصلوا قائمین موفین للصلاة حقوقها فصلوا مشاة ورکبانا ، فان ذلك یجزیکم ، قال المفسرون : هذا فی حالة المسایفة (۱) والمطاردة و قال ابن عمر فی تفسیر هذه الآیة : مستقبلی القبلة وغیر مستقبلیها هذا آخر کلام الواحدی ، فصرح بأن کلام ابن عمر تفسیر للآیة وهو ظاهر عبارة المصنف ، والصواب أن هذا لیس تفسیرا للآیة ، بل هو بیان حکم من أحکام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من روایة البخاری و

(اما حكم المسالة) فيجوز فى حال شدة الخوف الصلاة الى أى جهـة أمكنه ، ويجوز ذلك فى الفرض والنفل ، وسيأتى مبسوطا فى باب صـلاة الخوف ان شاء الله تعالى •

وقول المصنف: والأنه فرض اضطر الى تركه أراد بقوله: فرض أنه شرط فان استقبال القبلة شرط وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال، فانا لو حملناه على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة فانه يستبيحها فى شدة الخوف الى غير القبلة كالفريضة، صرح به صاحب التهذيب وغيره وقال صاحب الحاوى: ولو أمكنه أن يصلى فى شدة الخوف قائما الى غير القبلة أو راكبا الى القبلة صلى راكبا الى القبلة ولم يجز أن يصلى الى غير القبلة قائما لأن استقبال القبلة آكد من القيام، ولهذا سقط القيام فى النفل مع القدرة بلا عذر، ولم يسقط الاستقبال بلا عذر،

## قال الصنف رحه الله تعالى

( واما النافلة فينظر فيها فان كان في السفر وهو على دابته نظرت فان كان يمكنه ان يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه الى القبلة لانها كالسفينة ، وان لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلى عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته في السنفر حيثما توجهت به )) ويجوز ذلك في

<sup>(</sup>١) المسايفة المفاعلة وهو المبارزة بالسيوف والمقاتلة بها (ط) .

السفر الطويل والقصير لانه اجيز حتى لا ينقطع عن السير وهــذا موجود في القصير والطويل) .

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ، وفى الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله ونحوه ، والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، وقيل : بكسر الأولى وفتح الثانية لغتان ، وقد أوضحته فى التهذيب، والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا فى ألفاظ المهذب بتشديد الميم والياء ، وضبطها غيرهم بتخفيف الميم وهو الأجود ، وقد أوضحتها فى التهذيب وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبى أو قريب من صورته ،

(اما حكم المسالة) فاذا أراد الراكب في السفر نافلة نظر ان أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة ، فان كان في محمل أو عمارية أو هو دج ونحوها ففيه طريقان (المذهب) (۱) أنه يلزمه استقبال القبلة واتمام الركوع والسجود ، ولا يجزيه الايماء لأنه متمكن منها ، فأشبه راكب السفينة ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور (والثاني) على وجهين ، أحدهما هذا ، والثاني : يجوز له ترك القبلة والايماء بالأركان كالراكب على سرج لأن عليه مشقة في ذلك بخلاف السفينة ، وممن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوى والدارمي ، ونقل الرافعي الجواز عن نص الشافعي وهو غريب ، والصحيح الأول ، قال القاضي أبو الطيب : سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة يلزمه الاستقبال أما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال واتمام الأركان سواء كانت واقفة أو سائرة لأنه لا مشقة فيه ، وهذا متفق عليه ،

هذا فى حق ركابها الأجانب أما ملاحها الذى يسيرها فقال صاحب الحاوى وأبو المكارم: يجوز له ترك القبلة فى نوافله فى حال تسييره • قال صاحب الحاوى: لأنه اذا جاز للماشى ترك القبلة لئلا ينقطع عن سيره ، فلأن يجوز للملاح الذى ينقطع هو وغيره أولى ، وأما راكب الدابة من بعير وفرس وحمار وغيرها اذا لم يمكنه أن يدور على ظهرها بأن ركب على سرج وقتب ونحوهما فله أن يتنقل الى أى جهة توجه لما سبق من الأدلة ، وهذا مجمع

 <sup>(</sup>۱) مما اصطلع عليه المهة الشافعية أن القول هو ما كان للشافعي والوجه ما كان لبعض اصحابه وأن الأظهر هو الراجع من الأقول ) وأن الأصبح هو الراجع من الأوجه ) وأن اختلاف الاصحاب في الأقول يسمى الطرق وأن الراجع من الطرق اسمه المذهب ( ط ) .

عليه ، ولأبنه لو لم يجز التنفل في السفر الى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة على العبادة ، وانقطع بعضَهم عن التنفـــل لرغبتهم في السفر وحكى القاضي حسين عن القفال أنه سأل الشيخ أبا زيد فعلل بالعلة الأولى ، وسأل الشيخ أبا عبد الله الخضرى فعلل بالشانية ، والتعليل الذي ذكرته أحسن • وهذا معنى قول الغزالي في البسيط : لكيلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل ، وهذا التنفل على الراحلة من غير استقبال جائز في السفر الطويل والقصير وهــذا هو المشهور من نص الشافعي ، نص عليه في الأم والمختصر • وقال في البويطي : وقد قيل لا يتنفل أحد على ظهر دابته الا في سفر تقصر فيه الصلاة ؛ فجعل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي، فجعلوا في المسألة قولين : أحدهما : يختص بالسفر الطويل وهو مذهب مالك ، وأصحهما لا يختص ؛ وقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في القصير ، قالوا وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له ، وعبارته ظاهرة في الحكاية ، فحصل في المسألة طريقان ، المذهب أنه يجوز في القصير لاَطَلاقِ الأحاديث ، وفرقوا بينـــه وبين القصر والفطر والمسمح على الخف ثلاثا بأن تلك الرخص تتعلق بالفسرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر ، والتنفل مبنى على التخفيف ، ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم ينظر فان كان واقفا نظرت فان كان في قطار لا يمكنه أن يدير الدابة الى القبلة صلى حيث توجه ، وأن كان منفردا لزمه أن يدير راسه إلى القبلة لا مشهقة عليه في ذلك ؛ وأن كان سائرا - فأن كان في قطار أو منفردا والدابة حرون يصعب عليه أدارتها - صلى حيث توجه ، وأن كان سهلا فغيه وجهان ، (أحدهما) يلزمه أن يدير راسها إلى القبلة في حال الاحرام لما روى أنس رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث (أ) وجهه ركابه )) فاراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث (أ) وجهه ركابه ))

<sup>(</sup>۱) یعنی صلی حیث توجهت به (ط) .

 <sup>(</sup>۲) قول الشارح هنا ( والملهب ) غير موافق لما اصطلح عليه المتاخرون من اصحابنا حيث تيدرا الملهب بالراجع من الطرق ( والأصح ) هو الراجع من الأوجه والاظهر هو الراجع من الاقوال ( ط ) .

(الشرح) حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ باسسناد حسن ، وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب فى السفر اذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال فى جميع صلاته بأن كان على سرج وقتب ونحوهسا ففى وجوب استقباله القبلة عند الاحرام أربعة أوجه ، أصحها أن سهل وجب والا فلا ، فالسهل أن تكون الدابة واققة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها ، أو كانت سائرة وبيده زمامها فهى سهلة ، وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة ، والثانى: لا يجب الاستقبال مطلقا ، وصححه المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب ، والثالث : يجب مطلقا ، فان تعذر لم تصح صلاته ، والرابع : ان كانت الدابة عند الاحرام متوجهة الى القبلة أو طريقه أحرم كما هو ، وان كانت الى غيرهما لم يصح الاحرام الا الى القبلة .

قال القاضى حسين: نص الشافعى رحمه الله فى موضع على وجوب الاستقبال وفى موضع أنه لا يجب، فقيل قولان، وقيل حالان، ويفرق بين السهل وغيره، والاعتبار فى الاستقبال بالراكب دون الدابة، فلو استقبل هو عند الاحرام والدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف، وعكسه لا يصح اذا شرطنا الاستقبال، واذا لم نشترط الاستقبال عند الاحرام فعند السلام أولى ؛ وان شرطناه عند الاحرام ففى اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران، أصحهما لا يشترط، ولا يشترط فى غير الاحرام والسلام بالاتفاق، لكن يشترط لزوم جهة المقصد فى جميعها، كما سنذكره ان شاء الله تعالى قريب وأما ما وقع فى التنبيه وتعليق القاضى أبى الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل لا يعرف ولا أصل له والله أعلم.

قال أصحابنا: وليس عليه وضع الجبهة فى ركوعه وسجوده على السرج والاكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذى بين يديه ، ولو فعل جاز ، وانما عليه فى الركوع والسجود أن ينحنى الى جهة مقصده ، ويكون السجود أخفض من الركوع وقال امام الحرمين: والفصل بينهما عند التمكن محتوم، والظاهر أنه لا يجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعه فى الانحناء ، وأما باقى الأركان فكيفيتها ظاهرة .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان صلى على الراحلة متوجها الى مقصده فعدلت الى جهة نظرت فان كانت جهة القبلة ، فاذا عدلت اليه فقد كانت جهة القبلة ، فاذا عدلت اليه فقد اتى بالأصل ، وان لم تكن جهة القبلة لله فان كان ذلك باختياره مع العلم للله بطلت صلاته لأنه ترك القبلة لفير عذر ، وان نسى انه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته ، فاذا علم رجع الى جهة المقصد ، قال الشافعي رحمه الله ويسجد للسهو ) .

(الشرح) ينبغى للمتنفل ماشيا أو راكبا أن يلزم جهة مقصده ، ولا يشترط سلوك نفس الطريق ، بل الشرط جهة المقصد ، فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فان كان الانحراف والتحريف في طريق مقصده وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف وان طال ، لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل اليه ولابد له منه ، وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا لما ذكرناه ، وان كان التحريف والانحراف الى جهة القبلة لم يؤثر أيضا بلا خلاف لأنها الأصل ، وان كان الى غير جهة المقصد وهو عامد مختار عالم بطلت صلاته بلا خلاف ، وان كان ناسيا أو جاهلا ظن أنها جهة مقصده ، فان عاد على قرب لم تبطل صلاته ، وان طال فقى بطلانها وجهان ، الأصح تبطل ككلام الناسي لا تبطل بقليله وتبطل بكثيره على الأصح ، وبهذا قطع الصيدلاني والبغوى وغيرهما ، والشاني : بكثيره على الأصح ، وبهذا قطع الصيدلاني والبغوى وغيرهما ، والشانى :

وان غلبته الدابة فانحرف بجماحها وطال الزمان ففى بطلان صــــلاته وجهان •

(الصحيح) تبطل كما لو كان يصلى على الأرض فأماله انسان قهرا لأنه نادر (والثانى) لا تبطل • وبه قطع الشيخ أبو حامد، وان قصر الزمان فطريقان (أحدهما) أنه كالطويل، حكاه الغزالى فى الوجيز وأشار اليه فى الوسيط قال الرافعى وغيره: لم نر هذا الخلاف لغيره (والشانى) وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور: لا تبطل قطعا لعموم الحاجة، ثم اذا لم تبطل فى صورة النسيان فان طال الزمان سجد للسهو • وان قصر فوجهان (الصحيح) المنصوص لا يسجد وفى صورة الجماح أوجه أصحها يسجد •

( والثانى) لا • ( والثالث ) ان طال سجد ، والا فلا • وهذا كله تفريع على المذهب الصحيح أن النفل يدخله سجود السهو • وفيه قول غريب سنوضحه فى موضعه ان شاء الله تعالى أنه لا يدخله •

( فرع ) اذا انحزف المصلى على الأرض فرضا أو تفلا عن القبلة نظر استدبرها أو تحول الى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته ، وان فعله ناسيا وعاد الى الاستقبال على قرب لم تبطل ، وان عاد بعد طول الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين فى كلام الناسى اذا كثر ، ولو أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد الى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف ، وان عاد على قرب فوجهان ، أصحهما تبطل أيضا ، لأنه نادر ، كما لو أكره على الكلام فانها تبطل على الصحيح من الوجهين ، لأنه نادر ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان المسافر ماشيا جاز أن يصلى النافلة حيث توجه [ كالراكب ] لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر ، وهسذا المعنى موجود في المساشى غير أنه يلزم المساشى أن يحرم ويركع ويستجد على الأدض مستقبل القبلة ، لأنه يمكنه أن يأتى بذلك من غير أن ينقطع عن السبر ) .

(الشرح) يجوز للماشى فى السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف وفى لبثه فى الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وبه قطع المصنف وسائر العراقيين: يشترط أن يركع ويستجد على الأرض ، وله التشهد ماشيا ، كما أن له القيام ماشيا ، والثانى: يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشى الا فى حالة القيام ، والثالث: لا يشترط اللبث فى الأرض فى شيء من صلاته ويومىء بالركوع والسجود وهو ذاهب فى جهة مقصده كالراكب ، وأما استقباله فان قلنا بالقول الثانى وجب عند الاحرام وفى جميع الصلاة غير القيام ، وأن قلنا بالأول استقبل فى الاحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على أصح الوجهين وأن قلنا بالثالث: لم يشترط الاستقبال فى غير حالتى الاحرام والسلام وحكمه فيهما حكم راكب بيده زمام دابته ، وحينئذ يكون الأصح وجوبه عند الاحرام دون السلام ، وحيث لم نوجب استقبال القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق فى الراكب والله أعلم ،

( فحرع ) مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيا . وبه قال أحمد وداود ، ومنعها أبو حنيفة ومالك .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان دخل الراكب أو الماشى الى البلد الذى يقصده وهو فى الصلة أتم صلاته الى القبلة ، وان دخل بلدا فى طريقه جاز ان يصلى حيث توجه ما لم يقطع السبر ، لانه باق على السبر ) .

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله: يشترط لجواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير، فلو بلغ المنزل فى خلال صلاته اشترط اتمامها الى القبلة متمكنا وينزل وان كان راكبا، ويتم الأركان، ولو دخل وطنه ومحل اقامته أو دخل البلد الذى يقصده فى خلالها اشترها النزول، واتمام الصلاة بأركانها مستقبلا بأول دخوله البنيان الاه اذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة، ولو نوى الاقامة بقرية فى أثناء طريقه صارت كمقصده ووطنه ولو مر بقرية مجتازا فله اتمام الصلاة راكبا أو ماشيا حيث توجه.فى مقصده فان كان له بها أهل وليست وطنه فهل يصير مقيما بدخولها أ فيه قولان يجريان فى التنفل والقصر والفطر وسائر الرخص، أصحهما: لا يصير، فيكون كما لو لم يكن له بها أهل، والثانى: يصير فيشترط النزول واتمامها مستقبلا، وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر الدابة على البناء مستقبلا فلو أمكن الاستقبال واتمام الأركان عليه وهى واقفة جاز، واذا نزل وبنى ثم أراد الركوب والسفر فليتمها ويسلم منها، ثم يركب فاذا ركب فى أثنائها بطلت الركوب والسفر فليتمها ويسلم منها، ثم يركب فاذا ركب فى أثنائها بالنزول، صلاته، قال القاضى أبو الطيب: وعند المزنى لا تبطل كما لا تبطل بالنزول، قال : وهذا خطأ،

قال صاحب الحاوى : المصلى سائرا الى غير القبلة يلزمه العـــدول الى القبلة فى أربعة مواضع :

- (أحدها) اذا دخل بلدته أو مقصده فيلزمه استقبال القبلة فيما بقى من صلاته فان لم يفعل بطلت .
- ( الثاني ) اذا نوى الاقامة فيلزمه الاستقبال فيما بقي فان لم يفعله بطلت.

( الثالث ) أن يصل المنزل لأنه وان كان باقيا على حكم السفر فقد انقطع سيره فيلزمه الاستقبال فان تركه بطلت صلاته .

(الرابع) أن يقف عن السير بغير نزول لاستراحة أو انتظار رفيق ونحو ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقى ، فان تركه بطلت صلاته ، فان سار بعد أن توجه الى القبلة وقبل اتمام صلاته فان كان ذلك لسير القافلة جاز أن يشها الى جهة سيره ، لأن عليه ضررا فى تأخره عن القافلة ، وان كان هو المريد لاجداث السير اشترط أن يتمها قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه فى هذه الصلاة ، فلم يجز تركه كالنازل اذا ابتدأ الصلاة الى القبلة ثم ركب سائرا لم يجز أن يتم هذه الصلاة الى غير القبلة ، واتفق الأصحاب على أنه اذا ابتدأ النافلة على الأرض لم يجز أن يتمها على الدابة لغير القبلة ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعى رحمه الله ه

( فسرع) لو دخل بلدا فى أثناء طريقه ، ولم ينو الاقامة لكن وقف على راحلته لانتظار شغل ونحوه وهو فى النافلة فله اتمامها بالايماء ، ولكن يشترط استقبال القبلة فى جميعها ما دام واقفا ، صرح به الصيدلاني وامام الحرمين والغزالي وآخرون •

### قال المصنف رحه الله تعالى

و [ اما ] اذا كانت النافلة في الحضر لم يجز ان يصليها الى غير القباة ، وقال أبو سعيد الاصطخرى: يجوز لانه انما رخص في السفر حتى لا ينقطع (١) عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ، لأن الفالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) .

( الشرح ) فى تنفل الحاضر أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذى قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشى ولا للراكب ، بل لنافلته حكم الفريضة فى كل شىء غير القيام ، فانه يجوز التنفل قاعدا ( والثانى ) قاله أبو سعيد الاصطخرى : يجوز لهما ، قال القاضى حسين وغيره : وكان أبو سعيد الاصطخرى محتسب بغداد ويطوف فى السكك وهو يصلى على دابته ( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشى حكاه القاضى حسين ، لأن الماشى دابته ( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشى حكاه القاضى حسين ، لأن الماشى

<sup>(</sup>١) في ش و ق ( حتى لا ينقطع الركوع ) وكذلك ما بين المعقوفين ليس فيهما ( ط ) ٠

يمكنه أن يدخل مسجداً بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة فى كل الصلاة ، قال الرافعي : هذا اختيار القفال .

# ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .

(احداها) شرط جواز التنفل فى السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وقد معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه فى باب مسح الخف وسنبسطه ان شاء الله تعالى فى باب مسلاة المسافر ٠

(الثانية) يشترط أن يكون ما يلاقى بدن المصلى على الراحلة وثيابه من السرج والمتاع واللجام وغيرها طاهرا ، ولو بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ، ولو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر أيضا على الصحيح من الوجهين ، لأنه لم يباشر النجاسة ولا خمل ما يلاقيها ، وبهذا الوجه قطع امام الحرمين والغزالي والمتولى وآخرون ، قال القاضى حسين والمتولى : ولو دمى فم الدابة وفي يده لجامها فهو كما لو صلى وفي يده حبل طاهر طرفه على نجاسة ، وقد سبق بيانه ، ولو وطيء المتنفل ماشيا على نجاسة عمدا بطلت صلاته ، قال امام الحرمين والغزالي وغيرهما : ولا يكلف أن يتحفظ ويتصون ويحتاط في المشي لأن والطرق يغلب فيها النجاسة ، والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن أغراضه ، قال امام الحرمين : ولو انتهى الى نجاسة بابسة لا يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال ، قال : ولا شك لو كانت رطبة فمثى عليها بطلت صلاته ،

( الثالثة ) يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج اليها فان ركض (١) الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسمير فلا بأس ان كان لحاجة ، قال المتولى: فان فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته ان كان قليلا ، فان كثر بطلت ، ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوى: بطلت صلاته على أصح الوجهين •

 <sup>(</sup>۱) دکف الدابة حثها على السير بتحريك دجليه ، لأن دكض من معانيها دفع ، ودكض یتعدی ویلزم فیقال دكف الرجل ودكشت الفرس كما بقال دكشت هلا ( ط )

- (الرابعة) اذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة ، وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا ، كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر ، فلو كان له مقصد معلوم لكن لم يسر اليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده ؟ فيه قولان حكاهما امام الحرمين والغزالي وآخرون (أصحهما) جوازه لأن له طريقا معلوما (والثاني) لا ، لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدى سيره الى مقصده .
- ( الخامسة ) قال صاحب التتمة : اذا كان متوجها الى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو فى الصلاة فنوى السفر الى غيره أو الرجوع الى وطنه فليصرف وجه دابته الى تلك الجهة فى الحال ، ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية .
- (السادسة) لو كان ظهره فى طريق مقصده الى القبلة فركب الدابة مقلوبا وجعل وجهه الى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة (أحدهما) لا تصح لأن قبلته طريقه (وأصحهما) تصح لأنها اذا صحت لغير القبلة فلها أولى •
- (السابعة) حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة، وبهذا الوجه قطع الدارمي، والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون، ولو سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالايماء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف لأنه نادر، والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف في فان قلنا: هما سنة بازت على الرحلة، وان قلنا: واجبة فلا، ولا تصع المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب فيها، وفيهما خلاف سهق في باب التيمم،
- (الثامنة) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح الى غير القبلة في غير شدة المخوف ولا تصح من الماشى المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي

صحة فريضته وجهان (أصحهما) تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم القاضى أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضى عن الأصحاب لأنه كالسفينة (والثانى) لا يصح وبه قطع البندنيجي وامام الحرمين والغزالى ، فان كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضى حسين والبغوى والشيخ ابراهيم المروزى وغيرهم (الصحيح) المنصوص: لا تصح لأنها لا تعد قرارا والثانى) تصح كالسفينة ، وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف اذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فان صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجارى في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع القاضى أبو الطيب فقال في باب موقف الأمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو كان يصلى على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته ،

( فرع ) قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز اذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز ، فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده الى القبلة ، ويبنى على اصلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال القاضى حسين : والفرق أن هذا في البر ، ودبها تحولت في ساعة واحدة مرارا .

( فسرع ) قال أصحابنا : ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض الى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة واخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الاعادة لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال القاضى حسين : يصلى على الدابة كما ذكر نال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين •

أحدهُما : لا تجب كشدة الخوف • والثانى : تجب لأن هذا نادر ومما يستُدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذى ذكرناه فى باب الأذان فى مسألة القيام فى الأذان •

( فسرع ) المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله الى القبلة \_ لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها \_ يجب عليه أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة لأنه عذر نادر والمربوط على خشبة والغريق ونحوهما تلزمهما الصلاة بالايماء حيث أمكنهم ، وتجب الاعادة لندوره ، وفيهم خلاف سبق في باب التيمم والصحيح وجوب الاعادة .

( التاسعة ) اذا تيقن الخطأ في القبلة لزمه الاعادة في أصح القولين كما سبق واختار الْمزني أن لا اعادة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود ، واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل قباء صلوا ركعة الى بيت المقدس بعــــد نسخه ووجوب استقبال الكعبة ، ثم علموا فى أثناء الصلاة النسخ فاستداروا فى صلاتهم ، وأتموا الى الكعبة ، وكانت الركعة الأولى الى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالاعادة • قال الشيخ أبو حامد في جوابه: اختلف أصحابنا في النسخ أذا ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق الأمة قبل بلوغه اليهم ؟ أم لا يكون نسخًا في حقهم حتى يبلغهم ؟ وفيه وجهان ، فان قلنا : لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم فأهل قباء لم تصر الكعبــة قبلتهم الاحين بلغتهم فلا اعادة على أهل قباء قولا واحدًا ، وان كان في المخطَّىء قولان ، قال : والفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس بالنص ، فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه ، فلا ينسبون الى تفريط ، بخلاف المجتهد الذي أخطأ • واحتجوا أيضا بحديث عامر بن ربيعة قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلَّى كل رجل منا حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : « فأينما (١) تولوا فثم وجه الله » ) وبعديث جابر قال : «كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه فلما أصبحنا اذا نحن قد صلينا لغير القبلة ، فقال النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) من الآبة ١١٥ من سورة البقرة .

وسلم: «قد أجيزت صلاتكم » والجواب أن الحديثين ضعيفان ، ضعف الأول الترمذى والبيهقى وآخرون ، وضعف الشانى الدارقطنى والبيهقى وآخرون ، قال البيهقى: « لا نعلم له اسنادا صحيحا » ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل والله أعلم .

( العاشرة ) قال الشافعى فى الأم : لو اجتهد فدخل فى الصلاة فعمى فيها أتمها ولا اعادة ، لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فان دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(الستحب أن يصلي الى سترة أن يدنو منها لما روى عن سهل بن أبي حثمة (١) رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اذا صلى أحدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته )) والمستحب أن يكون بينــه وبينها قدر ثلاثة أذرع لما روى سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وبينه وبين القبلة قدر ممر المنز قدر ثلاثة أذرع » فأن كان يصلى في موضع ليس بين يديه بناء فالستحب أن ينصب بين يديه عصا لما روى أبو جحيفة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلى اليها بالبطحاء يمرون الناس من وراثها ؛ الكلب والحمار والمراة » والمستحب ان يكون ما يستره قُعر مؤخرة الرحل لما روى طلحة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿ اذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من [ مر ] وراء ذلك )) قال عطاء : مؤخرة الرحل ذراع ، فان لم يجد عصا فليخط بين يديه خطا الى القبلة لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد شيئًا فلينصب عصا فان لم يجد عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه " ويكره أن يصلى وبين يديه رجل يستقبله بوجهه . لما روى أن عمر رضي الله عنه « رأى رجلا يصلى ورجل جالس مستقبله فضربهما بالدرة » فان صلى ومر بين يديه مار دفعه ولم تبطل صلاته بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم )) .

( الشرح ) حديث سهل بن أبى حثمة صحيح رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح ورواه الحاكم فى المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وحديث سهل بن سعد رواه البخارى ومسلم ولفظهما :

<sup>(</sup>١) وفي النسخة المطبوعة من المهدب ( خيشمة ) وهو خطأ ظاهر ( ط ) .

«كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة » وحديث أبى جحيفة رواه البخارى ومسلم أيضا ، وحديث طلحة رواه مسلم لكن وقع فى المهذب: « ولا يبالى من وراء ذلك » والذى فى صحيح مسلم وغيره « من مر وراء ذلك » بزيادة لفظة ( مر ) وفى رواية الترمذى « من مر من وراء ذلك » وحديث أبى هريرة فى الخط رواه أبو داود وابن ماجه ، قال البغوى وغيره : هو حديث ضعيف ، وروى أبو داود فى سننه عن سفيان بن عينة تضعيفه ، وأشار الى تضعيفه الشافعى والبيهقى وغيرهما ، قال البيهقى: هذا الحديث أخذ به الشافعى فى القديم وسنن حرملة وقال فى البويطى : هذا الحديث أخذ به الشافعى فى القديم وسنن حرملة وقال فى البويطى : البيهقى : وانما توقف الشافعى فى الحديث لاختلاف الرواة على اسماعيل ابن أمية أحد رواته ، وقال غير البيهقى : هو ضعيف لاضطرابه ، وأما حديث أمية أحد رواته ، وقال غير البيهقى : هو ضعيف لاضطرابه ، وأما حديث باسناد ضعيف من رواية أبى سعيد الخدرى وأما قوله قال عطاء « مؤخرة الرحل ذراع » فرواه عنه أبو داود فى سننه باسناد صحيح ، وهو عطاء بن أبى رباح ،

وأما ألفاظ الفصل ففيه سهل بن أبى حثمة بفتح الحاء المهملة واسكان المثلثة ، واسم أبى حثمة عبد الله ، وقيل عامر بن ساعدة الأنصارى المدنى ، كنية سهل أبو يحيى ، وقيل أبو محمد ، توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين ، وحفظ جملة أحاديث وأما سهل بن سعد فهو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى المدنى ، منسوب الى ساعدة أحد أجداده ، توفى بالمدينة سنة احدى وتسعين وهو ابن مائة سنة ، قال محمد بن سعد : هو آخر من مات من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سعد : هو آخر من مات من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ليس بيننا فى ذلك اختلاف وأما أبو جحيفة فسبق بيانه فى باب الأذان ، وطلحة سبق فى أول كتاب الصلاة وعمر فى نية الوضوء وأبو هريرة فى المياه وعطاء فى الحيض ، وفى الذراع لغتان التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأكثر .

قوله: « وممــر العنز قــدر ثلاثة أذرع » هو من كلام المصنف لا من الحديث ، وقوله « فركز عنزة » هو بفتح النون ، وهي عصا تحو نصف رمح فى أسفلها زج كزج الرمح فى أسفله ، والحلة ثوبان ازار ورداء ، قال أهل اللغة : لا تكون الا ثويين ، ومؤخرة الرحل سبق بيانها فى الباب ، والبطحاء بالمد هى بطحاء مكة ويقال فيها الأبطح ، وهو موضع معروف على باب مكة ، وادرءوا ما استطعتم ، أى ادفعوا ، وقوله « يمرون الناس من ورائها » كذا وقع فى المهذب ، والذى فى الأحاديث الصحيحة يمر الناس ، وهذا هو المشهور فى اللغة ، وان كان الذى فى المهذب لغة قليلة ضعيفة ، وهى لغة أكلونى البراغيث .

# (أما أحكام الفصل)ففيه مسائل:

(احداها) السنة للمصلى أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها، ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه، والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع، فان لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها أو جمع متاعه أو رحله ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثى ذراع فصاعدا، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل ذراع كما حكاه عن عطاء وكذا قاله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب، فان لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخط بين يديه الا نص الشافعى فى القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفى البويطى لا يستحب،

وللأصحاب طرق (أحدها) وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والأكثرون « يستحب قولا واحدا » ونقل فى البيان اتفاق الأصحاب عليه ، ونقله الرافعى عن الجمهور ( والطريق الثانى ) لا يستحب ، وبه قطع امام الحرمين والغزالى وغيرهما ( والثالث ) فيه قولان ، فان قلنا بالخط ففى كيفيته اختلاف ، قال أحمد بن حنبل والحميدى شيخ البخارى وصاحب الشافعى : ( يجعله مثل الهلال ) وقال أبو داود فى سهنه : سمعت مسددا يقول : قال ابن داود « الخط بالطول » وقال المصنف : يخط بين يديه خطا الى القبلة ، وقال غيره : يخطه يمينا وشمالا كالجنازة ، والمختار استحباب الخط لأنه وان لم يثبت الحديث فيه تحصيل حريم للمصلى ، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال دون الحلال والحرام ، وهذا من نحو فضائل الأعمال ، والمختار فى كيفيته ما ذكر المصنف ، وممن جزم باستحباب الخط القاضى أبو حامد المروزى والشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب والبندنيجى ، وأشار اليه البيهقى وغيره ، قال الغزالى والبغوى وغيرهما : واذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه ،

( فسرع ) قال الشافعي رحمه الله في البويطي : ولا يستتر بامرأة ولا دابة ، فأما قوله في المرأة فظاهر لأنها ربما شغلت ذهنه ، وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يعرض راحلته فيصلى اليها » زاد البخاري في روايته : « وكان ابن عمر يفعله » ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث ، وهو حديث صحيح لا معارض له ، فيتعين العمل به لاسيما وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه اذا صح الحديث فهو مذهبه ،

( فسرع ) المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل وأما عرضها فلا ضابط فيه ، بل يكفى الغليظ والدقيق عندنا .

وقال مالك أقله كفلظ الرمح تمسكا بحديث العنزة ، ودليلنا حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة » •

وعن سبرة بن معبد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « استتروا فى صلاتكم ولو بسهم » رواه الحاكم فى المستدرك وقال حديثان صحيحان ، الأول على شرط البخارى ومسلم ، والثانى على شرط مسلم .

( فسرع ) قال البغوى وغيره : يستحب أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر لما روى المقداد بن الأسسود رضى الله عنه قال « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له » رواه أبو داود ولم يضعفه ، لكن في اسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة • قال البيهقى ( تفرد به الوليد ) وقد قال البخارى : ( عنده عجائب ) •

( المسألة الثانية (١) ) اذا صلى الى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة ، ولا يحرم وراء السترة ، وقال الغزالي « يكره ولا يحرم » والصحيح

<sup>(</sup>١) المسألة الأولى بعد قوله ( اما أحكام أألفصل ) وهي ( السنة للمصلى فحرد ) ( ط ) .

بل الصواب أنه حرام، وبه قطع البغوى والمحققون ، واحتجوا بحديث أبي الجهيم الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه » رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية رويناها في كتـــاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى : « لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الأثم » وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا صلى أحدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبي فليقاتله ، فانما هو شيطان » رواه البخارى ومسلم ، قال أصحابنا « ويستحب للمصلى دفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد المذكور » وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه فان أبى فليقاتله فان معه القرين » رواه مسلم • ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وان أدى ألى قتله ، فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل • قال الرافعي : وكذا ليس لأحد أن يمر بينه وبين الخط على الصحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا • أما اذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها فوجهان ، أحدهما : له الدفع لتقصير المار ، وأصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلى الله عليـــه وسلم « ادا صلى أحدكم الى شيء يستره » ولا يحرم في هذه الحالة المرور ين يديه ، ولكن يكره ٠

( فسرع ) اذا وجد الداخل فرجة فى الصف الأول فله أن يمر بين يدى الصف الثانى ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثانى بتركها .

( قسرع ) قال امام الحرمين : النهى عن المرور ، والأمر بالدفع انسا هو اذا وجد المار سبيلا سواه ، فان لم يجد وازدحم الناس فلا نهى عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع الغزالى امام الحرمين على هذا • قال الرافعى : وهو مشكل ، ففى صحيح البخارى خلافه ، وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما اذا وجد سواه سبيلا •

( قلت ) الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي صالح السمان قال

« رأیت أبا سعید الخدری رضی الله عنه فی یوم جمعة یصلی الی شیء یستره من الناس ، فأراد شاب أن یجتاز بین یدیه ، فدفع أبو سعید فی صدره ، فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیه فعاد لیجتاز فدفعه آبو سعید آشد من الأول فنال من أبی سسعید ثم دخل علی مروان فشكا الیه ما لقی من أبی سعید ، ودخل أبو سعید خلفه علی مروان ، فقال : مالك ولابن أخیك یا أبا سعید ، ودخل أبو سعید خلفه علی مروان ، فقال : مالك ولابن أخیك یا أبا سعید ، قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول : اذا صلی أحدكم الی شیء یستره من الناس فأراد أحد أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه قان آبی فلیقاتله فانما هو شیطان » رواه البخاری ومسلم ،

(المسألة الثالثة) اذا صلى الى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبى أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وبه قال عامة أهل العلم الا الحسن البصرى فانه قال « تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود » وقال أحمد واسحاق « تبطل بمرور الكلب الأسود فقط » واحتج للحسن ولهما فى الكلب بحديث عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قام أحدكم يصلى فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب وسلم عما سألتنى فقال: الكلب الأسود شيطان » رواه مسلم وعن أبى هريرة وسلم عما سألتنى فقال: الكلب الأسود شيطان » رواه مسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب » رواه مسلم ، وعن ابن عباس رفعه « يقطع الصلاة المرأة والحائض والكلب » رواه أبو داود باسناد صحيح •

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته العمار والخنزير واليهودى والمجوسى والمراة ، ويجزى، عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر » رواه أبو داود وضعفه وجعله منكرا ، وروى أبو داود أحاديث كثيرة من هذا النوع ضعيفة ، واحتج لأصحابنا والجمهور بحديث مسروق قال : « ذكروا عند عائشة رضى عنها ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار

والمرأة ، فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب ، لقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس يمينا الى غير جدار ، فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد » رواه البخارى ومسلم ، وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما قال : «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بادية لنا فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالى فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به أصحابه وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به أصحابه وعن ابن عباس قال : « كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى قال : « كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ،

وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فمن وجهين ، أصحهما وأحسنهما ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات اليها لا أنها تفسد الصلاة ، قال البيهقي رحمه الله : ويدل على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواة (١) قطع الصلاة بذلك ، ثم روى عن ابن عباس أنه حمله على الكراهة ، فهذا الجواب هو الذي نعتمده ، وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول ، اذ لا دليل عليه ، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخا ، كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخا ، اذ يمكن كون أحاديث القطع بعده ، وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخا ، مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدما عليه ، اذ ليس فيه رد شيء منها ، وهذه أيضا قاعدة معروفة ، والله أعلم ،

( المسألة الرابعة ) يكره أن يصلى وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه ، وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ، ولأنه

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ( ش ) هكدا علق المشايخ والعبارة مستقيمة وليس فيها سقط والله اعلم (ط) .

يشغل القلب غالبا ، فكره كما كره النظر الى ما يلهيه ، كثوب له أعلام ، ورفع البصر الى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ، وقال البخارى في صحيحه : كره عثمان رضى الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلى ، قال البخارى وانما هذا اذا اشتغل به ، فأما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ( ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) ثم احتج البخارى بحديث عائشة المذكور في المسألة الثالثة ، وليس في حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى وهي مستقبلته ، بل كانت مضطجعة ، واضطجاعها في ظلام الليل ، فوجودها كعدمه ، اذ لا ينظر اليها ولا يستقبلها .

( فحوع ) لا تكره الصلاة الى النائم وتكره الى المتحدثين الذين يشتغل بهم فأما عدم الكراهة فى النائم فلحديث عائشة السابق ، وأما الكراهة فى المتحدث فلشغل القلب ولما ذكرناه فى المسألة الرابعة ، وأما حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث » فرواه أبو داود ولكنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وممن ضعفه أبو داود ، وفى اسناده رجل مجهول (١) لم يسم ، قال الخطابى : هذا الحديث لا يصح ، وقد ثبت حديث عائشة قال : « فاما الصلاة الى المتحدثين فقد كرهها الشافعى وأحمد لأن كلامهم يشغل المصلى عن صلاته » •

( فسرع ) اذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان اماما أو مأموما هـذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون ، وقال أبو حنيفة : ان لم تكن المرأة فى صلاة أو كانت فى صــلاة غير مشاركة له فى

<sup>(</sup>۱) يقول أبو داود : حدثنا القعنبى ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد ألله بن يعقوب أبن اسحق معن حدثه عن محمد بن كتب القرظى قال : قلت له ـ يعنى عمر بن عبد العزيز ـ حدثنى عبد ألله بن عباس أن النبى صلى ألله عليه وسلم قال : لا تصلوا النج نس كلام ألخطابى كما أفاده العظيم آبادى في عون المعبود : هذا العديث لا يصح عن النبى صلى ألله عليه وسلم لنضعف سنده وعبد ألله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كتب وأنما رواه عن محمد بن كتب وانما رواه عن محمد بن كتب وانما رواه عن محمد بن رواه أيضا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن أبن عباس وعبد الكريم متروك الحديث قال أحمد أبن حنبل : ضربنا عليه قافربوا عليه قال يحيى بن معين : ليس بثقة ولا يحمل عنه ألمت : وعبد الكريم البورى إيضا ليس في المحديث بدلك إلا أن البصرى فسعيف جداً قلت : وقد ثبت عن النبى صلى آلله عليه وسلم أنه عليه وسلم أنه

صلاته صحت صلاته وصلاتها ، فان كانت فى صلاة يشاركها فيها \_ ولا تكون مشاركة له عند أبى حنيفة الا اذا نوى الامام امامة النساء \_ فاذا شاركته فان وققت بجنب رجل بطلت صلاة من الى جنبيها ، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلى الذى يليها ، لأن بينه وبينها حاجزا ، وان كانت فى صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذي محاذيها لأن دونه صلاة من يحاذي محاذيها أن دونه حاجزا ، فان صف نساء خلف الامام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف من الذى يليهن ، قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز ، ولكن نقول : تبطل صفوف الرجال وراءه ، ولو كانت مائة صف استحسانا ، فان وققت بجنب الامام بطلت صلاة الامام ، لأنها الى جنبه ومذهبه أنها اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة الأمومين ، أيضا ، وتبطل [ صلاتها ] أيضا لأنها من جملة المأمومين .

وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له ، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعى فى البطلان ، وليس لهم ذلك ، وينضم الى هذا حديث عائشة رضى الله عنها المذكور فى المسألة الثالثة ، فان قالوا : نحن نقول به لأنها لم تكن مصلية قال أصحابنا نقول : اذا لم تبطل وهى فى غير عبادة ، ففى العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها فى صلاة الجنازة فانها لا تبطل عندهم ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة ، وبه التوفيق والهداية والعصمة ،

# باب صفة الصلاة

# قال المصنف رحه الله تعالى

( اذا اراد ان يصلى في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة لانه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو امامة : (( ان بلالا اخذ في الاقامة فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامة مثل ما يقوله ، فاذا فرغ المؤذن قام )) .

( الشرح ) حديث أبى امامة رواه أبو داود باسناد ضعيف جدا ، وقد سبق بيانه فى أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك ، وقول المصنف ( اذا أراد أن يصلى جماعة ) احتراز من المنفرد فانه يقوم أولا ، ثم يقيم قائما ، وقوله ( لأنه ليس بوقت للدخول ) يعنى أنه لا يشرع الدخول فيها

قبل الفراغ من الاقامة لا أنه لا يصح الدخول ، فانها يصح الدخول فيها فى أثناء الاقامة وقبلها ، وقوله ( والدليل عليه ) يعنى الدليل على أنه ليس بوقت للدخول ، لأن فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم تابعه فى جميع ألفاظ الاقامة ولا يتابعه الا قبل الدخول •

( اما حكم المسالة ) فمذهبنا أنه يستحب للامام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ، فاذا فرغ قاما [ قياما ] متصلا بفراغه ، قال القاضى أبو الطيب : وبهذا قال مالك وأبو يوسف وأهل الحجاز وأحمد واسحاق ، وقال أبو حنيفة والثورى : اذا قال المؤذن : حى على الصلاة نهض الامام والمأمومون ، فاذا قال : قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين ، وقال ابن المنذر ، كان أنس بن مالك اذا قيل : قد قامت الصلاة وثب ، وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهرى وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون الى الصلاة في أول بدوه من الاقامة ، وبه قال عطاء وهو مذهب أحمسد واسحاق اذا كان الامام في المسجد ، وكان مالك لا يؤقت فيه شيئا ، هذا ما نقله ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الامام حتى يفرغ المؤذن من الاقامة نقله عنهم القاضى عياض ،

واحتج لأبى حنيفة بما روى أن بلالا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ( لا تسبقنى بآمين ) رواه أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبى أوفى قال : « كان بلال اذا قال : قد قامت الصلاة نهض النبى صلى الله عليه وسلم فكبر » رواه البيهقى ، قالوا : ولأنه اذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ولم يكبر الامام يكون كاذبا ، واحتج أصحابنا المحدثون منهم البيهقى والبغوى وغيرهما بحديث أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » رواه البخارى ومسلم •

واحتج الجمهور بحديث أبى أمامة المذكور فى الكتاب لكنه ضعيف ، قالوا : ولأنه دعاء الى الصلاة فلم يشرع الدخول فى الصلاة الا بعد فراغه كالأذان • والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما \_ وهو جواب البيهقى والمحققين \_ انه ضعيف روى مرسلا ، وفى رواية مسندا فاسناده ضعيف ليس يشىء وأنما رواه الثقات مرسلا ، ورواه الامام أحمد فى مسنده باسناده عن أبى عثمان النهدى قال : قال بلال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتسبقنى بآمين » قال البيهقى : فيرجع الحديث الى أن بلالا كأنه كان يؤمن قبل تأمين النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تسبقنى بآمين » •

والجواب الشاني جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التمهل ليدرك تأمينه ، الدليل على هذا أن بين قوله : قد قامت الصلاة وبين آخر الاقامة زمنـــا يسيرا جدا يمكنه اتمام الاقامة وادراك أولها بل ما قبلها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيره ثم يتعوذ ثم يشرع في الفاتحة ، فيتعين ما قلناه وأما حديث ابن أبي أوفى فضعيف • قال البيهقي : لا يرويه الاحجاج ابن فروخ ، وكان يحيى بن معين يضعفه ( قلت ) اتفقوا على جرح الحجاج هذا ، فقال ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين : ليس هو بشيء وقال أبو حاتم، هو شيخ مجهول ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال الدارقطني : متروك ، وهذه أوضح العبارات عندهم ، وفي الحديث ضعف من جهة أخرى وهي أن العوام ابن حُوشب لم يدرك ابن أبي أوفى كذا قاله أحمد بن حنبل وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وانما روايته عن التابعين • وأما قولهم : انه يكون كاذباً فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون ، وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى ( فلذا بلغن أجلهن ) أى قاربنه ، وفي الحديث « من وقف بعرفة فقد تم حجه » أى قارب التمام ، قال أصحابنا : ولأن ما الزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الاحرام على قوله: قد قامت الصلاة والله أعلم .

( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والامام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الاقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال صاحب الحاوى فى آخر باب الأذان : ينبغى لمن كان شيخا بطىء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما فى وقت واحد .

( فسرع ) لو دخل المسجد وأراد الشروع فى تحية المسجد أو غيرها ، فشرع المؤذن فى الاقامة قبل احرامه فليستمر قائما ولا يشرع فى التحية للحديث الصحيح : « اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » ولا يجلس للحديث الصحيح فى النهى عن الجلوس قبل التحية ، واذا استمر قائما لايكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الاقامة ، لأن هذا لم يبتد القيام لها ، صرح بهذه المسألة البغوى وغيره وهى ظاهرة ، وفى كتاب الزيادات لأبى عاصم أنه يجلس ، وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به ،

( فسرع ) اذا أقيمت الصلاة وليس الامام مع القوم بل يخرج اليهم فقد نقل الشبيخ أبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبى حنيفة ألهم يقومون عقب فراغ المؤذن من الاقامة ، وهذا مشكل ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » وفي رواية لمسلم « حتى تروني قد حُرجت » فان قيل : ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبــل أن يقوم مقامه » قلنا : معناه أتهم كانوا يقومون اذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : «كان بلال يؤذن اذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج أقام الصلاة حين يراه » • فان قيـل: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا أقام في مصلاه » وذكر الحديث قلنا : هذا محمول على أنه كان في بعض الأوقات ، وكان الغالب ما في حدیث جابر بن سمرة أو أنه أراد بقوله ( قبل أن یخرج الینا ) أی قبل أن مصلنا ٠

## قال المصنف رحه الله تعالى

( والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن الحصين ( رضي الله عنه ) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صل قائما فان لم تستطع فقاعدا ، فان لم تستطع فعلى جنب) واما في النافلة فليس بفرض لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد » ولأن النوافل تكثر ، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل ) .

(الشرح) حديث عمران رضى الله عنه رواه البخارى بلفظه (۱) وحصين صحابى على المشهور، وقيل: لم يسلم، كنية عمران أبو نجيد بضم النون أسلم عام خيبر وهو خزاعى نزل البصرة وولى قضاءها، ثم استقال فأقيل، وتوفى بها سنة اثنتين وخمسين، وأما حديث تنفل النبى صلى الله عليه وسلم على الراحلة فثابت رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة رضى الله عنهم،

( أما حكم المسالة ) فالقيام فى الفرائض فرض بالاجماع لا تصح الصلاة من القادر عليه الا به حتى قال أصحابنا : لوقال مسلم : أنا استحل القعود فى الفريضة بلا عدر أو قال : القيام فى الفريضة ليس بفرض كفر الا أن يكون قريب عهد باسلام •

( فحوع ) في مسائل تتعلق بالقيام ( احداها ) قال اصحابنا : يشترط في القيام الانتصاب ، وهل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند ؟ فيه أوجه اصحها ، وبه قطع أبو على الطبرى في الافصاح والبغوى وآخرون وصححه القاضى أبو الطيب في تعليقه والرافعي لا يشترط ، فلو استند الى جدار أو انسان أو اعتمد على عصا بحيث لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائما ؛ والثاني : يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال حكاه القاضى أبو الطيب عن ابن القطان ، وبه قطع امام الحرمين والغزالي و والثالث : يجوز الاستناد ان كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط والا فلا و هذا في استناد لا يسلب اسم القيام ، فان استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم ، بل معلق نفسه بشيء فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان ، الصحيح :

<sup>(</sup>۱) والحصين هو أبن عبيد بن خلف بن عبيد بن نهم بن حديقة وينتهى إلى عمرو الخزاعي قال ابن الأثير : مختلف في صحبته واسلامه ثم ساق بالاسناد اخبرنا اسماعيل بن عبيد الله وغير واحد باسنادهم إلى محمد بن عيسى حدلنا أحمد بن منيع اخبرنا أبو معاوية عن شعيب بن شبة عن الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى : ياحصين كم تعبد اليوم الها ؟ قال : سبعة ستة في الارض وواحد في السسماء قال : فايهم تعبد لرغبتك ووجبتك ؟ قال : الذي في السماء قال : ياحصين إما أنك لو اسلمت لعلمتك كلمتين ينقصانك قال : قل : ه اللهم الهمني قال : قل : ه اللهم الهمني رشدى وأعدني من ثير نفسى » (ط) .

أنه يجب أن ينتصب متكتًا لأنه قادر على الانتصاب ، والشانى : لا يلزمه الانتصاب ، بل له الصلاة قاعدا .

أما الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر ، وليس للقادر أن يقف مائلا الى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا فى حد الراكعين فان لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين ، لكن كان اليه أقرب فوجهان أصحهما لا تصح صلاته لأنه غير منتصب ، والثاني : تصح لأنه في معناه ، ولو أطرق رأسة بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف ، لأنه منتصب ولو لم يقدر على النهوض الا بمعين ، ثم اذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانةُ اما بمتبرع واما بأجرة المثل ان وجدها هذا كله في القادر على الانتصاب • فأما العاجز كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر ، وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فاذا أراد الركوع زاد في الانحناء ان قدر عليه هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والمتولى والبغوى ونص عليه الشافعي ، قال الرافعي : هــو المُذَهب ، ونقله ابن كج عن نص الشافعي • وقال امام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلى قاعدا قالا : فان قدر عند الركوع على الارتفاع الى حد الراكعين لزمه ، والمذهب الأول ، لأنه قادر على القيام ، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء لزمه القيام ، ويأتى بالركوع والسجود بحسب الطاقة ، فيحنى صلبه قدر الامكان ، فان لم يطق حتى رقبته ورأسه ، فان احتاج فيه الى شيء يعتمد عليه أو ليميل الى جنبه لزمه ذلك فان لم يطق الانحناء أصلا أوما اليهما ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود ، قال البغوى : يأتى بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة •

وسيأتى ان شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام وفروعها فى باب صلاة المريض حيث ذكرها المصنف رحمه الله ٠

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى الاعتماد على شىء فى حال القيام : قد ذكرنا تفصيل مذهبنا ، قال القاضى عياض فى مسائل قيام الليل فى شرح مسلم: اختلف السلف فى جواز التعلق بالحبال ونحوها فى صلاة النفل لطولها فنهى عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضى الله عنهما ، ورخص فيه آخرون قال : وأما الاتكاء على العصى فجائز فى النوافل باتفاقهم الا ما حكى عن ابن سيرين من

كراهته ، وقال مجاهد : ينقص من أجره بقدره ، قال : وأما فى الفرائض فمنعه مالك والجمهور ، وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته قال : وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدرى وجماعة من الصحابة والسلف قال : وهذا اذا لم يكن ضرورة فان كانت جاز وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم .

( المسألة الثانية ) لو قام على احدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة ، فان كان معذورا فلا كراهة ويكره أن يلصق القدمين ، بل يستحب التفريق بينهما ، ويكره أن يقدم احداهما على الأخرى ويستحب أن يوجه أصابعهما الى القبلة .

( فحرع ) فى الترويح بين القدمين فى القيام ، قال ابن المنذر : قال مالك وأحمد واسحاق : لا بأس به ، قال : وبه أقول وهذا أيضا مقتضى مذهبنا .

(الثالثة) تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى الصلاة أفضل ؟ قال «طول القنوت » رواه مسلم ، والمراد من القنوت القيام ، وتطويل السجود أفضل من تطويل باقى الأركان غير القيام لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » رواه مسلم .

وقال جماعة من العلماء: تطويل السجود وتكثير الركوع والسلجود أفضل من تطويل القيام، حكاه الترمذي والبغوى في شرح السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقوله صلى الله عليه وسلم: « عليك بكثرة السجود » رواه مسلم .

وقال بعض أصحابنا به ، وتوقف أحمد بن حنبل فى المسألة ، ولم يقض فيها بشىء ؛ وقال اسحاق بن راهويه : أما فى النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل ، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل الآآن يكون للرجل جزء بالليل يأتى عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود قال النبى صلى والسجود قال الترمذى : انما قال اسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبى صلى

الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل • دليلنا على تفضيل اطالة القيام حديث «أفضل الصلاة طول القنوت » ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود » ولأن ذكر القيام القراءة وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود •

(الرابعة) والواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما زاد، فلو زاد والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة ولا يجب ما زاد، فلو زاد في القيام والركوع والسجود على ما يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه والباقى تطوع ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين، والأصح أن الجميع يقع واجبا وبه قطع الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة، وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس، وفي البدنة المضحى بها بدلا عن شاة منذورة قال صاحب التتمة : والوجهان مبنيان على أن الوقص في الزكاة عفو أم يتعلق به الفرض ؟ وفيه قولان وتظهر فائدة المخلاف في القيام والركوع والسجود ومسح الرأس في تكثير الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع ، وفي الزكاة في الرجوع عند التعجيل وفي البدنة في الأكل منها وقد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس ه

(الخامسة) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة ، ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة فى مكمن ولو قاموا رآهم العدو وفسله التدبير ، فلهم الصلاة قعودا وتجب الاعادة لندوره ، وقال المتولى فى غير الرقيب: ان خاف لو قام أن يقصده العدو صلى قاعدا أجزأته على الصحيح ، قال : ولو صلى الكمين فى وهدة قعودا ففى صحتها قولان ، قلت أصحهما وجوب الاعادة ،

( السادسة ) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع ، ودليله الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها مما هو مشهور فى الصحيح، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم ، لحديث عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى قائما فهو أفضل ،

ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » رواه البخارى ، والمراد بالنائم المضطجع ولو تنفل مضطجعا بالايماء بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان .

(أحدهما) لا تصح صلاته لأنه يذهب صورتها بغير عذر ، وهذا أرجعهما عند امام الحرمين (والثانى) وهو الصحيح: صحتها لحديث عمران، ولو صلى النافلة قاعدا أو مضطجعا للعجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف كما فى صلاة الفرض قاعدا أو مضطجعا للعجز ، فان ثوابها ثواب القائم بلا خلاف ، والحديث ورد فيمن يصلى النفل قاعدا أو مضطجعا مع قدرته على القيام ، يستوى فيما ذكرناه جميع النوافل المطلقة والراتبة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وحكى الخراسانيون وجها أنه لايجوز العيد والكسوف والاستسقاء قاعدا مع القدرة كالفرائض ، وبه قطع ابن كج ، وهذا شاذ ضعيف .

وأما الجنازة فسبق فى باب التيمم بيان نصوص الشافعى وطرق الأصحاب فيها والمذهب أنها لا تصح قاعدا مع القدرة ، لأن القيام معظم أركانها و والثانى : يجوز والشالث : ان تعينت لم يجز والا جاز ، قال الرافعى : اذا جوزنا الاضطجاع فى النفل مع قدرته فهل يجزىء الاقتصار على الايساء بالركوع والسجود ؟ أم يشترط أن يركع ويسجد كالقاعد ؟ فيه وجهان أصحهما الثانى ، قال امام الحرمين : عندنا أن من جوز الاضطجاع لا يجوز الاقتصار فى الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير وغيرهما على ذكر القلب ، وهذا الذى قاله امام الحرمين لابد منه فلا يجزى ذكر القلب قطعا ، لأنه حينئذ لا يبقى للصلاة صورة أصلا ، وانما ورد الحديث بالترخيص فى القيام والقعود، فيبقى ما عداهما على مقتضاه والله أعلم ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم ينوى والنية فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى » ولانها قربة محضة فلم تصع من غير نية كالصوم ومحل النية القلب ، فان نوى بقلبه دون لسانه أجزاه ، ومن اصحابنا من قال : ينوى بالقلب ويتلفظ باللسان ، وليس بشيء لأن النية هي القصد بالقلب ) .

( الشرح ) حديث « انما الأعمال بالنيات » رواه البخارى ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وسبق بيانه فى أول نية الوضوء .

وقوله « قربة محضة » فلم يصح من غير نية كالصوم ، انما قاس عليه لأنه ورد فيه نص خاص « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » وهذا القياس ينتقض بازالة النجاسة فانها قربة محضة ، فكان ينبغى أن يقول طريقها الأفعال كما قاله فى نية الوضوء ليحترز عن ازالة النجاسة .

( أما حكم المسالة ) فالنية فرض لا تصح الصلاة الا بها ، ونقل ابن المنذر في كتابه الاشراف وكتاب الاجماع والشيخ أبو حامد الاسفراييني والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل ومحمد بن يحيى وآخرون اجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح الا بالنية ، وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست بصحيحة (۱) عنه أنه ينظر أوجبها فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره ، وقال صاحب الحاوى : هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع ين نية القلب وتلفظ اللسان ، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج : اذا نوى عجا أو عمرة أجزأ ، وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق ، قال مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه ، مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه ، كذا نقل أصحابنا بالاجماع فيه ، ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر ،

( فسرع ) اختلف أصحابنا فى النية هل هى فرض أم شرط ۴ فقال المصنف والأكثرون : هى فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ، كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها ، وقال جماعة : هى شرط كاستقبال القبلة والطهارة • وبهذا قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ واختاره

<sup>(</sup>۱) هكدا بالاصل والعبارة ركبكة وفاعضة وملحب احمد كما في المنسى ، أن النية هي القصد ومحلها القلب وان تلفظ بها كان تركيدا فان كانت الصلاة مكتوبة لزمه فية الصلاة بعينها ظهرا أو عصراً أو فيرهما فيحتاج الى فية شيئين الفصل والتعبين قال: واختلف اصحابنا في الغرضية نقال بعضهم لا يحتاج اليها لان التعبين يغنى عنها: ثم ساق اختلاف اصحاب احمد وخلص الى وجوب التعبين (ط) .

الغزالى وحكاه الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى أول باب ما يجزىء من الصلاة ، وقال ابن القاص وانقفال: استقبال القبلة ركن ، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن ، والله أعلم •

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لانه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون [ النية ] مقارنة له ) .

(الشمح) قال الشافعي رحمه الله في المختصر (واذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا: قال الشافعي (ينوى مع التكبير لا قبله ولا بعده) وقال أصحابنا: يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير، وفي كيفية المقارنة وجهان (أحدهما) يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه، وأصحهما لا يجب، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية، فعلى هذا وجهان (أحدهما) وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأودني: يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشيء يسير لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير (والثاني) وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك، بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم ويجب استصحاب النية الى انقضاء التكبير على الصحيح، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب واختار امام الحرمين التكبير على البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النيزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية ، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها ، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك ، وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم ،

قال أصحابنا : والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ، كالظهرية والفرضية وغيرهما ، ثم يقصد هذه العلوم (١) قصدا مقارنا لأول التكبير ، ويستصحبه حتى يفرغ التكبير ، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها ، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته ، وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسمير بحيث لا يعرض شاغل عن يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسمير بحيث لا يعرض شاغل عن

<sup>(</sup>۱) كذا بالطبعتين ش و ق ولعل الصواب ( لم يقصد هذا المعوم ) .

الصلاة ، وقال : يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب فى حال التكبير ، وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة : اذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الامام فانتهى اليه وهو فى الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزأه ،

( فسرع ) قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى هـذا الموضع: قال الشافعى فى الكفارة: وينوى مع التكفير أو قبله ، قال فمن أصحابنا من قال: يجب أن ينوى فى الكفارة مع التكفير كالصلاة ، قال: وقول الشافعى: أو قبله يعنى أو قبيله ، ويستدعى ذكر النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير ، ومن أصحابنا من قال: يجوز تقديم النية قبل التكفير ، وفرق بينها وبين الصلاة بثلاثة أشياء (أحدها) أن نية الصلاة آكد ، ولهذا يشترط تعينها بخلاف الكفارة ( والثانى ) أن الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة الى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة ( الثالث ) أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

(فان كانت فريضة لزمه تعيين النية فينوى الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها وهل تلزمه نية الفرض ؟ فيه وجهان ؟ قال أبو اسحاق : يلزمه لتتميز عن ظهر الصبى ، وظهر من صلى وحده ، ثم ادرك جماعة فصلاها معهم ، وقال أبو على أبن أبى هريرة يكفيه نيئة للظهر والعصر ، لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هئا الا فرضا ولا يلزمه أن ينوى الأداء أو القضاء ، ومن اصحابنا من قال : يلزمه نية القضاء ، والأول هو المنصوص ، فأن قال فيمن صلى يوم الفيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت : أنه يجزيه ، وأن كان عنده أنه يصليها في الوقت ، وقال في الأسبى : أذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما (١) بلاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده أنه يجزيه ، وأن كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان) .

( الشرح ) اذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف ( أحدهما ) فعل الصلاة تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفى احضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل ( والثانى ) تميين الصلاة المأتى بها هل هى ظهر أم عصر أو غيرهما ، فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعى ، أحدهما يجزيه لأنها هى

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ ( فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان الخ ) « ط » .

الظهر مثلا ، وأصحهما لا يجزيه لأن الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت ، ولو نوى في غير الجمعة الجمعة بدلا عن الظهر لم تصح صلاته ، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب ، وحكى الرافعي وجها أنها تصح ويحصل له الظهر ، وهو غلط ظاهر • ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر ، ولا تصح بنية الظهر المقصورة ان قلنا : انها صلاة بحيالها ، وان قلنا انها ظهر مقصورة صحت •

واختلفوا فى اشتراط أمور (أحدها ) الفريضة وفيهما الوجهان اللذان حكاهما المصنف ، الأصح عند الأكثرين اشتراطها ، سواء كانت قضاء أم أداء ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوى • قال الرافعي : وسواء كان الناوي بالغا أو صبيا وهذا ضعيف ، والصــواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة وكيف ينوى الفريضة وصلاته لا تقع فرضا ، وقد صرح بهذا صاحب الشامل وغيره ( الثاني ) الاضافة الى الله تعالى بأن يقول : لله أو فريضة الله ، ولا يشترط ذلك على أصبح الوجهين ، وقد سبق بيانهما في باب نية الوضوء ، وحكى امام الحرمين الأشتراط عن صاحب التلخيص وغيره ( الثالث ) القضاء والأداء وفيهما أربعة أوجه ، أصحها : لا يشترطان لما ذكره المصنف • والثاني : يشترطان ، وهذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلى في الغيم أو الأسمير بأنهما معذوران ؛ والثالث: يشترط نية القضاء دون الأداء، حكاه المصنف وغيره ، لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء، والرابع ان كان عليه فائتة اشترط نيــة الأداء والا فلا ، وبه قطع صاحب الحاوى أمَّا اذا كان عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوى ظهر يوم الخميس مثلا بل يكفيه نية الظهر ، والظهر الفائتة اذا اشترطنا نبة القضاء •

قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما: لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان أنه باق أجزأته بلا خلاف ، وقد نص الشافعى على أنه لو صلى يوم الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته ، واستدلوا به على أن نية القضاء ليست بشرط ، هذا كلام الأصحاب فى المسألة ، وقال الرافعى : الأصح أنه لا يشترط نية القضاء والأداء ؛ بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه هذا

كلامهم وقال الرافعي: لك أن تقول: الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء وعكسه ونية القضاء في القضاء ظاهر، أما الخلاف في صحة القضاء بنية الأداء وعكسه فليس بظاهر، لأنه ان جرت هذه النية على لسانه أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناها فينبغي أن لاتصح حقيقة معناها فينبغي أن لاتصح بلا خلاف لتلاعبه، هذا كلام الرافعي وهذا الالزام الذي ذكره حكمه صحيح وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء الى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف، ممن نقله امام الحرمين في مواقيت الصلاة، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم: القضاء بنية الأداء وعكسه بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه كما في الصورتين السابقتين عن القاضي أبي الطيب ونص الشافعي والله أعلم و (الرابع) نية استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنه يشترط وهو غلط صريح لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لا تنعقد صلاته لتقصيره و

( هرع ) قال البندنيجي وصاحب الحاوى : العبادات ثلاثة اضرب ( أحدها ) يفتقر الى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة والطهارة لأنه لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع عن الواجب ( والثاني ) يفتقر الى نية الفعل والوجوب دون التعيين ، وهو الركاة والكفارة ( والثالث ) يفتقر الى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلة والصيام ، وفي نية الوجوب وجهان .

### قال الصنف رحه الله تعالى

( وان كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم تصع حتى تعين النية لتتميز عن غيرها ، وان كانت نافلة غير راتبة أجزاته نية الصلاة ) .

(الشرح) قال أصحابنا: النوافل ضربان (أحدهما) ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد وغيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين، فينوى مثلا صلاة الاستسقاء والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ونحوها، وفى الرواتب تعين بالاضافة فينوى سنة الصبح أو سنة الظهر التى قبلها أو التى بعدها أو سنة العصر، وحكى الرافعى وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفى

فى الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة لتأكد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض و أما الوتر فينوى سنة الوتر ولا يضيفها الى العشاء لأنها مستقلة ، فان أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر ان كان بتسليمة ، وان كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ، وقيل : ينوى بما قبل الأخير صلاة الليل ، وقيل : ينوى به سنة الوتر ، وقيل مقدمة الوتر ، وهذه الأوجه فى الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول .

( الضرب الثانى) النوافل المطلقة فيكفى فيها نية فعل الصلاة فقط ، ونقل الرافعى فى اشتراط نية النفلية فى الضرب الأول وجهين ، قال : ولم يذكر وجهها فى الضرب الثانى ، قال : ويمكن أن يقال بجريانهما ( قلت ) الصواب أنه لا تشترط النفلية فى الأول ولا فى الثانية لعدم المعنى الذى علل به الاشتراط فى الفريضة وهذا هو المشهور فى كتب الأصحاب والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان احرم ثم شك هـل نوى ؟ ثم ذكر أنه نوى [ فان (١) كان ] قبسل أن يحدث شيئًا من أفعال الصلاة أجزأه ، وان ذكر ذلك بعد ما فعل شيئًا من ذلك بطلت صلاته لانه فعل [ ذلك ] هو شاك في صلاته ) .

(الشرح) اذا شك هل نوى أم لا ؟ أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو فى الصلاة ؟ فينبغى له أن لا يفعل شيئا فى حال الشك ، فان تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف ، وان طال بطلت على أصبح الوجهين لانقطاع نظمها ، حكى الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوى ، وان تذكر بعد أن أنى مع الشك بركن فعلى كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وان أتى بركن قولى كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على أصح الوجهين وهو المنصوص فى الأم ، وبه قطع العراقيون كالفعلى ، والشانى : لا تبطل ، وبه قطع الغزالي لأن تكريره لا يخل بصورة الصلاة ، قال صاحب الحاوى : لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا ؟ لم يجزئه عن واحدة منهما ، فان تيقنها فعلى هذا التفصيل ، قال الغزالى فى البسيط : اذا فعل ركنا فى حال

<sup>(</sup>۱) ما بين المقونين ليس في شي و ق (طو) ٠

الشك أطلق الأصحاب بطلان صلاته ، وهذا ظاهر ان فعله مع علمه بحكم المسألة ، فان كان جاهلا فاطلاقهم البطلان مشكل ولا يبعد أن يعذر لجهله (قلت) انما لم يعذروه لأنه مفرط بالفعل في حال الشك فانه كان يمكنه الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فانه لا حيلة في النسيان .

# قال المصنف رحه الله تعالى

( وان نوى الخروج من الصلاة او نوى انه سيخرج او شك هل يخرج ام لا بطلت صلاته لأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطع ذلك بما احمدت فبطلت صلاته كالطهارة اذا قطعها بالحدث ) .

# ( الشرح ) قال أصحابنا : العبادات في قطع النية على أضرب :

( الضرب الأول ) الاسلام والصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد فى أنه يخرج أم يبقى ، وهذا لا خلاف فيه ، والمراد بالتردد : أن يطرأ شك مناقض جزم النية ، وأما ما يجرى في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال ؟ فهذا مما يبتلي به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا • قاله امام الحرمين وغيره • قال الامام : وقد يقع ذلك في الايمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار به ، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلة في الركعة الثانية ، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعاً بطلت صلاته في الحال . هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبي على السنجي أنها لا تبطل في الحال ، بل لو رفض هـ ذا التردد قبل الانتهاء الى الغاية المنوية صحت صلاته • ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه فوجهان أصحهما : تبطل كما لو دخل في الصلاة هكذا ، فانها لا تنعقد بلا خلاف وكمـــا لو علق به الخروج عن الاسلام والعياذ بالله تعالى فانه يكفر في الحال بلا خلاف ، والثاني : لا تبطل في الحال ، فعلى هذا ان وجدت الصفة وهو ذاهل عن التعليق ففي بطلانها وجهان ، (أحدهما ) لا تبطل قاله الشيخ أبو محمد ، لأنه فى الحال غافل ، والنية الأولى لم تؤثر ، ( وأصحهما ) تبطل ، وبه قطع الشيخ أبو على السنجي والأكثرون •

قال امام الحرمين : ويظهر على هذا أن يقال تبينا بالصفة بطلانها من حين

التعليق ، أما اذا وجدت وهو ذاكر للتعليق فتبطل بلا خلاف ، ولو نوى فى الركعة الأولى أن يتكلم فى الثانية أو يأكل أو يفعل فعلا مبطلا للصلاة لم تبطل فى الحال بلا خلاف ، قال أصحابنا : وهذا مراد الشافعى رحمه الله بقوله : ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب ، والفرق بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها فى الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية فى كل صلاته ، وهذا ليس بجازم ، وأما من نوى الفعل فالذى يحرم عليه أن يأتى بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فاذا أتى به بطلت ، قال أصحابنا : ومثل هذا اذا دخل الامام فى صلاة المخوف بنية أن يصلى بكل فرقة ركعة من الرباعية ، وقلنا : تبطل صلاة الامام فانها لا تبطل فى الحال ، وانما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى فى أول صلاته أن يفعل فى أثنائها فعلا مبطلا ، ولم تبطل فى الحال والله أعلم ،

( الضرب الثاني ) الحج والعمرة : فاذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف، ولأنه لا يخرج منهما بالافساد .

(الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف فاذا جزم فى أثنائهما بنية الخروج منهما ففى بطلانهما وجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف فى بابيهما ، أصحهما لا يبطل كالحج وصحح المصنف فى الصوم البطلان ووافقه عليه كثيرون ولكن الأكثرين قالوا: لا تبطل ، ولو تردد الصائم فى قطع نية الصوم والمخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان (أحدهما) على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه ، (والثانى) \_ وهو المذهب وبه قطع الأكثرون: لا تبطل وجها واحدا ،

(الضرب الرابع) الوضوء فان نوى قطعه فى أثنائه لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين ، ولكن يحتاج الى نية لما بقى ، وان نوى قطعه بعدد الفراغ منه لم يبطل على المذهب كما لو نوى قطع الصلاة والصوم والاعتكاف والحج بعد فراغها فانها لا تبطل بلا خلاف وقيل : فى بطلان الوضوء وجهان لأن أثره باق فانه يصلى به بخلاف الصلاة وغيرها ، وقد سبق بيان هذه المسألة مستقصى فى آخر باب نية الوضوء ، وذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية فى الصلاة وفى سائر العبادات وبالله التوفيق ٠

( فحرع ) فى مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة : مذهبنا أنها تبطل وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة لا تبطل •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان دخل في الظهر ثم صرف النية الى المصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها ولم يصح المصر لأنه لم ينوه عند الاحرام ، وان صرف نية الظهر الى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع قولان ( أحدهما ) : لا تصح لما ذكرناه في المصر ( والثاني ) : تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بعليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) .

( الشرح ) متى دخل فى فريضة ثم صرف نيته الى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ، ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره • وفي انقلابها نافلة خلاف ، قال أصحابنا : من أتى بما ينافى الفريضة دون النفلية فى أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل أ فيـــه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور ، فمنها اذا قلب ظهره الي عصر أو الى نفل بلا سبب أو وجد المصلى قاعدا خفة فى صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في هذه المسائل بطلان الصلاة • ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال ــ فان كان عالما بحقيقة الحال \_ فالأصح البطــــلان لأنه متلاعب ، وان جهــــل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا ، وبه قطع المصنف والأكثرون . ومنها لو وجـــد المسبوق الامام راكعا فأتى بتكبيرة الاحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف ، فان كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها • والثَّاني : تنعقد نفلا ، وان لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلًا وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما • ومنها لو أحرم بفريضة منفرداً ، ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها ، الأصلح : صحتها ، والثاني : تبطل ، ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب أنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم ، وقطع بهــذا المصنف والعراقيون • وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل ؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا •

# ( فرع ) في مسائل تتعلق بالنية

(احداها) لو عقب النية بقوله: ان شاء الله بقلبه أو لسانه فان قصد به التعليق به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضره ، وان قصد به التعليق أو الشك لم يصح • ذكره الرافعى (الثانية) لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في احداهما وجهل عينها لزمه اعادتهما جميعا (الثالثة) لو قال له انسان : صل الظهر لنفسك ولك على دينار فصلها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار • ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ، ويقرب منه من صلى وقصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته • ذكره ابن الصباغ • وقد سبقت المسألة في نية الوضوء •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما روى عن على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ») .

(الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى وغيرهما باسناد صحيح ، الأأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقال الترمذى : هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسنه ، قال : وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، قال : وسمعت البخارى يقول : كان أحمد واسحاق والحميدى يحتجون بحديثه ، وانما سمى الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالفلق على الباب يمنع من دخوله الا بمفتاح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (وتحريمها التكبير) وقال الأزهرى أصل التحريم من قولك : حرمت فلانا كذا أى منعته ، وكل ممنوع فهو حرام وحرم ، فسمى التكبير تحريما لأنه يمنع المصلى من الكلام والأكل وغيرهما .

( أما حكم المسالة )فتكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الا بها • هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف •

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهرى أنه قال تنعقد الصـــلاة بمجرد

النية بلا تكبير ، قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهرى ، وحكى أبو الحسن الكرخى عن ابن علية والأصم كقول الزهرى ، وقال الكرخى من أصحاب أبى حنيفة : تكبيرة الاحرام شرط لا تصح الصلاة الا بها ، ولكن ليست من الصلاة بل هى كستر العورة ، ومنهم من حكاه عن أبى حنيفة ، ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو كبر وفى يده نجاسة ثم ألقاها فى أثناء التكبيرة ، أو شرع فى التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح صلاته عندنا فى الصورتين ، وتصح عنده كستر العورة ، واحتج للزهرى بالقياس على الصور والحج ، وللكرخى بقوله تعالى : ( وذكر السم ربه فصلى (١) ) فعقب الذكر بالصلاة ، فدل على أنه ليس منها ، وبقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير ، والاضافة تقتضى أن المضاف غير المضاف اليه ، كدار زيد ،

ودليلنا على الزهرى حديث تحريمها التكبير ، وحديث أبى هريرة رضى الله عنه فى المسىء صلاته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وذكر الحديث » رواه البخارى ومسلم ، وهذا أحسن الأدلة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له فى هذا الحديث الا الفروض خاصة ، وثبت فى الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يكبر للاحرام » •

وثبت فى صحيح البخارى عن مالك بن الحويرث ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم الا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه • فان قيل : المراد ما يرى وهى الأفعال دون الأقوال ، فأجاب القاضى أبو الطيب وغيره بجوايين :

( أحدهما ) أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله .

( الثاني ) ان المراد بالرؤية العلم ، أي صلوا كما علمتموني أصلي •

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الأعلى •

والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة ، ودليلنا على الكرخى حديث معاوية بن الحكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم ، فان قالوا : المراد به تكبيرات الانتقالات ، فجوابه من وجهين (أحدهما) انه عام ولا يقبل تخصيصه الا بدليل ( والثاني ) أن حمله على تكبيرة لابد منها بالاتفاق أولى من تكبيرة لا تجب ، والجواب عن قوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الاحرام بالاجماع قبل خلاف المخالف ، والجواب عن قولهم : الاضافة تقتضى المغايرة أن الاضافة ضربان ( أحدهما ) تقتضى المغايرة كثوب زيد ، ( والثانى ) تقتضى الجزئية كقوله : رأس زيد ، وصحن الدار ، فوجب حمله على الثانى لما ذكرناه ،

( فحرع ) قد ذكرنا أن تكبيرة الاحرام لا تصح الصلاة الا بها ، فلو تركها الامام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزىء عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور ، وقالت طائفة : اذا نسيها فيها أجزأته عنها تكبيرة الركوع ، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصرى والزهرى وقتادة والحكم والأوزاعى ، ورواية عن حماد (۱) بن أبى سليمان ، قال العبدرى وروى عن مالك فى المأموم مثله ، لكنه قال يستأتف الصلاة بعد سلام الامام ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

( والتكبي أن يقول: الله اكبر ، لأنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل به الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رايتمونى اصلى )) فان قال: الله الأكبر أجزأته لاته أتى بقوله الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى ، فهو كقوله: الله أكبر كبيرا ) .

( الشرح ) أما قوله ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل فى الصلاة بقوله : الله أكبر فالأحاديث فيه مشهورة • وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فرواه البخارى من رواية مالك بن الحويرث،

<sup>(</sup>۱) فی ش وق ( حامد بن ابی سلیمان ) وهو خطا وانما هو حماد بن ابی سلیمان الاشعری مولاهم ابو اسماعیل الکوفی مات سنة ۱۲۰ ( ط ) .

فان قال: الله أكبر انعقدت صلاته بالاجماع ، فان قال: الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وحكى القاضى أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة وهو مذهب مالك وأحمد وداود • قال الشافعي والأصحاب: ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزى ما قرب منها ، كقوله: الرحمن أكبر ، والله أعظم والله كبير ، والرب أكبر وغيرها •

وحكى ابن كج والرافعى وجها أنه يجزيه: الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر، وهذا شاذ ضعيف وأما اذا كبر وزاد ما لا يغيره فقال: الله أكبر وأجل وأعظم، والله أكبر كبيرا والله أكبر من كل شيء فيجزيه بلا خلاف لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره ، ولو قال: الله الجليل أكبر أجزأه على أصبح الوجهين ، ويجريان فيما لو أدخل بين لفظتى التكبير لفظة أخرى من صفات الله بشرط أن لا يطول كقوله: الله عز وجل أكبر ، فان طال كقوله: الله الذى لا اله الاهو الملك القدوس أكبر لم يجزئه بلا خلاف ، لخروجه عن اسم التكبير ، فان وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين ، أو قال: الله أكبار أو فان وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين ، أو قال: الله أكبار أو محمد الجويني في التبصرة: ولا يجوز المد الا على الألف التي بين اللام محمد الجويني في التبصرة: ولا يجوز المد الا على الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد للإفراط ، واذا قال: أصلى الظهر ماموما أو اماما الله أكبر فليقطع الهمزة من قوله: الله أكبر ويخففها فلو وصله فهو خلاف الأولى ، ولكن تصح صلاته ، وممن صرح به (۱) .

### قال المصنف رحه آلة تعالى

( فان قال : اكبر الله ففيه وجهان احدهما يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة ، والثاني لا يجزيه ، وهو ظاهر قوله في الأم لأنه ترك الترتيب في الذكر فهو كما لو قدم آية على آية وهذا يبطل بالتشهد والسلام ) .

( الشرح ) اذا قال أكبر الله أو الأكبر الله نص الشافعي أنه لا يجزيه ونص أنه لو قال في آخر الصلاة : عليكم السلام يجزيه فقيل فيهما قولان

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل (ش) .

بالنقل والتخريج ، وقال الجمهور يجزيه فى السلام لأنه يسمى تسليما وهو كلام منتظم موجود فى كلام العرب وغيرهم معتاد ولا يجزيه فى التكبير لأنه لا يسمى تكبيرا ، وقيل يجزيه فى قوله الأكبر الله دون أكبر الله والفرق ظاهر، وحكى امام الحرمين هذا عن والده أبى محمد ثم قال وهذا زلل غير لائق بنميزه فى علم اللسان وصحح القاضى أبو الطيب الاجزاء فيهما والمذهب أنه لا يجزيه ثم هذا الذى ذكرناه من التعليل بأنه لا يسمى تكبيرا هو الصواب، وأما تعليل المصنف فضعيف ، وممن قال : الأصحح أنه لا يجزيه أكبر الله والأكبر الله صاحب الحاوى ، وحكاه أبو حامد عن ابن سريج وغيره وصححه أيضا القاضى أبو حامد المروروذى وأبو على الطبرى والبندنيجي وامام الحرمين والغزالي فى البسيط .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وان لم يحسن العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه ، وأن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم فأن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه ترك اللفظ (١) مع القدرة عليه ) .

(الشبح ) هذا الحديث رواه البخارى كما سبق بيانه قريبا ، واذا كبر بغير العربية وهو يحسنها لم تصح صلاته عندنا بلا خلاف فان عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان (أحدهما) أن لا يمكنه كسب القدرة بأن كان به خرس ونحوه وجب أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر امكانه ، وان كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتى بترجمة التكبير ولا يجزيه العدول الى ذكر آخر ، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء فيتخير بينها ، هكذا قطع به الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد والبندنيجي وفيه وجه ضعيف: ان أحسن السريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بانزال الكتاب بها وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية .

وقال صاحب الحاوى : اذا لم يحسن العربية وأحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلائة أوجه (أحدها) يكبر بالفارسية لأنها أقرب اللغات الى

<sup>(1)</sup> في بعض نسخ المهلب ( لانه ترك ألفرش ) ( ط ) .

العربية (والثانى) بالسريانية لأن الله تعالى أنزل بها كتابا ولم ينزل بالفارسية، (والثالث) يتخير بينهما قال: فان كان يحسن التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أم يتخير ؟ فيه وجهان ولو كان يحسن النبطية والسريانية فهل تتعين السريانية أم يتخير ؟ فيه وجهان فان كان يحسن التركية والهندية تخير بلا خلاف .

(الحال الثانى) أن يمكنه القدرة بتعلم أو نظر فى موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك لأنه قادر ، ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يعلمه التكبير لزمه المسير الى قرية يتعلم بها على الصحيح ، وفيه وجه أنه لا يلزمه ، بل يجزيه الترجمة كما لا يلزمه المسير الى قرية للوضوء بل له التيمم ، وبهذا قطع صاحب الحاوى ، والمذهب الأول وصححه امام الحرمين والغزالى وآخرون ، لأن نفع تعلم التكبير يدوم ، ونقل الامام الوجهين فى المسير لتعلم الفاتحة والتكبير ، وقال : عدم الوجوب ضعيف ولا تجوز الترجمة فى أول الوقت لمن أمكنه التعلم فى آخره ، فان لم يجد من يعلمه العربية ترجم ، ومتى أمكنه التعلم وجب ، واذا صلى بالترجمة فى الحال الأول فلا اعادة ، وأما فى الحال الثانى فان ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا اعادة أيضا ، وان أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة ، ولزمه الاعادة على الصحيح لتقصيره ، وفيه وجه أنه لا اعادة ، وهو غرب وغلط ،

#### قال المسنف رجه الله تعالى

(وان كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم )) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة ، وهو بعض حديث طويل وهو حديث عظيم كثير الفوائد ، وهو آحد الأحاديث التى عليها مدار الاسلام ، وقد جمعتها فى جزء فبلغت أربعين حديثا (١) ، قوله : وان كان بلسانه خبل ، هو بفتح الخاء المعجمة واسكان الباء الموحدة،

 <sup>(</sup>۱) هي الاربعون حديثا النووية وكان من شأنه أن تفع الله به العامة كما نفع بالمجموع الخاصة (ط).

وهو الفساد وجمعه خبول ، فاذا كان بلسانه خبل أو خرس لزمه أن يحركه قدر امكانه ، ولو شفى بعد ذلك وأفصح بالتكبير فلا اعادة عليه ، وهــذا الذى ذكرناه من وجوب تحريكه قدر امكانه هــو نصـه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، قال أصحابنا : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره، ولامام الحرمين احتمال فى وجوب تحريك اللسان لأنه ليس جزءا من القراءة،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

- ( ويستحب للامام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ، ويستحب لغيره أن يسر به وادناه أن يسمع نفسه ) .
- (الشمح) يستحب للامام أن يجهر بتكبيرة الاحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته و فان كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته الى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم على حسب الحاجة اللحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى فى مرضه بالناس وأبو بكر رضى الله عنه يسمعهم التكبير» رواه البخارى ومسلم من رواية عائشة وسأبسط هذه المسألة فى أول فصل الركوع ان شاء الله تعالى وأما غير الامام فالسنة الاسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الاسرار وهذا عام فى القراءة والتكبير والتسبيح فى الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شىء منها حتى يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ وغيره والدعاء، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شىء منها حتى يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض، فان لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزيه غير ذلك، هكذا نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، قال أصحابنا ويستحب أن لا يزيد على اسماع نفسه ، قال الشافعى فى الأم: يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه وسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه و
- ( فسرع ) فى مسائل تنعلق بالتكبير ( احداها ) يجب أن يكبر للاحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذى يدرك الامام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الاحرام بجميع حروفها فى حال قيامه ، فان أتى بحرف منها فى غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ، وفى انعقادها نقلا الخلاف السابق قريبا فى فصل النية ، هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنه تنعقد

صلاته فرضا اذا كبر وهو مسبوق ، وهو نصه فى الموطأ والمدونة ، قال الشيخ أبو محمد فى كتابه التبصرة : فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها فى القيام ؟ أم وقع حرف منها فى غير القيام لم تنعقد صلاته نفلا لأن الأصل عدم التكبير الافى القيام .

(واعلم) أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الاحرام اذا وقع بعضها فى غير حال القيام لم تنعقد صلاته ، وكذا قاله الشيخ أبو محمد فى التبصرة ، ثم قال : ان وقع بعض تكبيرته فى حال ركوعه لم تنعقد فرضا ، وان وقع بعضها فى انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير ، قال : والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا الفاصل بين حد الركوع وحد القيام ، فان كانت يداه أو احداهما طويلة خارجة عن العادة اعتبر عادة مثله فى الخلقة ، هذا كلام الشيخ أبى محمد وهو وجه ضعيف ، والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون الى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ، ولا تصح تكبيرته ، وقد سبق بيان هذا فى فصل القيام ،

( الثانية ) ذكر الأزهرى وغيره من أهل العربية فى قوله : الله أكبر قولين لأهل العربية أحدهما معناه الله كبير قالوا : وقد جاء افعل نعتا فى حروف مشهورة كقولهم هذا أمر أهون أى هين ، قال الزجاج : هـذا غير منكر ، والثانى : معناه الله أكبر كبير ، كقولك : هو أعز عزيز كقول المرزدق :

ان الذي رفع السماء بني لنا بيت دعائمه أعز وأطول

أراد دعائمه أعز عزيز ، وأطول طويل ، وقيل قول ثالث : معناه الله أكبر من أن يشرك به ، أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن ، قال صاحب التحرير فى شرح صحيح مسلم : هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى . لاسيما على أصلنا فانا لا نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر ، وأما قولهم: الله أكبر كبيراً فنصب كبيراً على تقدير كبرت كبيراً .

( الثالثة ) قال صاحب التلخيص وتابعه القاضى أبو الطيب والبغوى والأصحاب ونقله البندنيجي وامام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد بن

يحيى عن الأصحاب كافة: لو كبر للاحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار (۱) وبطلت بالأشفاع ، وصورته أى ينوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ، ولا ينوى الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين ، فبالأولى دخل في الصلاة ، وبالثانية خرج منها ، وبطلت ، وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج ، وهكذا أبدا لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى ، فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل فلو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى ، ويكون باقى التكبيرات ذكراً لا تبطل به الصلاة ، بل له حكم باقى الأذكار ،

(الرابعة) نص الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته ، وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير .

(الخامسة) المذهب الصحيح المسهور أنه يستحب أن يأتى بتكبيرة الاحرام بسرعة ، ولا يمدها لئلا تزول النيسة ، وحكى المتولى وجها أنه يستحب مدها ، والمذهب الأول ، قال الشافعى فى الأم : يرفع الامام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف ، قال الأصحاب : أراد بالتمطيط المد وبالتحريف اسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر ، وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان ، القديم يستحب أن لا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها الى أن يصل الى الركن المنتقل اليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر ،

(السادسة) قال المتـولى وغيره: يجب على السـيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة وما لا تصح الصلاة الا به، أو يخليه حتى يتعلم، ويلزم الأب تعليم ولده وقد سبق بيان تعليم الوالد فى مقدمة هـذا الشرح وفى أول كتاب الصلاة .

( السابعة ) يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية •

<sup>(</sup>١) الارتاد والاشفاع جمعا وتر وشفع وليسا مصدرين ومصدرهما الايتار والاشفاع (ط).

(الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم ، أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمت بالعجمية بلا خلاف ، لأنه يذهب الاعجاز ، بخلاف التكبير وغيره ، فانه لا اعجاز فيه ، وأما تكبيرة الاحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل اذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ، ولا يجوز للقادر ، وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان ، دعاء وغيره ، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه أصحها : تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ، ولا تجوز للقادر ، فان نرجم بطلت صلاته ، والثانى : تجوز لمن يحسن العربية وغيره ، والثالث : لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة اليه ، ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها بالعجمية بلا خلاف ، وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف ،

وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح فى الركوع والسجود ، وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولى والا ففى جوازها للعاجز أوجه أصحها: يجوز والثانى : لا والثالث : يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره (١) وذكر صاحب الحاوى أنه اذا لم يحسن العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية ، وان كان يحسنها أتى بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كانتشهد والسلام لم يجزه وماكان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساءه

( فسرع ) اذا أراد الكافر الاسلام فان لم يحسن العربية أتى بالشهادتين بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف ، وان كان يحسن العربية فهل يصح اسلامه بغير العربية ؟ فيه وجهان مشهوران الصحيح باتفاق الأصحاب صحته ، قال القاضى أبو الطيب وصاحب الحاوى وآخرون: قال أبو سعيد الاصطخرى: لا يصير مسلما ، وقال عامة أصحابنا: يصير ، وكذا نقله عن الاصطخرى الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وغيرهم ، واتفقوا على ضعفه ، وقاسه الاصطخرى على تكبيرة الاحرام وفرق الأصحاب بأن المراد

<sup>(</sup>١) وقع هنا في بعض النسخ « هذا رئب المذهب » ولم نجد لها مداقا فليحرد ( ش ) ٠

من الشهادتين الاخبار عن اعتقاده ، وذلك يحصل بكل لسان ، وأما التكبير فتعبد الشرع فيه بلفظ فوجب اتباعه مع القدرة ·

(التاسعة) في مذاهب العلماء في التكبير بالعجمية: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا تجوز تكبيرة الاحرام بالعجمية لمن يحسن العربية وتجوز لمن لا يحسن، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود والجمهور • وقال أبو حنيفة: تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره ، واحتج بقوله تعالى (وذكر اسم ربه فصلى (۱)) ولم يفرق بين العربية وغيرها • وبحديث (تحريمها التكبير» وقياسا على اسلام الكافر ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلى» وكان يكبر بالعربية فان قالوا: التكبيرة عندنا ليست من الصلاة بل شرط خارج عنها ، قلنا: قد سبق الاستدلال على مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الاحرام فلا تعلق لهم فيها ، وعن حديث مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الاحرام فلا تعلق لهم فيها ، وعن حديث مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الاحرام فلا تعلق لهم فيها ، وعن حديث الاسلام أن المراد الاخبار عن اعتقاد القلب ، وذلك حاصل بالعجمية بخلاف التكبير •

(العاشرة) تنعقد الصلاة بقوله: الله أكبر بالاجماع، وتنعقد بقوله: الله الأكبر عندنا وعند الجمهور، وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول قديم كما سبق ولا تنعقد بغير هذين، فلو قال: الله أجل، أو الله أعظم، أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد عندنا وعند مالك وأحمد وداود والعلماء كافة الا أبا حنيفة فانه قال: تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، كقوله: الله أجل، أو الله أعظم، أو الحمد لله ولا اله الا الله وسبحان الله وبأى أسمائه شاء كقوله: الرحمن أكبر أو أجل، أو الرحيم أكبر أو أعظم، والقدوس أو الرب أعظم ونحوها، ولا تنعقد بقوله: يا الله ارحمنى، أو اللهم اغفر لى، أو بالله أستعين وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير، كقوله: الله أكبر أو اللهم اغفر لى، أو بالله ألكبير، ولو قال: الله أو الرحمن، واقتصر عليه من غير صفة ففى انعقاد صلاته روايتان عن أبى حنيفة و القائم عن غير صفة ففى انعقاد صلاته روايتان عن أبى حنيفة و المناط التكبير،

<sup>(1)</sup> الآية 10 من سورة الأعلى .

واحتج لأبى حنيفة بقول الله تعالى (قد أفلح (١) من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ولم يخص ذكرا • وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » رواه البخارى بهذا اللفظ ومسلم بلفظ آخر ، ولأنه ذكر فيه تعظيم فأجزأ كالتكبير ، ولأنه ذكر فلم يختص بلفظ كالخطبة •

واحتج أصحابنا بحديث « تحريمها التكبير » وليس هو تمسكا بدليل الخطاب بل بمنطوق ، وهو أن قوله « تحريمها التكبير » يقتضى الاستغراق ، وأن تعريمها لا يكون الا به ، وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » رواه البخارى كما سبق ، ولهم عليه اعتراض سبق هو وجوابه ، وأما احتجاجهم بالآية فقد سبق أن المفسرين مجمعون على أنها لم ترد فى تكبيرة الاحرام ، وعن حديث أنس رضى الله عنه أن المراد كانوا يفتتحون القراءة ، ففى رواية مسلم « فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها » ، وبينه حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » رواه البخارى ومسلم ، وعن قولهم : ذكر فيه تعظيم أنه قياس يخالف السنة ، ولانه ينتقض بقولهم : اللهم ارحمنى ، والجواب عن الخطبة أن المراد الموعظة ويحصل بكل لفظ ، وهنا المراد الوصف بآكد الصفات ، وليس غير قولنا الله أكبر فى معناه ،

واحتج أبو يوسف بحديث « تحريمها التكبير » وهو حاصل بقولنا الله الكبير ولأنه بمعناه • دليلنا ما سبق • وأما حديث « تحريمها التكبير » فمحمول على المعهود وهو الله أكبر • وأما قوله : انه بمعناه فممنوع لأن فى الله أكبر مبالغة وتعظيما ليس فى غيره ، واحتج لمالك وموافقيه بأن المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر فلا يجوز الله الأكبر كما لا يجوز الله الأكبر كما لا يجوز فى الأذان الله الأكبر • دليلنا أن قوله الله الأكبر هو

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٤ ، ١٥ من سورة الاعلى .

الله أكبر وزيادة لا تغير المعنى فجاز كقوله : الله أكبر كبيرا ، وبهذا يحصل الجواب عن الحديث •

قال القاضى أبو الطيب: قالوا: يجوز الله الكبير الأكبر الموضوع للمبالغة ؛ وأما قولهم: لا يجوز في الأذان الله الأكبر ، فقال القاضى أبو الطيب والأصحاب: لا نسلمه بل يجوز ذلك في الأذان كالصلاة ، والله أعلم •

(الحادية عشرة) تكبيرة الاحرام واحدة ولا تشرع زيادة عليها ، هذا منهبنا ومذهب العلماء كافة والاجماع منعقد عليه ، وحكى القاضى أبو الطيب والعبدرى عن الرافضة انه يكبر ثلاث تكبيرات ، وهذا خطأ ظاهر ، وهو مردود بنفسه غير محتاج الى دليل على رده ، فلو كبر ثلاثا أو كبر (١) فقيه التفصيل السابق فى المسألة الثالثة ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حلو منكبيه ، لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى ألله عليه وسلم « كان أذا المتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وأذا كبر للركوع ، وأذا رفع راسه من الركوع » ) •

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ؛ وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين فى تكبيرة الاحرام ، ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع فيه ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الاحرام ، والزيدية لا يعتد بهم فى الاجماع ، ونقل المتولى عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع ، ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القفال أن الامام البارع فى الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزى من متقدمى أصحابنا فى طبقة المزنى قال : اذا لم يرفع يديه لتكبيرة الاحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقى التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة ، وهذا الذى قاله مردود باجماع من قبله ،

وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزنى والأصحاب: يرفع حذو منكبيه ، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه ، قال الرافعي والمذهب أنه

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ، ولعله أربعا أو أكثر ، يعنى فيه التفصيل السيابق في الأشفاع والأوتار (ط) .

يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وابهاماه شحمتي أذنيـــه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله ، يرفعهما حذو منكبيه ، وهكذا قاله المتولى والبغوى والغزالي ، وقد جمع الشافعي يين الروايات بما ذكرناه ، وكذا نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن الشافعي أنه جمع بين الروايات الثلاث بهذا ، قال الرافعي : وأما قول الغزالي في الوجيز فيه ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره • ونقــل امام الحرمين في المسألة قولين (أحدهما ) يرفع حذو المنكبين (والثاني ) حذو الأذنين (١) ، وهذا الثاني غريب عن الشافعي وانما حكاه أصحابنا العراقيون وغيرهم عن أبي حنيفة وعدوه من مسائل الخلاف ، وقد روى الرفع الى حذو المنكبين مع ابن عمر أبو حميد الساعدي رواه البخاري ، ورواه آبو داود أيضًا من رُواية على رضى الله عنه • وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه » وفى رواية « فروع أذنيه » رواه مسلم وعن وائل بن حجر نحوه رواه مسلم ، وفي رواية لأبى دَاود فى حديث وائل « رفع يديه حتى كانتا حيـــال منكبيه ، وحاذى بابهاميه أذنيه » لكن اسنادها منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه • وقيل انه ولد بعد وفاة أبيه ، وذكر البغوى في شرح السنة أن الشاَّفعي رحمه الله جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية ، وهي ضعيفة أيضاً عن وائل : « رفع ابهاميه الى شحمتي أذنيه » والمذهب الرفع حذو المنكبين كما قدمناه ، ورجَّعه الشافعي والأصحاب بأنه أصح اسنادا وَأكثر رواية لأن الرواية اختلفت عمن روى الى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين والله أعلم .

( فحرع ) فى مذاهب العلماء فى محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضى الله عنهما ومالك وأحمد واسحاق وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : حذو أذنيه ، وعن أحمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما ، وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه ، وحكى العبيدى عن طاوس أنه رفع يديه حتى تجاوز بهما رأسه ، وهذا باطل لا أصل له ،

<sup>(</sup>١) هذا مارجحه الغزالي في الاحياء في ديع العبادات (ط).

## قال المصنف رحه الله تعالى

( ويفرق بين اصابعه لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا )» .

- ( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ، واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصنف والجمهور باستحبابه ، ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا ، وقال الغزالي : لا يتكلف الضم ولا التفريق ، بل يتركها منشورة على هيئتها ، وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا ، والمشهور الأول ، قال صاحب التهذيب : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين ،
- ( فرع) للأصابع في الصلاة أحوال ( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( والثاني ) حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين ( الرابع ) حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها الى القبلة ( المخامس ) حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح : أنها كحالة السجود والثاني : يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمني مقبوضة الأصابع الا المسبحة والابهام خلاف مشهور ، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين ، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة ،

#### قال الصنف رحه آلله تمالي

( ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه ، فان سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير ، لأن الرفع للتكبير فكان معه ) .

(الشرح) فى وقت استحباب الرفع خمسة أوجه ، أصحها هذا الذى جزم به المصنف ، وهو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ، وانتهاؤه مع انتهائه ، وهذا هو المنصوص ، قال الشافعى فى الأم : يرفع مع افتتاح التكبير ، ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله ، قال : فان أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا ئم يضره ولا آمره به ، هذا نصه بحروفه ،

وقال الشيخ أبو حامد فى التعليق : لا خلاف بين أصحابنا أنه يبتدىء بالرفع مع ابتداء التكبير ، ولا خلاف أنه لا يحط يديه قبل انتهاء التكبير .

( والثاني ) يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع ارسال اليدين وينهيه مع انتهائه .

( والثالث ) يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير ، وصححه البغوى •

( والرابع ) يبتدىء بهما معا وينهى التكبير مع انتهاء الارسال ﴿

(والخامس) وهو الذي صححه الرافعي يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء ، فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الباقي ، وان فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع ، وقد ثبت في الصحيح أحاديث يستدل بها لهذه الأوجه كلها أو أكثرها (منها) عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يرفع يديه حنو منكبيه اذا افتتح الصلاة » رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري « يرفع يديه حين يكبر » وفي رواية له «كبر ورفع يديه » وفي رواية للبخاري « يرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر » وفي رواية لأبي داود باسناد صحيح أو حسن «ثم كبر منكبيه ثم كبر » وفي رواية لأبي داود باسناد صحيح أو حسن «ثم كبر ألله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه وقال : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا » رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية للبخاري «كبر ورفع يديه » وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه يديه » وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه يديه » وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه يديه » وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه يديه » وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان اذا كبر رفع يديه » والله أعلم ،

## قال الصنف رحه الله تعالى

( فان لم يمكنه رفعهما ( يديه ) أو امكنه رفع احداهما أو رفعهما الى دون المنكب رفع ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) وأن كان به علة أذا رفع اليت جاوز المنكب رفع ، لأنه يأتى بالمور به وبزيادة هو مفلوب عليها ، وأن نسى الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أنى به لأن محله باق ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه ، وقد سبق بيانه قريبا ، قال أصحابنا : اذا كان أقطع اليدين أو احداهما من المعصم رفع الساعد ، قال البغوى : فان قطع من المرفق رفع العضد على أصح الوجهين للحديث المذكور ، والثانى : لا يرفع لأن العضد لا يرفع فى حال الصحة ، وجزم المتولى برفع العضد ، ولو لم يمكنه الرفع الا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن ، فان قدر على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى بالزيادة لما ذكره المصنف ، نص عليه الشافعى فى الأم واتفق الأصحاب عليه ، فان كانت احدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلاء لا يمكن رفعها رفع الأخرى فان كانت احداهما صحيحة والأخرى عليلة فعل بالعليلة ما ذكرناه ، ورفع الصحيحة حذو المنكبين ، نص عليه فى الأم ، ولو ترك رفعها فى الباقى، ولو ترك رفعها فى الباقى، ولو ترك رفع اليدين عمدا أو سهوا حتى أتى ببعض التكبير رفعهما فى الباقى، فان أتم التكبير رفعهما فى الباقى،

( فسرع ) فى مسائل منثورة تتعلق بالرفع ، قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم: استحب الرفع لكل مصل امام أو مأموم أو منفرد أو امرأة ، قال وكل: ما قلت يصنعه فى تكبيرة الاحرام أمرته بصنعه فى تكبيرة الركوع، وفى قوله: سمع الله لمن حمد ، قال: ورفع اليدين فى كل صلاة نافلة وفريضة سواء ، قال: ويرفع يديه فى تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء وسجود القرآن وسجود الشكر ، قال: وسواء فى هذا كله صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومى، ايماء ، فى أنه يرفع يديه لأنه فى ذلك كله فى موضع قيام ، قال: وان ترك رفع يديه فى جميع ما أمرته به أو رفعهما حيث لم آمره فى فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه اعادة صلاة ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله ، لأنه هيئة يكن عليه اعادة صلاة ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله ، لأنه هيئة فى العمل ، وهكذا أقول فى كل هيئة عمل تركها ، هذا نصه بحروفه ،

قال المتولى: ويستحب أن يكون كف الى القبلة عند الرفع ، قال البغوى: والسنة كشف اليدين عند الرفع قال أصحابنا: والمرأة كالرجل في كل هذا .

( فرع ) اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين ؛ فروى البيهقي

فى مناقب الشافعى باسناده عن الشافعى آنه صلى بجنب محمد بن الحسن فرفع الشافعى يديه للركوع وللرفع منه ، فقال له محمد: لم رفعت يديك ؟ فقال الشافعى: اعظاما لجلال الله تعالى ، واتباعا لسنة رسوله ، ورجاء لثواب الله .

وقال التميمى من أصحابنا فى كتابه التحرير فى شرح صحيح مسلم: من الناس من قال رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه ، ومنهم من قال : هو اشارة الى التوحيد ، وقال المهلب بن أبى صفرة المالكى فى شرح صحيح البخارى: حكمة الرفع عند الاحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله فى الصلاة فيقتدى به ، وقيل : هو استسلام وانقياد ، وكان الأسير اذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه ، وقيل : هو اشارة الى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على صلاته .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(فاذا فرغ من التكبير فالمستحب ان يضع اليمين على اليساد فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ ، لما روى وائل بن حجر قال : «قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى ؟ فنظرت اليسه [ وقد ] وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ، والرسع والساعد » والمستحب ان يجعلهما تحت الصدر لما روى وائل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فوضع يديه على صدره احداهما على الأخرى ») .

( الشرح ) أما حديث وائل فسنبينه فى فرعى مسئلتى الخلافين ان شاء الله تعالى ، وأما اليد اليسار \_ فبفتح الياء وكسرها \_ لفتان والفتح أفصح وأشهر والرسغ بضم الراء واسكان السين المهملة \_ وبالفين المعجمة \_ قال الجوهرى : ويقال بضم السين وجمعه أرساغ ، ويقال رصغ بالصاد ، وكذا جاء فى هذا الحديث كما سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى ، والسين أفصح وأشهر ، وهو المفصل بين الكف والساعد ، ووائل بن حجر \_ بضم الحاء ، المهملة وبعدها جيم مضمومة \_ وكان وائل من كبار العرب وأولاد ملوك حمير ، كنيته أبو هنيدة ، نزل الكوفة وعاش الى أيام معاوية ،

قال أصحابنا: السنة أن يحط يديه بعــد التكبير، ويضع اليمني على اليسرى، ويقبض بكف اليمني كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها • قال

القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل وبين نشرها فى صوب الساعد، ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته، هذا هو الصحيح المنصوص، وفيه وجه مشهور لأبى اسحاق المروزى أنه يجعلهما تحت سرته، والمذهب الأول.

قال الرافعى: واختلفوا فى أنه اذا أرسل يديه هل يرسلهما ارسالا بليغا، ثم يستأنف رفعهما الى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى أم يرسلهما ارسالا خفيفا الى تحت صدره فقط ثم يضع ؟ قلت: الثانى أصح، وبه قطع الغزالى فى تدريبه وجزم فى الخلاصة بالأول.

# ( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى وضع اليمنى على اليسرى •

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة ، وبه قال على بن أبى طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير والنخعى وأبو مجلز وآخرون من التابعين ، وسفيان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء ، قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصرى والنخعى : أنه يرسل يديه ولا يضع عبد الله بن الزبير والحسن البصرى والنخعى : أبه يرسل يديه ولا يضع احداهما على الأخرى ، وحكاه القاضى أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين ، وقال الليث بن سعد : يرسلهما ، فان طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى وقال الليث بن سعد : يرسلهما ، فان طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ، وقال الأوزاعى : هو مخير بين الوضع والارسال ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع ، وروى عنه ابن القاسم الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم ، واحتج لهم بحديث المسىء صلاته بأن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى ،

واحتج أصحابنا بحديث أبى حازم عن سهل بن سعد قال « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه فى الصلاة » قال أبو حازم: لا أعلمه الا ينمى ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم رواه البخارى ، وهذه العبارة صريحة فى الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وائل بن حجر « أنه رأى رسول الله صلى الله عليسه وسلم رفع يديه حين دخل فى

الصلاة ، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » رواه مسلم بهذا اللفظ ، وعن وائل بن حجر أيضا قال : « قلت الأنظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يده حتى حاذى أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصغ والساعد » رواه أبو داود باسناد صحيح ، وهكذا هو فى رواية أبى داود والبيهقى وغيرهما ، الرصغ بالصاد ،

وعن ابن مسعود « أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ، وعن هلب الطائى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، وعن ابن الزبير قال : « صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة » رواه أبو داود باسناد حسن ، وعن محمد بن أبان الأنصارى عن عائشة قالت : « ثلاثة من النبوة تعجيل الأفطار وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة » رواه البيهتى وقال : هذا صحيح عن محمد بن أبان ( قلت ) محمد هذا مجهول ، قال البخارى : لا يعرف له سماع من عائشة ، وفى الباب عن جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم قد رواها الدارقطنى والبيهتى وغيرهما ، وفيما ذكرناه أبلغ كهاية •

قال أصحابنا : ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن فى التواضع والتضرع والتذلل ، وأما الجواب عن حديث المسىء صسلاته فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الا الواجبات فقط والله أعلم •

( فرع ) فى مذاهبهم فى محل موضع اليدين : قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته وبهذا قال سعيد بن جبير وداود ؛ وقال أبو حنيفة والثورى واسحاق يجعلهما تحت سرته ، وبه قال أبو اسحاق المروزى من أصحابنا كما سبق ، وحكاه ابن المنذر عن أبى هريرة والنخعى وأبى مجلز ، وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه روايتان ، احداهما : فوق السرة ، والثانية تحتها ، وعن أحمد ثلاث روايات هاتان ،

والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل وقال ابن المنفذر فى غير الاشراف أظنه فى الأوسط: لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك شىء وهو مخير بينهما .

واحتج من قال: تحت السرة بما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: « من السنة فى الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة » واحتج أصحابنا بحديث وائل بن حجر قال: « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره » رواه أبو بكر بن خزيمة فى صحيحه ، وأما ما احتجوا به من حديث على فرواه الدارقطنى والبيهقى وغيرهما ، واتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل والله أعلم .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( والمستحب أن ينظر ألى موضع سجوده لما روى أبن عباس رضى الله عنهما قال (( كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا استفتح الصلاة لم ينظر الا ألى موضع سجوده )) .

( الشعرح ) حديث ابن عباس هـــذا غريب لا أعرفه ، وروى البيهقى أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها ضعيفة .

( أما حكم المسالة ) فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع فى الصلاة وغض البصر عما يلهى وكراهة الالتفات فى الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه ، ثم فى ضبطه وجهان (أصحهما) وهو الذى جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره الى موضع سجوده فى قيامه وقعوده (والثانى) وبه جزم البغوى والمتولى يكون نظره فى القيام الى موضع سجوده ، وفى الركوع الى ظهر قدميه ، وفى السجود الى أتفه ، وفى القعود الى حجره لأن امتداد البصر يلهى فاذا قصره كان أولى ، ودليل الأول أن ترديد البصر من مكان الى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع ، وفى هذه المسألة فروع وزيادات سنبسطها ان شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف فى آخر باب ما يفسد الصلاة ،

( فسرع ) أما تغميض العين في الصلاة ، فقال العبدري من أصحابنا

فى باب اختلاف نية الامام والمأموم: يكره أن يغمض المصلى عينيه فى الصلاة قال : قال الطحاوى : وهو مكروه عند أصحابنا أيضا ، وهو قول الثورى ، وقال مالك : لا بأس به فى الفريضة والنافلة .

دليلنا أن الثورى قال: ان اليهود تفعله ، قال الطحاوى : ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدرى ، ولم أر هذا الذى ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا ، والمختار أنه لا يكره اذا لم يخف ضررا لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ، ويمنع من ارسال النظر وتفريق الذهن ، قال البيهقى : وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث قال : وليس بشيء .

### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يقرآ دعاء الاستفتاح وهو سنة ، والأفضل أن يقول ما رواه على بن ابى طالب رضى الله عنسه (( ان النبى صلى الله عليسه وسلم كان اذا قام الى الصلاة (() قال : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين ان صلاتى ونسكى ونحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم أنت الملك لا اله الا أنت ، أنت ربى وأنا عبدك ، ظلمت نفسى واعترفت بلنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر اللنوب عبدك ، ظلمت نفسى واعترفت بلنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر اللنوب الا أنت ، واصرف عنى سيئها لا إنت ، واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والشر ليس اليك أنا بك واليك تباركت وتعاليت ، استغفرك واتوب اليك )) والشر ليس اليك أنا بك واليك تباركت وتعاليت ، استغفرك واتوب اليك )) يقول ذلك غير أن في حديث على ( فأنا أول المسلمين ) فأن النبى صلى الله عليه وسلم كان أول المسلمين وغيره لا يقول ألا ما ذكرناه ] ) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه بهذه الحروف المذكورة ، ومن صحيح مسلم نقلته ، وفى نسخ المهذب مخالفة له فى بعض الحروف منها أنه فى المهذب فى أوله أنه كان اذا قام الى المكتوبة ، والذى فى مسلم وغيره قام الى الصلاة وهو أعم ، وقوله : وأنا من المسلمين هكذا هو فى صحيح مسلم من المسلمين وفى المهذب أن لفظة من ليست فى الحديث وهذا غلط ، بل ثابتة فى مسلم وغيره وقد رواه البيهقى من طرق كثيرة فى

 <sup>(</sup>۱) في ش و ق كان اذا قام للصلاة ، وفي بعض النسخ ( لا يهديني لاحسنها ) و ( المخير
 كله في يديك ) وفيعض آلنسخ من المهلب، حلف ( انابك واليك ) ( ط ) .

بعضها : وأنا من المسلمين ، وفى بعضها : وأنا أول المسلمين ، وقال الشافعى في الأم : ( رواه أكثرهم وأنا أول المسلمين ) وسقط فى المهذب قوله : أنت ربى . وياليته نقله من صحيح مسلم .

وأما تفسير ألفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءا كبيرا لكنى أشير الى مقاصده رمزاً لأن المصلى مأمور بتدبر الأذكار ، فينبغى أن يعرف معناها ليمكنه تدبر معانيها •

قوله: اذا قام الى الصلاة يتناول الفرض والنفل ، قوله: وجهت وجهى، قال الأزهرى وغيره: معناها أقبلت بوجهى ، وقيل قصدت بعبادتى وتوحيدى اليه ، ويجوز فى وجهى اليه اسكان الياء وفتحها ، وأكثر القراء على الاسكان، وقوله ( فطر السموات ) أى ابتدأ خلقها على غير مشال سابق ، وجمع السموات دون الأرض وان كانت سبعا كالسموات ، لأنه أراد جنس الأرضين ، وجمع السموات لشرفها ، وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذى عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرضين ، وقيل الأرضون أفضل لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم وهو ضعيف ،

وقوله (حنيفا) قال الأزهرى وآخرون: أى مستقيما ، وقال الزجاج وقوله (حنيفا) قال الأزهرى وآخرون: أى مستقيما ، وقال الزجاج والأكثرون: الحنيف المائل ، ومنه قيل أحنف الرجل ، قالوا: والمراد هنا المائل الى الحق ، وقيل له ذلك لكثرة مخالفيه وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم وانتصب حنيفا على العالم ، أى وجهت وجهى في حال حنيفيتى ، وقوله (وما أنا من المشركين) بيان للحنيف وايضاح لمعناه ، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن أو مينا للحنيف وايضاح لمعناه ، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن أو منم ، ويهودى ونصرانى ومجوسى وزنديق وغيرهم ، وقوله (ان صلاتى ونسكى) قال الأزهرى: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد وغيرها ، قال: والنسك العبادة ، والناسك الذي يتقرب به الى الله تعالى، يخلص عبادته لله تعالى ، وأصله من النسيكة وهى النقرة الخالصة المذابة يخلص عبادته لله تعالى ، وأصله من النسيكة وهى النقرة الخالصة المذابة المصفاة من كل خلط ، والنسيكة أيضا القربان الذي يتقرب به الى الله تعالى، وقيل : النسك ما أمر به الشرع ، وقوله (ومحياى ومماتى) أى حياتى ومماتى ، ويجوز فيهما فتح الياء واسكانها ، والأكثرون على فتح محياى ومماتى ، ويجوز فيهما فتح الياء واسكانها ، والأكثرون على فتح محياى

واسكان مماتى لله ، قال الواحدى وغيره : هذه لام الاضافة ولها معنيان ، الملك كقولك : المال لزيد ، والاستحقاق كالسرج للفرس ، وكلاهما مراد هنا.

وقوله ( لله رب العالمين ) في معنى رب أربعة أقوال حكاها الماوردى وغيره: المالك ، والسيد ، والمدبر ، والمربى ، قال : فان وصف الله تعالى بأنه رب أو مالك أو سيد فهو من صفات الذات ، وان قيل لأنه مدبر خلقه أو مربيهم فهو من صفات فعله ، قال : ومتى أدخلت عليه الألف واللام فهو منصفات فعله ، وان حذفتها كان مشتركا فتقول : رب العالمين ورب الدار ، وأما العالمون فجمع عالم ، والعالم لا واحد له من لفظه ، واختلف العلماء في حقيقته ، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات من أهل اللغة والمفسرون : العالم كل المخلوقات وقال جماعة : هم الملائكة والانس والجن والشياطين والانس والجن و وقيل : هو أربعة أنواع الملائكة والانس والجن والشياطين قاله أبو عبيدة والفراء وقيل : بنو آدم ، قاله الحسن بن الفضل وأبو معاذ النحوى ، وقال آخرون : هو الدنيا وما فيها ،

قال الواحدى: اختلفوا فى استقاق العالم فقيل مشتق من العلامة لأن مخلوق دلالة وعلامة على وجود صافعه ، فالعالم اسم لجميع المخلوقات، ودليله استعمال الناس فى قولهم العالم محدث ، وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة ودليله من القرآن قوله عز وجل (قال فرعون وما رب العالمين (۱) وقتادة ودليله من القرآن قوله عز وجل فقيل مشتق من العلم ، فالعالمون على هذا من يعقل خاصة ، قاله ابن عباس واختاره أبو الهيثم والأزهرى على هذا من يعقل خاصة ، قاله ابن عباس واختاره أبو الهيثم والأزهرى القول الله تعالى (ليكون (۲) للعالمين نذيرا) قوله «اللهم أنت الملك» قال الأزهرى: فيه مذهبان للنحويين ، قال القراء: أصله يا الله آمنا بخير ، فكثرت فى الكلام واختلطت ، فقيل : اللهم وتركت مفتوحة الميم ، وقال الخليل : معناه يا الله والميم المشددة عوض عن ياءالنداء والميم مفتوحة الميكونها وسكون الميم قبلها ولا يجمع بينهما ، فلا يقال : يا أللهم ، وقوله : أنت الملك أى القادر على كل شىء •

<sup>(1)</sup> الآية ٢٣ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة الفرقان .

قوله ( وأنا عبدك ) قال الأزهرى أى انى لا أعبد غيرك ، والمختار أن معناه أنا معترف بأنك مالكى ومدبرى وحكمك نافذ فى ، قوله ( ظلمت نفسى ) قال الأزهرى : هو اعتراف بالذنب قدمه على سؤال المغفرة كما أخبر الله تعالى عن آدم وحواء عليهما السلام ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (١) ) قوله ( اهدنى لأحسن الأخلاق ) أى أرشدنى لصوابها ، ووفقنى للتخلق به وسيئها : قبيحها .

قوله (لبيك) قال الأزهرى وآخرون: معناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة ، يقال: لب بالمكان لبا وألب البابا أقام به ، وأصل لبيك لبين ، فحذفت النون للاضافة ، وقوله (وسعديك) قال الأزهرى: أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذى ارتضيته بعد متابعة .

## قوله ( والشر ليس اليك ) فيه خمسة أقوال للعلماء :

(أحدها) معناه لا يتقرب به اليك ، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمه والأزهــرى وغيرهم •

( والثانى ) حكاه الشيخ أبو حامد عن المزنى وقاله أيضا غيره معناه : لا يضاف اليك على انفراده ، فلا يقال : يا خالق القردة والخنازير ، ويا رب الشر ونحو هذا ، وان كان يقال : يا خالق كل شيء ورب كل شيء ، وحينئذ يدخل الشر في العموم •

( والثالث ) معناه والشر لا يصعد اليك وانما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح .

( والرابع ) معناه والشر ليس شرا بالنسبة اليك فانك خلقته لحمكمة بالغة وانما هو شر بالنسبة الى المخلوقين •

( والخامس ) حكاه الخطابي أنه كقوله فلان الى بنى فلان ، واذا كان عداده فيهم أو صفوه اليهم • قال الشميخ أبو حامد : ولابد من تأويل

<sup>(1)</sup> الآية ٢٣ من سورة الأعراف -

الحديث لأنه لا يقول أحد من المسلمين بظاهره لأن أهل الحديث يقولون : الخير والشر جميعا الله فاعلهما ولا احداث للعبد فيهما ، والمعتزلة يقولون : يخلقهما ويخترعهما وليس لله فيهما صنع • ولا يسمع القول بأن الخير من عند الله والشر من نفسك الا همج العامة ، ولم يقله أحد من أهل العلم لا سنى ولا بدعى •

وقوله (أنا بك واليك) أى التجائى. وانتمائى اليك وتوفيقى بك • قال الأزهرى معناه أعتصم بك وألجأ اليك ، قوله ( تباركت ) استحققت الثناء ، وقيل : ثبت الخير عندك • وقال ابن الأنبارى : تبارك العباد بتوحيدك • والله أعلم •

( اما حكم المسالة ) فيستحب لكل مصل من امام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبى ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام ، فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعود لم يعد اليه لفوات محله ولا يتداركه في باقى الركعات لما ذكرناه، وقال الشبيخ أبو حامد في تعليقه : اذا تركه وشرع في التعوذ يعود اليه من بعد التعوذ ، والمذهب هو الأول وبه قطع المصنف في باب سجودالسهو والجمهور، ونص عليه الشافعي في الأم ، ولكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته لأنه ذكر ولا يسجد للسهو [ له ] ، كما لو دعا أو سبح في غير موضعه وقال الشافعي فى الأم : وكذا لو أتى به حيث لا آمره به فلا شيء عليه ولا يقطع ذكر الصلاة فى أى حال ذكره • قال البغوى : ولو أحرم مسبوق فأمن الامام عقب احرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح لأن التأمين يسير ، ولو أدرك مسبوق الامام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قامولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله . وذكر البغوى وغيره ، قالوا : ولو سلم الامام قبل قعوده لا يقعد ويأتى بدعاء الاستفتاح . وهذا الذي ذكرناه من استحباب دعماء الاستفتاح لكل مصل يدخل فيها النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والسكسوف فى القيام الأول والاستسقاء وغيرها ويستثنى منه موضعان :

( أحدهما ) صلاة الجنازة ، فيها وجهان ذكر المصنف في الجنائز أصحهما عنده وعند الأصحاب : لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على الاختصار ، والثاني : تستحب كغيرها .

(الموضع الثانى) المسبوق إذا أدرك الامام فى غير القيام لا يأتى بدعاء الاستفتاح ، حتى قال الشيخ أبو محمد فى التبصرة لو أدرك الامام رافعا من الاعتدال حين كبر للاحرام لم يأت بدعاء الاستفتاح ، بل يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، الى آخره موافقة للامام ، وإن أدركه فى القيام وعلم أنه يسكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به ، نص عليه الشافعى فى الأم وقاله الأصحاب ، قال الشيخ أبو محمد فى التبصرة : ويستحب أن يعجل فى قراءته ويقرأ الى قوله : ( وأنا من المسلمين ) فقط ثم ينصت لقراءة امامه ، وإن علم أنه لا يمكنه الجمع أو شك لم يأت بدعاء الاستفتاح ، ولو خالف وأتى به فركع الامام قبل فراغ الفاتحة لم ينمها وإن تأخر عنه ؟ فيه خلاف مشهور منوضحه أن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف فى صلاة الجماعة ، وإن علم منوضحه أن يأتى ببعض دعاء الافتتاح مع التعوذ والفاتحة ولا يمكنه كله أنى بالمكن نص عليه فى الأم ،

( فرع ) في دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة في الصحيح ، منها حديث على رضى الله عنه المذكور في الكتاب ، ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة ، فقلت : بأبي وأمي يارسول الله في اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقنى من الحنس ، اللهم اغسل اللهم نقنى من الحنس ، اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد » رواه البخارى ومسلم ، هذا لفظ احدى روايات البخارى ، ورواية مسلم مثلها الا أنه فال : « اللهم نقنى مسن خطاياى (۱) اللهم واغسلنى من خطاياى » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك » رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى وضعه أبو داود والترمذى ، وعن آبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : «كان رسول الله عليه وسلم اذا قام الخدرى رضى الله عنه قال : «كان رسول الله عليه وسلم اذا قام الخدرى رضى الله عنه قال : «كان رسول الله عليه وسلم اذا قام

 <sup>(</sup>۱) رواية مسلم: اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم والهسلنم،
 الغ فاقتصر الشارح على موضع الخلاف بين الروايتين (ط).

الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا؛ ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه » رواه أبو داود والترمذى: والنسائى وضعفه الترمذى وغيره، وهو ضعيف قال الترمذى: قال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا العديث، وجاء فى غير رواية أبى سعيد تفسير هذه الألفاظ (نفثه) الشر (ونفخه) الكبر (وهمزه) المؤتة أى الجنون، وروى الاستفتاح: «سبحانك وبحمدك » جماعة من الصحابة، وأحاديثه كلها ضعيفة قال البيهقى وغيره: أصح ما فيها الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه حين افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك» وهذا الأثر رواه عن عبدة أن عمر رضى الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك» اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك»

قال أبو على الغسانى: هذه الرواية وقعت فى مسلم مرسلة ، لأن عبدة ابن أبى لبابة لم يسمع عمر ، ورواه البيهقى باسناده الصحيح عن عمر متصلا وفى روايته التصريح بأن عمر رضى الله عنه قاله فى افتتاح الصلاة ، وروى البيهقى باسناده عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان اذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ، وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسمكى ومحياى ومماتى تله رب العالمين » وعن أنس رضى الله عنه «أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما قضى رسول الله فقال أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم ، فقال أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم ، النفس فقال : رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها » رواه مسلم ، قوله «أرم » بالراء أى سكت ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل فقال القوم : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من القائل كذا وكذا ؟ قال رجل من القوم: أنا يارسول الله ، قال: عجبت لها كلمة فتحت لها أبواب السماء ، قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك » رواه مسلم متصلا بحديث أنس الذى قبله ، فهذه الأحاديث الواردة في الاستفتاح بأيتها استفتح حصل سنة الاستفتاح ، لكن أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث على رضى الله عنه ، ويليه حديث أبي هريرة رضى الله عنه ،

وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو اسحاق المروزى والقاضى أبو حامد : يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك ، ووجهت وجهى الى آخرها لحديث جابر الذى رواه البيهقى ، والصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى والجمهور حديث على رضى الله عنه ، قال أصحابنا : فان كان اماما لم يزد على قوله : وجهت وجهى ، الى قوله : وأنا من المسلمين ، وان كان منفردا أو اماما لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حديث على محمورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حديث على بكماله ، ويستحب معه حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به

أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا يعرف من خالف فيه الا مالك رحمه الله فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الى آخر الفاتحة ، واحتج له بحديث « المسيء صلاته » وليس فيه استفتاح ، وقد يحتج له بحديث أبي هريرة السابق في فصل انتكبير وهو قوله « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما فيتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » ودليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ، ولا جواب له عن واحد منها ، والجواب عن حديث السيء صلاته » ماقدمناه في مسألة رفع اليد ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انما علمه الفرائض فقط ، وهذا ليس منها ، والجواب عن حديث أبي هريرة رضى الله عنه ما سبق في فصل التكبير أن المراد بفتح القراءة كما في رواية مسلم ، ومعناه أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل السورة ، وليس المقصود رواية مسلم ، ومعناه أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل السورة ، وليس المقصود رواية مسلم ، ومعناه أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل السورة ، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح ، وبينه حديث عائشة رضى الله عنها الذي ذكرناه

هناك ، وكيف كان فليس فيه تصريح بنفى دعاء الاستفتاح ، ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة باثباته مقدمة لأنها زيادة ثقات ولأنها اثبات وهو مقدم على النفى والله أعلم •

وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجهت وجهى الى آخره ، وبه قال على بن أبى طالب ، وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه واسحاق وداود : يستفتح بسبحانك اللهم الى آخره ولا يأتى بوجهت وجهى ، وقال أبويوسف : يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء ، وهو قول أبى اسحاق المروزى والقاضى أبى حامد من أصحابنا كما سبق ، قال ابن المنذر : أى ذلك قال أجرزاه وأنا الى حديث : وجهت وجهى أميل ، دليلنا أنا قدمنا أنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الاستفتاح بسبحانك اللهم شىء وثبت وجهت وجهى فتعين اعتماده والعمل به والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يتعوذ فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك )) قال في الأم: كان ابن عمر رضى الله عنه يتعوذ في نفسه ، وابو هريرة رضى الله عنه يجهر به ، وايهما فعل جاز ، قال ابو على الطبرى: استحب ان يسر به لانه ليس بقراءة ولا علم على الاتباع ، ويستحب ذلك في الركعة الأولى ، قال في الأم : يقول في أول ركعة ، وقد قيل : ان قاله في كل ركعة فحسن ، ولا آمر به أمرى في أول ركعة ، فهن اصحابنا من قال : فيما سوى الأولى قولان ( احدهما ) يستحب لانه يستفتح القراءة فيها فهي كالأولى ، ( الشانية ) لا يستحب لان استفتاح القراءة في الأولى ، ومن اصحابنا من قال : يستحب في الجميع قولا واحدا ، وانما في الركعة الأولى الشيعبانا ، وعليه يدل قول الشافعي رضى الله عنه ) .

( الشرح ) حديث أبى سعيد هذا غريب بهذا اللفظ ، رواه أبو داود في سننه فقال فيه : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفشه » رواه الترمذي ، والمعتمد في الاستدلال على قول الله تعالى « فاذا (١) قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وانما ابتدأ المصنف بالحديث دون الآية لأن ظاهر الآية

<sup>(</sup>١) الآبة ٩٨ من سورة النحل .

أن الاستعادة بعد القراءة وليس فيها كيفية الاستعادة فاستدل بالعديث لأن فيه بيان المحل ، ولكن الحديث ضعيف ، فالجواب الاحتجاج بالآية .

ومعنى : أعوذ بالله ألوذ واعتصم به ، وألجأ اليه ، والشيطان اسم لكل متمرد عات سمى شيطانا لشطونه عن الخير ، أى تباعده ، وقيل لشسيطه ، أى هلاكه واحتراقه ، فعلى الأول النون أصلية وعلى الثانى زائدة ، والرجيم المطرود والمبعد وقيل المرجوم بالشهب ، وقوله : ليس بقراءة ولا علم على الاتباع ، العلم بفتح العين واللام العلامة والدليل واحترز به عن التكبير .

(أما حكم الفصل) فهو أن التعوذ مشروع فى أول ركعة فيقول بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور الذى نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور، وفيه وجه أنه يستحب أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبه جزم البندنيجي وحكاه الرافعي وهو غريب وقال الشافعي في الأم وأصحابنا: يحصل التعوذ بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان، لكن أفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال صاحب الحاوى: وبعده في الفضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعد هذا أعوذ بالله العلى من الشيطان الغوى و

قال البندنيجى: لو قال: أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه ان كانت الصلاة سرية بلا خلاف ، وان كانت جهرية ففيه طريقان (أحدهما) وبه قال أبو على الطبرى وصاحب الحاوى يستحب الاسرار به قولا واحدا ، كدعاء الافتتاح (والثانى) وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب الاسرار (والشانى) يستحب الجهر لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فانه يجهر بالتعوذ قطعا (والثالث) يخير بين الجهر والاسرار ولا ترجيح ، وهذا ظاهر نصه فى الأم كما نقله المصنف .

واختلفوا من حيث الجملة فصحح الشيخ أبو حامد والمحاملي ونقلا التعوذ في كل ركعة عن ابن سيرين وغلطا ، فهذه طرق الأصحاب والمذهب استحباب التعوذ في كل ركعة ، وصححه القاضي أبو الطيب وامام الحرمين

والغزالى فى البسيط والرويانى والشاشى والرافعى وآخرون ، ولو تركه فى الأولى عمدا أو سهوا استحب فى الثانية بلا خلاف ، سواء قلنا : يتختص بالأولى أم لا يتخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح فى الأولى لا يأنى به فيام بعدها بلا خلاف ، قال أصحابنا : والفرق أن الاستفتاح مشروع فى أول الصلاة ، وقد فات فصار كالفراغ من الصلاة ، وأما التعوذ فمشروع فى أول القراءة والركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة .

( فسرع ) في مسائل متعلقة بالتعوذ ( احداها ) قال الشافعي في الأم لو ترك التعوذ عمدا (١) فان تركه عمدا أو سهوا فليس عليه شيء ( الثانية ) فى استحباب التعوذ فى القيام الثاني من صلاة الكسوف فى الركعة الأولى ، والثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوى فى باب صلاة الكســوف وهـــا كالخلاف فى الركعة الثانية من سائر الصلوات ( الثالثة ) قال الشافعي والأصحاب: يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة لــكل مصل من امام ومأموم ومنفرد ومضطجع ورجــل وامرأة وصـــبى وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب الا المسبوق الذى يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به فيتركه ويشرع فى الفاتحة ويتعوذ فى الركعة الأخرى • وفى صلاة الجنازة وجهان ذكرهما المصنف والأصحاب ، الصحيح أنه يستحب فيها التعوذ كالتأمين ( والثاني ) لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف ( الرابعة ) التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة أو غيرها ويجهر القارىء خارج الصلاة باتفاق القراء، ويكفيه التعوذ الواحــد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ، فان قطعها بواحد منهما اســـتأنف التعوذ وان سجد لتلاوة ثم عاد الى القراءة لم يتعوذ لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير • ذكره المتولى •

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره فى الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب ، أما أصله فاستحبه للمصلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى وابن سسيرين

 <sup>(</sup>۱) هكذا بالاصل وفيها سقط ولعله (تداركه في الثانية ) كما يفهم من عبارة الروضة والام ،
 رقد حكى الشارح عبارة الام بالمعنى (ش) .

والنخعى والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى وأحمــــد واسحاق وداود وغيرهم وقال مالك لا يتعوذ أصلا لحديث « المسىء صلاته » ودليل الجمهور الآية ، واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى •

وأما محله فقال الجمهور: هو قبل القراءة ، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعى يتعوذ بعد القراءة وكان أبو هريرة يتعوذ بعد فراغ المفاتحة لظاهر الآية ، وقال الجمهور: معناها اذا أردت القراءة فاستعذ ، وهو اللائق السابق الى الفهم ، وأما صفته فمذهبنا أنه يستحب أن يقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وبه قال الأكثرون ، قال القاضى أبو الطيب: وقال الثورى: يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم » وقال الحسن بن صالح يقول « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ونقل الساشى عن الحسن بن صالح « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ان الله هو السميع العليم » وحسكى صاحب العليم من الشيطان الرجيم ، ان الله هو السميع العليم » وحسكى صاحب الشامل هذا عن أحمد بن حنبل ، واحتج بقول الله ( واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ) (۱) وحديث أبى سمعيد ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) (۲) فقد امتثل الأمر ،

وأما الجواب عن الآية التى احتج بها فليست بيانا لصفة الاستعادة ، بل أمر الله تعالى بالاستعادة ، وأخبر أنه سميع الدعاء عليم ، فهو حث على الاستعادة ، والآية التى أخذنا بها أقرب الى صفة الاستعادة وكانت أولى ، وأما حديث أبى سعيد رضى الله عنه فسبق أنه ضعيف ، وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر ، وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة ، وقال أبو هريرة : يجهر ، وقال ابن أبى ليلى الاسرار والجهر سواء وهما حسنان ،

وأما استحبابه فى كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا استحبابه فى كل ركعة وقال عطاء والحسن والنخعى والثورى وأبو

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٠ من سورة الأعراف ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٨ من سورة النحل.

حنيفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للامام والمنفرد • وقال الثورى وأبو حنيفة : لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما وأما حكمه فمستحب ليس بواجب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، ونقل العبدرى عن عطاء والثورى أنهما أوجباه ، قال : وعن داود روايتان (احداهما) وجوبه قبل القراءة ، ودليله ظاهر الآية ودليلنا حديث المسىء صلاته • والله أعلم •

#### قال المنف رحه الله تعالى

( ثم يقرا فاتحة الكتاب وهو فرض من فروض الصلاة لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ») .

(الشرح) حديث عبادة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم رحمهما الله ، وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ، ويستوى فى تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها ، جهرها وسرها ، والرجل والمرأة ، والمسافر والصبى ، والقائم والقاعد والمضطجع ، وفى حال شدة الخوف وغيرها ، سواء فى تعينها الامام والمأموم والمنفرد ، وفى المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه فى الصلاة الجهرية ، وسنوضحه قريبا ان شاء الله تعملى .

وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الامام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للامام احتراز عن الامام المحدث ، والذى قام لخامسة ناسيا ، وسنوضح ذلك كله فى موضعه ان شاء الله تعالى .

( فسرع ) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة فى كل صلاة ، وهذا عام فى الفرض والنفل كما ذكرناه ، وهل نسميها فى النافلة واجبة أم شرطا ؟ فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها فى مواضع أصحها ركن والله أعلم •

## ( فسرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة :

مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها الا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاص وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد

الخدرى وخوات بن جبير والزهرى وابن عون والأوزاعى ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق وأبى ثور ، وحكاه أصحابنا عن الثورى وداود ، وقال آبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة لكن تستحب ، وفى رواية عنه تجب ولا تشترط ، ولو قرأ غيرها من القرآن أجرزاه ، وفى قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( احداها ) آية تامة ( والثانية ) ما يتناوله الاسم قال الرازى : وهذا هو الصحيح عندهم ( والثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد ، واحتج لأبى حنيفة بقول الله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه (۱) وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته « كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » رواه البخارى ومسلم ، وبحديث أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم « لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب » قالوا : فدل على أن غيرها يقوم مقامها ، قالوا : ولأن سور القرآن فى الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث المصحف ،

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۰ من سورة المزمل ٠

صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدى ولعبدى ماسأل » رواه مسلم وعن عبادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » رواه الدارقطنى وقال : اسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجسزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما باسناد صحيح ، وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وفى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التى احتجوا بها أنها وردت فى قيام الليل لا فى فدر القراءة ، وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها ، وعن حديث أبى هريرة « لا صلاة الا بقرآن » أنه حديث ضعيف ، واه أبو داود باسناد ضعيف ،

وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزى فاتحة الكتاب ، كما يقال : صم ولو ثلاثة أيام من الشهر ، أى أكثر من الصوم ، فان نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام ، وعن قولهم : ان سور القرآن سسواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة ، لاسيما وقد ثبت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير اليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم ، اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة ، اذ لا فائدة في الاطناب في الواهيات ، وبالله التوفيق ،

## ( فسرع ) في مذاهبهم في اصل القراءة :

مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها ، ولا تصح الصلاة الا بها ، ولا خلاف فيه الا ما حكاه القاضى أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبى بكر الأصم أنهما قالا : لا تجب القراءة بل هى مستحبة ، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس » رواه الشافعى فى الأم وغيره ، وعن الحارث الأعور « أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه : انى صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع

والسجود؟ قال: نعم، قال تمت صلاتك » رواه الشافعى • وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: (القراءة سنة) رواه البيهقى ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة فى الفرع قبله ولا معارض لها ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا صلاة الا بقراءة » رواه مسلم •

وأما الأثر عن عمر رضى الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن على (١) لم يدركا عمر (والثانى) أنه محمول على أنه أسر بالقراءة (والثالث) أن البيهقى رواه من طريقين موصولين عن عمر رضى الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ، قال البيهقى : وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة فى وجوب القراءة ، وللقياس فى أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن على رضى الله عنه فضعيف أيضا لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به ، وأما الأثر عن زيد فقال البيهقى وغيره : مراده أن القراءة لا تجوز الا على حسب ما فى المصحف فلا تجوز مخالفته وان كان على مقاييس العربية ، بل حروف القراءة سنة متبعة أى طريق يتبع ولا يغير والله أعلم •

(فرع) لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الامام أبو استحاق النعلبى وغيره (أحدها) فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تسميتها بذلك، قالوا: سميت به لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة فى الصلاة، وهى مفتتحة بالحمد الذى يفتتح به كل أمر ذى بال، وقيل لأن الحمد فاتحة كل كتاب (الثانى) سورة الحمد لأن فيها الحمد (الثالث) و (الرابع) أم القرآن وأم الكتاب لأنها مقدمة فى المصحف، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها، وقيل: لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمى الدماغ أم الرأس لأنه مجمع الحواس والمنافع.

قال ابن دريد: الأم فى كلام العرب الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون اليها فى حياتهم وموتهم ، وقال الحسن بن الفضل: سميت بذلك لأنها امام

<sup>(</sup>۱) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك عمر لأن مولده كان سنة بضع رعشربن ومحمد بن على هو محمد ابن الحنفية احدى سبايا بنى حسيفة ولم يكن مميزاً في عهد عمر رضى الله عنهم أجمعين (ط) .

لجميع القرآن يقرأ فى كل ركعة ، ويقدم على كل سورة كأم القرى لأهل الاسلام وقيل : سميت بذلك لأنها أعظم سورة فى القرآن ، ثبت فى صحيح البخارى عن أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأعلمنك سورة هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ، فأخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته » •

(الخامس) الصلاة للحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدى » وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا (السادس) السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة (السابع) الوافية بالنهاء بلأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة ، وبعضها في أخرى بخلاف غيرها (الثامن) الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها (التاسع) الأساس روى عن ابن عباس (العاشر) الشفاء فيه حديث مرفوع قال الماوردي في تفسيره: اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره (قلت) هذا غلط ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: « من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه » وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني » •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان تركها ناسيا ففيه قولان ، قال في القديم : (( تجزيه لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا باس ) وقال في الجديد : لا تجزيه لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) .

( الشرح ) هذا الأثر عن عمر رضى الله عنه قد قدمنا بيانه فى الفــرع · السابق فى مذهبهم فى القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة •

( اما حكم المسالة ) قَفْيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلّم أو ركع قولان

مشهوران ، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة ، بل ان تذكر فى الركوع أو بعده قبل القيام الى الثانية عاد الى القيام وقرأ ، وان تذكر بعد قيامه الى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هى الأولى ، وان تذكر بعد السلام ـ والفصل قريب ـ لزمه العود الى الصلاة ويبنى على ما فعل ، فيأتى بركعة أخرى ويسجد للسهو وان طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة .

والقول الثانى القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان ، فعلى هذا ان تذكر بعد السلام فلا شيء عليه ، وان تذكر فى الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان (أحدهما) وبه قطع المتولى : يجب أن يعود الى القراءة كما لو نسى سجدة ونحوها (والثانى) لا شيء عليه ، وركعته صحيحة ، وسقطت عنبه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه ، ونقله عن نصه فى القديم ، وقطع به أيضا البندنيجى والقاضى أبو الطيب وصاحب العدة وهو الأصح .

( فسرع ) لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه والأصح أنها تصح ( منها ) ترك ترتيب الوضوء ناسيا ( ونسيان ) الماء فى رحله فى التيمم ( ومن ) صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها، أو أخطأ فى القبلة بيقين وغير ذلك ، وقد سبق بيانها فى باب صفة الوضوء .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويجب ان يبتدئها ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فانها آية منها ، والدليل عليه ما رؤته أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ( قرا بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية )) ولأن الصحابة رضى الله عنهم اثبتوها فيما جمعوا من القرآن فعل على أنها آية منها ، فأن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى أنه عليه وسلم ( جهر ببسم الله الرحمن الرحيم )) ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بعليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سسنتها الجهر كسسائر الفاتحة ) .

( الشعرع ) حديث أم سلمة رضى الله عنها صحيح رواه ابن خزيمة فى صحيحه بمعناه ، وحديث ابن عباس رواه الترمذى وقال: ليس اسناده بذاك ، وسنذكر ما يغنى عنه فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى .

( اما حكم المسالة ) فمذهبنا أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ، وليست في أول براءة باجماع المسلمين ، وأما باقى السور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقــوال حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب أنها آية كاملة ( والناني ) أنها بعض آية ( والثالث ) أنها ليست بقرآن فى أوائل السور غير الفاتحة ، والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة ، ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ؟ أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حسكاهما المحاملي وصاحب الحاوى والبندنيجي (أحدهما ) على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح الصلاة الا بقراءتها في أول الفاتحة ، ولا يكون قارئا لسورة غيرها كمالها الا اذا ابتدأها بالبسملة ( والصحيح ) أنها ليست على سبيل القطع اذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يُكفر ، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر ، كمن نفي غيرها ، فعلى هذا يقبل في اثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام ، واذا قال : هى قرآن على سبيل القطع لم يقبل فى اثباتها خبر الواحد كسائر القرآن وانما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في اثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى •

وضعف امام الحرمين وغيره قول من قال: انها قرآن على سبيل القطع ، قال الامام: هذه غباوة (١) عظيمة من قائل هذا لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال وقال صاحب الحاوى: قال جمهور أصحابنا: هي آية حكما لا قطعا، وقال أبو على ابن أبي هريرة هي آية من أول كل سورة غير براءة قطعا ، ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة ولا تصح الصلاة الا بها لأنها كباقي الفاتحة ، قال الشافعي والأصحاب: ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة وهذا لا خلاف فيه عندنا .

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في اثبات البسملة وعدمها

اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبنى عليها صحة الصلاة التي هي

<sup>(</sup>۱) بالنظر الى جميع أصول المجموع تجدها ( هذه مبارة ) وبالرجوع الى النهاية نسخة خطية يحقهها الأخ الاستاذ عبد الحليم الديب لنيل الدكتوراة تجدها ( هذه غباوة عظيمة ) الخ (ط) .

أعظم الأركان بعد التوحيد ، ولهذا المحل الأعلى الذى ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها ، واكثروا التصانيف فيه المفردة ، وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيسم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور ، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا وأنا ان شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم اليها تتمات لابد منها فأقول : قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف ، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق ، وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف والله العافظ أبو عمر بن عبد البر : هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة ، وقال : ووافق الشافعي في وأكثر أهل العراق ، وحكاه الخطابي أيضا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ، ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات باسناده عن على بن أبي طالب رضي الله ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات باسناده عن على بن أبي طالب رضي الله وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم ،

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسلمة في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها ، وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور ، وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا ، وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة ، وليست من السور ، بل هي قرآن كسور قصيرة ، وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضا ، ورواية عن أحمد ، وقال محمد بن الحسن : ما بين دفتي المصحف قرآن ، وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف مالو نفي حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد ، فانه يكفر بالاجماع ، وهذا في البسلمة التي في أوائل السور غير براءة ، وأما البسملة في أثناء سورة النمل ( انه من (۱) سليمان وانه : بسم الله الرحمن الرحيم ) فقرآن بالاجماع فمن جحد منها حرفا كثر والاجماع ،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة النمل .

واحتج من نفاها فى أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت الا بالتواتر ، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين » الى آخر الحديث ، ولم يذكر البسملة ، رواه مسلم ، وقد سبق قريبًا بطوله ، وبحديث أبى هريرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ان من القرآن سورة ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي « تبارك الذي (١) يبده الملك » ) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وفي رواية أبي داود « تشفع » قالوا : وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية سوى البسملة وبحديث عائشة فى مبدا الوحى « أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم · ولم يذكر البسملة في أولها » رواه البخارى ومسلم وبحديث أنس رضى الله عنه قال « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » رواه مسلم وفى رواية له « فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون : بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها » ( قالوا ) ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر ( قالوا ) ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة ، واختلفوا في عدها في الفاتحة ، قالوا : ونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضى الله عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ( قالوا : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلَّم لأبي بن كعب « تقرأ أم • القرآن فقال : الحمد لله رب العالمين  $^{(7)}$  » )

واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على اثباتها فى المصحف فى أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف ، بخلاف الأعشار وتراجم السور ، فان العادة كتابتها بحمرة ونحوها ، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا اثباتها بخط المصحف من غير تمييز ، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين ، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الملك ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من سورة الغانحة .

بقرآن قرآنا فهـذا مما لا يجوز اعتقاده فى الصحابة رضى الله عنهم ، قال أصحابنا : هذا أقوى أدلتنا فى اتباتها .

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها فى المصاحف التى قصدوا بكتابتها نفى الخلاف عن القرآن ، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن ، قال الغزالى فى المستصفى : أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن قال : ونحن نقنع فى هذه المسألة بالظن ولا شك فى حصوله ( فان قيل ) لعلها أثبتت للفصل بين السور فجوابه ) من أوجه ( أحدها ) أن هذا فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل ( والثانى ) أنه لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ، ولما حسن كتابتها فى أول الفاتحة ( الثالث ) أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال .

فان قيل: لعلها كتبت للتبرك بذكر الله ، فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة ، ومن وجه رابع أنه لو كانت للتبرك لاكتفى بها فى أول المصحف ، أو لكتبت فى أول براءة ، ولما كتبت فى أوائل السور التى فيها ذكر الله كالفاتحة والأنعام وسبحان والكهف والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة الى البسملة ، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن ، ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما ،ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة فى براءة عائشة رضى الله عنها لم يبسمل ، ولما تلا سورة الكوثر حين نزولها بسمل ، فلو كانت للتبرك لكانت الآيات فى براءة عائشة أولى مما يتبرك فيه لما دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه من السرور بذلك،

وعن أم سلمة رضى الله عنها «أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ بسم (١) الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية » وعن أبن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من المثانى (٢) ) قال : هى فاتحة الكتاب ، قال فأين السابعة ؟ قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) رواهما ابن خزيمة فى صحيحه ، ورواهما البيهقى وغيره ، وعن أنس رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٧ من سورة الحجر .

قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا اذ أغفى اغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال أنزلت على سورة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم : انا أعطيناك الكوثر (١) ، فصل لربك وانحر ، ان شانئك هو الأبتر » رواه مسلم • وعن أنس رضى الله عنه أنه سئل عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فقال « كانت مدا ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم » رواه البخارى •

وعن ابن عباس قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم » رواه الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورواه أبو داود وغيره وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا ثلاثة أحايث كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما (الأول) أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا جاءه جبريل عليه السلام فقراً بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة (الثاني) «كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم (الشالث) كان المسلمون لا يعلمون على وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم «أن الفاتحة هي السبع على وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم «أن الفاتحة هي السبع من المثاني وهي السبع آيات وأن البسملة هي الآية السابعة » وفي سنن الدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا قرأتم الحمد فاقرأوا : بسم الله الرحمن الرحيم انها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى آياتها » قال الدارقطني : رجال المناده كلهم ثقات وروى موقوفا •

فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوى بكونها قرآنا حيث كتبت ، والمطلوب هنا هو الظن لا القطع ، خلاف ما ظنه القاضى أبو بكر الباقلانى حيث شنع على مذهبنا وقال : لا يثبت القرآن بالظن ، وأنكر عليه الغزالى وأقام الدليل على أن الظن يكفى فيما نحن فيه ( مما ) ذكره حديث

<sup>(</sup>١) جبيع سورة الكوار ،

 <sup>(</sup>٢) الآبة ا من سورة الفاتحة .

«كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليب بسم الله الرحمن الرحيم » قال : والقاضى معترف بهذا لكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا • قال : وليس كل منزل قرآنا • قال الغزالى : وما من منصف الا ويرد هذا التأويل ويضعفه • واعترف أيضا بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوائل السور مع اخباره صلى الله عليه وسلم أنها مزلة ، وهذا موهم كل أحد أنها قرآن ودليل قاطع أو كالقاطع انها قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا •

فان قيل: لو كانت قرآنا لبينها ، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله انها منزلة ، وباملائها على كتابه وبأنها تكتب بخط القرآن ، كما لم يبين عند املاء كل آية أنها قرآن اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال ومن التصريح بالانزال .

فان قيل: قوله لا يعرف فصل السور، دليل على أنها للفصل، قلنا موضع الدلالة قوله: حتى ينزل فأخبر بنزولها، وهذا صفة كل القرآن، وتقدير الله لا يعرف بالشروع فى سورة أخرى الا بالبسملة فانها لا تنزل الا فى أوائل السور قال الغزالى فى آخر كلامه: المغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية وأن الأدلة وان كانت متعارضة فجواب الشافعى فيها أرجح وأغلب •

وأما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن الا بالتواتر فمن وجهين (أحدهما) أن اثباتها فى المصحف فى معنى التواتر (والثانى) أن التواتر انما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع ، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم الحكم فيكفى فيه الظن كما سبق بيانه ، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح ، وقول جمهور أصحابنا كما سبق ، وأما الجواب عن حديث على الصلاة » فمن أوجه ذكرها أصحابنا :

(أحدها) أن البسملة انما لم تذكر لاندراجها فى الآيتين بعدها (الثانى) أن يقال معناه فاذا انتهى العبد فى قراءته الى «الحمد لله رب العالمين » وحينئذ تكون البسملة داخلة (الثالث) أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات

الكاملة واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى ( وقيل (١) الحمد لله رب العالمين ) وعن قوله تعالى : ( وسلام (٢) على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وأما البسملة فغير مختصة ( الرابع ) لعله قاله قبل نزول البسملة فأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينول عليه الآية فيقول : (ضعوها في سورة كذا ) ٠

( الخامس ) أنه جاء ذكر البسملة فى رواية الدارقطنى والبيهقى قال « فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرنى عبدى » ولكن اسنادها ضعيف •

فان قيل: قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات و واختلف فى السابعة و فمن جعل البسملة آية قال السابعة ( صراط الذين ) الى آخر السورة ، ومن نفاها قال « صراط (<sup>7)</sup> الذين أنعمت عليهم » سادسة « وغير المغضوب عليهم » الى آخرها هى السابعة ، قالوا : ويترجح هذا لأن به يحصل حقيقة التنصيف فتكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها ، وموضع التنصيف « اياك نعبد (<sup>1)</sup> واياك نستعين » فلو عدت البسملة آية ولم يعد « غير (<sup>0)</sup> المغضوب عليهم » صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف ، وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف ، فالجواب من أوجه ( أحدها » منع ارادة حقيقة التنصيف ، بل هو من باب قول الشاعر :

اذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنع

فيكون المراد أن الفاتحة قسمان ، فأولها لله تعالى وآخرها للعبد ( والثانى ) أن المراد بالتنصيف قسمان الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات ( الثالث ) أن الفاتحة اذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف فى شطريها أقرب مما اذا قسمت بحذف البسملة ، فلعل المراد تقسيمها باعتبار الحروف ، فان قيل يترجح جعل الآية السابعة ( غير

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة الزمر •

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٢ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الفائحة .

<sup>(</sup>١) الآية و من سورة الفاتحة .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة الفاتحة .

المغضوب) لقوله: فاذا قال العبد (اهدنا الصراط) الى آخر السورة ، قال: فهؤلاء لعبدى ، فلفظة هؤلاء جمع يقتضى ثلاث آيات ، وعلى قول الشافعى ليس للعبد الا آيتان ، فالجواب أن أكثر الرواة رووه: فهذا لعبدى ، وهو الذى رواه مسلم فى صحيحه ، وان كان (هؤلاء) ثابتة فى سنن أبى داود والنسائى باسناديهما الصحيحين .

وعلى هذه الرواية تكون الاشارة بهؤلاء الى الكلمات أو الى الحروف أو الى آيتين ونصف من قوله تعالى ( واياك نستعين ) الى آخر السورة ، ومثل هذا يجمع كقول الله تعالى ( الحج أشهر (۱) معلومات ) والمراد شهران وبعض الثالث أو الى آيتين فحسب ، وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق ، ولكن اختلفوا فى أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة والأكثرون على أنه مجاز فى الاثنين ، حقيقة فى الثلاثة ، قال الشيخ أبو محمد المقدسى : هذا كله اذا سلمنا أن التنصف توجه الى آيات الفاتحة ، وذلك ممنوع من أصله ، وانما التنصف متوجه الى الصلاة بنص الحديث ، فان قالوا : المراد قراءة الصلاة ، قلنا : بل المراد قسمة ذكر الصلاة أى الذكر المشروع فيها ، وهو ثناء ودعاء ، قالثناء منصرف الى الله تعالى ، سواء ما وقع منه فى القراءة وما وقع فى الركوع والسجود وغيرهما ، والدعاء منصرف الى العبد ، سواء ما وقع منه فى القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك لما سبق القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوى فى ذلك المسبق القراءة والركوء والسجود وغيرها ، ولا يشتره المناه المناه المناه الشروع المناه المناه

ثم ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بعد اخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التى هى من جملة المقسوم ، لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم ، فان قيل يترجح كونه تفسيرا لذكره عقيبه • قلنا ليس كذلك لأن قراءة الصلاة غير منحصرة فى الفاتحة ، فحمل الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة ، فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة وقد بان أمره والجواب عنه •

وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بهذه السورة ، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها فلما نزلت أضيفت اليها بدليل كتابتها في المصحف ، ويؤيد

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله.

وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحى وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سوره فى النزول فهذا هو الجواب المعتمد وبه أجاب الشيخ أبو حامد وسليم الرازى وغيرهما (وجواب آخر) وهو أن البسملة نزلت أولا وروى فى ذلك حديث عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أول ما ألقى على جبريل: بسم الله الرحمن الرحيم» ونقله الواحدى فى أسباب النزول عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه • وأما حديث أنس فسيأتى جوابه فى مسألة الجهر بالبسملة ، وأما قولهم: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين (أحدهما) أن يقلب عليهم فيقال: لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها (الثانى) أن الكفر لا يكون بالظنيات، بل بالقطعيات والبسملة ظنية • وأما قولهم: أجمع أهل العدد على أنه لا تعد أبل عبه طائفة من الناس عدوا كذلك اما لأن مذهبهم نفى البسملة ، واما لاعتقادهم أنها بعض آية ، وأنها مع أول السورة آية (الثانى) أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره « من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية » •

وأما الجواب عن نقل أهل المدينة واجماعهم فلا نسلم اجماعهم ، بل قد اختلف أهل المدينة فى ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم وستأتى قصة معاوية حين تركها فى صلاته فأنكر عليب المهاجرون والأنصار فأى اجماع مع هذا ؟ قال ابن عبد البر: الخلاف فى المسألة موجود قديما وحديثا قال: ولم يختلف أهل مكة أن ( بسم الله الرحمن الرحيم (١)) أول آية من الفاتحة ولو ثبت اجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور •

وأما قولهم: قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب «كيف تقرأ أم القرآن ؟ فقال: الحمد لله رب العالمين » فجوابه أن هذا غير ثابت وانسا لفظه فى كتاب الترمذى «كيف تقرأ فى الصلاة فقرأ أم القرآن » وهذا

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الفاتحة ،

لا دليل فيه ، وفى سنن الدارقطنى عكس ما ذكروه وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبريدة : « بأى شىء تستفتح القرآن اذا افتتحت الصلاة ؟ قال : قلت : بسم الله الرحمن الرحيم » وعن على وجابر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم معناه والله أعلم .

(فسرع) في مذاهب العلماء في الجهر ببسم (١) الله الرحمن الرحيم: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا فلها في الجهر حكم باقى الفاتحة والسورة فرهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعمار بن ياسر وأبى بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبى قتادة وأبى سعيد وقيس بن مالك وأبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفي وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر (٢) ومعاوية وجماعة الهاجرين والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر فأنكروا عليه فرجع الى الجهر بها رضى الله عنهم أجمعين •

قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا ، ومنهم سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلى بن الحسين وابنه محمد بن على وسالم بن عبد الله ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء ومكحول وحبيب بن أبى ثابت والزهرى وأبو قلابة وعلى بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن على والأزرق بن قيس وعبد الله بن مغفل ابن مقرن فهؤلاء من التابعين ، قال الخطيب : وممن قال به بعد التابعين عبد الله بن عمر العمرى والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن على بن عبد الله بن عمر بن على وابن أبى ذئب والليث بن سعد واسحاق بن حسين ومحمد بن عمر بن على وابن أبى ذئب والليث بن سعد واسحاق بن صفوان

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعله وعبد الله بن عمرو ( ط ) .

ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمى وممن تابعهم المعتمر بن سليمان ، ونقله ابن عبد البر عن بعض هؤلاء وزاد فقال : هو قول جماعة أصحاب ابن عباس طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار ، وقول ابن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة وهو أحد قولى ابن وهب صاحب مالك وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبى ثور •

وقال الشيخ أبو محمد المقدسى: والجهر بالبسملة هو الذى قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزى وأبى بكر بن خزيمة وأبى حاتم بن حبان وأبى الحسن الدارقطنى وأبى عبد الله الحكم وأبى بكر البيهقى والخطيب وأبى عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله •

وفى كتاب الخلافيات للبيهقى عن جعفر بن محمد قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر « ببسم الله الرحمن الرحيم » ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلى خلف من لا يجهر « ببسم الله الرحمن الرحيم » وقال أبو جعفر محمد بن على : لا ينبغى الصلاة خلف من لا يجهر ، قال أبو محمد : واعلم أن أئمة القراءة السبعة ( منهم ) من تروى البسملة بلا خلاف عنه ( ومنهم ) من روى عنه الأمران ، وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما ذكرته ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها الا روايات شاذة جاءت عن حمزة رحمه الله بالاسرار بها وهذا كله مما يدل من حيث الاجمال على ترجيح اثبات البسملة والجهر بها ، وفى كتاب البيان لابن آبى هاشم عن أبى القاسم بن المسلمى قال : كنا نقرأ « بسم (۱) الله الرحمن الرحيم » فى أول فاتحة الكتاب ، وفى أول سورة البقرة وبين السورتين فى الصلاة ، وفى الفرض فاتحة الكتاب ، وفى أول سورة البقرة وبين السورتين فى الصلاة ، وفى الفرض

وذهبت طائفة الى أن السنة الاسرار بها فى الصلاة السرية والجهرية وهذا حكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة ، وهو مذهب أحمد ابن حنبل وأبى عبيد ، وحكى عن النخعى وحكى القاضى أبو الطيب وغيره

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الفاتحة ٠

عن ابن أبى ليلى والحكم أن الجهر والاسرار سواء • واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة اثبات البسملة لأن جماعة ممن يرى الاسرار بها لا يعتقدونها قرآنا بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الاسرار بها يعتقدونها قرآنا وانما أسروا بها ، وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار •

'﴾' واحتج من يرى الاسرار بحديث أنس رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب (١) العالمين » رواه البخارى ، وعن أنس أيضا رضى الله عنه قال «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » رواه مسلم ، وعنه «صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها »

وفى رواية الدارقطنى « فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » رواه مسلم، وروى عن ابن عبد الله بن مغفل : « سمعنى أبى وأنا أقرأ بسم الله الرحمن (٢) الرحيم فقال : أى بنى اياك والحدث فانى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فاذا قرأت فقل : الحمد لله رب العالمين » رواه الترمذى والنسائى قال الترمذى : حديث فقل : الحمد لله رب العالمين » رواه الترمذى والنسائى قال الترمذى : حديث حسن وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال « ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما » •

قالوا : ولأن الجهر بها منسوخ ، قال سعيد بن جبير « كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة وكان أهل مكة

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة الفاتحة .

يدعون مسيلمة ( الرحمن ) فقالوا ان محمدا يدعو الى اله اليمامة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات » قالوا: وسئل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر فقال: لم يصح في الجهر بها حديث،

قالوا: وقال بعض التابعين: الجهر بها بدعة قالوا: وقياسا على التعوذ قالوا: ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده فى سائر القراءة •

كواحتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر بأحاديث وغيرها جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال: اعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة ، منهم من صرح بذلك ، ومنهم من فهم من عبارته ولم يرد تصريح بالاسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا روايتان: (احداهما) عن ابن مغفل وهي ضعيفة و (والثانية) عن أنس وهي معللة بسا أوجب سقوط الاحتجاج بها كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، ومنهم من استدل بحديث «قسمت الصلاة» السابق ولا دليل فيه على الاسرار ومنهم من عديثي بستدل بحديث عن عائشة وحديث عن ابن مسعود واعتمادهم على حديثي أنس وابن مغفل ولم يدع أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التحقيق غيرهما ، فقال: لنا حديثان فذكرهما ، وسنوضح أنه لا حجة فيهما ، وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة بما يشهد له بالصحة ، منها وهو ما روى عن ستة من الصحابة أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلى بن أبي طالب وسمرة ابن جندب رضي الله عنهم — أما أبو هريرة فوردت عنه أحاديث دالة على ذلك ابن جندب رضي الله عنهم — أما أبو هريرة فوردت عنه أحاديث دالة على ذلك

(الأول) ما هو مستنبط من متفق على صحته رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة «قال فى كل صلة قراءة » وفى رواية « بقراءة » وفى أخرى « لا صلاة الا بقراءة » قال أبو هريرة « فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم » وفى رواية « فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم » كل هذه الألفاظ فى الصحيح ، وبعضها فى الصحيحين ، وبعضها فى أحدهما ، ومعناه يجهر بما جهر به ويسر بما أسر به ، ثم قد ثبت عن أبى هريرة أنه كان يجهر فى

صلاته بالبسملة فدل على أنه سمع الجهر بها من رسمول الله صلى الله عليه وسلم •

قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادى : الجهر بالتسمية مذهب لأبى هريرة حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه .

( الوجه الشاني ) حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال « صليت وراء أبي هريرة رضى الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب حتى اذا بلغ ولا الضالين قال : آمين وقال الناس : آمين ويقُولُ كلما سجد : الله أكبر واذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر ثم يقول اذا سلم: والذي نفسي بيده انى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه النسائى فى سننه وابن خزيمة في صحيحه قال ابن خزيمة في مصنفه : فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ثابت متصل لاشك ولا ارتيات عند أهل المعرفة بالأخبـــار فى صحةً سنده واتصاله ، فذكر هذا الحديث ، ثم قال : فقد بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وقال هذا حديث صحيح ورواته كُلهم ثقات ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيح وقال : هذا حديثُ صحیح علی شرط البخاری ومسلم ، واستدل به الحافظ البیهقی فی کتـــاب الخلافيات ثم قال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح ؛ وقال في السنن الكبير : وهو اسناد صحيح وله شواهد ، واعتمد عليه الحافظ أبو بكر الخطيب في أول كتابه الذي صنفه في الجهر يالبسملة في الصلاة ، فرواه من وجوه متعددة مرضية ، ثم قال : هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله ٠

(الوجه الثالث) ما رواه الدارقطنى فى سننه من طريقين عن منصور بن أبى مزاحم قال حدثنا ادريس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه كان اذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو هريرة هى آية من كتاب الله اقرأوا ان شئتم فاتحة الكتاب فانها الآية السابعة وقى رواية أن النبى صلى

الله عليه وسلم «كان اذا أم الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم » قال الدارقطنى: رجال اسناده كلهم ثقات و وقال الخطيب: قد روى جماعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ويأمر به فذكر هذا الحديث » وقال بدل قرأ: جهر وعن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بيسم الله الرحمن الرحيم » وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم » قال الشيخ أبو محمد المقدسى: فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبى هريرة ويعتمد رواية حديث «قسمت الصلاة » ويحمله على ترك التسمية مطلقا ، أو على الاسرار وليس فى ذلك تصريح بشىء منهما والجميع رواية صحابى واحد ، فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اختلافها مع أن هذا الحديث الذى رواه الدارقطنى باسناد حديث «قسمت الصلاة » بعينه فوجب حمل الحديثين على ما صرح به فى أحدهما ه

وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبد الله ابن أبى مليكة عنها رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين » وفى رواية «كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا » وفى رواية «كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يقطع قراءته آية آية » رواه الحاكم فى المستدرك وابن خزيمة والدارقطنى وقال : اسناده كلم ثقات وهو اسناد صحيح ، وقال الحاكم فى المستدرك: هو صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه عمر بن (١) هارون البلخى عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية ، الحمد لله رب العالمين آيتين ، الرحمن الرحيم ألك يوم الدين أربع آيات ، وقال : هكذا اياك نعبد واياك نستعين وجمع خمس أصابعه » قال أبو محمد وقال : هكذا اياك نعبد واياك نستعين وجمع خمس أصابعه » قال أبو محمد

<sup>(</sup>۱) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي مولاهم آبو حقص البلخي من أصحاب ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وحريز بن عثمان وطائفة مات ببلغ يوم جمعة سنة ١٩٤ .

لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقاطيع أخبر عنه أنه عند كل مقطع آية لأنه جمع عليه أصابعه ، فبعض الرواة حين حدث بهذا الحديث نقل ذلك زيادة في البيان ، وعن عمر بن هارون هذا كلام لبعض الحفاظ الا أن حديثه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وأما الزيادة التي في حديثه وهي قوله قرأ في الصلاة فرواها الطحاوي من حديث ابن جريج بسنده وذكر الرازي له تأملات ضعيفة أبطلتها في الكتاب الطويل ،

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك باسنادهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قال الحاكم : هذا اسناد صحيح وليس له علة ، وأخرج الدارقطنى حديثين كلاهما عن ابن عباس ، وقال فى كل واحد منهما : هذا اسناد صحيح ليس فى رواته مجروح (أحدهما) أن النبى صلى الله عليه وسلم «جهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (والثانى) كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة « ببسم الله الرحمن الرحيم » وهذا الثانى رواه الترمذى وقال : ليس اسناده بذاك ،

قال أبو محمد المقدسى: فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن عباس صححها الأئمة لم يذكر ابن الجوزى فى التحقيق شيئا منها ، بل ذكر حديثا رواه عمر بن حفص المكى عن ابنجريج عن عطاء عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم فى السورتين حتى قبض » قال ابن الجوزى: وعمر بن حفص أجمعوا على تركه ، وليس هذا بانصاف ولا تحقيق فانه يوهم أنه ليس عن ابن عباس فى الجهر سوى هذا الحديث الضعيف ، وأما حديث أنس فالاستدلال به من أوجه (الأول) أن فى صحيح البخارى من حديث عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة قال « سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت مدا » ثم قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم » قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمى: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة ، قال: وفيه دلالة على الجهر مطلقا يتناول الصلاة وغيرها لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت فى الصلاة وغيرها لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت فى الصلاة وغيرها لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت فى

الجهر بين حالتى الصلاة وغيرها لبينها أنس ولما أطلق جوابه ، وحيث أجاب بالبسملة دل على أن النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بها فى قراءته ولولا ذلك لأجاب أنس « بالحمد لله رب العالمين » أو غيرها .

(الوجه الثانى) أن فى صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا اذ أغنى اغفاء ثم رفع رأسه متبسما ، فقلنا : ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : أنزلت على آنف سورة فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم (١) انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) الى آخرها » وهذا تصريح بالجهر بها خارج الصلاة فكذا فى الصلاة كسائر الآيات ، وقد أخرج مسلم هذا الحديث فى صحيحة عقب الحديث المحتج به فى نفى الجهر كالتعليل له به ، لأن الحديثين من رواية أنس ، فان قيل : انما جهر بها فى الحديث لأنه تلا ما أنزل ذلك الوقت فيلزمه أن يبلغه جميعه فجهر كباقى السور ، قلنا : فهذا دليل لنا لأنها تكون من السؤرة فيكون له حكم باقيها فى الجهر حتى يقوم دليل خلافه ،

(الوجه الثالث) ما اعتمده الامام الشافعي من اجماع أهل المدينة في عصر الصحابة رضى الله عنهم خلافا لما ادعته المالكية من الاجماع • قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » لأم القرآن ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين من كل مكان: يامعاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » للتي بعد أم القرآن وكبر حين يهوى ساجدا • ورواه يعقوب بن سفيان الامام عن الحميدي واعتمد عليه يعقوب أيضا في المستدرك يعقوب أيضا في البسملة ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وقد احج بعبد المجيد ، وسائر وواته متفق على عدالتهم • قال البيهقي : وتابعه على ذلك عبد الرزاق عن

<sup>(</sup>١) الآيات ١ ، ٢ ، ٣ من سورة الكوار باحتساب البسملة حكما .

ابن جريج ، ورواه ابن خيثم باسناد آخر ، ورواه الدارقطنى فى سننه وقال: رجاله كلهم ثقات ، قال الدارقطنى : وحدثنا أبو بكر النيسابورى قال : حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعى فذكره ، الا أنه قال : فلم يقرأ « بسسم الله الرحمن الرحيم » لأم القرآن ولم يقرأ للسورة بعدها ، فذكر الحديث ، وزاد : والأنصار ، ثم قال : فلم يصل بعد ذلك الا قرأ « بسم الله الرحمين الرحيم » لأم القرآن وللسورة ، ورواه الشافعى من وجه آخر ، وقال : فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم : يا معاوية أسرقت صلاتك ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم ؟ وقد حصل الجواب فى الكتاب الكبير عما أورد فى اسناد هذا الحديث ومتنه ، ويكفينا أنه على شرط مسلم ،

(الوجه الرابع) روى الدارقطنى فى سننه ومسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال : «كان النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم »قال الدارقطنى : اسناده صالح ، وفيه عن محمد بن أبى السرى العسقلانى قال : صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصى صلاة المغرب والصبح فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ، وسنمعت المعتمر يقول : ما آلو أن أقتدى بصلاة أبى ، وقال أبى : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس بن مالك ، وقال أنس : ما آلو أن أقتدى بصلاة رسول الله عليه وسلم ، قال الدارقطنى اسناده كلهم ثقات ، وأخرجه المحاكم فى المستدرك وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ،

وأخرج الحاكم أيضا عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قال الحاكم: رواته كلهم ثقات ، قال الحاكم: ففي هذه الأخبار معارضة لحديث قتادة عن أنس السابق في ترك قراءة البسملة ، وهو كما قاله ، لأنه اذا صح عنه ما ذكرناه فعلا ورواية ، فكيف يظن به أنه يروى ما يفهم خلافه فهو لم يقتد في جهره بها الا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس « انى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة أحاديث جياد في الجهر • وتعرض ابن الجوزى لتضعيف بعض رواته عن عدة أحاديث جياد في الجهر • وتعرض ابن الجوزى لتضعيف بعض رواته عن

أس لم نذكرها نحن ، وتعرض مما ذكرناه لرواية شريك وطعن فيه • وجواب ما قال أن شريكا من رجال الصحيحين ، ويكفينا أن نحتج بمن احتج به البخارى ومسلم ، وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة ما يرد قول ابن الجوزى : انه لم يصح عن أنس شىء فى الجهر •

وأما حديث على رضى الله عنه الذي بدأ الدارقطني بذكره في سننه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » في صلاته • قال الدارقطني : هذا اسناد علوي لا بأس به ، وقد احتج به ابن الجوزي على المالكية فى تركهم البسملة فى الصلاة ولم يحتج فى المسألة بغيره ، ثم ساق الدارقطني الروايات في ذلك عن غير على من الصّحابة ، ثم ختمها برواية عنه حين قال : سئل على رضى الله عنه عن السبع المثاني فقال : « الحمد لله رب العالمين » فقيل : انما هي ست آيات ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم » آية • قال الدارقطني : اسناده كلهم ثقات واذا صح أنْ عليا يعتقدها من الفاتحة فلها حكم باقيها في الجهر • وأما حديث سمرة فأخرجه الدارقطني والبيهقي عن حميد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال : « كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة اذا قرأ بســم الله الرحمن الرحيــم وسكتة اذا فرغ من القراءة » وأنكر ذلك عمران بن حصين ، فكتبوا الى أبى بن كعب وكتب أن صدق سمرة • قال الدارقطني : كلهم ثقات ، وكان على بن المديني يثبت سماع الحسن من سمرة ٠٠ قال الخطيب : فقوله سكتة اذا قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » يعنى اذا أراد أن يقرأ لأن السكتة انسا هي قبل قراءة البسملة لا بعدها .

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أنس « كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » وعن حديث عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون سورة الفاتحة لا بالسورة ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الروايات ، لأن البسملة مروية عن عائشة رضى الله عنها فعلا ورواية عن النبى صلى الله عليه وسلم ولأن مثل هذه العبارات وردت عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم وسلم ولأن مثل هذه العبارات وردت عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم وهما ممن صح عنه الجهر بالبسملة ، فدل على أن مراد جميعهم اسم

بها • وأما الرواية التى فى مسلم ( فلم أسمع أحدا منهم يقرأ « بسم الله الرحمن المعنى الذى فهمه الراوى عبر عنه على قدر فهمه فأخطأ ، ولو بلغ الحديث بلفظه الأول لأصاب ، فأن اللفظ الأول هو الذى اتفق عليه الحفاظ ، ولم يخرج البخارى والترمذى وأبو داود غيره ، والمراد به اسم السورة كما سبق •

وثبت فى سنن الدارقطنى عن أنس قال: « كنا نصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به » قال الدارقطنى: هذا صحيح ، وهو دليل صريح. لتأويلنا ، فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كما سبق فلابد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك قال الشيخ أبو محمد المقدسى: ثم للناس فى تأويله والكلام عليه خمس طرق (احداها) وهى التى اختارها ابن عبد البر أنه لا يجوز الاحتجاج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها فلا حجة فى شىء منها عندى ، لأنه قال مرة: كانوا يفتتحون « بالحمد لله رب العالمين» ومرة كانوا لا يجهرون « ببسم الله الرحمن الرحيم » ومرة كانوا لا يقرأونها ومرة قال وقد سئل عنذلك: كبرت ونسيت ، فحاصل هذه الطريقة اننا نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع ، ونظير ما فعلوا فى رد حديث أنس ، هذا ما نقله الخطابى فى معالم السنن عن أحمد ابن حنبل أنه رد حديث رافع بن خديج فى المزارعة لاضطرابه وتلونة ، وقال: هو حديث كثير الألوان ،

(الطريقة الثانية) أن نرجح بعض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيها ونرد ما خالفها اليها فلا نجد الرجحان الاللرواية التي على لفظ حديث عائشة «أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله »أى بالسورة وهذه طريقة الامام الشافعي ومن تبعه لأن أكثر الرواة على هذا اللفظ ولقوله في رواية الدارقطني «بأم القرآن » فكأن أنسا أخرج هذا الكلام مستدلا به على من يجوز قراءة غير الفاتحة أو يبدأ بغيرها ،ثم افترقت الرواة عنه فمنهم من أداه بلفظه فأصاب ، ومنهم من فهم منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله «كانوا لا يقرأون » أو فلم آسمعهم يقرأون البسملة ومنهم من فهم الاسرار فعبر عنه فان قبل اذا اختلفت ألفاظ روايات حديث قضى المبين منها على المجمل ، فان

سلم أن رواية : يفتتحون محتملة ، فرواية : لا يجهرون تعين المراد • قلنا : ورواية « بأم القرآن » تعين المعنى الآخر فاستويا وسلم لنا ما ســـبق مــن الأحاديث المصرحة بالجهر عن أنس وغيره ، وتلك لا تحتمل تأويلا وهذه أمكن تأويلها بما ذكرناه فأولت وجمع بين الروايات وألفاظها •

(الطريقة الثالثة) أن يقال: ليس فى هذه الروايات ما ينافى أحاديث الجهر الصحيحة السابقة: أما الرواية المتفق عليها فظاهرة ، وأما قوله لا يجهرون فالمراد به شى الجهر الشديد الذى نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) (١) فنفى أنس رضى الله عنه الجهر الشديد دون أصل الجهر ، بدليل أنه هو روى الجهر فى حديث آخر ، وأما رواية من روى « يسرون » فلم يرد حقيقة الاسرار ، وهذه طريقة الامام أبى بكر بن خزيمة ، وانما أراد بقوله يسرون التوسط المأمور به الذى هو بالنسبة الى الجهر المنهى عنه كالاسرار ، واختار هذا اللفظ مبالغة فى نهى الجهر الشديد المنهى عنه ، وهذا معنى ما روى عن ابن عباس أنه قال : الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب » أراد الجهر الشديد قراءة الأعراب لجفائهم وشدتهم لأن ابن عباس ممن رأى الجهر بالبسملة كما سبق،

(الطريقة الرابعة) رجعها الامام ابن خزيمة ، وهي رد جميع الروايات الى معنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها ، وقد ثبت الجهسر بها بالأحاديث السابقة عن أنس وكأن أنسا بالغ في الرد على من أنكر الجهسر والاسرار بها فقال «أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فرأيتهم يسرون بها »أي وقع ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد الدوام ، بدليل ما ثبت عنه من الجهر رواية وفعلا كما سبق ، فتكون أحاديث أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبي صلى الله عليه وسلم وهما : الجهر والاسرار ، ولهذا اختلفت أفعال الصدر الأول في ذلك ، وهو كالاختلاف في الأذان والاقامة ، قال أبو حاتم بن حبان : هذا عندي من الاختلاف المباح ، والجهر أحب الى ، فعلى هذا قول من روى «لم يقرأ »أي لم يجهر ون ،

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة الاسراء .

(الطريقة الخامسة) أن يقال: نطق أنس بكل هذه الألفاظ المروية في مجالس متعددة بحسب الحاجة اليها في الاستدلال والبيان و فان قيل هلا حملتم حديث أنس رضى الله عنه على أن آخر الأمرين من النبى صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده ؟ قلنا: منع ذلك أن الجهر مروى عن أنس من فعله كما سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن أنس و فلا يختار أنس لنفسه الا ما كان آخر الأمرين قال أبو محمد: وان رمنا ترجيح الجهر فيما نقل أنس، قلنا: هذه الرواية التي انفرد بها مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهر الثابتة عن أنس، والتعليل يخرجها من الصحة الى الضعف و لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا، وان اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله، فالتعليل يضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن وهم لبعض رواته، ولا ينفع حينئذ اخراجه في الصحيح لأنه في نفس الأمر ضعيف و وقد خفي ضعفه وقد تخفي العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد منهم فكيف والأمر هنا بالعكس، ولهذا امتنع البخاري وغيره من اخراجه ه

وقد علل حديث أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة ، وقال : الثامن فيها أن أبا سلمة سعيد بن زيد قال : سألت أنسا « أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين ؟ أو ببسم الله الرحمين الرحيم ؟ فقال : انك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك » رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، وابن خزيمة في كتابه ، والدارقطني في سننه ، وقال : اسناده صحيح ، وهذا دليل على توقف أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين ، وروى عنه الجزم بكل واحد منهما فاضطربت أحاديثه ، وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت ، وان ترجح بعضها فالترجيح : الجهر لكثرة أحاديثه ، ولأنه اثبات فهو مقدم على النفي ولعل النسيان عرض له بعد ذلك ، قال ابن عبد البر : من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه والله أعلم .

وأما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال أصحابنا والحفاظ:

هو حديث ضعيف لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول ، قال ابن خزيمة : هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول •

وقال ابن عبد البر : ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة ، وقال الخطيب أبو بكر وغيره : هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مجهول ، ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي : حديث حسن لأن مداره على مجهول ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة السابقة . وذكروا في تأويله وجهين ( أحدهما ) قال أبو الفتح الرازى فى كتابه فى البسملة ان ذلك فى صلاة سرية لا جهرية لأن بعض الناس قد يرفع قراءته بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال : هذا محدث ، والقياس أن البسملة لها حكم غيرها من القرآن في الجهر والاسرار ( الشـاني ) جواب أبي بــكر الخطيب قال : ابن عبد الله مجهول ولو صح حديثه لم يؤثر في الحديث الصحيح عن أبي هريرة في الجهر ، لأن عبد الله بن مغفل من أحداث أصحاب رسمول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة من شيوخهم • وقد صح أن النبي صلى الله عليـــه يلونهم » فكان أبو هريرة يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مغفل يبعد لحداثة سنة ، ومعلوم أن القارىء يرفع صوته ويجهر بقــراءته في أثنائها أكثر من أولها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد ، وهي أول القراءة ، وحفظها أبو هريرة لقربه واصغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه ، وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه ، فجوابه أنه ضعيف لأنه من رواية محمد بن جابر اليمامي عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود ، ومحمد بن جابر ضعيف باتفاق الحفاظ مضطرب الحديث لاسيما في روايته عن حماد بن أبي سليمان ، هذا وفيه ضعف آخر وهو أن ابراهيم (١) النخعي لم يدرك ابن

<sup>(</sup>۱) قال العجلى: رأى عائشة رؤيا وكان مفتى أهل الكوفة ، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ، وقال الأعمش كان أبراهيم خيراً في الحديث وقال الشعبى ما ترك أحدا أعلم منه وقال أبن معين مراسيل أبراهيم أحب الى من مراسسيل الشعبى ، وقال الأعمش قلت لابراهيم : اسند لى عن أبن مسعود ، فقال أبراهيم أذا حدلتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت ، وأذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله قال أبو نعيم : مات سنة ٩٦ وقال غيره : وهو أبن ٤٩ سنة وقيل أبن ٨٥ وقال أحمد عن حماد بن خالد عن شعبة : لم يسمع النخعى من أبى عبد الله الجدلى حديث خزيمة بن ثابت في المسمح وفي العلل الكبير للترمذى : مسمع أبراهيسم النخعى حديث أبى عبد الله الجدلى من أبراهيم حديث الله الجدلى من أبراهيم حديث الله الجدلى من أبراهيم حديث الله المجدلى من أبراهيم حديث الله المعلى من أبراهيم حديث الله الكبير للترمذى : مسمع أبراهيم النخعى حديث أبى عبد الله الكبير المترمذى : مسمع أبراهيم النخعى حديث أبى عبد الله الجدلى من من أبراهيم حديث الله الكبير المترمذى : مسمع أبراهيم النخعى حديث أبى عبد الله الكبير المترمذى : مسمع أبراهيم النخعى حديث أبي عبد الله الكبير المترمذى : مسمع أبراهيم المنفعى حديث أبي عبد الله الكبير المترمذى : مسمع أبراهيم المنفعى حديث المناهيم المنفعى حديث أبراهيم المنفع المناه المنفع المنفع المناه المنفع المنفع المناه المنفع المناه المنفع المنف

مسعود بالاتفاق فهو منقطع ضعيف واذا ثبت ضعفه من هذين الوجهين لم يكن فيه حجة ، ولو كانت لكانت الأحاديث الصحيحة السابقة المصرحة بالجهر مقدمة لصحتها وكثرتها ولأنها ائبات وهذا نفى ، والاثبات مقدم .

وأما قول سعيد بن جبير: ان الجهر منسوخ فلا حجة فيه ، وان كان قد روى متصلا عنه عن ابن عباس ، وقال : فأنزل الله تعالى ( ولا تجهر (١) بصلاتك ) فيسمع المشركون فيهزأون ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك فلا تسمعهم ( وابتغ (١) بين ذلك سبيلا ) وفى رواية « فخفض النبى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم » •

قال البيهقى: يعنى – والله أعلم – فخفض بها دون الجهر الشديد الذى يبلغ اسماع المشركين، وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه وقال أبو محمد: وهذا هو الحق لأن الله تعالى كما نهاه عن الجهر بها نهاه عن المخافتة، فلم يبق الا التوسط بينهما وليس هذا الحكم مختصا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواء وأما ما حكوا عن الدارقطنى فلا يصح عنه لأن الدارقطنى صحح في سننه كثيرا من أحاديث الجهر كما سبق، وكتاب السنن صنفه الدارقطنى بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال فى السنن عليه، فان صحت تلك الحكاية حمل الأمر على أنه اطلع آخرا على ما لم يكن اطلع عليه أولا، ويجوز أن يكون أراد ليس فى الصحيحين منها شىء وان كان قد صحت فى غيرها، وهذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث أنس وأبى وهذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث أنس وأبى لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة العقيقة بدعة، وصلاة لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة العاديث الصحيحة فيها، الاستسقاء بدعة ، وهما سنة عند جماهير العلماء للاحاديث الصحيحة فيها، ومذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر، فكيف يكون حجة على الأكثرين مع مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة ، (واما قياسهم)

التيمى ، والتيمى لم يسمعه منه ، وقال أبن المدينى : لم يلق النخمى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : فعائشة ؟ قال : هذا لم يروه غير سميد بن أبى عروبة عن أبى معشر عن أبراهيم وهو ضعيف فقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرتم وأبن أبى أوفى ولم يسمع من أبن عباس أ هد ملخصا من تهذيب التهذيب وتاريخ بفداد والجرح والتعديل لابى حاتم وغيرها ( ط ).

(1) الآية 11 من سورة ألانبياء .

على التعوذ ( فجوابه ) أن البسملة من الفاتحة ومرسومة فى المصحف بخلاف المتعوذ ، وأما قولهم لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم لأن التواتر ليس بشرط لكل حكم ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويجب ان يقراها مرتبا فان قرا في خلالها غيها ناسيا ثم اتى بما بقى منها اجزاه وان قرا عامدا لزمه ان يستانف القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستانفها ، وان نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه استئنافها لأن القراءة باللسان ولم يقطع ذلك بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ، لأن النية بالقلب وقد قطع ذلك ) .

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب: تجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقرأ هكذا » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فان ترك الترتيب فقدم المؤخر وأخر المقدم لل فان تعمد ذلك لل بطلت قراءته ، ولا نبطل صلاته ؛ لأن ما فعل أنه قرأ آية أو آيات فى غير موضعها ، ويلزمه استئناف الفاتحة ، وان فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ويبنى على المرتب من أول الفاتحة ، نص عليه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، قال البغوى وغيره : الا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة هكذا قاله الأصحاب .

قال الرافعى: ينبغى أن يقال: ان كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعنى تبطل صلاته كما اذا تعمده ، كما قالوا اذا تعمد تغيير التشهد تغييرا يبطل المعنى فان صلاته تبطل وأما الموالاة فمعناها أن يصل الكلمات بعضها ببعض ، ولا يفصل الا بقدر التنفس فان أخل بالموالاة فله حالان (أحدهما) أن يكون عامدا فينظر ان سكت فى أثناء الفاتحة طويلا بحيث أشعر بقطعه القراءة أو اعراضه عنها مختارا أو لعائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة ، هذا هو المذهب وحكى امام الحرمين والغزالى عن العراقيين أنه لا تبطل قراءته، وليس بشىء والموجود فى كتب العراقيين وجوب الاستئناف ، وان قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف ، وان نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه قال فى الأم : لأنه حديث نفس وهو موضوع عنه ، وان نوى قطعها وسسكت طويلا بطلت

بلا خلاف ، وان سكت يسيرا بطلت أيضا على الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون ، ونص عليه فى الأم ، وأشار اليه المصنف ، وفيه وجه أنها لا تبطل حكاه صاحب الحاوى وغيره لأن النية الفردة لا تؤثر ، وكذا السكوت اليسير ، وكذا اذا اجتمعا .

وان أتى فى أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار أو قرأ آية من غيرها عمدا بطلت قراءته بلا خلاف ، سواء كثر ذلك أو قل ، لأنه مناف لقراءتها • هذا فيما لا يؤمر به المصلى ، فأما ما أمر به اليه كتأمين المأموم لتأمين امامه ، وسجوده لتلاوته ، ففيه خلاف نذكره قريبا ان شاء الله تعالى •

(الحال الثانى) أن يخل بالموالاة ناسيا فالصحيح الذى نص عليه الشافعى فى الأم وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته ، بل يبنى عليها لأنه معذور ، سواء كان أخل بالموالاة بسكوت أم بقراءة غير الفاتحة فى أثنائها نص عليه فى الأم وقاله الأصحاب ، قال فى الأم : لأنه مغفور له فى النسيان ، وقد قرأ الفاتحة كلها ، وسواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا أم لا ، ومال امام الحرمين والغزالى الى انقطاع الموالاة بالنسيان اذا قلنا : لا تسقط القراءة بالنسيان ، والمذهب الأول ، ولو أعيى فى أثناء الفاتحة فسكت للاعياء ثم بنى على قراءته حين أمكنه صحت قراءته ، نص عليه فى الأم لأنه معذور ، وأما قول المصنف : ويجب أن يقرأها مرتبا فهو بفتح التاء ويجوز كسرها ، وقوله فان قرأ فى خلالها غيرها الى آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه ، اذ ليس في هذا ترك ترتيب ، وانما هو بيان للمسألة الثانية ، وهى أن الموالاة واجبة في هذا ترك ترتيب ، وانما هو بيان للمسألة الثانية ، وهى أن الموالاة واجبة قوله : وتجب الموالاة والله أعلم ،

( فحرع ) قال امام الحرمين اذا كرر الفاتحة أو آية منها كان شيخي يقول : لا بأس بذلك ان كان ذلك لتشككه فى آن الكلمة قرأها جيدا كسا ينبغى أم لا لأنه معذور وان كرر كلمة منها بلاسبب كان شميخي يتردد فى الحاقة بما لو أدرج فى أثناء الفاتحة ذكرا آخر • قال الامام : والذي أراه أنه لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها كيف كان ، هذا كلام الامام وقد جزم

شيخه وهو والده الشيخ أبو محمد فى كتابه التبصرة بأنه لا تنقطع قراءته سواء كررها للشك أو للتفكر • وقال البغوى : ان كرر آية لم تنقطع القراءة، وان قرأ نصف الفاتحة ثم شك هل أتى بالبسملة فأتمها ثم ذكر أنه كان أتى بها يجب أن يعيد ما قرأ بعد الشك ، ولا يجب استئناف الفاتحة لأنه لم يدخل فيها غيرها •

وقال ابن سريج: يجب استئناف الفاتحة ، وقال المتولى: ان كرر الآية التى هو فيها لم تبطل قراءته ، وان أعاد بعض الآيات التى فرغ منها بأن وصل الى (أنعمت عليهم) ثم قرآ (مالك يوم الدين) فان استمر على القراءة من الى (مالك يوم الدين) أم الحزاته قراءته ، وان اقتصر على (مالك يوم الدين) ثم عاد فقرآ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) لم تصح قراءته وعليه استئنافها لأن هذا غير معهود فى التلاوة وهذا ان كان عامدا فان كان ساهيا أو جاهلا لم تنقطع قراءته كما لو تكلم فى أثناء صلاته بما ليس منها ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ، وكذا لا تبطل قراءته هنا وأما صاحب البيان فقال : ان قرأ أية من الفاتحة مرتين فان كانت أول آية أو آخرها لم يضر وان كانت فى أثنائها فالذى يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ فى خلالها غيرها فانه لو تعمده بطلت قراءته ، وان سها بنى ، وكأن صاحب البيان لم يقف على النقل الذى حكيته عن الأصحاب ، ولهذا قال : الذى يقتضيه القياس ، وهذه عادته فيما لم ير فيه نقلا والله أعلم ،

## قال الصنف رحه الله تعالى

( فان قرا الامام الفاتحة فامن والماموم في اثناء الفاتحة فامن بتامينه ففيه وجهان قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : تنقطع القراءة كما أو قطعها بقراءة غيرها ، وقال شيخنا القاضي أبو الطيب : لا تنقطع لأن ذلك مامور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ، والاستعاذة من النار في آية العداب فيما يقرأ في صلاته منفردا ) .

(الشرح) قال أصحابنا: اذا أتى فى أثناء الفاتحة بما ندب السه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ؟ (فيه وجهان) مشهوران أصحهما) لا ينقطع بل يبنى عليها وتجزيه وبهذا قال أبو على الطبرى والقفال

والقاضى أبو الطيب وأبو الحسن الواحدى فى تفسيره البسيط ، وصححه الغزالى والشاشى والرافعى وغيرهم ( والثانى ) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ أبى حامد والمحاملى والبندنيجى وصححه صاحب التتمة ، ولا يطرد الوجهان فى كل مندوب ، فلو أجاب المؤذن فى أثناء الفاتحة أو عطس فقال : الحمد لله أو فتح القراءة على غير امامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به البغوى والأصحاب قالوا : وانسا الوجهان فى ذكر متعلق بالصلاة لمصليها ، وظاهر كلام المصنف أن السؤال فى الوجهان فى ذكر متعلق بالصلاة لمصليها ، وظاهر كلام المصنف أن السؤال فى التأمين ، وليس هو كما قال ، بل الوجهان فى السيقال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محمد الجوينى وولده امام الحرمين والغزالى وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون ، واتفقوا على جريانه فى سجوده مع امامه للتلاوة ،

وينكر على المصنف شيئان (أحدهما) قياسه على السؤال فى آية الرحمة والعذاب فأوهم أنه لا خلاف فيه ، وفيه الخلاف كما ذكرنا (والثانى) اضافته عدم الانقطاع الى القاضى أبى الطيب وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره ، أو لم يسبق اليه وليس هو كذلك ، بل القول بعدم الانقطاع لأبى على الطبرى ذكره فى الافصاح وهو متقدم على القاضى أبى الطيب بأزمان ، والعجب أن القاضى أبا الطيب ذكر المسألة فى تعليقه وقال : فيها وجهان (أصحهما) وهو قول أبى على الطبرى فى الافصاح لا ينقطع (والثانى) قول الشيخ أبى حامد ينقطع فكان ينبغى للمصنف أن يقول كما قاله شيخه : والثانى لا ينقطع وهو قول أبى على الطبرى واختاره شيخنا أبو الطيب ، قال القاضى أبو الطيب ولو كان فى أثناء الفاتحة فقرأ الامام (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) (١) فقال الماموم : بلى • تنقطع قراءته يعنى أنه كسؤال الرحمة فيكون على الخلاف والله أعلم • والأحوط فى هذه الصور أن يستأنف الفاتحة ليخرج من الخلاف و

( واعلم ) أن الخلاف مخصوص بمن أتى بذلك عامدا عالما • اما من أنى به ساهيا أو جاهلا فلا تنقطع قراءته بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة

<sup>(</sup>۱) الآیة . ۶ من سورة القیامة .

وغيره وهو واضح مفهوم مما سبق قريبا أن الفاتحة لا تنقطع بما تخللها فى حالة النسيان ، قال صاحب التتمة دليله أن الصلاة لا تبطل بما تخللها ناسيا أو جاهلا فكذا الفاتحة .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلى ، فلما انصرف التي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال له : اعد صلاتك فانك لم تصل ، فقال علمنى يا رسول الله ، فقال اذا قمت الى الصناة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر – الى أن قال – ثم اصنع في كل ركعة ذلك » ولانها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كالركعة الأولى ) .

(الشمع) حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ببعض ما ذكره المصنف، وليس فى روايتهم قوله فى المهذب «ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر» بل فيها «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» وليس فى أكثرها «ثم اصنع ذلك فى كل ركعة» وفى رواية «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل، ثلاثا وقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى، فقال: اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، افعل ذلك فى صلاتك كلها» رواه قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، افعل ذلك فى صلاتك كلها» رواه البخارى ومسلم، وزاد فى رواية لهما: «اذا قمت الى الهلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» وذكر تمامه، وذكر البخارى هذه الزيادة فى كتاب السلام وهذا الحديث المتفق على صحته فى الدلالة وفيه نحو ثلاثين فائدة قد جمعتها فى غير هذا الموضع،

( اما حكم المسالة ) فقراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة الأركعة المسبوق اذا أدرك الامام راكعا فانه لا يقرأ وتصح له الركعة ، وهل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى ( أصحهما ) يحملها ،

وبه قطـع الأكثرون ولهـذا لوكان الامام (١) لم تحسب هـذه الركعــة للمأموم •

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات

قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة فى كل ركعة ، وبه قال أكثر العلماء ، وبه قال أصحابنا عن على وجابر رضى الله عنهما ، وهو مذهب أحمد ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعى وأبى ثور ، وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين ، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة ، بل ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت •

وقال الحسن البصرى وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة الا فى ركعة من كل الصلوات • وحكى ابن المنذر عن اسحاق بن راهوية ان قرأ فى أكثر الركعات أجزأه • وعن الثورى ان قرأ فى ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه ، وعن مالك ان تركة القراءة فى ركعة من الصبح لم تجزه ، وان تركها فى ركعة من غيرها أجزأه • واحتج لمن لم يوجب قراءة فى الأخيرتين بقول الله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر منه ) (٢) وبحديث عبد الله بن العباس قال « دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب : سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ؟ فقال : لا لا ، فقيل له : لعله كان يقرأ فى وما اختصنا دون الناس بشىء الا بثلاث خصال ، أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نئزى الحمار على الفرس » رواه أبو داود وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزى الحمار على الفرس » رواه أبو داود باسناد صحيح • وقوله « خمشا » هو بالخاء والشين المعجمتين أى خمش باسناد صحيح • وقوله « خمشا » هو بالخاء والشين المعجمتين أى خمش باسناد صحيح • وقوله « خمشا كقولهم عقرى حلقى •

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : « لا أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر أم لا » رواه أبو داود باسناد صحيح ، وبحديث عبادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم

 <sup>(</sup>۱) كلاا بالأصل وفيها سقط فحرره (ش) قلت : ولعله ( لو كان الامام صـــبيا ) لأنه
 لا يحمل البالغ على المذهب (ط`) ، ،

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠ من سورة المزمل ٠

يقرأ بأم القرآن » رواه البخارى ومسلم • قالوا : وهذا لا يقتضى أكثر من مرة ، وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب » وعن على رضى الله عنه أنه قرأ فى الأوليين وسبح فى الأخريين •

واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة السابق فى حديث « المسىء صلاته » وقول النبى صلى الله عليه وسلم « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » وفى رواية ذكرها البيهقى باسناد صحيح « ثم افعل ذلك فى كل ركعة » وبحديث مالك ابن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » رواه البخارى وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعات ، وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب » رواه مسلم ، وأصله فى صحيحى البخارى ومسلم ، لكن قوله الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخيرتين قدر نصف ذلك فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر قدراءة خمس عشرة وفى الأخيرتين قدر نصف ذلك » واستدل أصحابنا أيضا بأشياء لا حاجة اليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة ،

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت فى قيام الليل • وعن حديث ابن عباس أنه نفى وغيره أثبت ، والمثبت مقدم على النافى وكيف أوهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبى صلى الله عليه وسلم لاسيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه • والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه فى الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق ، فلا يعارض الأكثرين الجازمين باثبات القراءة وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة فى كل ركعة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث • وعن حديث ابى هريرة جوابان (أحدهما) أنه ضعيف سبق بيان

تضعيفه فى مسألة اختلاف العلماء فى تعيين الفاتحة (والثانى) أن المراد الفاتحة فى كل ركعة جمعا بين الأدلة • وعن حديث على أنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ • وقد روى عن على كرم الله وجهه خلافه والله أعلم •

( فسرع ) وله فى الكتاب فى الحديث « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالس فى المسجد » قال الجوهرى : أصل بينا ( بين ) فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال : وبينما بمعناه زيدت فيه ( ما ) قال وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذا ، وقول المصنف : ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى ، وهو قوله ( يجب فيها القيام ) احتراز من ركعة المسبوق ، وقوله : ( مع القدرة ) احتراز ممن لم يحسسن المخالفين فى المسألة .

وأما رفاعة بن رافع راوى الحديث المذكور فى الكتاب فهو أبو معاذ رفاعة ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصارى الزرقى ، شهدا بدرا ، وكان أبوه صحابيا نقيبا (١) توفى فى أول خلافة معاوية ، وقد ذكره المصنف بعد هذا فى فصل الاعتدال ، وقال فيه : رفاعة بن مالك نسبة الى جده وهو صحيح .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وهل تجب على الماموم ؟ فان كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وان كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان ، قال في الأم والبويطى : يجب ، لما روى عبادة بن الصامت قال : (( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ الصبح ] فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : انى لاراكم تقرأون خلف امامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هنا . قال : لا تفعلوا الا بأم الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) ولأن من لزمه قيام القراءة لأيمه القراءة مع القدرة كالامام والمنفرد ، وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هن قرأ معى أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : انى أقول ما لى قرأ معى أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : انى أقول ما لى فيا جهر فيه بالقراءة من النساس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنازع القرآن ؟ فاتنهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم )) .

<sup>(</sup>۱) وشهد أحدا وسائر المشاهد أيضا وأمه أم مالك بنت أبي أبن سلول وشهد معه بنراً أخواه خلاد ومالك وشهد مع على الجمل وصفين (ط) .

(الشرح) هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما ، وقال الترمذي : هما حديثان حسنان ، وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني (حديث أبي هريرة ) وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة بضه الهمزة وفتح الكاف وهو مجهول ، قال وقوله : (فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ) هو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة ، قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وآبو داود ، واستدلوا برواية الأوزاعي حينميزه من الحديث وجعله من قول الزهري ،

قوله « أجل يارسول الله نفعل هذا » هو بتشديد الذال وتنوينها هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه البخارى في معالم السنن ، وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها ، وفي رواية الدارقطني « نهذه هذا » « أو ندرسه درسا » قال الخطابي وغيره : الهذ السرعة وشدة الاستعجال في القراءة ، هذا هو المشهور ، قال الخطابي : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر ، وتقديره يهذ هذا ، وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات ، وقول المصنف ( ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالامام ) احترز بقوله : ( لزمه قيام القراءة ) عن المسبوق ، وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا يحسن القراءة .

( الما حكم المسالة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد فى كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الامام بلا خلاف • وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه فى كل ركعة فى الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعى فى القديم : لا تجب عليه فى الجهر ونقله الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن القديم والاملاء ، ومعلوم أن الاملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والاملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد ، وحكى الرافعي أنها لا تجب عليه فى الجهرية واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية فلم السرية ، وهو شاذ ضعيف واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وقال فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وقال أصحابنا : واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من أصحابنا : واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الامام لا يسمع قراءة الامام ففى وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ،

(أصحهما) تجب لأنها فى حقه كالسرية (والثانى) لا تجب لأنها جهرية و ولو جهر الامام فى السرية أو أسر فى الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الامام والثانى: بصفة أصل الصلاة و واذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما: لا ، اذ لا قراءة و والثانى: نعم لأنه ذكر سرى ، واذا قلنا: يقرأ المأموم فى الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذى جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لغط وغيره ، لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى مسائل الفرع و قال أصحابنا: ويستحب للامام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها و قال السرخسى فى الأمالى: ويستحب أن يدعو فى هذه السكتة بما ذكرناه فى حديث أبى هريرة فى دعاء الاستفتاح: « اللهم باعد بينى وبين خطاياى » الى حديث أبى هريرة فى دعاء الاستفتاح: « اللهم باعد بينى وبين خطاياى » الى

(قلت) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقى فى حق الامام وبالقياس على قراءته فى انتظاره فى صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما فى السكتة بعد تكبيرة الاحرام، ولأنه سكوت بالنسبة الى الجهر قبله وبعده، ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصرى أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه «حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سسكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم (۱) ولا الضالين) فعفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا فى ذلك الى أبى بن كعب رضى الله عنهم فكان فى كتابه اليهما: أن سمرة قد حفظ » رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن ، وهذا لفظ أبى داود ، ولفظ الترمذى بمعناه ، والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث فى صحيح مسلم سنذكره فى فصل الجهر على كراهة رفع المأموم صوته حديث فى صحيح مسلم سنذكره فى فصل الجهر النشاء الله تعالى ٠

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى قراءة المأموم خلف الامام • قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى كل الركعات مـ،

<sup>(</sup>١) الآية ٧ مِن سورة الفاتحة .

الصلاة السرية والجهرية • هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء • قال الترمذى فى جامعه : القراءة خلف الامام هى فول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحاق • وقال ابن المنفر : قال الثورى وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ، وقال الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق : لا يقرأ فى الجهرية وتجب القراءة فى السرية • وقال ابن عون والأوزاعى وأبو ثور وغيره من أصحاب (١) تجب القراءة على المأموم فى السرية والجهرية ، وقال الخطابى : قالت طائفة مسن الشحابة رضى الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاتة مذاهب فذكر المذاهب التى حكاها ابن واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التى حكاها ابن المنذر ، وحكى الايجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضى أبو الطيب عن المنذر ، وحكى الايجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضى أبو الطيب عن الليث بن سعد ، وحكى العبدرى عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ فى سكتات اللامام ولا يجب عليه ، فان كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وان كانت صرية استحبت الفاتحة وسورة •

وقال أبو حنيفة: لاتجب على المأموم، ونقل القاضى أبو الطيب والعبدرى عن أبى حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذى عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الامام فى السرية والجهرية • قال البيهقى: وهو أصبح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأبى الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضى الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين • فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبى وسعيد بن جبير والحسن البصرى رحمهم الله •

واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكى بن ابراهيم عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عنبسه عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله : اصحاب الحديث كما هو واضح من السياق بعد (ط) .

صلى الله عليه وسلم قال: « من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة » وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ، وعن عمران بن حصين قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس ورجل يقرأ خلقه ، فلما فرغ قال: من الذي يخالجني سورتى ؟ » فنهى عن القراءة خلف الامام • وعن أبى الدرداء قال: « سئل النبى صلى الله عليه وسلم أفى كل صلاة قراءة ؟ فقال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه ؟ فقال لى رسول الله صلى فقال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه ؟ فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم اليه: ما أرى الامام اذا أم القوم الاقد كفاهم » وعن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج الا أن يكون وراء الامام » • وعن زيد بن ثابت قال: « من قرأ وراء الامام فلا صلاة له » قال: وفى الحديث « الامام ألمن » وليس يضمن الا القراءة عن المأموم قالوا: ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة فى الجهرية وكركعة المسبوق •

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » رواه البخارى ومسلم ، وسبق بيانه مرات ، وهذا عام فى كل مصل ، ونم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقى على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور فى الكتاب « أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون وراء امامكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم قال الترمذى : حديث حسن وقال الدارقطنى : اسناده حسن ، وقال الخطابى: اسناده جيد لا مطعن فيه •

فان قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن اسحاق بن سيار عن مكحول، ومحمد بن اسحاق مدلس والمدلس اذا قال فى روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه أن الدارقطنى والبيهقى روياه باسنادهما عن ابن اسحاق قال : حدثنى مكحول بهذا فذكره قال الدارقطنى فى اسناده : هذا اسناد حسن ، وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس اذا روى حديثه من طريقين قال فى احداهما عن وفى الأخرى حدثنى أو أخبرنى كان الطريقان

صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك الدارقطنى والبيهقى ، وفى بعضها : «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم اذا جهرت بالقراءة الا بأم القرآن » قال البيهقى عقب هذه الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم وله شواهد ، ثم روى أحاديث شواهد له ، واحتج البيهقى وغيره بحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ، فقيل لأبى هريرة : وانا نكون وراء الامام ، فقال : اقرأ بها فى نفسك » الى آخر حديث : قسمت الصلاة وهو صحيح رواه مسلم ، وقد سبق بطوله فى مسألة تعيين الفاتحة ، وأطنب أصحابنا فى الاستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية ،

والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون باسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم •

واحتج القائلون بالقراءة فى السرية دون الجهرية بقول الله تعالى و ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (١) ) قال الشافعى فى القديم: هذا عندنا فى القراءة التى تسمع خاصة و عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فاذا كبر فكبروا ، واذا قرأ فأنصتوا » رواه مسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٤ من سورة الأعراف ،

فأنصتوا » رواه أبو داود والترمذى والنسائى فقيل لمسلم بن العجاج فى صحيحه عن حديث أبى هريرة هذا ( فقال : هو عندى صحيح ، فقيل لم لم تضعه ههنا ؟ فقال : ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا ، انما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ) وبحديث ابن أكيمة عن أبى هريرة المذكور فى الكتاب ( ما لى أنازع القرآن ، فانتهى الناس عن القراءة ) الى آخره وقد سبق يهايه .

واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة فى الاحتجاج على المانعين مطلقا • والجواب عن الآية الكريمة من وجهين (أحدهما) أن المستحب للامام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة (الثاني) أن القراءة التي يؤمر بالانصات لها في السورة وكذا الفاتحة اذا سكت الامام بعدها ، وهذا اذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرىء القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه، والا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ، وروينا في سنن البيهقي عن آبي هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : « واذا قرأ فأنصتوا » فمن أوجه ( منها ) الوجهـان اللذان ذكرناهما فى جواب الآية ( والوجه الثالث ) وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هـــذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين وأبي حاتم [ الرازى ] أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين : ليست هي بشيء • وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها •

وأما حديث الزهرى عن أبى أكيمة عن أبى هريرة « ما لى آنازع القرآن » الى آخره فجوابه أيضا من الأوجه الثلاثة (الوجهين السابقين) فى جواب الآية (والثالث) أن الحديث ضعيف لأن ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقى: ابن أكيمة مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهرى ، ولم يكن عند الزهرى من معرفته أكثر من أن: أراه يحدث [عن]

سعيد بن المسيب ثم قال البيهقى باسناده عن الحميدى شيخ البخارى قال : فى حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهرى فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هـذه الزيادة وهى قوله : « فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه » ليست من كلام أبى هريرة ، بل هى من كلام الزهرى مدرجة فى الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم ، قال ذلك الأوزاعى ومحمد بن يحيى الذهلى شيخ البخارى وامام أهل نيسابور ، قاله البخارى فى تاريخه وأبو داود فى سننه والخطابى والبيهقى وغيرهم ، رواه البيهقى من رواية عبد الله بن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبى هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال :

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( فاذا فرغ من الفاتحة امن ، وهو سنة لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم (( كان يؤمن وقال : صلوا كما رأيتمونى اصلى )) فان كان اماما أمن وامن الماموم لما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( اذا امن الامام فأمنوا فان الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )) وان كان في صلاة يجهر فيها جهر الامام لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا امن الامام فامنوا )) ولو لم يجهر به لما علق تامين الماموم عليه ، ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة ) .

( وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر ، وقال في القديم: يجهر فمن اصحابنا من قال على قولين ( أحدهما ) يجهر لما روى عطاء (( ان ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى ان للمسجد للجة )) ( والثاني ) لا يجهر لانه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به الماموم كالتكبيرات ومنهم من قال: ان كان السجد صفيرا يبلفهم تأمين الامام لا يجهر لانه لا يحتاج الى الجهر به ، وان كان كبيرا جهر لانه يحتاج الى الجهر الابلاغ ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فان نسى الامام التامين امن الماموم وجهر به ليسمع الامام فيأتي به ).

( الشرح ) الذي أختاره : أقدم الأحاديث الورادة في التأمين فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره ، وما يحتاج الى الاستدلال به فيما نذكره من الأحكام ان شاء الله تعالى ، فمن ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا أمن الامام فأمنوا فانه من وافق

تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ومسلم ومالك فى الموطأ وأبو داود والترمذى هكذا ، وعن أبى هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قال أحدكم آمين ، قالت الملائكة فى السماء آمين ، فان وافقت احداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ومسلم وزاد مسلم فى رواية له « اذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ، ولفظ مسلم هذا قال القارى ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه : آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه » وعن أبى هريرة أيضا رضى قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه » وعن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا أمن القارى ، فأمنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى فى كتاب الدعوات من صحيحه ،

وعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: «سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المفضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، مد بها صوبه» رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن وفى رواية أبى داود « رفع بها صوبه» واسناده حسن كل رجاله ثقات الا محمد بن كثير العبدى جرحه ابن معين ووثقه غيره وقد روى له البخارى وناهيك به شرفا وتوثيقا له وهكذا رواه سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن عنبس عن وائل بن حجر ورواه شعبة عن سلمة فاختلف عليه فيه فرواه عنه أبو الوليد الطيالسى ورواه الأكثرون عن سلمة باسناده « قالوا يرفع بها صوبه » •

قال البخارى فى تاريخه : أخطأ شعبة انها هو جهر بها ، وقال الترمذى : قال البخارى حديث سفيان أصح فى هذا من حديث شعبة قال : وأخطأ فيه شعبة ، قال الترمذى : وكذلك قال أبو زرعة الرازى عن أبى هريرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين » رواه أبو داود والدارقطنى ، وقال : هذا اسناد حسن ، وهذا لفظه وقال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح .

وفى رواية أبى داود «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول » رواه ابن ماجه وزاد « فيرتج بها المسجد » •

وقال الشافعى فى الأم: «أخبرنا الحكم بن أبى خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى ان للمسجد للجة، وذكر البخارى فى صحيحه هذا الأثر عن ابن الزبير تعليقا فقال: وقال عطاء: آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة » وقد قدمنا أن تعليق البخارى اذا كان بصيغة جزم مثل هذا ؛ كان صحيحا عنده وعند غيره ، هذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الفصل ،

وأما لغاته ففى آمين لغتان مشهورتان (أفصحهما) وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم وبه جاءت روايات الحديث، والثانية آمين بالقصر وبتخفيف الميم حكاها ثعلب وآخرون، وأنكرها جماعة على ثعلب، وقالوا: المعروف المد وانما جاءت مقصورة فى ضرورة الشعر، وهذا جواب فاسد لأن الشعر الذى جاء فيها فاسد من ضرورية القصر،

وحكى الواحدى لغة ثالثة آمين بالمد والامالة مخففة الميم وحكاها عن حمزة والكسائى وحكى الواحدى آمين بالمد أيضا وتشديد الميم ، قال : روى ذلك عن الحسن البصرى والحسين أبى الفضل قال : ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين اليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصدا٠

وحكى لغة الشد أيضا القاضى عياض وهى شاذة منكرة مردودة ، ونص ابن السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام ، ونص أصحابنا فى كتب المذهب على أنها خطأ .

قال القاضى حسين فى تعليقه: لا يجوز تشديد الميم قالوا: وهذا أول لحن سمع من الحسين بن الفضل البلخى حين دخل خراسان، وقال صاحب التتمة: لا يجوز التشديد فان شدد متعمدا بطلت صلاته، وقال الشيخ أبو محمد الجوينى فى التبصرة والشيخ نصر المقدسى: لا تعرفه العرب وان كانت الصلاة لا تبطل به لقصده الدعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمة .

قال أهل العربية: آمين موضوعة موضع اسم الاستجابة ، كما أن صه موضوعة للسكوت قالوا: وحق آمين الوقف ، لأنها كالأصوات فان حركها محرك ووصلها بشىء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين قالوا: وانما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف ، واختلف العلماء في معناها (فقال) الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه: معناه اللهم استجب (وقيل) ليكن كذلك (وقيل) افعل (وقيل) لا تخيب رجاءنا (وقيل) لا يقدر على هذا غيرك (وقيل) هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات (وقيل) هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا الله (وقيل) هو اسم الله تعالى ، وهذا ضعيف جدا وقيل غير ذلك .

قوله (حتى ان للمسجد للجة) هى بفتح اللامين وتشديد الجيم ، وهو اختلاط الأصوات ، وقوله ( لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه فى الجهر حكمها ) احترز بقوله تابع ، عن دعاء الافتتاح ، وقوله لأنه ذكر مسنون فى الصلاة فلا يجهر به المأموم قال القلعى : قوله فى الصلاة احتراز من الأذان ، قال : وقوله مسنون غير مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة وانما أتى به لتقريب الشبه بين الأصل والفرع ، وقوله : وان نسى الامام التأمين أمن المأموم ، كان ينبغى أن يقول : وان ترك الامام التأمين أمن المأموم ، كان ينبغى أن يقول : وان ترك الامام التأمين ليتناول تركه عامدا وناسيا فان الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى ، وكذلك قال الشافعى فى الأم : فان تركه ،

وأما عطاء الراوى هنا عن ابن الزبير فهو عطاء بن أبي رباح ، وقد ذكرنا أحواله فى باب الحيض ؛ وأما ابن الزبير فهو أبو خبيب بيضم الخاء المعجمة في ويقال له أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة ، ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل فى السنة الأولى منها ، كان صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا ، ولى الخلافة سبع سنين وقتله الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين ، وقيل : سنة ثنتين وسبعين رضى الله عنه والله أعلم ،

( أما أحكام الفصل) ففيه مسائل ( احداها ) التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الامام والمأموم ، والمنفرد ، والرجل والمرأة والصبى ، والقائم

والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنقل فى الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف فى شيء من هذا عند أصحابنا قال أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان فى صلاة أو خارجها ، قال الواحدى : لكنه فى الصلاة أشد استحبابا ( الثانية ) ان كانت الصلاة سرية أسر الامام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وان كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف ، نص عليه الشافعى ، واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة ، وفى تعليق القاضى حسين اشارة الى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك ، وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالامام ، ممن صرح به البندنيجى والمحاملي فى كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر مصاحب العدة والبغوى وصاحب البيان والرافعي وغيرهم ، وفى تعليق وصاحب العدة والبغوى وصاحب البيان والرافعي وغيرهم ، وفى تعليق القاضى حسين أنه يسر به وهو شاذ ضعيف ،

وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب: قال الشافعي في العديد: لا يجهر، وفي القديم يجهر، وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الامام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم.

وقال فى الأم: يرفع الامام بها صوته فاذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ، ولا أحب أن يجهروا ، فان فعلوا فلا شىء عليهم ، هذا نصه بحروفه ، ويحتمل أن يكون القاضى حسين رأى فيه نصا فى موضع آخر من الجديد .

ثم للأصحاب فى المسألة طرق أصحها وأشهرها والتى قالها الجمهور أن المسألة على قولين: (أحدهما) يجهر (والثانى) يسر وقال الماوردى: هذه طريقة أبى اسحاق المروزى وابن أبى هريرة، ونقلها امام الحرمين والغزالى فى البسيط عن أصحابنا (والثانى) يجهر قولا واحدا (والثالث) ان كثر الجمع وكبر المسجد جهر، وان قلوا أو صغر المسجد أسر (والرابع) حكاه الامام والغزالى وغيرهما أنه ان لم يجهر الامام جهر والا فقولان، والأصح من حيث الحجة أن الامام يجهر به، ممن صححه المصنف فى التنبيه والغزالى فى الوجيز والبغوى والرافعى وغيرهم، وقطع به المحاملى فى المقنع وآخرون،

وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتى فيها على القديم على ما سبق ايضاحه فى مقدمة هذا الشرح .

وهذا الخلاف اذا أمن إلامام ، أما اذا لم يؤمن الامام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف ، نص عليه فى الأم ، واتفقوا عليه ليسمعه الامام فيأتى به ، قال أصحابنا : سواء تركه الامام عمدا أو سهوا . ويستحب للمأموم الجهر ، ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الامام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد فى التعليق وهو مقتضى نص الشافعى فى الأم فانه قال : وان تركه الامام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه ، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه ، هذا نصه ،

(الثالثة) يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: « فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » فينبغى أن يقع تأمين الامام والمأموم والملائكة دفعة واحدة، وممن نص على هذا من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجوينى وولده امام الحرمين وصاحباه الغزالى فى كتبه والرافعى، وقد أشار اليه المصنف بقوله: وأمن المأموم معه وقالوا: فإن فاته التأمين معه أمن بعده و

وقال امام الحرمين: كان شيخى يقول: لا يستحب مقارنة الامام فى شىء الا فى هذا • قال الامام: يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه وانما يؤمنون لقراءته وقد فرغت قراءته •

فان قيل: هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: « اذا أمن الامام فأمنوا » فجوابه أن الحديث الآخر: « اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين » وكلاهما فى الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما، فيحمل الأول على أن المراد اذا أراد الامام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما • قال الخطابي وغيره: وهذا كقولهم اذا رحل الأمير فارحلوا ، أى اذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه وبيانه فى الحديث الآخر « اذا قال أحدكم آمين ، وقالت الملائكة: آمين فوافق أحدهما الآخر » فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع فى حالة واحدة ، فهذا جمع بين الأحاديث • وقد ذكر معناه الخطابي وغيره •

( فحرع ) قال الشافعى فى الأم : ولا يقال آمين الا بعد آم القرآن ، فان لم يقل لم يقضه فى موضع غيره • قال أصحابنا : اذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد اليه • وقال صاحب الحاوى : ان ترك التآمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن ، وان ذكره فى الركوع لم يؤمن ، وان ذكره فى القراءة فهل يؤمن ؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسى تكبيرات العيد حتى شرع فى القراءة ، وذكر الشاشى هذين الوجهين ، وقال : الأصح لا يؤمن ، وقطع غيرهما بأنه لا يؤمن وهو ظاهر نص الشافعى الذى ذكرناه •

قال البغوى : فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الامام وفرغ منها قبل فراغه فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الامام ، وهذا الذى قاله فيه نظر ، والمختار أو الصواب أنه لا يؤمن لقراءة نفسه ، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الامام ، قال السرخسى فى الأمالى : واذا أمن المأموم بتأمين الامام ثم قرأ المأموم الفاتحة أمن ثانيا لقراءة نفسه ، قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة ،

( فسرع ) ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله: ولا الضالين ، بل بسكتة لطيفة جدا ، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها فى السنة وغيرها ستراها فى مواضعها ان شاء الله تعالى ، وممن نص على استحباب هذه السكتة القاضى حسين فى تعليقه ، وأبو الحسن الواحدى فى البسيط والبغوى فى التهذيب وصاحب البيان والرافعى ، وأما قول امام الحرمين يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ، ويكون معناه لا يسكت طويلا ، والله أعلم ،

( فسرع ) السنة في التأمين أن يقول آمين ، وقد تقدم بيان لفاتها وأن المختار ( آمين ) بالمد وتخفيف الميم ، وبه جاءت روايات الأحاديث ، قال الشافعي في الأم : لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى : قال : وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا .

#### ( فرع ) في مذاهب العلماء في التأمين

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للامام والمأموم والمنفرد ؛ وأن الامام والمنفرد يجهران به ، وكذا المأموم على الأصح ، وحكى القاضى أبو الطيب والعبدرى الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود ، وهو مذهب ابن الزبير ، وقال أبو حنيفة والثورى يسرون بالتأمين ، وكذا قاله مالك فى المأموم وعنه فى الامام روايتان (احداهما) يسر به (والثانية) لا يأتى به ، وكذا المنفرد عنده ، ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة ، وليس لهم فى المسألة حجة صحيحة صريحة ، بل احتجت الحنفية برواية شعبة وقوله « وخفض بها صوته » ،

واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعى ، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الامام لأنه داع • قال القاضى أبو الطيب : هذا غلط ، بل اذا استحب التأمين للسامع فالداعى أولى بالاستحباب والله أعلم •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(فان لم يحسن الفاتحة واحسن غيرها قرآ سبع آيات ، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة ؟ فيه قولان (أحدهما) لا يعتبر ، كما اذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء (والثاني) يعتبر وهو الأصح لانه لما اعتبر عدد آى الفاتحة اعتبر قدر حروفها ، ويخالف الصوم فانه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات الا بمشسقة ، فأن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن ياتي بذكر ، لما روى عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه (أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة ، فقال : فل سبحان الله والحمد لله والله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله » ولانه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز الى بدل كالقيام ، وفي الذكر وجهان ، قال أبو اسحاق رضي الله عنه : ياتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة لآنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها .

وقال ابو على الطبرى رضى الله عنه: يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص ، والمدهب الأول .

وان أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان ، أصحهما أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه اذا لم يحسن شبيئًا منها انتقل الى غيرها ، فاذا كان يحسن بعضها وجب ان ينتقل فيما لم يحسن الى غيرها كما

لو عدم بعض الماء ( والثانى ) يلزمه تكراد الآية لانها اقرب اليها ، فان لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سسبع آيات ، وعليه أن يتعلم ، فان اتسم الوقت ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه أذا نركها وهو يعسن ) .

( الشرح ، قال أصحابنا : اذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو اجارة أو اعارة، فان كان فى ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الامكان ، فلو امتنع من ذلك عند الامكان أثم ولزمه اعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ، ودليلنا القاعدة المشهورة فى الأصول والفروع أن ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب وهذا الذى ذكرناه من أنه تجب اعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ،

وفى الحاوى وجه آخر أنه تجب اعادة ما صلى من حين أمكنه التعليم الى أن شرع فى التعليم فقط ، والصحيح الأول ، فان تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجو ترجمة القرآن بغير العربية ، بل ينظر ان أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ، ولا يجزيه دون سبع ، وان كانت طوالا بلا خلاف .

ونقل الشيخ أبو محمد فى التبصرة وآخرون اتفاق الأصحاب على هذا ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على حروف الفاتحة ، وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها ؟ فيه خلاف جعله المصنف قولين ، وحكاه جمهور الأصحاب فى طريقتى العراق وخراسان وجهين ، وقال صاحب الشامل والبيان: اختلف أصحابنا فيه ، فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ، ونقلهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه قولين (أحدهما) تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة وهو الذى نقله المزنى (والثانى) لا تجب نص عليه الشافعى فى باب استقبال القبلة ، قال : تجب سبع آيات ، طوالا كن أو قصارا •

وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه ، أصحها باتف قهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة ، ولا يشترط أن كل آية بقدر آية ، بل يجزيه أن يجعل آيتين بدل آية بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين في الف اتحة والبدل ،

ذكره الشيخ أبو محمد فى التبصرة وهو واضح • (والثانى) يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب ، فيكون مثلها أو أطول ، حكاه البغوى وآخرون وضعفوه • (والثالث) يكفى سبع آيات ناقصات كما يكفى صوم قصير عن طويل ، وقول المصنف لا يمكن اعتبار الساعات الا بمشقة ، لا يسلم بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ، ثم ان لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول الى مفرفة بلا خلاف ، نص عليه فى الأم واتفقوا عليه • ولكن الجمهور أطلقوا المسألة وقال امام الحرمين : لو كانت الآية الفردة لا تغير (١) معنى منظوما اذا قرئت وحدها كقوله (ثم نظر) فيظهر أن لا نأمره بقراءة هده الآية المتفرقة ، ونجعله كمن لا يحسن قرآنا أصلا ، فسيأتى بالذكر • والمختار ما سبق عن اطلاق الأصحاب ، وان كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور فوجهان حكاهما السرخسى فى الأمالى وغيره •

(أحدهما) لا تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع امام الحرمين والغزالى فى البسيط والرافعى (أصحهما) تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه والبندنيجى وصاحب البيان وهو المنصوص فى الأم ، أما اذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آتين فوجهان (أصحهما) يقرأ ما يحسنه ثم يأتى بالذكر عن الباقى لأنه عاجز عن الباقى فانتقل الى بدله (والثانى) يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنه أقرب اليها من الذكر ، فلو لم يحسن الا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف ، ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها فان لم يحسن لباقيها بدلا وقيه تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف ، وان أحسن طريقتى العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف فى التنبيه فولين وكذلك طريقتى العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف فى التنبيه فولين وكذلك حكاهما الشيخ نصر فى تهذيبه (وأصحهما) باتفاقهم أنه يجب قراءة مايحسنه من الفاتحة ثم يأتى ببدل الباقى ، لأن الشىء الواحد لا يكون أصلا وبدلا ،

 <sup>(</sup>۱) كليا بالأصل ولعلها ( لا تغيد معنى ) وانما أصابها التصحيف والله أعلم .

(والثانى) يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها • ويجرى المخلاف سواء كان البدل الذي يحسنه قرآنا أو ذكرا ، صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ، لكن لا يجوز الانتقال الى الذكر الا بعد العجز عن القرآن • (فان قلنا ) بالأصح انه يقرأ ما يحسنه ويأتى بالبدل وجب الترتيب بينهما • فان كان يحفظ أول الفاتحة أتى به ، ثم يأتى بالبدل ، ولا يجوز العكس • وان كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منها ، فلو عكس لم يجزئه على المذهب وبه قطع الأكثرون • وحكى البغوى وجها أنه لا يجب هذا الترتيب ، بل كيف أتى به أجزأه فهو غريب ضعيف • وقد قال امام الحرمين : اتفق أثمتنا على أن هذا الترتيب واجب وعلل بعلتين (احداهما ) العرمين : اتفق أثمتنا على أن هذا الترتيب واجب وعلل بعلتين (احداهما ) الفاتحة فليقدمه (والثانية ) أن البدل له حكم المبدل والترتيب شرط في نصفى الفاتحة وكذا في نصفها وما قام مقام النصف الأول •

واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات ويأتى مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف ، وممن نبه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة ، هذا حكم من يحسن شيئا من القرآن ، ولا خلافً أنه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركهـــا ، وينتقل الى الذكر ، فان كان يحسن دون سبع فهل يكرره ؟ أم يأتي ببدل الباقي ؟ فيه الخلاف السابق ، فان لم يحسن شيئًا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلها ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، واستدل أصحابنا فيه بحــديث عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما قال : « جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه قال : قل : سبحان الله والحَمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله » قال : يا رسول الله هذا لله فما لي ؟ قال : قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني • فلما قام قال هكذا بيده ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير » رواه أبو داود والنسائي ولكنه من رواية ابراهيم السكسكى وهو ضعيف ، ويغنى عنه حديث رفاعة بن رافع قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل يصلى فى ناحية المسجد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ثم جاء فسلم

فرد عليه ، وقال : ارجع فصل فانك لم تصل ، ثم جاء فسلم عليه ، ثم قال : ارجع فصل فانك لم تصل ، قال مرتين أو ثلاثا فقال له فى الثالثة أو الرابعة والذى بعثك بالحق لقد اجتهدت فى نفسى فعلمنى وأرنى ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اذا أردت أن تصلى فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر فان كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم أركع فاطمئن راكعا ، ثم اعتدل قائما \_ وذكر تمام الحديث » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن •

واختلف أصحابنا فى الذكر على ثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول أبى عنى الطبرى أنه يتعين أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، فتجب هذه الكلمات المخمس وتكفيه (والثانى) أنها تتعين ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا الألفاظ المسردة (والثالث) وهو الصحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب، وهو الصحيح أيضا فى الدليل أنه لا يتعين شيء من الذكر، بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها ويجب سبعة أذكار ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به عن حروف الفاتحة ؟ فيه وجهان (أصحهما) يشترط وهما كالوجهين فى البدل من القرآن وقال المام الحرمين: ولا يراعى هنا الا الحروف بخلاف ما اذا أحسن قرآنا غير الفاتحة فانا نراعى الآيات وفى الحروف خلاف، وقال البغوى: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية ، قال الرافعى: هذا أقرب من قول الامام و

واحتج لأبى على الطبرى بحديث ابن آبى أوفى وليس فيه غير الكلمات الخمس ، وأجاب القائلون بالصحيح بأن الحديث ضعيف ، ولو صح لم يكن فيه نفى وجوب زيادة من الأذكار (فان قيل) لو وجب زيادة لذكرت (قيل) يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة والله أعلم .

فان قيل: ما الفرق بين الذكر والقرآن ؟ حيث جوزتم ــ على قول أبى على ــ على قول أبى على ــ خمس كلمات ولم تجوزوا القرآن الا سبع آيات بالاتفاق ؟ فالفرق ما ذكره صاحب التتمة أن القرآن بدل للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قدرها والذكر بخلافها فجاز أن يكون دونه كالتيمم عن الوضوء .

( فسرع ) اذا عجز عن القرآن وانتقل الى الأذكار فقد دكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقنة ونحوها ، وأما الدعاء المحض ففيه تردد للشيخ أبى محمد الجوينى . قال امام الحرمين : ولعل الأشبه أن الذي يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا ، وهو الذي قاله الامام ، هو المرجح ، رجحه الغزالى في البسيط •

k

- ( فحرع ) شرط الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئا آخر ، وهل يشترط أن يقصد به البدلية أم يكفيه الاتيان به بلا قصد ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب التقريب وامام الحرمين ومتابعوه ، قال الرافعي : الأصح لا يشترط فلو أتي بدعاء الاستفتاح أو بالتعوذ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنها وان قصد الاستفتاح أو التعوذ لم يجزه ، وان لم يقصد شيئا ففيه الوجهان ( الأصح ) يجزيه عند الأصحاب ،
- ( فرع ) اذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية ذكره صاحب الحاوى كما يأتى بتكبيرة الاحرام بالعجمية اذا لم يحسن العربية ، وقد سبق تفصيل ما يجوز فى فصل التكبيرة •
- ( فحرع ) اذا أتى ببدل الفاتحة من قدراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا اعادة ، فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أوما بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز الرجوع الى الفاتحة ، وان تمكن قبل الشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحة ، وان كان في أثناء البدل فوجهان حكاهما السرخسي في الأمالي قولين ( الصحيح ) أنه يلزمه الفاتحة بكمالها •
- (والثانى) يكفيه أن يأتى من الفاتحة قدر ما بقى وان تمكن بعست فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حسكاهما السرخسى وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) لا يلزمه كما لو قدر المكفر بالصوم على الرقبة بعد الصوم (والثانى) فيه وجهان كما لو تمكن فى أثناء البدل، ومسن حكى الوجهين فى هذه الصورة الشيخ أبو محسد الجدوينى فى التبصرة وامام

الحرمين والغزالى قال أصحابنا : والتمكن قد يكون بتلقين وقد يكون بمصحف وغيرهما .

( فحرع ) اذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ، ثم يركع ويجزيه صلاته بلا اعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة فاذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم •

( فحرع ) ذكر المصنف فى هذا الفصل عبد الله بن أبى أوفى وهو وأبوه صحابيان رضى الله تعالى عنهما واسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث وكنية عبد الله أبو ابراهيم ، وقيل : أبو محمد ، وقيل أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة ، وتوفى سنة ست وثمانين قيل : هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة وقول المصنف ( لأنه ركن من أركان الصلاة ) فجاز أن ينتقل عنه عند العجز الى بدل كالقيام وقوله ( من أركان الصلاة ) فجاز أن ينتقل عنه عند العجز الى بدل كالقيام وقوله ( فجاز أن ينتقل ) لو قال احتراز من الحج فانه لا بدل لأركانه ، وقوله ( فجاز أن ينتقل ) لو قال ( وجب ) كان أصوب ،

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلى اذا لم يحسن التعلم ؟ فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها، فان لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر ، فان لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : اذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر ، وقال مالك : لا يجب ولا القيام ، وقد سبق دليلنا عليهما •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان قرا القرآن بالفارسسية لم تجزه لأن القصــد من القـرآن اللفظـ [ والنظم (۱) ] وذلك لا يوجد في غيره ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المقونين ليس في ش و ق ( ط ) ،

(الشرح) مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها ، وسواء كان فى الصلاة أو غيرها ، فان أتى بترجمته فى صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا ، هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : تجوز وتصح به الصلاة مطلقا ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز للعاجز دون القادر ، واحتج لأبى حنيفة بقوله تعالى (قل (١) : الله شهيد بينى وبينكم وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ) قالوا : والعجم لا يعقلون الانذار الا بترجمته ، وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، وعن سلمان الفارسي رضى الله عنسه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية ، ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين فى الاسلام ، وقياسا على جواز ترجمة حديث النبى صلى الله عليه وسلم وقياسا على جواز التسبيح بالعجمية ،

واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع هسام ابن حكيم يقرأ سورة على غير ما يقرأ عمر فلببه (٢) بردائه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه البخارى ومسلم ، فلو جازت الترجمة لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم اعتراضه فى شىء جائز ، واحتجوا أيضا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنا لأن القرآن هو هذا النظم المعجز ، وبالترجمة يزول الاعجاز فلم يجز ، وكما أن الشعر يخرجه ترجمته عن كونه شعرا فكذا القرآن .

<sup>(1)</sup> الآية ١٦ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) هشام بن حكيم بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى ووهم ابن منده ونسبه مخزوميا ثبت ذكره فى الصحيح فى هذه الرواية من رواية الزهرى عن عروة عن المسود بن محرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر سمعت هشام بن حكيم بقرا سورة الفرقان على غير ما اقرائى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيه أنه أحضره ولببه من مجامع لوبه فاستقراهما فصوبهما وقال : نزل القرآن على سبعة أحرف ( الحديث ) قال أبن سعد : كان هشام مهيبا وقال الزهرى : كان يأمر بالمعروف فى رجال معه وقال مصعب الزبيرى كان له فضل ، وقال أبن وهبه عن عبد الله : لم يكن يتخل اخلاء ولا له ولد وقد مات قبل أبيه بعدة طويلة قال أبو نعيم استشهد بأجنادين ( ط ) ،

وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن الانذار يحصل ليتم به ، وان نقل اليهم معناه ، وأما الجواب عن الحديث فسبع لغات للعرب ، ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة ، وهم يقولون : يجوز بكل لسان ، ومعلوم أنها تزيد على سبعة ، وعن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة ، وعن الاسلام أن فى جواز ترجمته للقادر على العربية وجهين سبق بيانهما فى فصل التكبير • فان قلنا : لا يصح فظاهر ، وان قلنا بالمذهب انه يصح اسلامه ، فالفرق أن المراد معرفة اعتقاده الباطن ، والعجمية كالعربية فى تحصيل ذلك • وعن القياس على الحديث والتسبيح أن المراد بالقرآن الأحكام والنظم المعجز وعن القياس على الحديث والتسبيح ، هذه طريقة أصحابنا فى المسألة وبسطها امام بخلاف الحديث والتسبيح ، هذه طريقة أصحابنا فى المسألة وبسطها امام العرمين فى الأساليب فقال : عمدتنا أن القرآن معجز ، والمعتمد فى اعجازه وجزالته وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب ؛ والمختار أن الاعجاز فى بلاغته وجزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب والجزالة والأسلوب يتعلقان بالألفاظ ، ثم معنى القرآن فى حكم التابع للألفاظ فحصل من هذا أن يتعلقان بالألفاظ ، ثم معنى القرآن فى حكم التابع للألفاظ فحصل من هذا أن اللفظ هو المقصود المتبوع ، والمعنى تابع فنقول بعد هذا التمهيد :

ترجمة القرآن ليست قرآنا باجماع المسلمين ، ومحاولة الدليل لهذا تكلف فليس أحد يخالف فى أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا ، وليس ما لفظ به قرآنا ومن خالف فى هذا كان مراغما جاحدا ، وتفسير شعر امرى القيس ليس شعره ، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا ؟ وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن ، والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا ، ولا خلاف أن القرآن معجز وليست الترجمة معجزة ، والقرآن هو الذى تحدى به النبى صلى الله عليه وسلم العرب ووصفه الله تعالى بكونه عربيا ، واذا علم أن الترجمة ليست قرآنا \_ وقد ثبت أنه لا تصح صلاته الا بقرآن \_ حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة .

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهى عن الاختراع، وطريق القياس منسدة، واذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها

واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها واعادة ركوعها فى كل ركعة وتكرر سجودها الى غير ذلك من أفعالها \_ ومدارها على الاتباع ، ولم يفارقها جملة وتفصيلا \_ فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل : مقصود الصلاة الحضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وان كان السجود أبلغ فى الخضوع ، ثم عجبت من قولهم : ان الترجمة لا يكون لها حكم القرآن فى تحريمها على الجنب ويقولون لها حكمه فى صحة الصلاة التى مبناها على التعبد والاتباع ويخالف تكبيرة الاحرام التى قلنا يأتى بها الحاجز عن العربية بلسانه لأن مقصودها المعنى مع اللفظ وهذا بخلافه ، هذا الحركلام امام الحرمين رحمه الله ،

( فرع ) لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح ، ولم يجز فى غير الصلاة أيضا ، صرح به صاحب التتمة ، قال : ومن أتى بالترجمة ان كان متعمدا بطلت صلاته ، وان كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته ولكن لا تبطل صلاته ويسجد للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا .

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يقرا بعد الفاتحة سورة وذلك سنة ، والستحب ان يقرا في الصبيح بطوال الفصل لما روى (( ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فيها بالواقعة )) فان كان [في ] يوم الجمعة استحب ان يقرا فيها ( الم (١) ، تنزيل ) السبجدة و ( هل أتى (٢) على الانسان ) لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (( حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر آلم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في [ الأخيرتين ] على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في النصف، من ذلك )) .

( ويقرأ في الأوليين من العصر باوساط المفصل لما رويناه من حديث ابي سعيد رضى الله عنه ، ويقرأ في الأوليين من العشساء الآخرة بنحو ما يقرأ في

<sup>(</sup>۱) الآية الأولى من سورة السجاء .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الانسان .

العصر لما روى عنه عليه السلام انه قرا في العشساء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل فأن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينسة (( انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت الأرض )) .

(الشرح) الذي أختاره أن أقدم جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعد الفاتحة فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره، وما يحتاج في الاستدلال به في ذلك ان شاء الله تعالى ، فأما الظهر والعصر فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال «كانت الصلاة تقام فينطلق أحدنا الى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتي أهله ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى » رواه مسلم وعن أبي سعيد المخدري رضى الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرآ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك » رواه مسلم وعن أبي سعيد أيضا قال : «حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر ألم (١) تنزيل السجدة ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من الطهر ، وحزرنا قيامه في النصف من ذلك » رواه مسلم .

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر بـ ( الليل اذا يغشى ) (٢) وفى العصر بنحـو ذلك ، وفى الصبح أطول من ذلك » رواه مسلم ، وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ فى الظهر سبح اسم (٣) ربك الأعلى ، وفى الصبح أطول من ذلك » رواه مسلم ، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ فى الظهر

<sup>(</sup>١) الآية الاولى من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الليل .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الأعلى .

والعصر بالسماء ذات البروج<sup>(١)</sup> ، والسماء والطارق<sup>(٢)</sup> ونحوهما من السور» رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن والنسائي • وعن البراء رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات » رواه النسائي وابن ماجه باسناد حسن وأما المغرب فعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب » رواه البخاري ومسلم • وفي رواية البخاري « يقرأ في المغرب بالطور » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن أم الفضل ــ وهي أمه ــ رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا (٣) ، فقالت : يابني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى المغرب » رواه البخارى ومسلم • وعن مروان بن الحكم قال : « قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : مالك تقرأ فى المغرب بقصار ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين » رواه البخاري . هكذا قال ابن أبي مليكة طولي الطولين الأعراف والمائدة ، ورواه النسائي باسناده الصحيح « أن زيد بن ثابت قال لمروان : أتقرأ فى المغرب بقل هـــو الله أحد <sup>(٤)</sup> واناً أعطينـــاك الكوثر <sup>(٠)</sup> ؟ قال : نعم قال ـ يعنى زيدا ـ فمحلوقة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليـــه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين المص » • وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين » رواه النسائي باسناد حسن • وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان • قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ، ويقرآ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل » رواه النسائي

<sup>(1)</sup> الآية ألاولى من سورة البروج .

<sup>(</sup>۲) الآیة الاولی من سورة الطارق .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة المرسلات .

<sup>())</sup> الآية الأولى من سورة الصمد ،

<sup>(</sup>a) الآية الأولى من سورة الكوثر .

باستناد صحيح وعن عبد الله الصنابحى (١) « أنه صلى وراء أبى بكر الصديق رضى الله عنه المغرب يقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام فى الركعة الشاللة فدنوت حتى ان كاد تمس ثيابى بثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : ( ربنا (٢) لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) رواه مالك فى الموطأ باسناده الصحيح .

وأما العشاء فعن البراء رضى الله عنه قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العشاء بالتين والزيتون ، وما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة » رواه البخارى ومسلم وعن أبى رافع قال : « صلبت مع أبى هريرة العتمة فقرأ ( اذا (٣) السماء انشقت ) فسجد ، فقلت له ، فقال : سجدت خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم ، وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول فى العشاء : « يا معاذ اذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ، واقرأ بسم ربك ، والليل اذا يغشى » (٤) رواه البخارى ومسلم ، هذا لفظ احدى روايات مسلم وعن بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم احدى روايات مسلم وعن بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم الترمذى وقال حديث حسن ،

وأما الصبح فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ فى الركعتين

<sup>(</sup>۱) في ش و ق ( السانحي ) وهو خطأ ظاهر قال أبو عيسى الترمدى : الصنابحي الدى دوى عن أبي بكر الصدوق ليس له سماع من النبى صلى ألله عليه وسلم واسمه عبد الرحميين ابن عسيلمة ( بالعين ) يكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، والصنابح بن الأعسر الاحميي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال له الصنابحي أيضا وانها حديثه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن الأثير : قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال : يقال : عبد الله ويقال : ابو عبد الله ، وخالفه غيره فقال : هيدا غير أبي عبد الله السنابحي الذي يروى عند أبي عبد الله العنابحي الذي يروى عند المدنبون يشبه أن تكون له صحبة قال : والصواب عندى أنه أبو عبد ألله لا عبد الله ( ط ) ،

 <sup>(</sup>٢) الآية ١٩٤ من سورة آل عمران .
 (٣) الآية الأولى من سورة الانشقاق .

<sup>(3)</sup> أوائل سور سبق تخريجها .

أو احداهما ما بين الستين الى المائة » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ رواية البخارى ، وسائر رواياته وروايات مسلم « يقرأ فى الفجرما بين الستين الى المائة » وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال « صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم الصبح بمسكة فاستنفتح سسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى ُوهرون ، أو حتى جاء ذكر عيسي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع » رواه مسلم • وعن قطبة (١) بن مالك رضى الله عنه « أنه صٰلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقراً فى أول ركعة ( والنخل (٢) باســـقات لها طلع نضيد ) أو ربما قال فى ق » رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن المجيد ، وكان صلاته بعد تخفيفا » رواه مسلم • وعن ابن حريث رضى الله عنه « أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر : والليل اذا عسعس<sup>(٣)</sup> » رواه مسلم · وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره « أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح اذا زلزلت الأرض فى الركعتين كلها فلا أدرى أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا» رواه أبو داود باسناد صحیح . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة ، وهل أتى على الانسان » رواه البخاري ومسلم ، ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما •

وأما الجمع بين سورتين فى ركعة ففيه حديث أبى وائل قال « جاء رجل الى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة فى ركعة فقال ابن مسعود رضى الله عنه هذا (٤) كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين فى كل ركعة » رواه البخارى ومسلم ، فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة فى المسألة ، وفى الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه ، وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) هو قطبة  $_{-}$  بالتحريك  $_{-}$  ابن مالك الثملى ويقال : الثعلبى وصوب  $^{1}$ خير ابن عبد البر ورجع بن السكن كونه من ثعل وقال : هو الصواب روى عنه زياد بن علاقة ويقال هو عم زياد  $^{1}$  (  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة ق ٠

۲۷ من سورة التكوير .

<sup>(</sup>٤) الهاد التقطيع والسرعة في القراءة •

قال العلماء: واختلاف قدر القراءة فى الأحاديث كان بحسب الأحــوال فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين فى وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفى وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفى وقت يريد اطالتها فيسمع بكاء الصبى كما ثبت فى الصحيحين والله أعلم.

وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمى بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل: لقلة المنسوخ فيه ، وآخره (قل() أعوذ برب الناس) وفى أوله مذاهب قيل (سورة القتال) وقيل من (الحجرات) وقيل من (ق) وقال الخطابى: وروى هذا فى حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضى عياض قولا أنه من (الجاثية) وهو غريب والسورة تهمز ولا تهمز لغتان [ وغير ] الهمز أشهر وأصح ، وبه جاء القرآن العزيز (٢) ،

قوله: (وقرآ فيها بالواقعة) هذا الحديث أشار اليه الترمذي فقال: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم «قرآ في الصبح بالواقعة » وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه • قوله: يقرآ فيها (ألم تنزيل (٦) السجدة) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة ، وأما السجدة فيجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ ويجوز نصبها على البدل من موضع ألم أو باضمار: أعنى • وسورة السجدة ثلاثون آية مكية • وقوله: «يقرأ في الأوليين والأخريين » وسورة السجدة ثلاثون آية مكية • وقوله: «يقرأ في الظهرقدر ثلاثين آية ) هو بالياء المثناة من تحت المكررة في (حزرنا قيامه في الظهرقدر ثلاثين آية ) يعنى في كل ركعة كما سبق بيانه في الرواية الأخرى ، قوله ( العشاء الآخرة سحيح ) وقد أنكره الأصمعي وقال: لا يقال الآخرة ، وليس كما قال ، سحيح ) وقد أنكره الأصمعي وقال: لا يقال الآخرة ، وليس كما قال ، بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة وقد أوضحته في تهذب الأسماء •

<sup>(</sup>١) ألاية الأولى من سورة الناس .

<sup>(</sup>٢) المسورة في كلام المسرب الابانة لها من سورة اخرى وانفصالها عنها وسعيت بذلك لانه يرتفع فيها من منزلة الى منزلة ، وقيل سعيت بللك لشرفها وارتفاعها كما يقال لما ارتفع سن الارض سود وقيل : سعيت بللك لانها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سؤد ، وجاء في اسار الناس اى بقاياهم فعلى هذا يكون الاصل سؤرة بالهمزة فابدلت وأوا لانفسهام ما قبلها ، وقيل : سعيت بذلك لتعامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سورة والجمع سود والله تعالى أعلم (ط) .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة السجدة .

(اما الاحسكام) فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الامام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل، حتى ان سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه اذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفي ذلك وقالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل (كالحجرات) (والواقعة) وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره فان خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز، ودليله الأحاديث السابقة واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة (ألم تنزيل) في الركعة الأولى (وهل أتى) في الثانية للحديث الصحيح السابق، ويقرأ السورتين بكمالهما، وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما اذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون وألا فليخفف وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب والأحوال، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق الأحوال، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق الأحوال، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق الأحوال، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق الأحوال ، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق ويتورة أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق ويتورة أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق السابق ويتورة أن يجمع بين سورتين فأكشر في ركونه المحديث السابق السابق ويتورة أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركونوا معصورين السابق ويتورة أن يتورة أن يتورة ويتورة أن يجمع بين سورتين فاكتر بعدل القراء المنابق المنابق المتورة أن يتورة أن يتورة والمتورة المتورة والمتورة القراء المتورة المتورة المتورة المتورة السابق السابق المتورة السورة المتورة ال

قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا ، فاذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها • قال المتولى: حتى لو قرأ في الأولى (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم •

#### ( فرع ) فيما يتعلق بالسورة للنوافل

يستحب فى ركعتى سنة الصبح التخفيف ، ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ فى الأولى منهما ( قولو آمنا بالله وما أنزل الينا ) (١) الآية ، وفى الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالموا الى كلمة (٢) ) الآية » وفى رواية لمسلم يقرأ فيهما (قل ياأيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ) ونص الشافعى فى البويطى على استحباب القراءة بهما فيهما ،

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۳۲ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٤ من سورة آل عمران ٠

وعن ابن عمر قال : « رمقت النبى صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرآ في الركمتين بعد المغرب والركمتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد » رواه النسائى باسناد جيد الا أن فيه رجلا اختلفوا فى توثيقه وجرحه ، وقد روى له مسلم والله أعلم .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان ماموما نظرت فان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه رسلم (( اذا كنتم خففي فلا تقراوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) وان كان في صلاة يسر فيها بالقراءة او في صلاة يجهر فيها الا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرا لاته غير مامور بالانصات الى غيره فهو كالامام والمنفرد ) .

( الشرح ) هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا فى قراءة المأمسوم الفاتحة فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة فى الجهرية اذا سمع قراءة الامام ، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو سمعه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم اذ لا معنى لسكوته والثانى لا يقرؤها حكاه الغراسانيون .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( واذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرا السورة فيما زاد على الركعتين ؟ فيه قولان : فال في القديم : ( لا يستحب ) لما روى ابو قتادة رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية احيانا ، وكان يعليل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرا في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب [ في كل ركعة ] وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى علي الشانية في القراءة وقال أبو الحسن كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى علي الشانية في الأولى من كل صلاة اطول لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه وحديث ابي قتادة ، وظاهر قوله في الأم : آنه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه وحديث ابي قتادة يحتمل ان يكون أطال لائه أحس بداخل ) .

( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى ومسلم واسم أبى قتادة الحارث بن ربعى ، وقيل النعمان بن ربعى ، وقيل : عمرو بن ربعى الأنصارى السلمى بفتح السين واللام توفى بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح ،

وقوله (سمعنا الآية أحيانا) أى فى نادر من الأوقات ، وهذا محمول على انه لغلبة الاستفراق فى التدبر يحصل الجهر بالآية من غير قصد ، أو أنه فعله لبيان جواز الجهر ، وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقتضى سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ ؛ أو أنه يقرأ السورة الفلانية وأما أبو الحسن الماسرجسى بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن على بن سهل تفقه عليه القاضى أبو الطيب الطبرى ، وكان متقنا للمذهب ، وهو أحد أجدادنا فى سلسلة الفقة ، توفى رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق .

(أما الاحكام) فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة ؟ فيه قولان مشهوران (أحدهما) وهو قوله في القديم لا يستحب ، قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي ( والثاني ) يستحب وهو نصّه فى الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى عن الاملاء أيضا ، واختلف الأصحاب في الأصح منهما ، فقال أكثر العراقيين : الأصح الاستحباب ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي ، وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح ، وبه أفني الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتي فيها على القديم قُلت : وليس هو قديما فقط ، بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب واتفق أصحابنا على أنه اذا قلنا بالسورة في الثالثة والرابعة تكون أخف من الأولى والثانية لحديث أبي سعيد رضي الله عنه ، وهل يطول الأولى في القراءة على الثانية من كل الصلوات ؟ فيه وجهان (أصحهما) عند المصنف والأكثرين: لا يطول ( والثاني ) يستحب التطويل لحديث أبي قتادة . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الصحيح أن يطول الأولى من كل الصلوات لكنه في الصبح أشد استحبابا قال : وهذا قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن •

وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك فى الفجر خاصة قال : والوجه الآخر يسوى بينهما • ذكره أصحابنا العراقيون لنصه فى الأم ، قال القاضى : والصحيح أنه يطولها لحديث أبى قتادة وليدركها قاصد الجماعة • وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف لوجهين (أحدهما) أنه قال : وكان يطيل ، وهذا يشعر بتكرر هذا ، وأنه مقصود على مذهب من يقول : ان كان يقتضى التكرار (والثاني) أن من أحس بداخل وهو فى القيام لا يستحب له انتظاره على المذهب ، وانما اختلفوا فى انتظاره فى الركوع والتشهد ، والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضى أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره ، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى وحسبك به معتمدا فى هذا ، وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة ؟ فيه طريقان نقل القاضى أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها ، ولعدم المعنى المذكور فى الأولى ونقل الرافعى فيها الوجهين ، وإذا قلنا : تسن السورة فى الأخيرتين فهى مسنونة للامام والمأموم والمنفرد وفى المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة فى السرية حكاه المتولى .

( فحرع ) قال صاحب التتمة : المتنفل بركعتين تسن له السورة ؛ والمتنفل بأكثر ان كان يقتصر على تشهد واحد قرآ السورة فى كل ركعة وان تشهدين أشهدين فهل تسهدين فهل تسهدين فهل تسهدين ألفي وجهان بناء على القولين فى الأخيرتين من الفرائض .

( فحوع ) المسبوق بركعتين من الرباعية نص عليه الشافعي رحمه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين ، وللأصحاب طريقان (أحدهما) قاله أبو على الطبرى في استحباب السورة له القولان لأنهما آخر صلاته ، وانما فرعه الشافعي على قوله تستحب السورة في كل الركعات .

( والطريق الثانى ) قاله أبو اسحاق: تستحب له السورة قولا واحدا، وان قلنا: لا تستحب فى الأخيرتين ولا أدرك قراءة الامام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين، وهذا الطريق الثانى هو الصحيح عند الأصحاب.

وممن صححه امام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ، ونقله صاحب الحاوى عن أبي اسحاق وأكثر الأصحاب ، فان كان ذلك فى [ رابعة ] العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى أبو

أبو على الطبرى فى الافصاح والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل والبيان فى جهره قولين كالسورة • قال القاضى أبو الطيب : نص فى الاملاء أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ، ونص فى غيره أنه لا يجهر لأن سنة آخر الصلاة الاسرار فلا يفوته ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبى محمد فى التبصرة لو كان الامام بطىء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أبى محمد فى التبصرة لو كان الامام بطىء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها فى الأخيرتين اذا قلنا تختص القراءة بالأولين •

( فسرع ) لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص فى الأم وبه قطع الأكثرون ، ممسن قطع به القاضى أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي فى المجمسوع ، والقاضى حسين والفوراني ، لأنه أتى بها فى غير موضعها ، وحكى الشيخ أبو محمسد الجويني فى التبصرة وولده امام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم فى الاعتداد بالسورة وجهين لأن محلها القيام وقد أتى بها فيه .

( فسرع ) لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب ان الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف • صرح به المتولى وغيره ، قال : لأن الفاتحة مشروعة فى الصلاة فرضا والشىء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل فى محل واحد •

( فسرع ) قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه التبصرة : لو ترك الامام السورة فى الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الامام حصلت له فضيلة السورة وان لم يتمكن لاسراع الامام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلى الامام وبال تقصيره لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم » رواه البخارى ومسلم قال : ورعا تأخر المأموم بعد ركوع الامام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة اذا هوى الامام للركوع فلا يجوز أن يشتغل عن القرض بنفل .

( فحوع ) فى مذاهب العلماء فى السورة بعد الفاتحة : مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة ، وبه قال مالك والثورى وأبو

حنيفة وأحمد وكافة العلماء الا ما حكاه القاضى أبو الطيب عن عثمان بن أبى العاص الصحابى رضى الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبى صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى» دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن بأم القرآن» وظاهره الاكتفاء قوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لن إبأم القرآن» وظاهره الاكتفاء بها ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « فى كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا ، وان لم تزد على أم القرآن أجزأت وان زدت فهو خير لك » رواه البخارى ومسلم واستدل البيهقى وغيره أفي هذه المسألة بهذا الأثر عن أبى هريرة رضى الله عنه ، ولا دلالة فيه لمسألتنا في هذه المسألة برضى الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما الا بفاتحة الكتاب » رواه (١) باسناد ضعيف ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب للامام أن يجهر بالقسراءة في الصبح والأوليين من المفسرب والأوليين من المفساء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ، ويستحب للماموم أن يسر لأنه اذا جهر نازع الامام في القراءة ولأنه مأمور بالانصسات الى الامام واذا جهر لم يمكنه الانصات و لغيره فهو كالامام ] ويستحب للمنفرد أن يجهر فيما يجهر فيه الامام لأنه لا ينازع غيره ولا هو مأمور بالانصات الى غيره فهو كالامام (٢) ] وأن كانت أمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ، ويستحب الاسراد في الظهر والعصر ، والشالثة من المغرب والأخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف وأن فاتته صلاة بالنهار أسر فقضاها بالنهار أسر فقضاها بالنهار أسرى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( اذا رايتم

<sup>(</sup>۱) كان في مكان هذا البياض لفظ البخارى وليس في البخارى مثل هذا الخبر فأخدت في التنقيب عنه في السنن وجميع كتب السنة التي بين يدى فلم أجده في واحد منها وقد حدفت السناد ويكون مجرئا لمن البخارى تنزيها له عن أن ينسب البه ما ليس فيه ثم يرد بضعف الاسناد فيكون مجرئا لمن فتنوا برد أحاديث البحارى أن يتايدوا بمثل هذه الفلطة التي مصدرها النساخ أو الطباعون ولمل البخارى أخرجه في جزء رفع البدين أو في غيره حائبا الجامع وافي أعلم . ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط ) .

من يجهر بالقراءة في [ صلاة ] النهار فارموه بالبمر ويقول : ان صلاة النهار عجماء » ويحتمل عندى ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل ) .

( الشرح ) السلف فى اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة والخلف بفتح اللام ويقال باسكانها لغتان الفتح أفصح وأشهر ، وهم السابقون (١) لمن قبلهم فى الخير والعلم والفضل وقوله : ( صلاة النهار عجماء ) بالمد أى لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذى لا يتكلم ، وهذا الحديث الذى ذكره باطل غريب لا أصل له •

(اما حكم المسألة) فالسنة الجهر فى ركعتى الصبح والمغرب والعشاء ، وفى صلاة الجمعة ، والاسرار فى الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله باجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الامام ، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور ، قال العبدرى : هو مذهب العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال : جهر المنفرد واسراره سواء ، دليلنا أن المنفرد كالامام فى الحاجة الى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالامام وأولى ، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على اطاقة القراءة ، ويجهر بها للتدبر كيف شاء ، ويخالف المنفرد المأموم فانه مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الامام ، وأجمعت الأمة على أن المأموم بسن له الاسرار ويكره له الجهر ، سواء سمع قراءة الامام أم لا ،

قال صاحب الحاوى: حد الجهر أن يسمع من يليه ، وحد الاسرار أن يسمع نفسه ، ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه « سبح اسم ربك الأعلى (٢) » فلما انصرف قال : أيكم فرأ ؟ أو أيكم القارىء ؟ فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم خالجنيها ) رواه مسلم ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها ، وأما المرآة فقال أكثر أصحابنا : ان كانت تصلى خاليه أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سسواء صلت

<sup>(</sup>ط) هكذا والأولى أن يقال: اللاحفون لمن قبلهم الفح حتى لا توهم العبارة أثبات فضلل المخلف على السلف بالبات السبق والأمر عكس ذلك أو وهم السابقون لمن يليهم والله أعلم (ط) . (7) الآية الأولى من سورة الأعلى .

بنسوة أو منفردة ، وان صلت بحضرة أجنبي أسرت ، ومســن صرح بهــــذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهــما والمحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهــو المذهب ، وأطلق صاحب الحاوى أنها تسر سواء صلت منفردة أو امامة ، وبالغ القاضي حسين فقال : هل صوت المرأة عورة ؟ فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة ، قال : فان قلنا : عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين • قال البندنيجي : ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل • قال القاضي أبو الطيب : وحكم التكبير في الجهر والاسرار حكم القراءة ، وأما الخنثي فيسر بعضرة النساء والرجال الأجانب، ويجهر ان كان خالياً أو بعضرة محارمه فقط • وأطلق جماعة أنه كالمرأة (١) ، والصواب ما ذكرته • وأما الفائتة فان قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف ، وان قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف ، وان قضى فائنة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوى والمتولى وغيرهم (أصحهما) أن الاعتبار بوقت القضاء فى الاسرار والجهر صمححه البغوى والمتسولي والرافعي ( والثاني ) الاعتبار بوقت الفوات ، وبه قطع صاحب الحاوى • قال : لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا وطريقة المُصنف مخالفة لهؤلاء كلهم ، فانه قطع بالاسرار مطلقا ( قلت ) كذا أطلق الأصحاب لكن صلاة الصبح ـ وان كانت نهارية \_ فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ، ولوقتها فيه حكم الليل: وهذا مراد الأصحاب •

<sup>(</sup>۱) يفول الفقهاء: الخنثي هو الذي لا يحلص اليه العكم بأنه ذكر ولا بأنه أنثى ويقدول الأطباء الخنثى: هو من اكتملت فيه اعضاء الذكورة وأعضاء الانوثة معا فيكون له فرج كالنساء وذكر كالرجال وهذا نادر ندرة أسطورية في عالم الطب و ولكن الحالة التي يكثر وجودها هي أن يكن احد الجهازين مفاليا للاخر ، وهذا يرجع التي أن التكوين الوراثي للجنين يحدد جنسا معينا للمدولود . قالوا : ثم يحدث خلل في التوازن الهرموني يجعله غير منسق مع التكوين الجنسي الوراثي للجنين ، مثال ذلك : جنين أنثى ولديها مبيضان فانها نتيجة ورم في الفدد فوق الكلوية أو بعض أورام المبيض نفسه يغرز هرمونا ذكريا ، فتظهر الأعضاء التناسلية والتكوين الجسسدى الظاهر في شكل ذكر انها الذي في الداخل فأن الجهاز التناسلي لانثي ، قالوا أ وهلاج هسده الحالة هو الاكتشاف المبكر وازالة الورم المسبب فيها قالوا : يوجد نوع آخر يقال عنه عندهم (المجنس المحايد) أي لا ذكر ولا أنثى وهذا يرجع الى اختلال وراثي في تكوين الكرموزمات ويعنون بهلا أن الكرموزمات هي المادة التي تعدد نوع الجنين بما خصها الله تعالى من أسباب فيحدث خلل في عملها فيوجد بسبب ذلك الجنين وشكله الظاهر النبي ولكن لا توجد له أعضاء تناسلية خلل في عملها فيوجد بسبب ذلك الجنين وشكله الظاهر التي ولكن لا توجد له أعضاء تناسلية على الهاد الجنس الاكثر بروزا في حياته وحسب قالوا : وعلام في هذا كلام سنوفيه في تكولتنا أن شاء الله تعالى وله الحمد والمنة (ط) .

( فحرع ) لو جهر فى موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه ، ولكنه ارتكب مكروها ، هذا مذهبنا ، وبه قال الأوزاعى وأحمد فى أصح الروايتين ، وقال مالك والثورى وأبو حنيفة واسحاق : يسجد للسهو ، دليلنا قوله فى حديث أبى قتادة « ويسمعنا الآية أحيانا » وهو صحيح كما سبق ،

## ( فرع ) في حكم النوافل في الجهر

أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف ، وأما نوافل النهار فيسن فيها الاسرار بلا خلاف ، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها ، وقال القاضى حسين وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والاسرار ، وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا ، ونقل القاضى عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح وعن الجمهور الاسرار كمذهبنا ،

( فسرع ) فى الأحاديث الواردة فى الجهر والاسرار فى صلاة الليل و عن حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت : يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت : يركع بها و ثم افتتح آل عسران فقرأها ثم افتتح النساء ، فقرأها ، يقرأ مترتلا ، واذا مر بآية فيها تسبيح سسبح ، واذا مر بسؤال سأل ، واذا مر بتعوذ تعوذ » رواه مسلم و وعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « خرج ليلة فاذا هو بأبى بكر رضى الله عنه يصلى يخفض من صوته ، ومر بعمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يصلى عنه يصلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبى صلى الله عليه وسلم : مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلى تخفض من صوتك وأنت تصلى وافعا صوتك و فقال : يارسول الله أوقط الوسنان وأطرد الشيطان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ، وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا ، وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا ، وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا » رواه أبو داود باسناد صحيح و ورواه أبو داود باسناد صحيح و ورواه أبو داود باسناد صحيح عن أبى هريرة بهذه القصة ولم يذكر قوله « فقال لأبى بكر المناد صحيح عن أبى هريرة بهذه القصة ولم يذكر قوله « فقال لأبى بكر المنه بكر قوله « فقال لأبى بكر المناد صحيح عن أبى هريرة بهذه القصة ولم يذكر قوله « فقال لأبى بكر

ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا ، وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ هذه السورة ومن هذه السورة قال : كلام طيب يجمع الله بعضه الى بعض ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب » •

وعن أبى هريرة قال « كانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالليلسل يخفض طورا ويرفع طورا » رواه أبو داود باسناد حسن وعن عصيف (۱) ابن حارث وهو تابعى جليل ، وقيل صحابى ، قال : « قلت لعائشة رضى الله عنها : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره ؟ قالت : ربما أوتر فى أول الليل وربما أوتر فى آخره ، قلت : الله أكبر الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة ، قلت : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن ويخفت به ؟ قالت ربما جهر به وربما خفت ، قلت : الله أكبر الحمد الله الذى جعل فى الأمر سعة » رواه أبو داود باسناد صحيح ، ورواه غيره ، وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجاهر بالقرآن كالمسر بالصدقة » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، والنسائى ، وعن أبي سعيد رفى الله عنه قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فسمهم رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، والنسائى ، وعن أبي سعيد يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة أو قال فى الصلاة » رواه أبو داود باسناد صحيح ،

( فصل ) في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة ، وأذكر ان شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الاطالة .

(احداها) قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة فى الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر، وكل واحدة من

<sup>(</sup>۱) کدا فی ش و ق وهو فی اسد الغابة ( عفیف بن الحارث الیمانی اورده الطیرانی فی الصحابة ثم اورد کلام آبی موسی بأن صحة اسمه غضیف بمعجمتین آبن الحارث المشمالی وفی تهلیب التهدیب قضیف ویقال : غطیف بن الحارث بن زئیم السکونی الکندی ویقال آبو اسماء الحمصی ، مختلف فی صحبته ا ها وقال العجالی : غضایف بن الحارث شاسامی تابعی تقاله ( ط ) .

السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل ، وأما الشاذة فليست متواترة ، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ وقد ذكرت [تفصيله (۱)] في التبيان في آداب حملة القرآن ونقل الامأم الحافظ أبو عمر بن عبد البر اجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها ، قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ ان كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك ، فان عاد اليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا الى أن ينتهى عن ذلك ، ويجب على كل مكلف قادر على الانكار أن ينكر عليه فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة \_ فان لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته والا فلا ، واذا قرأ بقراءة من السبع الستحب أن يتم القراءة بها ، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى .

(الثانية) تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها ، وهن أربع عشرة تشديدة ، فى البسملة منهن ثلاث ، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففى صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى وقال امام الحرمين والغزالى فى البسيط والرافعى وغيرهم : أصحهما لا تصح ، وبه قطع القاضى أبو الطيب وقال الشيخ أبو حامد : كما لو أبدل غيره (والثانى) تصح لعسر ادراك مخرجهما على العوام وشبههم و

(الثالثة) اذا لحن فى الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف اياك نعبد أو قال اياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته ان تعمد، وتجب اعادة القراءة ان لم يتعمد، وان لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولاقراءته ولكنهمكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته وهذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور، وفى التتمة وجه أن اللحن الذي لا يخل المعنى لا تصح

<sup>(</sup>١) في مكان لفصيله كانت كلمة ( قصة ) في كل من ش و ق ولا يراها سائغة ( ط ) .

الصلاة معه ، قال : والخلاف مبنى على الاعجاز فى النظم والاعراب جميعاً أو فى النظم فقط .

( الرابعة ) في دقائق مهمة ذكرها الشبيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة ، قال : شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا ــ يعنى وأطراف اللسان ــ فان كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء ، فان كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به ، وان كانت لثغة يسيرة ليس فيها ابدال السين جازت امامته ويجب اظهار التشديد في الحرف المشدد فان بالغ في التشديد لم تبطل صلاته لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة وهو أن يشدد التشديد الحاصل في الروح ، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون (١) المتجاوزون للحد ، مل البصريون يعدون هذا من العجز والعي ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخففها والأولى أن يصل البسملة بالحمد لله لأنها آية منها والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله قال: ومن الناس من يبالنم في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين ، وأصل اظهار الحروف كقولهـــم نستعين ، يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة ، وهذا لا يجوز لأن الكلمة الواحدة لا تحتملَ التقطيع والفصـــل والوقف في أثنائها ، وانما القدر الجائز من الترتيــل أن يخرج الحــرف من مخرجه ثم ينتقل الى ما بعده متصلا بلا وقفة ، وترتيل القرآن وصل الحرف والكلمات على ضرب من التأني ، وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقف فی غیر موضعه ۰

ومن تمام التلاوة اشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا اشباعا ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول: نستعين تشبه التاء الدال أو الصاد لابصاد محضة ولابسين محضة ، بل بينهما، فان كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته ، وان أمكنه وجب التعلم ، ويلزمه

<sup>(</sup>۱) كذا في في و ق وصوابه ( المتشقشقون ) ( ط ) .

قضاء كل صلاة فى زمن التفريط فى التعلم • هذا حكم الفاتحة فأما غيرها فالخلل فى تلاوته ان غير المعنى وهو متعمد بأن قرأ ( انما يخشى الله من عباده العلماء) (١) برفع الله ونصب العلماء أو قرأ بعض الكلمات التى فى الشواذ كقراءة ( والسارق والسارقة فأقطعوا (٢) أيمانهما (٣) ) و ( فمن لم يجد فصيام (٤) ثلاثة أيام متتابعات ) ( وأقيموا (٥) الحج والعمرة لله ) فهذا كله تبطل به الصلاة وان كان خللا لا يغير المعنى ولا يزيد فى الكلام لم تبطل به الصلاة ولكنها تكره ، هذا آخر كلام الشيخ أبى محمد رحمه الله •

قال صاحب التتمة: وإن كان في الشاذة تغيير معنى فتعمد بطلت والا فلا ويسجد للسهو قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولايشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه و وقراءته محكوم بصحتها ، ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه اعادتها كما لو شك في أثنائها ، ولو كان يقرآ غافلا فقطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة ، وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها الا بعد قراءة أولها ، الا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا ، فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته ، وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو ،

(السادسة) شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه ان كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع، ولا يشترط فى هذه الحالة حقيقة الاسماع، وهكذا الجميع فى التشهد والسلام وتكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار التى فى الصلاة فرضها ونفلها كله، على هذا التفصيل بلا خلاف •

( السابعة ) قال أصحابنا : على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق ، لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان ، فسقط

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة فاطر .

 <sup>(</sup>۲) يريد ايمانهما بدل ( أيديهما ) والآية التي بعدها فيها زيادة متيابهات ثم قوله : وأقيموا والمتواتر ( وأتموا ) ( ط- ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٩٦ والمائدة ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ألآية ( وأقبوا الحج والعمرة لله ) ١٩٦١ من البقرة .

ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله صلى الله عليه وسلم « واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم ، وقد سبق بيان هذه القاعدة فى فصل التكبير وقد ذكر المصنف المسألة هناك وبسطناها .

(الثامنة) يستحب عندنا أربع سكتات للامام في الصلاة الجهرية (الأولى) عقب تكبيرة الاحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح (والثانية) بين قــوله: ولا الضالين وآمين سكتة لطيفة ( الثالثة ) بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة ( الرابعة ) بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدا ليفصـــل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع وتسمية الأولى سكتة مجاز فانه لا يسكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح ، لكن سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق ووجهه أنه لا يسمع آحد كلامه فهو كالساكت ، وأما الثانية والرابعة فسكتتان حقيقيتان ، وأما الثالثة فقد قدمنا عن السرخسي أنه قال : يستحب أن يقول فيها دعاء وذكرا ، وقد تقدمت دلائل السكتات الأول في مواضعها وأما الرابعة فاتفق أصحابنا على استحبابها ، ممن صرح بها الشيخ أبو محمد فى التبصرة وصاحب البيان ، واحتجوا بعديث الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يسكت سسكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها » وفي رواية « اذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عنـــد الركوع فأنكر ذلك عمران بن الحصين فَكتبوا في ذلك الى المدينة الى أبي بن كعب فصدق سمرة » رواه أبو داود بهذين اللفظين وفي رواية له والترمذي « سكتة اذا استفتح وسكتة اذا فرغ من قــراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وهذه الرواية لا تخالف السَّابقين بل يحصل من المجموع اثبات السكتات الثلاث والله أعلم •

قال الشيخ أبو محمد: في التبصرة: روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصلاة وفسروه على وجهين (أحدهما) وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك بل يفصل بينهما (والثاني) ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والاعتدال فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال ، بل يسكن للطمأنينة •

( التاسعة ) يستحب ترتيل القراءة وتدبرها وهــذا مجمع عليه قال الله

تعالى « ورتل (١) القرآن ترتيلا » وقال تعالى « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته (٢) » وأما الأحاديث فى هذا فأكثر من أن تحصر ، وقد ذكرت جملا منها فى كتاب آداب القراء (٢) وذكرت فيه جملا مهمة تتعلق بالقرآن والقراءة وقد سبق بيان معظم ذلك فى هذا الشرح فى آخر باب ما يوجب الغسل ، وفيها نفائس لا يستغنى عن معرفتها وبالله التوفيق •

( والعاشرة ) أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة فى المصحف قرآن ، وأن من جحد شيئا منه كفر ، وما نقل عن ابن مسعود فى الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه • قال ابن حزم فى أول كتابة المجلى (٤) هذا كذب على ابن مسعود موضوع ، وانما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود ، وفيها الفاتحة والمعوذتان •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ثم يركع وهبو فرض من فروض الصبلاة لقبوله عز وجل «اركعبوا واسجدوا » والسبتحب أن يكبر للركوع لما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان أذا قام ألى الصلاة يكبر حين يقبوم وحين يركع ثم يقول : سمع الله لن حمده حين يرفع راسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع راسه ، يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها » ولان الهوى الى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الافعال ) .

( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم • والركوع فى اللغة الانحناء ، كذا قاله أهل اللغة وأصحابنا ، وقال صاحب الحاوى وبعضهم : هو الخضوع وأنشدوا فيه البيت المشهور :

علك أن تــركع يــوما والدهــر قــد رفعــه

وقوله: ولأن الهوى هو بضم الهاء وتشديد الياء وهو السقوط والانخفاض وقاله الجوهرى وآخرون بفتح الهاء • وقال صاحب المطالع: الهوى بالفتح النزول والسقوط، والهوى بالضم الصعود قال: وقال

<sup>(</sup>۱) من الآية } من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) هو كتاب [ البيان في اداب حملة القرآن ] .

<sup>())</sup> لابن حزم كتابان المحلى والمجلى وكلاهما في الفقه و ش و ق ( المجال ) وهو تحريف للمجلى

الخليل: هما لغتان بمعنى ، وأجمع العلماء على وجوب الركوع ودليله مع الآية الكريمة والاجماع حديث « المسىء صلاته » مع قوله صلى الله عليب وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا • قال أصحابنا : ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة ، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة كما سبق قالوا : ويبتدىء بالتكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التكبير ، فاذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد التكبير الى أن يصل الى حد الركعتين ، هذا هو المذهب ، ونص عليه فى الأم ، وقطع به العراقيون وغيرهم • وحكى جماعة من الخراسانيين قولين (أحدهما) هذا هو الجديد (والثانى) وهو القديم • لا يمد التكبير بل يشرع به ، قالوا : والقولان جاريان فى جميع تكبيرات الانتقالات ، وهل تحذف أم تمد التحقي يصل الى الذكر الذي بعدها الصحيح المد ، ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأت به لفوات محله •

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات

(اعلم) أن الصلاة الرباعية يشرع فيها اثنتان وعشرون تكبيرة منها خمس تكبيرات فى كل ركعة أربع للسجدتين والرفعين منها ، والخامسة للركوع فهذه عشرون ، وتكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول ، وأما الثلاثية فيشرع فيها سبع عشرة سقط منها تكبيرات ركعة وهن خمس ، وأما الثنائية فيشرع فيها احدى عشرة للركعتين وتكبيرة الاحرام ، وهذه كلها عندنا سنة الا تكبيرة الاحرام فهى فرض ، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن المام ،

ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى أنهم قالوا: لا يشرع الا تكبيرة الاحرام فقط ، ولا يكبر غيرها ، ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ونقله أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري عن جماعات من السلف منهم

ر (۱) هو عبد آلات بن جابر البياضي ،

معاوية بن أبى سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسالم وسعيد بن جبير • وأما قول البغوى فى شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال ، ولعله لم يبلغه ما نقلناه ، أو أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وهو المختار عند متأخرى الأصوليين وبه قال من أصحابنا أبو على بن خيران والقفال والشاشى وغيرهما •

وقال أحمد بن حنبل: جميع التكبيرات واجبة ، واحتج لأحمد بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن ، واحتج لن أسقطهن غير تكبير الاحرام بحديث عن الحسن بن عمران (۱) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عنأبيه رضى الله عنه « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير » رواه أبو داود والبيهتى وغيرهما هكذا ، وفي رواية الامام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة « لا يتم التكبير يعنى اذا خفض واذا رفع » ودليلنا على أحمد حديث « المسىء صلاته » فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الاحرام ، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ،

ودليلنا على الآخرين حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس » رواه البخارى ومسلم ولفظه لمسلم •

وعن مطرف قال « صلیت أنا وعمران بن حصین خلف علی بن أبی طالب رضی الله عنه فكان اذا ســجد كبر ، واذا رفع رأســه كبر واذا نهض من

 <sup>(</sup>۱) الحسن بن عمران قال أبو داود السجستاني صاحب السنن : قال أبن بشار الشسامي
 هو أبو عبد الله المسقلاني .

الركعتين كبر ، فلما انصرفنا أخذ عمران بيدى ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو لقد ذكرنى هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم • وعن عكرمة قال « صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: انه أحمق: فقال: ثكلتك أمك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى • وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ، وفى المسألة أحاديث كثيرة فى الصحيح ، وفيما ذكرناه كفاية • والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه: (أحدها) أنه ضعيف لأن راويه الحسن بن عمران ليس [ معروفا ] (١) •

(والثانى) أنه محمول على أنه لم يسمع التكبير ، وقد سمعه غيره ممن ذكرنا فقدمت رواية المثبت • (والثالث) لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز ، وهذان الجوابان ذكرهما البيهقى ، والجواب الأول جواب محمد ابن جرير الطبرى وغيره •

( فحرع ) يسن للامام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ، وبقوله ( سمع الله لمن حمده ) ليعلم المأمومون انتقاله ، فان كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس ، وهذا لا خلاف فيه ، ودليلنا من السنة حديث سعيد بن الحارث قال « صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك وقال : انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلى » • وعن جابر رضى الله عنه قال « اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو فاعد وأبو بكر رضى الله عنه يسمع الناس تكبيره » رواه مسلم وفى رواية لمسلم أيضا « صلى

بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر رضى الله عنه خلفه فاذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا » • وعن عائشة رضى الله عنها فى قصة مرض رسول الله قالت : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبه \_ يعنى أبا بكر رضى الله عنه \_ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير » رواه مسلم بلفظه والبخارى بمعناه •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب أن يرفع يديه حنو منكبيه في التكبي لما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تكبيرة الاحرام ) .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم، ويستحب رفع اليدين حذو المنكبين للركوع وللرفع منه، وفى تكبيرة الاحرام لكل مصل من قائم وقاعد ومضطجع وامرأة وصبى ومفترض ومتنفل، نص عليه فى الأم، واتفق عليه الأصحاب، ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير، وقد سبق فى فصل تكبيرة الاحرام عن البغوى أنه يستحب تفريج الأصابع هنا وفى كل رفع، ولو كانت يداه أو احداهما عليلة فحكمه ما سبق فى رفع تكبيرة الاحرام، وجميع الفروع تجىء هنا و

# ( فسرع ) في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع وللرفع منه

(اعلم) أن هذه مسألة مهمة جدا فان كل مسلم يحتاج اليها فى كل يوم مرات متكاثرات لا سيما طالب الآخرة ، ومكثر الصلاة ، ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء حتى صنف الامام أبو عبد الله البخارى كتابا كبيرا فى اثبات الرفع فى هذين الموضعين والانكار الشديد على من خالف ذلك ، فهو كتاب نفيس ، وهو سماعى ولله الحمد ، فسأنقل هنا ان شاء الله تعالى منه معظم مهمات مقاصده ، وجمع فيه الامام البيهقى أيضا جملة حسنة ، وسأنقل من كتابه هنا ان شاء الله تعالى مهمات مقاصده ، ولولا خوف الاطالة لأريتك فيه عجائب من النفائس ، وأرجو أن أجمع فيه كتابا مستقلا ،

( اعلم ) أن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام (١) باجماع من يعتد به ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي العبارة تقدير : سنة أو ثابت (ط) .

وفيه شيء ذكرناه في موضعه ، وأما رفعهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهما ، وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتــابعين ومن بعدهم ، حكاه الترمذي عن ابن عسر وابن عباس وجابر وأنس وابن الزبير وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم، وعن جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء ومجاهد والحسن وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع هؤلاء ، وعن أبي سعيد الحدري والليث بن سعد وأبي ثور ، قال • ونقله الحسن البصرى عن الصحابة رضى الله عنهم قال : وقال الأوزاعي : أجمــع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة ، وحكاه ابن وهب عن مالك • قال ابن المنذر : وبه قال الامام أبو عبد الله البخارى ، يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ، ومحمد بن مسلمة البدري وسهل بن سعد وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعرى وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهم ، قال : وقال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم •

قال البخارى: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه قال: وروينا الرفع أيضا هنا عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبى عياش والحسن وابن سيرين وطاوس ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعيد وعدة كثيرة ، وكذلك روى عن أم الدرداء رضى الله عنها أنها كانت ترفع يديها ، وكان ابن المبارك يرفع يديه وكذلك عامة أصحابه ومحدثى أهل بخارى ، منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد المشيدى ، وعدة ممن لا يحصى لا اختلاف بين من

وصفنا من أهل العلم ، وكان عبد الله بن الزبير ـ يعنى الحميدى شيخه (۱) ـ وعلى بن المدينى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا ، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم •

هذا كلام البخارى ونقله ، ورواه البيهقى عن هؤلاء الصحابة المذكورين، قال: وروينا عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضى الصحابيين رضى الله تعالى عنهم ثم رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخارى ، قال: وروينا أيضا عن أبى قلابة وأبى الزبير ومالك والأوزاعى والليث وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى وابن المبارك ويحيى بن يحيى وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان فهؤلاء هم أئمة الاسلام شرقا وغربا فى كل عصر •

وقال أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلى وسائر أصحاب الرأى : لا يرفع يديه في الصلاة الا لتكبيرة الاحرام ، وهى رواية عن مالك ، واحتج لهم بحديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود » رواه أبو داود وقال : ليس بصحيح • وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه الا مرة » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم الا عند افتتاح الصلاة » رواه الدارقطنى والبيهقى • وعن على رضى الله عنه أنه « كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها » رواه البيهقى ؛ وعن على ( رض ) أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة » • وعن على ( رض ) قال : قال رسول الله صلى من الصلاة » • وعن جابر بن سمرة ( رض ) قال : قال رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) هيد الله بن الربير الحميدى شيخ البخارى ولعل الهاد هنا ضبير يعود على البخارى وانعا أبهمه لشهرة مشيخته له ولعود الضمير على المتكلم وهو أول من سماه في الجامع الصحيح فان أول ما يطالعك حديث انعا الاعمال وأول وواقه الحميدى عبد الله بن الزبير فهو أول رجل ذكره البخارى في صحيحه (ط) .

الله عليه وسلم ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أاسكنوا في الصلاة » رواه مسلم في صحيحه : وعن (١) ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لا ترفع الأيدى الافى سبعة مواطن من افتتاح الصلاة وفى استقبال القبلة ، وعلى الصفا ، والمروة ، وبعرفات ، وجمع فى المقامين ، وعند الجسرتين».

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك » رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من طرق كثيرة • وعن أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث « اذا صلى كبر ثم رفع يديه فاذا أراد أن يركع رفع يديه ، واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا » وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم هأنه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصمنع مثل ذلك اذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد ، واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر » رواه أبو داود بهذا اللفظ والترمذي وقال : حديث رفع يديه كذلك وكبر » رواه أبو داود بهذا اللفظ والترمذي وقال : حديث اذا قام من السجدتين ) يعنى به الركعتين ، والمراد قام من الشهد الأول ، كذا فسره الترمذي وغيره وهو ظاهر •

وعن وائل بن حجر رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم « رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ، ووصف همام وهو أحد الرواة : حيال أذنيه ، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع ، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ، فلما سجد سجد بين كفيه » رواه مسلم فى صحيحه وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع أبا حميد فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول « أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فاعرض ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) واحتج به صاحب البدائع بقوله: اما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس وأبن عمر رضى الله عنهم موقونا عليهما ومرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترفع الأيدى الا في صبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرة الافتتاح (ط).

وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ، فاذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ، ثم قال : الله أكبر وركع ثم اعتدل فاعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه وذكر الحديث الى أن قال : ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك حتى قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح افصلاة » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، قال وقوله «قام من السجدتين » يعنى الركعتين وفى رواية لأبى داود والترمذى أيضا قالوا فى آخره « صدقت هكذا صلى النبى صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى فى كتاب رفع اليدين من طرق و وعن أنس رضى الله عليه وسلم « كان يرفع يديه عند الركوع » رواه البخارى فى كتاب رفع اليدين ، والأحاديث الصحيحة فى الباب كثيرة غير رواه البخارى فى رفع اليدين ، والأحاديث الصحيحة فى الباب كثيرة غير رواه البخارى فى رفع اليدين ، والأحاديث الصحيحة فى الباب كثيرة غير منحصرة ، وفيها ذكرناه كماية ،

قال القاضى أبو الطيب: قال أبو على: روى الرفع عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثون من الصحابة رضى الله عنهم ، وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضى الله عنه فمن أوجه ( أحدها ) وهو جواب أئمة الحديث وحفاظهم أنه حديث ضعيف باتفاقهم ممن نص على تضعيفه سعيان بن عينة والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدى شيخ البخارى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والبخارى وغيرهم من المتقدمين ، وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الاسلام فيه ، وأما الحفاظ والمتأخرون الذين ضعفوا فأكثروا من [ نقد (١) ] الخبر : وسبب تضعيفه أنه من رواية سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء رضى الله عنه ، واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد في أبي زياد غنه أبه يزيد بن أبي زياد غلط فيه ، وأنه رواه أولا « اذا افتتح الصلاة رفع يديه » قال سفيان : فقدمت الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعود ، فظننت أنهم لقنوه ، قال سفيان : وقال لي أصحابنا : ان حفظه قد تغير أو قد أبهاء ،

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين يقتضيها السياق أو كلمة ( ذكر ) حتى فستقيم العبارة ،

قال الشافعي : ذهب سفيان الى تغليط يزيد بن أبي زياد في هذا الحديث ٠ وقال الحميدي : هذا الحديث رواه يزيد ، ويزيد (١) يزيد ٠

وقال أبو سعيد الدارمي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا يصح وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد . قال الدارمي : ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوه هذه اللفظة أن سفيان الثورى وزهير بن لم تركر روا معاوية وهشاما وغيرهم من أهل العلم لم ينكروها انما جاء بها من سمع منه بأخرة • قال البيهقي : ومما يؤيد ما ذهب اليه هؤلاء أبو عبد الله (٢) وذكر اسناده الى سفيان بن عيينة • قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء رضى الله عنه قال « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ، واذا أراد أن يركع واذا رفع رأسه من الركوع » قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول « يرفع يديه اذا استفتح الصلاة ثم لا يعود » فظننت أنهم لقنوه . قال البيهقي : وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن البراء قال فيه « ثم لا يعود » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي لا يحتج بحديثه وهو أسواً حالا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد • ثم روى البيهقي باسناد عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه ذكر فصلا في تضعيف حديث يزيد بن أبي زياد هــذا ، قال ولم يرو هــذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أقوى من يزيد ، وذكر البخاري في تضعيفه نحو ما سبق •

﴿ وَالْجُوابُ الثَّانِي ﴾ ذكره أصحابنا قالوا : لو صح وجب تأويله على أن معناه لا يعود الى الرفع في ابتداء استفتاحه ولا في أوائل باقي ركعات الصلاة الواحدة ، ويتعين تأويله جمعا بين الأحاديث .

( الجواب الثالث ) أن أحاديث الرفع أولى لأنها اثبات وهذا نفى فيقدم الاثبات لزيادة العلم .

<sup>(</sup>٦) يزيد الاولى الاسم والاخيرة فعل مضارع وهو ضرب من الجناس البديس (ط). (٢) هكدا ورد في الأصل وفي ش و ق ولعله ( ما ذهب اليه هؤلاء ما رواه أبو عبد الله المحاكم ابن البيع) أو محمد بن أسماعيل والله أعلم .

(الرابع) آن أحاديث الرفع آكثر فوجب تقديمها وآما حديث ابن مسعود رضى الله عنه فجوابه من هذه الأوجه الأربعة فأما الأوجه الشلائة الأخيرة فظاهرة وأما تضعيفه فقد روى البيهقى باسناده عن ابن المبارك أنه قال : لم يثبت عندى حديث ابن مسعود وروى البخارى فى كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم وتابعهما البخارى على تضعيفه ، وضعفه من المتأخرين الدارقطنى والبيهقى وغيرهما وأما حديث على (رض) فجوابه من أوجه أيضا (أحدها) تضعيفه ، ممن ضعفه البخارى ثم روى البخارى تضعيفه عن سفيان الثورى وروى البيهقى عن عثمان الدارمى أنه قال : روى هذا الحديث عن على من هذا الطريق الواهى وللدارمى أنه قال : روى هذا الحديث عن على من هذا الطريق الواهى و

وقد ثبت عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم رفع اليد في الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين كما سبق فكيف يظن به أنه يختار لنفسه خَلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ؟ قال البيهقي : قال الزعفران : قال الشافعي : ولا يثبت عن على وابن مسعود يعني ما روى عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الافتتاح • قال الشافعي : ولو كان ثابتا عنهما لأشبه أن يكون رآهما الراوى مرة أغفلا ذلك ، قال : ولو قال قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة وأما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة ، لأن الحديث لم يرد في رفع الأيدى فى الركوع والرفع منه ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم فى حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها الى الجانبين يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث ويبينه أن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه من طريقين (أحدهما) الطريق السابق ( والثاني ) عن جابر بن سمرة قال « كنا اذا صلينا مع رسول الله (ص) قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس انما يكفى أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله » هذا لفظه بحروفه فى صحيح مسلم ، وكذا رواه غير مسلم من اصحاب السنن وغيرهم وفى رواية أخرى فى صحيح مسلم عن

جابر بن سمرة قال « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم • فنظر الينا رسول الله (ص) فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اذا سلم أحدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومى، بيده » هذا لفظ صحيح مسلم •

قال البخارى (١): وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فانما كان فى الرفع عند السلام لا فى القيام قال: ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم لأنه معروف مشهور لا اختلاف فيه ، ولو كان كما توهمه هذا المحتج لكان رفع الأيدى فى الافتتاح وفى تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه لأنه لم يبين رفعا ، وقد بينه حديث أبى نعيم ثم ذكر باسناده رواية مسلم التى نقلتها الآن ، ثم قال البخارى : فليحذر امرؤ آن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وصلم ما لم يقل ، قال الله عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم (٢) » •

وأما قوله: عن ابن عباس « لا ترفع الأيدى الا فى سبعة مواطن » فجوابه من أوجه ( أحدها ) أنه ضعيف مرسل وهذا جواب البخارى وقد بين ذلك وأوضحه ( الثانى ) أن هذا تفى وغيره اثبات وهو مقدم ( الثالث ) أنه لو ثبت عنه لم يجز الأحد ترك السنن ، والأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم (٢) به ، ويؤيد هذا أن الرفع ثابت فى مواطن كثيرة غير هذه السبعة قد بينها البخارى بأسانيده ، وسأفرع بها بفرع مستقل فى آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى ، فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودالائلها من الجانبين واختمها بما ختم به البيهقى رحمه الله تعالى فانه روى عن الامام عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب آن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه ، وقد نسى ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الامام ونسى نسخ التطبيق فى الركوع ، وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) في كتابه (رفع البدين) (ط) .

<sup>(</sup>٢) ' الآية ٦٣ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعل في العبارة سقطا تقديرة (مستفيضة) أو ( فاطقة ) والله أعلم ( ط ) ٠

فادا نسى هذا كيف لا ينسى رفع اليدين ؟ ثم روى البيهقى عن الربيع قال : قلت للشافعى : ما معنى رفع اليدين عند الركوع ؟ فقال : مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى وسنة متبعة نرجو فيها ثواب الله تعالى ، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما •

وروى البيهقى عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع الأوزاعى والثورى عشاء فقال الأوزاعى للثورى : لم لا ترفع يديك فى خفض الركوع ورفعه ؟ فقال : حدثنا يزيد بن أبى زياد فقال الأوزاعى أروى لك عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم تعارضنى بيزيد بن أبى زياد ؟ ويزيد رجل ضعيف ، وحديثه ضعيف ، مخالف للسنة ، فاحمر وجه الثورى فقال الأوزاعى : كأنك كرهت ما قلت ؟ قال : نعم فقال الأوزاعى : قم بنا الى المقام نلتعن أينا على الحق ، فتبسم الثورى لما رأى الأوزاعى قد احتد،

وروى البخارى فى كتاب رفع اليدين باسناده الصحيح عن نافع « أن ابن عمر كان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى » وروى البخارى عن أم الدرداء رضى الله عنها « أنها كانت ترفع يديها فى الصلاة حذو منكبيها وحين تفتتح الصلاة وحين تركع ، واذا قالت : سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت ، ربنا ولك الحمد » قال البخارى : ونساء بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أعلم من هؤلاء ، وباسناده الصحيح عن سعيد بن جبير أنه قال « رفع اليدين فى الصلاة شىء تزيد به صلاتك » ،

قال البخارى: ولم يثبت عند أهل البصرة ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق، منهم الحميدى ومحمد بن المثنى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم وهؤلاء أهل العلم من أبناء أهل زمانهم لم يثبت عند أحد منهم علمه فى ترك رفع الأيدى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه قال: وكان ابن المبارك يرفع يديه، وهو آكثر أهل زمانه علما فيما يعرف، فلو لم يكن عند من لم يعلم عن السلف علم فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لكان أولى به من أن يقتدى بقول من لا يعلم .

وقال معمر: قال ابن المبارك: صليت الى جنب (۱) النعمان فرفعت يدى فقال ما حسبت أن تطير ، قلت: ان لم أطر فى الأولى لم أطر فى الثانية ثم روى البخارى رفع الأيدى فى هذه المواضع عن أعلام أئمة الاسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم قال: فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدى ، ثم رواه عن جماعات آخرين ، ثم قال فمن زعم أن رفع المدين بدعة فقد طعن فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم ، وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام واليمن وعلماء خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ترك الرفع وليس أسانيده (۲) أصح من أسانيد الرفع .

قال البخارى: وأما رواية الذين رووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الرفع عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه ورواية الذين رووا أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع فى هذه المواضع وفى القيام من الركعتين فالجميسع صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ، واختلفوا فيها بعينها مع آنه لا اختلاف فى ذلك ، وانما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم ، والله تعالى أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

<sup>(</sup>١) يعنى أبا حنيقة رحمه الله تعالى وهو النعمان بن قابت ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) ألضمير يعود على الترك يعنى وليس أسانيد الترك الغ (ط) .

وسلم فعل ذلك فان كانت امراة لم تجاف بل تضم الرفقين الى الجنبين لان ذلك استر لها ، ويجب ان يطمئن في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته «ثم ادكع حتى تطمئن راكما ») .

( الشرح ) حديث أبي حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان رواهما أبو داود والترمذي وهما من جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة بكمالها ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذه الألفاظ الا قوله ( ويفرج أصابعه ) فلم یذکرها الترمذی ، وروی البخاری حدیث أبی حمید هذا لکنه لم یقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا ، وأما لفظ البخارى فعن محمد بن عمرو ابن عطاء : « أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدى : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حداء منكبيه واذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فقاره مكانها ، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل أصابع رجليه موجهــة للقبلة ، فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني فاذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى على مقعدته » هذا لفظ رواية البخارى • وأما رواية الترمذي فعن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد قال : سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فاعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال : الله أكبر ورفع ، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ، ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ورفع يديه واعتــدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً ، ثم هوى الى الأرض ساجداً ثم قال : الله أكبر ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه ، ثم ثني رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم هوى ساجدا ثم قال : الله أكبر ثم ثني رجله وقعد واعتسدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر

ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم ، قالوا : صدقت هكذا صلى صلى الله عليه وسلم » هذا لفظ رواية الترمذى قال : هذا حديث حسن صحيح .

قال: وقوله ( اذا قام من السجدتين رفع يديه ) يعنى اذا قام من الركعتين من التشهد الأول ورواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم مثل رواية الترمذى وزاد بعده بتكبيرة الاحرام يقرأ وقال فيها ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه وقال ( ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ) ورواه أبو داود من رواية أخرى وقال « اذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه » لكنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف ، وفى رواية له فى السجود « واستقبل بأطراف أصابعه القبلة » فهذه طرق من حديث التطبيق رواها البخارى ومسلم باسنادهما عن مصعب بن سعد بن عديث التطبيق رواها البخارى ومسلم باسنادهما عن مصعب بن سعد بن فغنى وقاص قال صليت الى جنب أبى فطبقت بين كفى ووضعتهما بين فخذى فنهانى أبى وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب » ، فنهانى أبى وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب » ،

(اما الغاظ الفصل) فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه و وقوله : ولا يقنع رأسه أى لا يرفعه ولا يصوبه ـ وهو بضم الياء وفتح الصاد وبالباء الموحدة ، أى لا يبالغ فى خفضه وتنكيسه ، وقوله : يجافى هو مقصور ومعناه يباعد ومنه ، الجفوة والجهاء بالمد ، وأبو حميد اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن عمرو الأنصارى الساعدى من بنى ساعدة ، بطن من الأنصار المدنى رضى الله عنه توفى فى آخر خلافة معاوية رضى الله عنه ، ومصعب بن سعد بن أبى وقاص ، اسم أبى وقاص مالك بن وهيب ويقال : أهيب فسعد بن مالك هو سعد بن أبى وقاص وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه وقوله فى حديث أبى حميد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه وقوله فى حديث أبى حميد عظام الظهر بفتح الهاء والصاد المهملة المخففة أى ثناه وعطفه ، والفقار عظام الظهر بفتح الهاء وقوله « فتح أصابع رجليه » وهو بالحاء المهملة أى لينها وثناها الى القبلة ، وقوله : وركع ثم اعتدل أى استوى فى ركوعه ،

( اما احكام الفصل ) قال أصحابنا : اقله أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما ، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عندنا ، وهذا عند اعتدال المخلقة وسلامة اليدين والركبتين ، ولو انخنس وأخرج ركبتيه ، وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه بلغت راحتاه ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا لأن بلوغهما لم يحصل بالانحناء ،

قال امام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا، ثم ان لم يقدر على الانحناء الى الحد المذكور الا بمعين أو باعتماد على شيء أو بأن ينحنى على جانبه لزمه ذلك بلا خلاف لأن ذلك يؤدى الى تحصيل الركوع فوجب، فان لم يقدر انحنى القدر الممكن فان عجز أوماً بطرفه من قيام، هذا بيان ركوع القائم .

أما ركوع المصلى قاعدا فأقله أن ينحنى بحيث يحاذى وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ، وأكمله أن ينحنى بحيث تحاذى جبهته موضع سجوده ، فأن عجز عن هذا القدر لعلة بظهره ونحوها فعل الممكن من الانحناء ، وفى ركوع العاجز وسجوده فروع كثيرة سنذكرها ان شاء الله تعالى حيث ذكر (المصنف المسألة) فى باب صلاة المريض قال أصحابنا : ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرأ فى قيامه آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع ، بل يجب أن يعود الى القيام ثم يركع ، وهذا لا خلاف فيه ه

ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض الى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف فى باب سجود التلاوة ، بل عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود الى الموضع الذى سقط منه ويبنى على ركوعه ، صرح به صاحب الحاوى والأصحاب ، ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ولا يجوز أن يعود الى الركوع لئلا يزيد ركوعا نص عليه الشافعى فى الأم ، وقطع به الشيخ أبو حاصد والقاضى أبو الطيب والأصحاب و، وتجب الطمأنينة فى الركوع بلا خلاف لحديث « المسىء صلاته » وأقلها أن يمكث

فى هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث « المسىء صلاته » ولو زاد فى الهوى ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ، ولا يقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة بلا خلاف .

وأما أكمل الركوع في الهيئة فأن ينحنى بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة ، وينصب ساقيه ولا يثنى ركبتيه قال الشافعى في الأم : ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ، ويجتهد أن يكون مستويا ، فأن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافي ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ولا اعادة عليه ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة ، قال الشميخ أبو محمد في التبصرة : ويوجهها نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره وقطع به الأصحاب في جميع الطرق ، وأما قول امام الحرمين والفرالي في الوسيط يتركها على حالها فشاذ مردود ، قال الشافعي في الأم وأصحابنا : الوسيط يتركها على حالها فشاذ مردود ، قال الشافعي في الأم وأصحابنا : فان كانت احدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة فان كانت احدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن ، فان لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما ،

قال أصحابنا: ولو كان أقطع من الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتيه وفى الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه ، والفرق أن فى تبليغهما الى الركبتين فى الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع ، ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد رضى الله عنه فقد صرح فيه بالنهى ، ويسن للرجل أن يجافى مرفقيه عن جنبيه ، ويسن للمرأة ضم بعضها الى بعض وترك المجافاة ، وقد ذكر المصنف دليل هذا كله مع ما ذكر ناه من حديث أبى حميد وأما الخنثى فالصحيح أنه كالمرأة يستحب له ضم بعضه الى بعض ، وقال صاحب البيان : قال القاضى كالمرأة يستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر (۱) ، والمذهب الأول ، وبه قطع الرافعى لأنه أحوط ، قال الشافعى فى

 <sup>(</sup>۱) الخنثى هو الجنس الثالث وهو انسان تتصارع فيه غدد الذكورة مع غدد الأنوثة بامر
 الله تعالى وفي غلبة غدد الذكورة بروز المذاكير ونعوها وانبات الشعر للحية والشادبين وفي ...

الأم: أحب للمرأة فى السجود أن تضم بعضها الى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها ، قال : وهكذا أحب لها فى الركوع وجميسع الصلاة ، والمعتمد فى استحباب ضم المرأة بعضها الى بعض كونه أستر لها كما ذكره المصنف .

وذكر البيهتى بابا ذكر فيه أحاديث ضعفها كلها ، وأقرب ما فيه حديث مرسل فى سنن أبى داود ، قال العلماء : والحكمة فى استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه فى الركوع والسجود أنها أكمل فى هيئة الصلاة وصورتها ، ولا أعلم فى استحبابها خلافا لأحد من العلماء ، وقد نقل الترمذى استحبابها فى الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا ، وقد ذكرت حكم تفريق الأصابم والمواضع التى يضم فيها أو يفرق فى فصل رفع اليدين فى تكبيرة الاحرام ،

( فسرع ) قال الشافعى فى الأم والشيخ أبو حامد وصاحب التتمة : لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه الى ركبتيه أم لا ؟ لزمه اعادة الركوع لأن الأصل عدمه •

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في حد الركوع •

مذهبنا أنه يجب أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة فى الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ، وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يكفيه فى الركوع أدنى انحناء ، ولا يجب الطمأنينة فى شىء من هذه الأركان ، واحتج له بقوله تعالى (اركعوا (١) واستجدوا) والانخفاض والانحناء قد أتى به ،

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبى هريرة رضى الله عنه فى قصة المسىء صلاته « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك فى صلاتك

غلبة الأخرى ضمور المداكير وتجرد الوجه من اللحية والشاربين ونهي الأرداف وبروز الثديين فاذا كان كذلك فالحكم يتبع مظاهر غلبة أحد القسمين على الآخر والله أعلم (ط) .

كُلها » رواه البخارى ومسلم وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ، ولهذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم « ارجع فصل فانك لم تصل » فان قيل : لم يأمره بالاعادة ، قلنا : هذا غلط وغفلة لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى آخر مرة « ارجع فصل فانك لم تصل » فقال له : علمنى فعلمه ، وقد سبق أمره له بالاعادة فلا حاجة الى تكراره .

وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضى الله عنه « رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ، وعن رفاعة بن رافع حديثه فى قصة المسىء صلاته بمعنى حديث أبى هريرة ، وهو صحيح كما سبق بيانه فى فصل قراءة الفاتحة وعن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح والنسائى وغيرهم وهذا لفظ أبى داود ولفظ الترمذى « لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود » قال الترمذى « والعمل على هذا عند أهل فيها صلبه فى الركوع والسجود » قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة وفيما ذكرناه كفاية ، وأما احتجاجهم بالآبة الكريمة فجوابه أنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعه .

## ( فرع ) في الركوع

اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التبطيق في الركوع الاعبد الله بن مسعود رضى الله عنه فانه كان يقول: التطبيق سنة ، ويخبر أنه قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم يفعله ، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ، وحجة الجمهور حديث سعد ، وهو صريح في النسخ كما سبق ييانه ، وحديث أبى حميد الساعدى وغيرهما ، وعن أبى عبد الرحمن السلمى قال: «قال لنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الركب قد سنت لسكم فخذوا بالركب » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائى ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(والستحب أن يقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا ، وذلك ادنى الكمال ، لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( أذا ركع احدكم فقال سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه ، وذلك ادناه )) والأفضل أن يضيف : (( اللهم لك ركعت ، ولك خشعت ، وبك آمنت ولك اسلمت ، خشع لك سمعى وبصرى وعظمى ومخى وعصبى )) لما روى على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان أذا ركم قال ذلك )) فأن ترك التسبيح لم تبطل صلاته لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسىء صلاته (( ثم اركع حتى تطمئن راكعا )) ولم يذكر التسبيح ) .

( الشمح ) حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود ، قال أبو داود والترمذى وغيرهما : هو منقطع لأن عونا لم يلق ابن مسعود ، ولهذا قال الشافعى فى الأم : وان كان هذا الحديث ثابتا فانما يعنى بقوله : تم ركوعه وذلك أدناه ، أى أدنى ما ينسب الى كمال الفرض والاختيار معا ، لاكمال الفرض وحده ، قال البيهقى : انما قال : ان كان ثابتا ، لأنه منقطع ، وأما حديث على رضى الله عنه فرواه مسلم ، وفيه مغايرة فى بعض الألفاظ ساذكرها ان شاء الله تعالى ، وحديث « المسىء صلاته » رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه مرات ،

(واما حكم المسالة) فقال الشافعي رحمه الله في المختصر : يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا و وذلك أدنى الكمال و وقال في الأم : أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربى العظيم ثلاثا ، ويقول ماحكيته عن النبى صلى الله عليه وسلم يعنى حديث على رضى الله عنه قال أصحابنا : ( يستحب التسبيح في الركوع ، ويحصل أصل السبحة بقوله : سبحان الله أو سبحان ربى وذلك أدنى الكمال أن يقول : سبحان ربى العظيم ثلاث مرات ، فهذا أدنى مراتب الكمال ) قال القاضى حسين : قول الشافعي يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال ، لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث ، لأنه لو سبح مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح ، وانما أراد أن أول الكمال الثلاث ، قال :

اذا كان اماما يستحب أن لا يزيد على ثلاث • وكذا قال صاحب الحاوى : أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال احدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس ، ولو سبح مرة حصل التسبيح •

r incalita

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: سبحان ربى العظيم وبحمده ، وممن نص على استحباب قوله « وبحمده » القاصى أبو الطيب والقاضى حسين وصاحب الشامل والغزالى وآخرون وينكر على الرافعي لأنه فال: وبعضهم يضيف اليه وبحمده فأوهم أنه وجه شاذ مع أنه مشهور لهؤلاء الأئمة ، قال أصحابنا ويستحب أن يقول: اللهم لك ركعت الى آخر ما فى الحديث على رضى الله عنه ، وهذا أتم الكمال ، واتفق الأصحاب على أنه يأتى بالتسبيح أولا ، وهو ظاهر نص الشافعي فى الأم الذى قدمته ، قال أصحابنا: فاذا أراد الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل لأنه أكثر فى الأحاديث ، وممن صرح بهذا القاضى حسين وامام الحرمين وصاحب العدة وآخرون قال القاضى أبو الطيب ( والاتيان بقوله: اللهم لك ركعت الى آخره مع قال تسبيحات أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على ثلاث ، وهذا الذي قاله واضح لا يجيء فيه خلاف ) ،

قال أصحابنا: والزيادة على ثلاث تسبيحات تستحب للمنفرد، وأما الامام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات، وقيل خمس الا أن يرضى المأمومون بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون، هكذا قاله الأصحاب، وقد قال الشافعى فى الأم: أحب أن يبدأ الراكع فيقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا، ويقول ما حكيت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوله، يعنى حديث على رضى الله عنه، قال وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه اماما كان أو منفردا، وهو تخفيف لا تثقيل، هذا لفظ نصه، وظاهره استحباب الجميع للامام، لكن الأقوى ما ذكره الأصحاب فيتأول نصه على ما اذا رضى المأمومون أو على غيره والله أعلم،

( فسرع ) فى بيان الأحاديث الواردة فى أذكار الركوع والسجود . عن عائشة رضى الله عنها قالت (١) «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) رواية مسلم هذه عن زبير بن حرب عن جرير عن منصور عن أبي الضحي عن مجروق عنهاج

يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لى » رواه البخارى ومسلم ، وعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» رواه البخارى ومسلم، وسبوح قدوس بضم أولهما وفتحه لغتان ، وعنها قالت « افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع وساجد يقول: سبحانك (١) وبحمدك لا اله الا أنت » رواه مسلم .

وعن حذيفة رضى الله عنه قال « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها • ثم افتتح آل عمران فقرأها ، ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، واذا مر بسؤال سأل ، واذا مر بتعوذ تعوذ ، ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، ثم قام قياما طويلا فريبا مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربى الأعلى • وكان سجوده قريبا من قيامه » رواه مسلم • وعن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا قام الى الصلاة قال : وجهت وجهى الى آخره • واذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ، خشع لك ممعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى • واذا رفع قال : اللهم ربنا لك الحمد مل السموات قال : اللهم لك سجدت ، واذا رفع قال : اللهم نمن شى بعد • واذا سجد قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » رواه (٢) مسلم •

<sup>=</sup> قالت : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركومه وسجوده : سبحانك ربنا اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى \_ يتأول القرآن ] .

<sup>(</sup>۱) في مسلم باسناده الى ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول انت في الركوع 1 قال: أما سبحانك وبحملك لا اله الا انت فاخبرني ابن ابي مليكه عن عائشة قالت: المتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت فقلت بابي وأمي أني في شأن وأنك لفي آخر الأهدا ط).

<sup>(</sup>۱) فی مسلم من طریق محمد بن ابی یکر المقدمی وصد ایی داود من طریق الحسین بن علی وصد الترمذی من طریق عبد الله بن معاذ وصد النسائی من طریق همرو بن علی وعند ابن ماجه من طریقی علی بن عمر وعباس العنبری (ط) .

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « لما نزلت ( فسبح باسم ربك (١١ العظيم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت سبح (١) اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم » رواه أبو داود وابن ماجه باسناد حسن ، زاد أبو داود فی روایة أخری قال « فکان رســول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا • واذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا » قال أبو داود : ونخاف أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة ، وفي رواتها مجهول • وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا » رواه الدارقطني باسناد فيه محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف • وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام يقرأ بسـورة فتعوذ ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ، ثم قرأ سورة سورة » رواه أبو داود باسناد صحيح • وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهــدوا فى الدعاء فقمن أن يســــــجاب لكم » رواه مسلم ، وفي الباب أحاديث كثيرة ستأتى بقية منها في السجود ان شاء الله تعالى •

( فسرع ) قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء : قراءة القـرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة (٢) لحديث على رضى الله عنه قال « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد » رواه مسلم • وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا،

<sup>(1)</sup> الآية ٩٦ من سورة الواقعة ، وسبح اسم ربك الأعلى هى الآية الأولى من سورة الأعلى . (٢) كذا بالأصل ونيه سقط لعله مكروهة أو نحوه فليحرر وكلام المشافعي رضي الله عنسه في الآم جد ١ ص ٩٦ : ولا احب لآحد أن يقرأ راكما ولا ساجدا لتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها موضع ذكر غير القرأءة وكذلك لا أحب لآحد أن يقرأ في موضع التشهد قباسا على هذا (ط) .

فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم » رواه مسلم • فان قرأ غير الفاتحة فى الركوع والسجود لم تبطل صلاته ، وان قرأ الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح وبه قطع جمهور العراقيين ، وفى وجه حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوى أنه تبطل صلاته لأنه نقل ركنا الى غير موضعه ، كما لو ركع أو سجد فى غير موضعه ، وستأتى فروع هذه المسألة ونبسطها فى سجود السهو ان شاء الله تعالى •

( فسرع ) فى التسبيح وسائر الأذكار فى الركوع والسجود ، وقول : سمع الله لمن حمده ، وربنا لك الحمد ، والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام كل ذلك سنة ليس بواجب ، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة ، سواء تركه عمدا أو سهوا ، لكن يكره تركه عمدا هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة الفقهاء ، قال صاحب الحاوى : وهو مذهب الفقهاء كافة ،

وقال اسحاق بن راهویه: التسبیح واجب ان ترکه عمدا بطلت صلاته ، وان نسیه لم تبطل ، وقال داود: واجب مطلقا ، وأشار الخطابی فی معالم السنن الی اختیاره ، وقال أحمد: التسبیح فی الرکوع والسجود وقول: سمع الله لمن حمده ، وربنا ولك الحمد ، والذكر بین السحدتین وجمیع التكبیرات واجبة ، فان ترك شیئا منه عمدا بطلت صلاته وان نسی لم تبطل ، ویسجد للسهو عنه ، وعنه روایة أنه سنة كقول الجمهور ، واحتج من أوجبه بحدیث عقبة بن عامر المذكور فی فرع أذكار الركوع ، وبأن النبی صلی الله علیه وسلم كان یفعله ، وقال صلی الله علیه وسلم « صلوا كسا رأیتمونی أصلی » وبالقیاس علی القراءة ،

واحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته ، فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ، ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الاحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه اياها ، بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة لأنها تقال سرا وتخفى ، فاذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه أولى ، وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة

على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وأما القياس على القراءة ففرق أصحابنا بأن الأفعال في الصلاة ضربان :

- ( أحدهما ) معتاد للناس فى غير الصلاة ، وهو القيام والقعود ، وهذا لا تتميز العبادة فيه عن العادة فوجب فيه الذكر ليتميز .
- ( والثانى ) غير معتاد ، وهو الركوع والسجود فهو خضوع فى نفســـه متميز لصورته عن أفعال العادة فلم يفتقر الى مميز والله أعلم .
- ( فرع ) التسبيح في اللغة معناه التنزيه ، قال الواحدى : أجمع المفسرون وأهل المعانى على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء ، قال : وأصله في اللغة التبعيد من قولك سبحت في الأرض اذا بعدت فيها ، وسبحان الله منصوب على المصدر عند الخليل والفراء ، كأنك قلت : سبحانا وتسبيحا فجعل السبحان موضع التسبيح ، قال سيبويه : سبحت الله سبحانا بمعنى واحد ، فالمصدر التسبيح وسبحان اسم يقوم مقام المصدر ، وبحمده سبحته فحذف سبحته اختصارا ، ويكون قوله : وبحمده حالا أى حامدا سبحته ، وقيل معناه وبحمده أبتدى ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يرفع راسه ، ويستحب ان يقول : سمع الله لن حمده لما ذكرناه من حديث أبى هريرة في الركوع ، ويستحب ان يرفع يديه حلو منكبيه في الرفع ، لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الاحرام فان قال من حمد الله سمع الله له اجزاه لانه اتى باللفظ والمعنى ، فاذا استوى قائما استحب ان يقول : ربنا لك الحمد مل السموات ، ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد ، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد ، كلنا لك عبد ، لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، لما روى ابو سعيد المخدى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان اذا رفع راسيه من الركوع قال ذلك )) ويجب ان يطمئن قائما ، لما روى رفاعة بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( اذا قام احدكم الى الصلاة فليتوضا كما أمره الله تعالى ـ الى أن قال ـ يطمئن ساجيا )) .

( الشرح ) أما حديث أبى سعيد فصحيح رواه مسلم بلفظه الا انه قال ( أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ) باثبات الألف في أحــق وواو في

(وكلنا) هكذا رواه أبو داود وسائر المحدثين ، ووقع في المهذب وكتب الفقه (حق ما قال العبد كلنا) بحذف الألف والواو ، وهذا وان كان منتظم المعنى لكن الصواب ماثبت في كتب الحديث ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : معناه (أحق ما قال العبد) قوله (لا مانع لما أعطيت) الى آخره ، وقوله «وكلنا لك عبد » اعتراض بين المبتدأ والخبر ، قال أبو داود : أو يكون قوله «أحق ما قال » خبرا لما قبله أى قوله : ربنا لك الحمد الى آخره «أحق ما قال العبد » والأول أولى وهذا الذى رجحه هو الراجح الذى يحسسن ما قال العبد » والأول أولى وهذا الذى رجحه هو الراجح الذى يحسسن بن يقال انه أحق ما قال العبد لما فيه من كمال التفويض الى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته،

وأما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخارى ومسلم ، وحديث رفاعــة صحيح تقدم بيانه بطوله فى فصل القراءة لكن وقع هنا « حتى تطمئن قائما » والذى فى الحديث « حتى تعتدل قائما » .

(الما الفاظ الفصل) فقوله: لأنه أتى باللفظ والمعنى واحتراز من قوله في التكبير أكبر الله فانه لا تجزئه ولأنه أتى باللفظ دون المعنى وقوله «سمع الله لمن حمده » أى تقبل الله منه حمده وجازاه به وقوله «مل السموات ومل الأرض » هو بكسر الميم ويجوز نصب آخره ورفعه ممسن ذكرهما جميعا ابن خالويه وآخرون وحسكى عن الزجاج أنه لا يجوز الا الرفع ورجح ابن خالويه والأكثرون النصب وهو المعروف في روايات الحديث ، وهو منصوب على الحال أى مالئا وتقديره لو كان جسما لملأ ذلك وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب اللغات ، وذكرت قول الزجاج وابن خالويه وغيرهما وقوله (أهل) منصوب على النداء ، وقيل ويجوز رفعه على تقدير أنت أهل والمشهور الأول ، والثناء : المجد ، والمجد العظمة ، وقوله (لا ينفع ذا الجد منك الجد) هو بفتح الجيم على المشهور ، وقيسل بكسرها والصحيح الأول والجد : الحظ والمعنى لا ينفع ذا المال والحظ والمغنى برواية الكسر يكون معناه لا ينفعه ويمنعه من عقابك الوسالح ، وعلى رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه ، وقد وابنة الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه ، وقد وابنة الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه ، وقد وابنة الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه ، وقد وابنة الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه ، وقد وابنة الكسر يكون معناه واللغات : وقوله : رفاعة بن مالك كذا هو في

المهذب ، والذى فى رواية الشافعى والترمذى وغيرهما رفاعة بن رافع وكذا ذكره المصنف قبل هذا فى فصل قراءة الفاتحة ، وقد بيناه هناك .

(اما حكم الفصل) فالاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا ، وقد يتعجب من المصنف حيث لم يصرح به كما صرح به فى التكبير والقراءة والركوع كأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده : ويجب أن يطمئن قائما ، قال أصحابنا : والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه الى الهيئة التى كان عليها قبل الركوع سواء صلى قائما أو قاعدا ، فلو ركع عن قيام فسقط فى ركوعه نظر ان لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود الى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه وان اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد ولا يجوز أن يعود الى الركوع فان عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته ، لأنه زاد ركوعا ، ولو رفع الراكع رأسه ثم سحد وشك هل تم اعتداله ؟ لزمه أن يعود الى الاعتدال ثم يسجد وشك هل تم ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال ، فلو رأى فى ركوعه حية و نحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به ، وينبغى أن لا يطول الاعتدال ركوع حي القدر المشروع لأذكاره ، فان طول زيادة عليه ففى بطلان صلاته زيادة على القدر المشروع لأذكاره ، فان طول زيادة عليه ففى بطلان صلاته خلاف ، و تفصيل نذكره ان شاء الله تعالى فى باب سجود السهو •

قال أصحابنا: ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت علة منعته من الانتصاب سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره ، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائما ويعتدل ثم يسجد ، وان زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع الى الإعتدال بل سقط عنه ، فان خالف وعاد اليه قبل تمام سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته ، وان كان جاهلا لم تبطل ، ويعود الى السجود ، وتجب الطمأنينة فى الاعتدال بلا خلاف عندنا .

وقال امام الحرمين: في قلبي من ايجابها شيء، وسبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته «حتى تعتدل قائما » وقال في باقي الأركان حتى تطمئن، والصواب الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وقال «صلوا كما رأيتموني أصلى » هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال

وأما أكمله ومندوباته ، فمنها أن يرفع يديه حذو منكبيه كما سبق بيانه فى صفة الرفع فى تكبيرة الاحرام ، ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع ، ودليل الرفع حديث ابن عمر الذى ذكره المصنف مع غيره مما سبق فى فصل الركوع ، وسبق هناك بيان مذاهب العلماء ، فاذا اعتدل قائما حط يديه ، والسنة أن يقول فى حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده .

قال الشافعى فى الأم والأصحاب: فان قال: (من حمد الله سمع له) أجزأه فى تحصيل هذه السنة، لأنه أتى باللفظ والمعنى، بخلاف مالو قال فى التكبيرة أكبر الله، فانه لا يجزيه على الصحيح لأنه يحيل معناه بالتنكيس وقال الشافعى والأصحاب لكن قول سمع الله لمن حمده أولى ، لأنه الذى وردت به الأحاديث ، فاذا استوى قائما استحب أن يقول « ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شىء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » •

وقال الشافعي والأصحاب: (يستوى في استحباب هذه الأذكار كلها الامام والمأموم والمنفرد، فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لن حمده وربنا لك الحمد الى آخره) وهذا لا خلاف فيه عندنا • لكن قال الأصحاب: انما يأتى الامام بهذا كله اذا رضى المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين، فان لم يكن كذلك اقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وقد قدمنا أن الذي في رواية المحدثين «أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » والذي في كتب الفقه «حق ما قال العبد كلنا» بخلاف الألف والواو، وكلاهما صحيح المعنى، لكن المختار ما وردت به السنة الصحيحة، وهو اثبات الألف والواو ، وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة «ربنا لك الحمد» وفي روايات كثيرة «ربنا ولك الحمد» بالواو وفي روايات «اللهم ربنا ولك الحمد» وكله في الصحيح وقال الشافعي والأصحاب: كله جائز وقال الأصمعي: سائت الصحيح وقال الشافعي والأصحاب: كله جائز وقال الأصمعي: سائت العرب: بعنيهذا الثوب: فيقول المخاطب: نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة العرب: بعنيهذا الثوب: فيقول المخاطب: نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة (قلت) ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف، أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك

الحمد • قال الشافعي والأصحاب : « ولو قال ولك الحمد ربنا » أجزأه لأنه أتى باللفظ والمعنى ، وقد سبق الآن الفرق بينه وبين قوله « أكبر الله » قالوا : ولكن الأفضل قوله «ربنا لك الحمد » على الترتيب الذي وردت به السنة •

قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب للامام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله ، كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله: ربنا لك الحمد لأنه يفعله فى الاعتدال فأسر به كالتسبيح فى الركوع والسجود وأما المأموم فيسر بهما كما يسر بالتكبير، واذا أراد تبليغ غيره انتقال الامام كما يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده ، لأنه المشروع فى حال الارتفاع ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد لأنه انما يشرع فى حال الاعتدال والله أعلم .

( فسرع ) ذكر صاحب التنمة فى اشتراط الاعتدال فى صلاة النفل وجهين ، بناء على أن النفل هل يصح مضطجعا مع القدرة على القيام ؟ قال : ووجه السنة أنه اقتصر على الايماء مع القدرة على اكمال الأركان •

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاعتدال

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ركن فى الصلاة لا تصح الصلاة الا به ، وبهدا قال أحمد وداود وأكثر العلماء • وقال أبو حنيفة : لايجب ، بل لو انعط من الركوع الى السجود أجزأه • وعن مالك روايتان كالمذهبين ، واحتج لهم بقوله تعالى (اركعوا (۱) واسجدوا) واحتج أصحابنا بحديث المسىء صلاته ، والآية الكريمة لا تعارضه ، وبقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى » •

### ( فرع ) في مذاهب العلماء فيما يقال في الاعتدال

قد ذكرنا آن مذهبنا أنه يقول فى حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده ، فاذا استوى قائما قال : ربنا لك الحمد الى آخره ، وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للامام والمأموم والمنفرد ، وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن

<sup>(1)</sup> من الآية ٧٧ من سورة الحج .

سيرين واسحاق وداود ، وقال أبو حنيفة : يقول الامام والمنفرد : سمع الله لمن حمده فقط ، والمأموم ربنا لك الحمد فقط ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبى هريرة والشعبى ومالك وأحمد ، قال : وبه أقدول ، وقال الثورى والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد « يجمع الامام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد » واحتج لهم بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا قال الامام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد » رواه البخارى ومسلم ، وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله رواه البخارى ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية أبى موسى .

واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد » رواه البخارى ومسلم وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » رواه مسلم » وقد سبق بطوله فى فصل الركوع » ومثله فى صحيح البخارى من رواية ابن عمر رضى الله عنهما » وفى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن أبى أوفى وغيره • وثبت فى صحيح البخارى من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى » فيقتضى النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى » فيقتضى هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما » ولأنه ذكر يستحب للامام فيستحب لغيره كالتسبيح فى الركوع وغيره » ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عسن الذكر فى شىء منها ، فان لم يقل بالذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحدد الحالين خاليا عن الذكر .

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم « واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد » فقال أصحابنا : فمعناه قولوا : ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لمن حمده ، وانما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبى صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده ، فان السنة فيه الجهر ، ولا يسمعون قوله : ربنا لك الحمد لأنه يأتى به سرا كما سبق بيانه وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمسوني

( فسرع ) ثبت عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال : « كنا نصلى وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ، فقال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول » رواه البخارى ، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول فى ارتفاعه سمع الله لمن حمده ، فاذا انتصب قال : « اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض الى قوله : منك الجد » •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ثم يسجد وهو فرض لقوله تعالى ( اركعوا واسجدوا (١) ) ويستحب ان يبتدىء عند الهوى الى السجود بالتكبيرات لما ذكرناه من حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه في الركوع ) .

(الشرح) قال الأزهرى: أصل السيجود التظامن والميل وقال الواحدى: أصله الخضوع والتذلل، وكل من تذلل وخضع فقد سيجد، وسجود كل موات فى القرآن طاعته لما سجد له، هذا أصله فى اللغة، وقيل لمن وضع جبهته فى الأرض سجد لأنه غاية الخضوع والسيجود فرض بنص الكتاب والسنة والاجماع، ويستحب له التكبير للأحاديث السابقة فى فصل الركوع، وذكرنا هناك اختلاف العلماء، وأن أحمد أوجب تهيرات الانتقالات على أصح الروايتين عنه، وجماعة من السلف لا يشرع، وذكرنا العدليل على الجميع، ويستحب مد التكبير من حين يشرع فى الهوى حتى العدليل على الجميع، ويستحب مد التكبير من حين يشرع فى الهوى حتى يضع جبهته على الأرض، هذا هو المذهب وفيه قول ضعيف حكاه الخراسانيون أنه يستحب أن لا يمده، وقد سبق بيانه فى فصل الركوع و

<sup>(</sup>١) الآية ٧٧ من سورة الحج .

# قال المصنف رحه الله تعالى

(والمستحب ان يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ، لما روى وائل بن حجر دفى الله عنه قال : ((كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضمع دكبتيه قبل يديه قبل ركبتيه ) فان وضع يديه قبل ركبتيه اجزا الا انه ترك هيئة ) .

(الشرح) مذهبنا أنه يستحب أن يقدم فى السحود الركبتين نم اليدين ، ثم الجبهة والأنف ، قال الترمذى والخطابى : وبهذا قال أكثر العلماء وحكاه أيضا القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء • وحكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، والنخعى ومسلم بن بشار وسفيان الشورى وأحمد واسحاق وأصحاب الرأى قال : وبه أقول ، وقال الأوزاعى ومالك : يقدم يديه على ركبتيه ، وهى رواية عن أحمد ، وروى عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح •

واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة ، ولكنى أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين وما قيل عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي : هو حديث حسن ، وقال الخطابي : هو أثبت من حديث تقديم اليدين ، وهو ارفق بالمصلى وأحسن في الشكل ورأى العين .

وقال الدارقطنى : قال ابن أبى داود : وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به شريك القاضى عن ابن كليب وشريك ليس هو منفردا به ، وقال البيهقى : هذا الحديث يعد من أفراد شريك ، هكذا ذكره البخارى وغيره من الحفاظ المتقدمين ، وزاد أبو داود فى رواية له « واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه » وهى زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمعه ، وقيل ولد بعده ، وعن أنس رضى الله عنه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر » وذكر الحديث وقال فى السجود « سبقت ركبتاه سديه » رواه الدارقطنى والبيهقى وأشار الى تضعيفه ، وعن أبى هريرة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه (١) » رواه أبو داود والنسائى باسناد جيد ولم يضعفه أبو داود عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل » رواه البيهقى وضعفه • وقال : عبد الله بن سعيد ضعيف •

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «كنا نضع الركبتين قبل اليدين » رواه ابن خزيمة فى صحيحه ، وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين ، وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف بين البيهقى وغيره ضعفه وهو من رواية يحيى بن سلمة (٢) بن كهيل وهو ضعيف باتفاق الحفاظ ، قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ، وقال البخارى: فى حديثه مناكير والله أعلم •

( فرع ) قال الشافعى فى الأم : أحب أن يبتدىء التكبير قائسا وينحط وكأنه ساجد ، ثم انه يكون أول ما يضع على الأرض منه ركبتيه ثم يديه ثم وجهه فان وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهته ولا اعادة عليه ولا سجود سهو قال : وان أخر التكبير عن ذلك يعنى عن الانحطاط وكبر معتدلا أو ترك التكبير كرهت ذلك ، قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه : والجبهة والأنف كعضو واحد يقدم أيهما شاء .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين ، واما السجود على الجبهة فواجب لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقراً » . قال في الأم : فان وضع بعض الجبهة كرهته واجزاه لأنه سجد على

<sup>(</sup>۱) الذى رجحه ابن القيم من مجتهدى الحنابلة فى كتابه زاد المعاد وهو كتاب فى فقه السيرة أن هذا الحدبث فيه قلب وأن أصله : [ وليضع ركبتيه قبل يديه ] للجمع بين الروايات وكثرة العاملين بتقديم الركبتين وأله أعلم ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) كان في ش و ق مسلمة وهو خطأ وهو يروى عن أبيه سلمة بن كهيل وعنه أبنه أسماعيل ضعفه أبن مهين وقال أبو حالم منكر الحديث ليس بالقوى ، وقال النسائي ، وليس بثقة ، وأما أبوه سلمة فقد وثقه أحمد والمجلى وزاد : فيه تشبع وأما أبنه أسماعيل فقد قال الدار قطني متروك (ط) .

الجبهة فان سجد على حائل [ متصل به ] دون الجبهة لم يجزئه ، لما روى خباب بن الأرت رضى الله عنه قال « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشمكنا » . وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى أبو حميد أن النبى صلى الله عليه وسلم « سجد وأمكن جبهته وانفه من الأرض » فأن تركه أجزاه لما روى جابر رضى الله عنه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد باعلى جبهته على قصاص الشعر » واذا سجد باعلى جبهته على قصاص الشعر » واذا سجد باعلى جبهته لم يسجد على الأنف ) .

( الشمح ) حديث ابن عمر وجابر غريبان ضــعيفان ، وقــد روى الدارقطني حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضحفه ، وأما حديث خباب فرواه البيهقى بلفظه هنا واسناده جيد ، ورواه مسلم بغير هذا اللفظ فرواه عــن زهير عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه حر الرمضاء فلم يشكنا » • قال زهير : قلت الأبي اسحاق : أفي الظهر ؟ قال نعم ، قلت في تعجيلها ؟ قال : نعم » هذا لفظ رواية مسلم ورواه البيهقي من طريق آخر ، وقال : فما أشكانا ، وقال : « اذا زالت الشمس فصلوا » وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهــة وقال : هــذا ورد فى الابراد وهـــذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكمهم ، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها ، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لابـــد وثبتت السنة بالابراد بالظهــر ، وأما حــديث أبى حميـــد فرواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة ، وقوله : قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحهــــا وكسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره ، وهو أصل منبته من مقدم الر**أس •** 

وأما خباب بن الأرت فكنيته أبو عبد الله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله وهو من كبار الصحابة والسابقين الى الاسلام نزل الكوفة وتوفى بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

( اها حكم المسالة ) فالسجود على الجبهـة واجب بلا خلاف عنــدنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فان اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه

مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعى فى الأم ، وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكى ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف ، ولو سجد على الجبين وهو الذى فى جانب الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض لم يجزئه بلا خلاف ، ونص عليه فى الأم ،

والصحيح من الوجهين أنه لا يكفى فى وضع الجبهة الامساس ، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته ، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شىء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو له فان لم يفعل لم يجزئه وقال امام الحرمين : عندى أنه يكفى ارخاء رأسه ولا حاجة الى التحامل كيف فرض محل السجود ، والمذهب الأول ، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجوينى وصاحب التنمة والتهذيب .

قال الشافعي والأصحاب: ويجبأن يكشف ما يقع عليه الاسم فيباشر به موضع السجود، وقد ذكر المصنف دليله، فان حال دون الجبهة حائل متصل به فان سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب اليه، وان سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان (الصحيح) أنه تصح صلاته، وبهذا قطع المام الحرمين والغرالي والرافعي قال امام الحرمين لأن هذا الطرف في معنى المنفصل (والثاني) لا تصح وبه قطع القاضي حسين في تعليقه، كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فانه لا تصح صلاته، وان كان لا يتحرك بحركته، وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارن البدن،

أما اذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشاة وغيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة فيصح سجوده وصلاته فى كل هذه الصور بلا خلاف اذا وجدت هيئة السجود و قال صاحب التتمة : لكنه يكره على الظهر و هذا كله

اذا لم يكن فى ترك المباشرة بالجبهة عذر • فان كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا اعادة عليه ، لأنه اذا سقطت الاعادة مع الايماء بالرأس للعذر فهنا أولى • قال صاحب الحاوى والمستظهرى : وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الاعادة ، والمذهب أنه لا اعادة عليه ، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه فى الأم • قال الشيخ أبو محمد فى التبصرة : وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة فى ازالة العصابة ، ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر ، وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه ، نص عليه فى الأم واتفقوا عليه ، ويجىء فيه الوجه الذى حكاه ابن كج •

- ( فسرع ) اذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل ، فان تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل ، لكن يجب اعادة السجود ، هكذا صرح به أصحابنا ، منهم أبومحمد في التبصرة .
- ( فسرع ) السنة أن يسجد على أنفه مع جبهت ، قال البندنيجى وغيره : يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما ، فان اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا ، فان اقتصر على المجبهة أجزأه ، قال الشافعي في الأم : كرهت ذلك وأجزأه ، وهذا هو المشهور في المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبى يزيد المروزي أنه حكى قولا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا ، وهذا غريب في المذهب ، وان كان قويا في الدليل ،
- ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض ، أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزى عنها ، وقال : أبو حنيفة : هو مخير بينها وبين الأنف ، وله الاقتصار على أحدهما ، قال ابن المنذر : لا يحفظ هذا عن أحد غير أبى حنيفة ، وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثورى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن

وأبى ثور • وقال سعيد بن جبير والنخعى واسحاق: يجب السجود على الأنف مع الجبهة • وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين ، واحتج لأبى حنيفة بحديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة \_ وأشار بيده الى أنف و واليدين والركبتين وأطراف القدمين » رواه البخارى ومسلم ، وبالقياس على الجبهة • واحتج لمن أوجبها بحديث أبى حميد أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض » وهو صحيح كما سبق ، وبعديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبع : الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين » رواه مسلم • وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الأرض فقال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض فقال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين » •

واحتج أصحابنا فى وجوب الجبهة بحديث ابن عباس وأبى حميد وغيرهما من الأحاديث ، وبحديث خباب المذكور فى الكتاب ، ولأن المقصود بالسجود التذلل والخضوع ولا يقوم الأنف مقام الجبهة فى ذلك ، ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول ، واحتجوا فى أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة فى الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف وفى هذا الاستدلال ضعف لأن روايات الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما وأجاب الأصحاب عن أحاديث الأنف بأنها محمولة على الاستحباب .

وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذى ثم أبو بكر بن أبى داود ثم الدارقطنى ثم البيهقى وغيرهم من الحفاظ: الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الدارقطنى من رواية عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه وضعفه من وجهين ، والله أعلم •

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به ؛ قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك وبه قال داود وأحمد فى رواية • وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى واسحاق وأحمد \_ فى الرواية الأخرى \_ يصح • قال صاحب التهذيب : وبه قال آكثر العلماء • واحتج لهم بحديث أنس رضى الله عنه

قال «كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه » رواه البخارى ومسلم • وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم مطير وهو يتقى الطين اذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه » رواه ابن حنبل فى مسنده ، وعن الحسن قال : «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم فى ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته » رواه البيهقى وبما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم «سجد على كور عمامته » وقياسا على باقى الأعضاء •

واحتج أصحابنا بعدیث خباب وهو صحیح کما سبق ، وقد سبق بیانه ووجه الدلالة فیه ، وبعدیث رفاعة بن رافع أن النبی صلی الله علیه وسلم قال للمسیء صلاته « انه لا یتم صلاة أحدكم حتی یسبغ الوضوء ـ وذكر صفة الصلاة الی أن قال ـ فیمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض ـ وذكر تمام صفة الصلاة ثم قال ـ لا تتم صلاة أحدكم حتی یفعل ذلك » رواه أبو داود والبیهتی باسنادین صحیحین ، وفی روایة البیهتی قال (فیمكن جبهته) بلا شك ، وبعدیث ابن عباس السابق فی الفسرع قبله ، وأجاب أصحابنا عن حدیث أنس أنه معمول علی ثوب منفصل ، وأما حدیث ابن عباس المذكور فی مسند أحمد فضعیف فی اسناده مجروح (۱) ولو صح لم یكن فیه دلیل لستر الجبهة ، وأجاب البیهتی والأصحاب عن حدیث العسسن یكن فیه دلیل لستر الجبهة ، وأجاب البیهتی والأصحاب عن حدیث العسسن هذا أن الرجل یسجد علی العمامة مع بعض الجبهة ، ویدل علی هذا أن العلماء مجمعون علی أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظسن بالصحابة اهمال هذا ، وأما المروی أن النبی صلی الله علیه وسلم « سجد بالصحابة اهمال هذا ، وأما المروی أن النبی صلی الله علیه وسلم « سجد

<sup>(</sup>۱) هذا العديث أخرجه بهذا اللغظ الذى في الفرع قبله أبو يعلى أيضا وكذا الطبراني في الكبيرواالأوسط ورواه بعمناه أبن أبي شبية بلغظ : ﴿ أَنَ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في لوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها ﴾ . وقال الهيثمى في مجمع الإوائد : رجال أحمد رجال الصحيع ، قلت : وقد أبهم النووى رحمه ألله المجروح ولم يعرفه ، فيصار الى الاجتهاد مع التسليم بصحة الحديث ، وأما قول النووى من البيهقى : أنه لم يصح في المسجود على كور العمامة حديث فذلك لأنه روى عن جماعة من الصحابة عند أبى نعيم عن ابن عباس ضعف اسناده المحافظ ابن حجر وص أبن أبى أوقى عند الطبراني وفيه قائد أبو الوراقاء وهو ضعيف وعسن جابر عند أبن عبى حابم في ألملل عن أنس وفيه جابر عند أبن عبى حابم في ألملل عن أنس وفيه حسان بن سيارة ورواه عبد الرزاق مرسلا أ هد ملخصا من فيل الأوطار والتلخيص الحبير وشرح مسلم للنووى ( ط ) »

على كور عمامته » فليس بصحيح ، قال البيهقى فلا يثبت فى هذا شىء ، وأما القياس على باقى الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قدول وان وجب قفى كثيفها مشقة بخلاف الجبهة •

#### قال الصنف رحه الله تعالى

(واما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان (اشهرهما) انه لا يجب لانه لو وجب لوجب الايماء بها اذا عجز كالجبهة (والثانى) يجب لا روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه واطراف اصابعه وجبهته )) فاذا قلنا: بههذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لان كشف الركبة يفضى الى كشف العورة فتبطل صلاته ، والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة ، وأما اليد ففيها قولان (المنصوص) في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف الالحاجة فهى كالقدم ، وقال في السبق والرمى: قد قيال فيه قول آخر: انه يجب لحديث خباب بن الأرت رضى الله عنه) .

( الشرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما رواه البخارى ومسلم وقوله: قال فى السبق والرمى ، يعنى قال الشافعى فى كتاب السبق والرمى ، وهو كتاب من كتب الأم •

( اما حكم المسالة ) ففى وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما فى الأم ، قال الشيخ أبو حامد : ونص فى الاملاء أن وضعها مستحب لا واجب واختلف الأصحاب فى الأصح من القولين فقال القاضى أبو الطيب : ظاهر حديث الشافعى أنه لا يجب وضعها ، وهو قول عامة الفقهاء ، وقال المصنف والبغوى : هذا هو القول الأشهر وصححه الجرجانى فى التحرير والرويانى فى الحلية والرافعى ، وصحح جماعة قول الوجوب ، ومنهم البندنيجي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي ، وبه قطع الشيخ أبو حامد فى التبصرة ، وهذا هو الأصح وهو الراجح فى الدليل ، فان الحديث صريح فى الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار ، وهو مذهب الفقهاء والقائل الأولى يحمل الحديث على الاستحباب ، ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار : الصحيح الوجوب ، وقد أشار الشافعي رحمه الله فى الأم الى ترجيحه كما سأذكره قريبا ان شاء الله تعالى ،

ثم اختلف أصحابنا فى موضع القولين فقال المصنف والجمهور: فى اليدين والركبتين والقدمين قولان ، ولم يفرقوا بينها ، وقال القاضى حسين: فى وجوب وضع اليدين قولان فان قلنا : لا يجب لم يجب وضع الركبتين والا فقولان ( فان قلنا ) لا تجب الركبتان فالقدمان أولى والا فقولان ، وذكر امام الحرمين أن المذهب طرد القولين فى الجميع ، وان من الأصحاب من خصهما باليدين وقال : لا تجب الركبتان والقدمان ، وذكر القفال فى شرح التلخيص قول ابن القاص: ان فى الجميع قولين ثم قال القفال : قال أصحابنا : هذا غلط ، ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وانما اختلف قوله فى وجوب وضع اليدين وهذا الذى نقله القفال عن وانما اختلف قوله فى وجوب وضع اليدين وهذا الذى نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك ، لأن الشافعى نص على القولين فى الأعضاء الستة فى الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين فى الجميع وها أنا أنقل نص الشافعى رحمه الله من الأم بحروفه ،

قال فى الأم: « كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنف وراحته وركبتيه وقدميه وان سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه ، وان سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ، ولم يكن عليه اعادة ، وان سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ، ولم يكن عليه اعادة ، قال : وأحب أن يباشر براحتيه الأرض فى الحر والبرد ، ولا أحب هذا فى ركبتيه ، بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب ان لم يكن الرجل متخففا أن يفضى بقدميه الى الأرض ولا يسجد متنعلا ، قال الشافعى : وفى هذا قولان (أحدهما) لمن [ يكون ] (١) عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى أمرته بالسجود عليها [ ويكون حكمها غير حكم الوجه فى أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وان كانت محولا دونها بشىء ] فمن قال بهذا قال : ان ترك (٢) عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على ايقاعه لم يكن (٢) ساجدا ، كما اذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر إعلى ايقاعه لم يكن (٢) ساجدا ) وان سبجد على ظهر كفيه لم يجزه وهو يقدر [ على ذلك فلم يسجد ] ، وان سبجد على ظهر كفيه لم يجزه

 <sup>(</sup>۱) ما بين المقولين ساقط من ش وق وأنظر الفرق بين ما هو في الأم وبين ما هو مطبوع في الطبعتين السابقتين وعند الله الجزاء ( ط ) .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة الأم طبعة المطبعة الأميرية بمصر : ( أن ترك جبهته ) والصواب ما البنه النووى
 ننا (ط) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأم السابقة ( فلم يسجد ) (ط) ،

[ لأن السجود على بطونها ] وكذا ان سجد على حروفها ، وان ماس الأرض بعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه وهكذا [ هذا ] فى الركبتين والقدمين • ( قال الشافعى ) وهذا مذهب يوافق الحديث • ( والقول الثانى ) أنه اذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه •

هذا نص الشافعى بحروفه نقلته من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع طرق فى اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور ونص عليه أن فى وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذى حكاه القفال ، وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونص الشافعى وجمهور الأصحاب ، وانما أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها •

ثم اختلفوا فى صورة المسألة اذا قلنا : لا يجب وضع هذه الأعضاء الستة ، فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، منهم المصاملى فى المجموع : اذا قلنا : لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو احداهما وتارة يترك القدمين أو احداهما ، وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع ، وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجي : اذا قلنا : لا يجب وضعها فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه ، وقال صاحب العدة مثله ، قال الرافعي : اذا قلنا : لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء ، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب والمقطوع به (قلت) ويتصور رفع الجميع فيما اذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير فاذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فان ذلك له حكم رفع الكف كما سبق فى نص الشافعي والله أعلم ،

قال أصحابنا : فاذا قلنا يجب وضع هذه الأعضاء كفى وضع أدنى جزء من كل عضو منها كما قلنا فى الجبهة ، والاعتبار فى القدمين ببطون الأصابع ، فلو وضع غير ذلك لم يجزئه ، ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه ان سجد على ظاهر قدمه أجزأه والأول أصحح ، وبه قطع الرافعى وغيره ،

والاعتبار فى اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة ، فان اقتصر على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه ، وان اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه ، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله فى الأم كما سبق بيانه ، وهكذا قطع به الجمهور ، منهم الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمتولى ، وخالفهم المحاملي فى التجريد فقال : الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول ، وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور ، لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم ،

قال الشافعى والأصحاب: واذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين ، لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين ، وقد سبق دليل الجميع ، وفى وجوب كشف اليدين قولان ( الصحيح ) أنه لا يجب وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعى كما ذكره المصنف ( والثانى ) يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم •

( فرع) لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض فى المتعذرة ولا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره ، كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب ان يجافى مرفقيه عن جنبيه لما روى ابو قتادة رضى الله عنسه ان النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا سجد جافى عضديه [ عن جنبيه ] » ويستحب ان يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم كان « اذا سجد جخ » وروى « جخى » والجخ الخاوى ، وان كانت امراة ضمت بعضها الى بعض لأن ذلك استر لها ) •

( الشرح ) حديث البراء رواه النسائى والبيهقى باسناد صحيح ، وفى رواية النسائى ( جخى ) وقد ذكر المصنف الروايتين وهو \_ بفتح الجيم وبعدها خاء معجمة مشددة \_ قال الأزهرى : معنى اللفظين واحد والتجفية التخوية ، وقال غيره : معناه جافى ركوعه وسجوده .

قال الشافعى والأصحاب: يسن أن يجافى مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ، وتضم المرأة بعضها الى بعض ، وعن عبد الله ابن بحينة رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وضح ابطيه من ورائه » رواه مسلم (۱) والوضح البياض ، وعن أحمر بن جزء بالزاى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان اذا سجد جافى عصديه عن جنبيه حتى نأوى له » رواه أبو داود وابن ماجه باسسناد صحيح ، قوله نأوى (۲) له بالهمزة ، قال الخطابى معناه رق له ورثى له ، وفى المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويفرج بين رجليه لما روى ان ابا حيد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اذا سجد فرج بين رجليه)) ويوجه اصابعه نحو القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى (٢) صلى الله عليه وسلم [ ((كان اذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة)) وروى ابو قتادة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم] ((كان يفتخ اصابع رجليه)) والفتخ تعويج الأصابع ويضم اصابع يدبه ويضعها حنو منكبيه ، لما روى وائل بن حجر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ((كان اذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حلو منكبيه)) ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((اذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك)).

( الشرح ) حديث أبى حميد رواه أبو داود والبيهقى من رواية بقية (۱) ابن الوليد عن عتبة بن أبى حكيم وهما مختلف فى توثيقهما وجرحهما ولفظه « اذا سجد فرج بين فخذيه » وأما حديث عائشة فغريب ويغنى عنه حديث أبى حميد أن النبى صلى الله عليه وسلم « سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » رواه البخارى ، وقد سبق الحديث بطوله فى فصل الركوع ، وسبق فى رواية أبى داود والترمذى قال وفتخ أصابع رجليه والفتخ بالخاء

<sup>(</sup>٢) في ش و ق نادي بالدال في الموضعين وصوابه ما اثبتناه وكذلك هو في سنن أبي داود .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المقوفين ساقط وفيه رواية عائشة التي اختلط بها رواية أبي قتادة ولم يشر
 الشارح اليها ولمل السقط في نسخته لعدم ورود تخريج للحديثين يشغى .

<sup>(</sup>٤) قال أصحابنا المحدثون : أحاديث بقية ، ليست نقية ، فكن منها على تقية (ط) .

المعجمة ومعناه عطفها الى القبلة • وأما حديث وائل فرواه البيهقى عن وائل قال : «كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج أصابعه واذا سجد ضم أصابعه » وفى صحيح مسلم عن وائل «أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فلما سجد بين كفيه » •

وأما حديث البراء فرواه مسلم في صحيحه ولفظه عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » وروى البيهقي باسناده عن البراء قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة » وفي رواية له : « واذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج » وباسناده عن ابن عمر قال « يكره أن لا يميل بكفيه الى القبلة اذا سجد » وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » رواه البخارى ومسلم وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : «كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » رواه مسلم في جملة حديث طويل قال الشافعي والأصحاب : يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه • قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر ، والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة الى القبلة ، وانما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها • وقال امام الحرمين : ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود، ونقل المزنى أنه يستقبل بها القبلة، وهذا يتضمن أن يتحامل عليها ويوجه رؤوسها الى القبلة • قال : والذي صححه الأثمة أنه لا يفعل ذلك ، بل يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليها . هذا كلام امام الحرمين وتابعه عليه الغزالي في البسيط ومجمد بن (١) يحيى في

<sup>(</sup>۱) هذا الاسم لم يكن واضحا في ش و ق حتى اسم الكتاب كان بالخاء المعجمة حتى حردناه وتحققنا أنه محمد بن يحيى بن منصور الامام المعظم الشهيد النيسابورى تليد النوالى ولد سنة ٢٧] قال ابن السبكى : وخرجت له اربعين حديثا وقعت لنا بالسماع وله تصانيف كثيرة منها المحيط في شرح الوسيط وهو هذا الذي يذكره النووى وفي ترجمة محمد بن الموفق الخبوشاني انه كان يستحضر كتاب شيخه محمد بن يحيني المحيط عندما عدم الكتاب فاملاه من خاطره وله كتاب ( تحقيق المحيط ) في سنة عشر مجلدا ،

اما محمد بن يحيى فقد قتله الفز فمات شهيداً ، قبل انهم دسوا في فيه التراب حتى مات وذلك لما خرجوا على السلطان الكبير اعظم ملوك السلجوقية سنجر بن ملكشاه السلجوقي ، =

المحيط ، وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة ولنص الشافعي ولما قطع به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها الى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه ، ويكره بسطهما وافتراشهما ، وقد سبق دليل ذلك كله .

( هرع ) قال صاحب التتمة : اذا كان يصلى وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه ، لحديث سمى (۱) عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم فقال : « استعينوا بالركب » رواه أبو داود والترمذي والبيهقى ، وروى مرسلا عن سمى عن النعمان بن أبى (۲) عياش تابعى قال : « شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره » قال البيهقى ، قال البخارى : ارساله أصح من وصله وقال الترمذي : كأن رواية الارسال أصح .

#### قال الصنف رحه الله تعالى

ويجب أن يطمئن في سجوده لما رويناه من حديث رفاعة [ بن مالك ] ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا .

( الشرح ) حديث رفاعة صحيح والطمأنينة واجبة في السجود عنـــدنا

وفعلوا العظائم ، واقتحموا الجرائم ، وكانت واقعتهم من اعظم الوقائع وأغربها ، وقتل فيها امم
 لا يحصيهم الا الله سبحانه الذي خلقهم وقد إقال على بن إبى القاسم البيهقي يرئيه :

یا سسافکا دم هسسالم متبحر قد طار فی اقصی المالك مسیته باله اقل لی یا ظسلوم ولا تخف من کان یحیی الدین کیف نمیته

و'قال آخر :

بعجيى الدين منولانا ابن يحيى عليه حين يلقى الدرس وحينا

وله نظر في بعض المسائل في المعاملات سنتمير اليها أن شاء الله ( ط ) .
(١) سمى بالتصغير هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبد الله آلمدني عن مولاه ومن أبن المسيب وعنه سهيل بن أبى صالح وعبد الله بن عمرو ومالك وهو مولق ( ط ) .

(٢) ألنعمان بن أبى عباش المورقى أبو سلمة المدنى عن أبى سعيد وجابر ولقه أبن معين ولنا بحث فى الجرح والتعديل عقدتا فيه لابن معين فصلا قيما انفرد به من التوليق من سلسلة كتبتها فى مجلة الازهر راجع عدد صفر سنة ١٣٩٢ (ط). وعند الجمهور ، وقد تقدم خلاف أبى حنيفة والدليل عليه فى فصل الركوع ، وتقدم هناك بيان حد الطمأنينة وما يتعلق به .

## قال المصنف رحه الله تعالى

(والمستحب ان يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا ، وذلك ادنى الكمال لا روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((اذا سجد أحدكم فقال في سجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده، وذلك أدناه )) والأفضل أن يضيف اليه (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ) لما روى على كرم الله وجهه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا سجد قال ذلك )) وأن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسين لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده)) قال الشافعي رحمه الله: ويجتهد في الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده )) قال الشافعي رحمه الله: ويجتهد في وسلم قال ((قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء )) ويكره أن يقيا في الركوع والسجود ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ((اما أن يقيا أن الركوع والسجود ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ((اما أن يستجاب لكم ))) .

(الشرح) حديث ابن مسعود ضعيف فانه تمام الحديث السابق فى الركوع « اذا قال أحدكم فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، واذا قال أحدكم فى سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سبجوده وذلك أدناه » رواه أبو داود والترمذى وآخرون واتفقوا على تضعيفه ، وسبق فى فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى « تم ركوعه وذلك أدناه » وأما حديث على وحديث عائشة وحديث أبى هريرة وحديث « أما انى نهيت أن أقرأ راكعا » الى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا ، وحديث « أما انى نهيت » من رواية ابن عباس رضى الله عنهما •

وأما شرح ألفاظها فتقدم في فصل الركوع بيان حقيقة التسبيح .

وقوله « وشق سمعه وبصره » استدل به من يقول الأذن من الوجه ، وقد سبق الجواب عنه فى صفة الوضوء ، ومعنى شق سمعه وبصره ، أى منفذهما ، وقوله « تبارك الله أحسن الخالقين » أى تعالى ، والبركة النساء والعلو ، حكاه الأزهرى عن ثعلب ، وقال ابن الأنبارى : تبرك العباد بتوحيده

وذكر اسمه ، وقال ابن فارس : معناه ثبت الخير عنده ، وقيل تعظم وتمجد قاله الخليل ، وهو بمعنى تعظيم وقيل استحق التعظيم ، وقوله : ( أحسن الخالقين ) أى المصورين والمقدرين •

وقوله: «سبوح قدوس» بضمأولهما ويفتح لغتان مشهورتان أفصحهما وأكثرهما الضم ، قال أهل اللغة: هما صفتان لله تعالى: وقال ابن فارس والترمذي: اسمان لله تعالى وتقديره ومعناه: مسبح مقدس رب الملائكة والروح عز وجل ، ومعناه المبرأ من كل نقص ومن الشريك ومن كل ما لا يليق بالالهية ، والرواية هكذا: سبوح قدوس بالرفع ، قال القاضى عياض: وقيل سبوحا قدوسا بالنصب أى أسبح سبوحا أو أعظم أو أذكر أو أعبد ،

وقوله: « رب الملائكة والروح » قيل الروح جبريل وقيل: ملك عظيم أعظم الملائكة خلقا ، وقيل: أشرف الملائكة ، وقيل: خلق كالناس ليسوا بناس ، وقيل غير ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم « فقمن » هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ويقال في اللغة أيضا قمين ومعناه حقيق ، وقد بسطت هذه الألفاظ أكمل بسط في تهذيب اللغات .

(الما حكم السالة) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يسن التسبيح في السجود، والاجتهاد في الدعاء أن يقول «اللهم لك سجدت وبك آمنت» الى آخر حديث على رضى الله عنه، وأدنى السنة التسبيح وما في حديث على وسبوح قدوس والدعاء، قال القاضى حسين وغيره: فان أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى، وقد سبق هذا وما يتعلق به في فصل الركوع، وكل ذلك يعود هنا، وسبق هناك أذكار الركوع والسجود جميعا، ومما لم يسبق حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لى ذنبى كله، دقة وجله، أوله وآخره وعلانيته وسره» رواه مسلم، وعن عائشة رضى الله عنها قالت «فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت بدى على بطن قدميه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت بدى على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على قصمك » رواه مسلم، قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب أن يجمع هذا تقسك » رواه مسلم، قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب أن يجمع هذا

لله ، قال أصحابنا : ولا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات الا أن يرضى القوم المحصورون ، وفيه كلام ذكرته فى ذكر الركوع عن نص الشهافعى قال الشافعى فى الأم : ويجتهد فى الدعاء ما لم يكن اماما فيثقل على من خلفه ، أو مأموما فيخالف امامه • قال : والرجل والمرأة فى الذكر سواء • ونقل الشيخ أبو حامد هذا النص عن الأم ، ونقل عن نصه فى الاملاء أنه لا يدعو لئلا يثقل على المأمومين • قال أبو حامد : النصان متقاربان فى المعنى ، يعنى لئلا يثقل على المأمومين • قال أبو حامد : النصان متقاربان فى المعنى ، يعنى أنه يدعو بحيث لا يطول عليهم ، واتفقوا على كراهة قراءة القرآن فى الركوع والسجود وغير حالة القيام للحديث ، فلو قرآ غير الفاتحة لم تبطل وفى الفاتحة خلاف سبق فى فصل الركوع وسنوضحه فى باب سجود السهو ان شاء الله تعالى • وقد سبق فى فصل الركوع بيان مذاهب العلماء فى حكم التسبيح والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اراد ان يسجد فوقع على الأرض ثم انقلب فأصابت جبهته الأرض ، فان نوى السجود حال الانقلاب اجزاه كما لو اغتسل للتبرد [ والتنظيف ] ونوى رفع الحدث ، وان لم ينوه لم يجزئه كما لو توضا للتبرد ولم ينو رفع الحدث )،

(الشرح) قال أصحابنا: يشترط لصحة السجود أن لا يقصد بهويه اليه غيره ولو سقط الى الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوى لم يحسب ذلك السجود، بل عليه أن يعود الى الاعتدال ويسجد منه، لأنه لابد من نية أو فعل ولم يوجد واحد منهما، ولو هوى ليسجد فسقط على الأرض بجبهته ظر ان وضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد لم يحسب عن السجود، وان لم يحدث هذه النية حسب سواء قصد أم لم يقصد شيئا، نص الشافعى على هذا التفصيل في الأم و واتفق الأصحاب عليه، وممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين ولو هوى ليسجد فسقط على جنبه فانقلب وأتى بصورة السجود فان قصد السجود اعتد به و نص عليه في الأم واتفق عليه الأصحاب، وان قصد الاستقامة وقصد أيضا صرفه عن السجود لم يحسب له بلا خلاف، نص عليه في الأم واتفق عليه بلا خلاف، نص عليه في الأم واتفقوا عليه و

قال امام الحرمين وغيره : وتبطل صلاته لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في

الصلاة و وان قصد الاستقامة ولم يقصد صرفه عن السجود بل غفل عنه لم يجزئه على الصحيح المنصوص فى الأم، وبه قطع الأكثرون وفيه وجه حكاه امام الحرمين فخرج من الخلاف فى مسألة نية التبرد فى الوضوء اذا عرضت فى أثنائها الغفلة عن نية الحدث، لكن لا تبطل صلاته، بل يكفيه أن يمتدل جالسا، ثم يسجد ولا يجوز أن يقوم ليسجد من قيام فلو قام كان زائدا قياما متعمدا، فتبطل صلاته ان علم تحريمه، ولكن لامام الحرمين احتمال لنفسه يلزمه القيام ليسجد منه واستضعفه، وقال: الأظهر أنه لا يقوم، وان لم يقصد السجود ولا الاستقامة أجزأه ذلك عن السجود بلا خلاف، ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه و

# ( فرع ) في مسائل تتعلق بالسجود

( احداها (۱)): قال أصحابنا الخراسانيون: التنكس فى السجود شرط لصحته قالوا وللساجد ثلاثة أحوال ( احداها ) أن تكون أسافله أعلى من أعاليه فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه ، فهذه هيئة التنكس المطلوبة ، ومتى كان المكان مستويا فحصولها هين ، ولو كان موضع الرأس مرتفعا قليلا فقد رفع أسافله ، وتحصل هذه الهيئة أيضا وتصح صلاته بلا شك ،

( الثانية ) أن تكون أعاليه أرفع من أسافله بأن يضع رأسه على ارتفاع فيصير رأسه أعلا من حقويه فلا يجزئه لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه ، فانه لا يجزيه بلا شك ، قال صاحب التتمة : الا أن تكون به علة لا يمكنه السجود الا هكذا فيجزئه ،

( الثالثة ) أن يستوى أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك ففى صحة صلاته وجهان ( الصحيح ) أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة وبهذا قطع الغزالى فى الوجير والبغوى ، ودليل وجوب أصل التنكس أنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس ، وعن أبى

<sup>(</sup>۱) الواضح أن الثانية والثالثة هي أحوال وليست من المسائل ولعل كلمة احداها زائدة من المطلوب اذ لا تاني لها (ط) .

اسحاق السبيعى قال « وصف لنا البراء بن عازب رضى الله عنهما \_ يعنى السبجود \_ فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد » رواه أبو داود والنسائى والبيهقى وأبو حاتم باسناد حسن ، وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كسارأيتمونى أصلى » يقتضى وجوبه والله أعلم ٠

ولو تعذر التنكس لمرض أو لغيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة على شيء ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والغزالي ومن تابعهما (أظهرهما) عند الغزالي الوجوب لأنه يجب التنكس ووضع الجبهة على شيء ، فاذا تعذر أحدهما لزمه الآخر (وأصحهما) عند غيره لا يجب ، بل يكفيه الخفض المذكور قال الرافعي : هذا أشبه بكلام الأكثرين لأن هيئة السجود متعذرة فيكفيه الخفض الممكن قال : ولا خلاف أنه لو عجز عن وضع الجبهة على الأرض وأمكنه وضعها على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك،

#### قال المصنف رحه آلله تعالى

( لم يرفع راسه [ ويكبر ] لما رويناه من حديث ابى هريرة رضى الله عنه في الركوع ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ، لما يروى أن ابا حميد الساعدى وصف صلاة رسبول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم الى موضعه )) ويكره الاقعاء في الجلوس ، وهو أن يضع اليتيه على عقيبه كانه قاعد عليها ، وقيل : هو أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطرأف اصابعه ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء [ اى يقعى () ] اقعاء القردة )) ويجب أن يطمئن في جلوسه عليه وسلم الله عليه وسلم [ المسيء صلاته ] ((ثم أرفع حتى تطمئن جالسا )) ويستحب أن يقول في جلوسه ، اللهم أغفر لى [ واجبرنى ] وعافنى وأرزقنى وأهديني كاريقنى والرقنى وأهديني كاريقنى والمسجدتين كلا روى أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يقول بين السجدتين ذلك )) .

( الشرح ) حديث أبى هريرة فى التكبير صحيح سبق بيانه فى فصل الركوع وسبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه ، وحديث أبى حميد صحيح وسبق بيانه فى فصل الركوع ، وهذا لفظ رواية أبى داود والترمذى • وأما

<sup>(</sup>١) كل ما بين المقوفين فيما سبق ليس في ش و ق (ط) .

حدیث الاقعاء فرواه البیهقی باسناد ضعیف ، وروی النهی عن الاقعاء جماعة من الصحابة عن النبی صلی الله علیب وسلم منهم علی بن أبی طالب وأنس وسمرة بن جندب رواها كلها البیهقی بأسانید ضعیفة ، وروی الترمذی حدیث علی باسناد ضعیف وضعفه ، والحاصل أنه لیس فی النهی عن الاقعاء حدیث صحیح وأما حدیث « ارفع حتی تطمئن جالسا » فرواه البخاری ومسلم من روایة أبی هریرة ورواه أبو داود والترمذی وغیرهما بالأسانید الصحیحة من روایة رفاعة بن رافع ، وقد سبق بیانه مرات ، وأما حدیث ابن عباس فرواه أبو داود والترمذی وغیرهما باسناد جید ، ورواه الحاکم فی المستدرك وقال : صحیح الاسناد ، ولفظ أبی داود « اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی » ولفظ الترمذی مثله لکنه ذکر « وأجرنی وعافنی » وفی روایة ابن ماجه ( وارفعنی ) بدل ( واهدنی ) وفی روایة البیهقی « رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وأجرنی وارفعنی وارزقنی واهدنی وارزقنی » فعلاحتیاط والاختیار أن یجمع بین الروایات ویأتی بجمیع ألفاظها وهی سبعة « اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی وأجرنی وارفعنی وامدنی وارزقنی » وقوله : یفرش هو بفتح الیاء وضم الراء علی المشهور ، وحکی کسر الراء ،

(اما احكام الفصل) فالجلوس بين المسجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض للحديث وقد سبق بيان حد الطمأنينة في فصل الركوع ، ويشترط أن لا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع ، وينبغى أن لا يطوله طولا فاحشا فان طوله ففي بطلان صلاته خلاف ، وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى ، والسنة أن يكبر لجلوسه ويبتدىء التكبير من حين يبتدىء رفع الرأس ويمده الى أن يستوى جالسا فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهوى من الاعتدال الى السجود لأن الفصل هنا قليل ، وقد سبق حكاية قول أنه لا يمد شيئا من التكبيرات أوضحته في فصل الركوع •

والسنة أن يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها وينصب اليمنى هذا هو المشهور ، وحكى صاحب الشامل وآخرون قولا أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهما ، وسنذكر ان شاء الله تعالى نص الشافعى في البويطى والاملاء على صفة هذا الجلوس عند تفسير الاقعاء ، ويستحب أن

يضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه منشورتى الأصابع وموجهة الى القبلة، ولو انقطعت أطراف أعلى الركبتين فلا بأس • كذا قاله امام الحرمين وغيره • قال امام الحرمين وغيره : ولو تركهما على الأرض من جانبى فخدنيه كان كارسالهما فى القيام يعنى يكون تاركا للسنة ، وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما فى السجود أو مفرقة ؟ فيه وجهان (أصحهما) مضمومة لتتوجه الى القبلة ، وسنوضحها فى فصل التشهد ان شاء الله تعالى •

ويستحب الدعاء المذكور ، والمختار الأحوط أن يأتى بالكلمات السبع كما سبق بيانه ، قال صاحب التتمة : ولا يتعين هذا الدعاء بل أى دعاء دعا به حصلت السنة ، ولكن هذا الذى فى الحديث أفضل .

( واعلم ) أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب • قال الشيخ أبو حامد : لم يذكره الشافعى فى هذا الموضع فى شىء من كتبه ، ولم ينفه قال وهو سنة للحديث المذكور •

## ( فرع ) في الاقمياء

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة فى النهى عنه مع كثرتها ليس فيها شى؛ ثابت وبينا رواتها ، وثبت عن طاوس قال « قلنا لابن عباس فى الاقعاء على القدمين قال : هى السنة فقلنا : انا لنراه جفاء بالرجل قال : بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم فى صحيحه ، وفى رواية للبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين » و وذكر البيهقى حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان اذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : انه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس أنه كان يقعى وقال : رأيت العبادلة يفعلون ذلك : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم ،

قال البيهقى: فهذا الاقعاء المرضى فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ، ثم روى الأحاديث الواردة فى النهى

عن الاقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم • ثم ضعفها كلها ويبن ضعفها وقال : حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ، ثم روى عن أبى عبيد أنه حكى عن شيخه أبى عبيدة أنه قال : الاقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض قال : وقال فى موضع آخر : الاقعاء جلوس الانسان على أليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع ، قال البيهقى : وهذا النوع من الاقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ، فهذا منهى عنه ، وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه «كان ينهى عن عقب الشيطان » فيحتمل أن يكون واردا فى الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر فى الجلوس بين السجدتين •

هذا آخر كلام البيهقى رحمه الله ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته ، وقد تابعه على هذا الامام المحقق أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهى عن الاقعاء : هذا الاقعاء محمول على أن يضع آليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ، وهذا الاقعاء غير ما صحح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة ، فذلك الاقعاء أن يضع آليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه ، وقد استحبه الشافعى فى الجلوس بين السجدتين فى الاملاء والبويطى ، قال : وقد خبط فى الاقعاء من المصنفين من (١) يعلم أنه نوعان كما ذكرنا ، قال : وفيه فى المهذب تخليط : هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه الله ، وهذا الذى حكاه عن البويطى والاملاء من نص الشافعى قد حكاه عنهما البيهقى فى كتابه معرفة السنن والآثار ، وأما كلام الخطابى فلم يحصل له ما حصل للبيهقى ، وخالف فى هذا الحديث عادته فى حل المشكلات ، والجمع من الأحاديث المختلفة ، بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال : وأكثر الأحاديث على النهى عن الاقعاء وأنه عقب الشيطان ،

وقد ثبت من حدیث أبی حمید ووائل بن حجر أن النبی صلی الله علیه وسلم « قعد بین السجدتین مفترشا قدمه الیسری » • قال : ورویت کراهة

<sup>(</sup>١) كذا ولمله ( من لا يعلم ) والله أعلم ( ط ) .

الاقعاء عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، وكرهه النخعى ومالك والشافعى وأحمد واسحاق وأهل الرآى وعامة أهل العلم ، قال : والاقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن الى الأرض ، وهذا اقعاء الكلاب والسباع ، قال أحمد بن حنبل : وأهل مكة يستعملون الاقعاء، قال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا آخر كلام الخطابي ، وهو فاسد من أوجه ، منها أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه ، وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس ، والنسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ، ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهةي ، ولم يعلم أيضا التاريخ ، وجعل أيضا الاقعاء نوعا واحدا وانما هو نوعان ، فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الاقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو (أحدهما) مكروه (والثاني) جائز أو سنة ،

وأما الجمع بين حديثى ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبى حميد ووائل وغيرهما فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى فهو أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له فى الصلاة أحوال وحال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك ، كما كانت له أحوال فى تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها ، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا ، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره الى السحر ، وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى •

فالحاصل أن الاقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي ، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش ، وكلاهما سنة لكن احدى السنتين أكثر وأشهر ، وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ، ورواها وائل بن حجر وغيره ، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم ، فهي أفضل وأرجح ، مع أن

الاقعاء سنة أيضا ، فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الاقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة اليه فى كل يوم مع تكرره فى كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف ، وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد على جميع نعمه •

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة الا بهما ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس ، بل يكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف وعنه وعن مالك أنهما قالا : يجب أن يرتفع بحيث يكون الى القعود أقرب منه ، وليس لهما دليل يصح التمسك به ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » رواه البخارى من رواية أبى هريرة ورواه أبو داود والترمذى من حديث رفاعة بن رافع ، وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة فى مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

## ( ثم يسجد سجدة اخرى مثل الأولى )

( الشرح ) قال القاضى أبو الطيب : أجمع المسلمون على وجوب السجدة الثانية ودليله الأحاديث الصحيحة المسهورة والاجماع • قال أصحابنا : وصفة السجدة الثانية صفة الأولى فى كل شيء ، والله أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه في الركوع . قال الشافعي : فاذا استوى قاعدا نهض . وقال في الأم : ( يقوم من السجدة )) فمن اصحابنا من قال : المسألة على قولين ( أحدهما ) لا يجلس لما روى واثل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان أذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة )) ( والثاني ) يجلس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان أذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوى قاعدا )) وقال أبو اسحال : أن كان ضعيفا جلس لانه يحتاج الى الاستراحة ، وان كان قويا لم يجلس لانه لا يحتاج الى الاستراحة ، وحمل القولين على هذين الحالين فان قلنا : يجلس حلس مفترشا لما روى أبو حيد ان

النبى صلى الله عليه وسلم « ثنى رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم نهض » ويستحب ان يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم « استوى قاعدا ثم قام واعتمد [ على ] الأرض بيديه » قال الشافعي : لان هذا اشبه بالتواضع واعون للمصلى ويمد التكبير الى أن يقوم حتى لا يخلو [ فعل ] من ذكر ) .

(الشمح) حديث أبى هريرة صحيح سبق بيانه مرات ، وحديث وائل غريب وحديث مالك بن الحوريث رواه البخارى فى مواضع من صحيحه ، وحديث أبى حميد صحيح رواه أبو داود والترمذى ، وسبق بيانه بطوله فى فصل الركوع • وحديث مالك بن العدويرث الأخير صحيح أيضا رواه البخارى بمعناه ، وسأذكره بلفظه فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ، وكل هؤلاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم الا مالك بن الحويرث ، وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث ، ويقال : ابن الحارث الليثى رضى الله عنه ، توفى بالبصرة سنة أربع وتسعين فيما قيل • وقوله : قال الشافعى : « فاذا استوى قاعدا نهض » يعنى قال هذا فى مختصر المزنى •

لا أما حكم الفصل) فيسن التكبير اذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، فان كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس ، وان كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة ؟ فيها النصان اللذان ذكرهما المصنف عن الشافعي ، وللأصحاب فيها ثلاثة طرق •

( أحدها ) وهو قول أبى اسحاق المروزى : هما محمولان على حالين فان كان المصلى ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب والا فلا .

( الطريق الثانى ) القطع بأنها تستحب لكل أحد ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجى والمحاملي فى المقنع والفوراني فى الابانة وامام الحرمين والفزالي فى كتبه وصاحب العدة وآخرون • وتقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه •

( الطريق الثالث ) فيه قولان أحدهما يستحب ( والثانى ) لا يستحب ، وهـ ذا الطريق أشهر ، واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها ، فحصل من هذا أن الصحيح فى المذهب استحبابها ، وهذا هو

الصواب الذى ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة التى سنذكرها ان شـاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء ، فاذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما ، واذا قلنا بالمذهب وهو أنهـــا مستحبة ، قال أصحابنا : هي جلسة لطيفة جدا ، وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون ( أصحها ) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ، ونقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده الى أن يستوى قائما ويخفف الجلسة ، ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر ( الثاني ) يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده الى أن يقوم ( والثالث ) يرفع مكبراً فاذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير ، نقله أبو حامد عن أبي اسحاق المروزي ، وقطع به القاضى أبو الطيب قال أصحابنا: ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين ، ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوى ، والسنة فيها أن يجلس مفترشا لحـــديث أبي حميد، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدميه وهو شاذ ، وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والشالثة وألفر أتض والنوافل ، لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا » رواه البخارى •

ولو سجد المصلى للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف ، وصرح به القاضى حسين والبغوى وغيرهما • قال أصحابنا : ولو لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير ، وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول • واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل ؟ على وجهين (أحدهما) أنها من الثانية ، حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد (الثاني) وهو الصحيح المشهور أنها جلوس فاصل بين الركعتين ، وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه ، وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولى ، وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك •

واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث

فيها وعدم المعارض الصحيح لها ، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها ، فقد قال الله تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (۱)) وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه (۲)) قال أصحابنا: وسواء قام من الجلسة أو من السحدة بسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض ، وكذا اذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض ، سواء فى هذا القوى والضعيف ، والرجل والمرأة ، ونص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم والله أعلم ،

واذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف ، وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن » فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له ، وهو بالنون ، ولو صحكان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز ، وهو الشيخ الكبير ، وليس المراد عاجن العجين ،

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة

مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق ، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، وأبو قلابة وغيره من التابعين ، قال الترمذى : وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب بل اذا رفع رأسه من السجود نهض ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبى الزناد ومالك والثورى وأصحاب الرأى وأحمد واسحاق ، قال : قال النعمان ابن أبى عياش : «أدركت غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يفعل هذا » وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا ، واحتج لهم بحديث « المسىء صلاته » ولا ذكر لها فيه ، وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتاب ، وقال الطحاوى : ولأنه لا دلالة في حديث أبى حميد قال :

<sup>(</sup>۱) الآیة ۲۱ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الحشر .

واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه « رأى النبي صلمي الله عليه وسلم يصلى فاذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا » رواه البخارى بهذا اللفظ ، ورواه أيضا من طرق كثيرة بمعناه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته « استجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » رواه البخارى في صحيحه بهذا اللفظ في كتــاب السلام • وعن أبى حميد وغيره من الصحابة رضى الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال « ثم هوى ساجدا ثم ثني رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض ، وذكر الحديث » فقًالواً : صدقت ، رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح واسناد أبي داود اسسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد سبق بيان الحديث بطـوله في الركوع . والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي انما علمه الواجبات دون المسنونات ، وهذا معلوم سبق ذكره مرات ، وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في اثبات جلسة الاستراحة لأنه ليس فيه تصريح بتركها ، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميــد وأصحابه مقدما عليه لوجهين • (أحدهما) صحة أسانيدها (والشاني) كثرة رواتها ، ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليـــه وسلم في وقت أو أوقات تبينا للجواز ، وواظب على ما رواه الأكثرون ، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلى معه ويتحفظ العلم منه عشرين يوما ، وأراد الانصراف من عنده الى أهله « اذهبوا الى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتمـونى أصلى » وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله « صلوا كما رأيتموني أصلي » وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبى اسحاق المروزى من القوى والضعيف، ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له : ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه ٠

وأما قول الامام أحمد بن حنبل: ان أكثر الأحاديث على هذا ، ومعناه

أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة اثباتا ولا نفيا ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها لأن الموجود فى كتب العديث ليس كذلك ، وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الاخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه ، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها اثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة ، وأما قول الطحاوى : أنها ليست فى حديث أبى حميد فمن العجب الغريب !! فأنها مشهورة فيه فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين ، وأما قوله : لو شرعت لكان لها ذكر ، فجوابه أن ذكرها التكبير فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل الى القيام كسا سبق ، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ، والسقط ( التوامة ) لأن صالحا مولى التوامة هو راوى الحديث عن أبى هريرة واسمه صالح بن نبهان المدنى ، ضعفه شعبة ومالك وغيرهما والتوامة بنت أمية بن خلف وكانت لها أخت أخرى وهما توامتان واشتهرت احداهما بصالح مولاها ( ط ) ،

قال: «واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه» رواه أبو داود • وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه « رأى ابن مسعود يقوم على قدميه فى الصلاة » رواه البيهقى وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود وعن عطية العوفى قال: « رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد المخدرى رضى الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم فى الصلاة » رواه البيهقى •

واحتج الشافعى والأصحاب بحديث أيوب السختيانى عن أبى قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فقال « انى لأصلى بكم وما أريد الصلاة ، أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى » قال أيوب : فقلت لأبى قلابة « كيف كانت صلاته ؟ فقال مثل شيخنا هذا حلى اليوب : فقلت المنبخ يتم التكبير ، فاذا حينى عمرو بن سلمة حقال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، فاذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام » رواه البخارى في صحيحه بهذا اللفظ ، قال الشافعى : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلى وأحرى أن لا ينقلب ، والجواب عن أحاديثهم والتواضع وأعون للمصلى وأحرى أن لا ينقلب ، والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح الا الأثر الموقوف على ابن مسعود (١) وترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره ،

فأما حديث على رضى الله عنه فضعيف ضعفه البيهقى ، وقال ابن أبى شيبة : ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ، وأما حديث أبى هريرة فضعيف ، ضعفه الترمذى والبيهقى وغيرهما لأن رواية خالد بن الياس وصالح ضعيفتان ، وأما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين (أحدهما) أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالى وهو مجهول (والثانى) أنه مخالف لرواية الثقات ، لأن أحمد بن حنبل رفيق الغزالى فى الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه « نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد على يديه » ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالى ، وقد ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا ، وأما حديث وأئل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد الجبار ابن وائل عن أبيه ، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ، ولم

<sup>(</sup>١) لعل في العبارة سقطا تقديره ( ولا يجوز ترك ) الخ ( ط ) .

يدركه ، وقيل : انه ولد بعد وفاته بستة أشهر ، وأما حكاية عطية فمردودة لأن عطية ضعيف .

( فرع ) قال القاضى أبو الطيب والشاشى : يكره أن يقدم احدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس واسحاق ، قال اسحاق : الا أن يكون شيخا كبيرا ، ومثله عن مجاهد : وقال مالك : لا بأس به .

#### قال المصنف رحه الله تمالي

(ولا يرفع اليدين الافى تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حنو منكبيه ، واذا اراد أن يركع ، وبعدها رفع راسه من الركوع ، ولا يرفع يديه بين السجدتين » وقال ابو على الطبرى وابو بكر ابن المندن : يستحب كلما قام الى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم [ رفع (۱) اليدين في الصلاة من السجود » وروى أبو حميد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ] (( كان اذا قام من الركعتين يرفع يديه » والمنهب الأول ) .

( الشرح ) المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه ، وهو المشهور في المذهب ، وبه قال أكثر الأصحاب أنه لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام ، وفي الركوع والرفع منه ، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ، وهو في صحيحي البخاري ومسلم من طرق ، وفي رواية في الصحيحين « وكان لا يفعل ذلك في السجود » وفي رواية البخاري « ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود » وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وأبو على الطبرى : يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد ، وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يرفع بديه اذا ركع واذا سجد » لكنه ضعيف ، ضعفه البخاري ، وفي كتاب النسائي حديث يقتضيه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وفي كتاب النسائي حديث يقتضيه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع اذا قام من التشهد عليه وسلم وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع اذا قام من التشهد الأول ، وهذا هو الصواب ، وممن قال به من أصحابنا : أبن المنذر وأبو

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

على الطبرى وأبو بكر البيهقى وصاحب التهذيب فيه وفى شرح السنة وغيرهم ، وهو مذهب البخارى وغيره من المحدثين • دليله حديث نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما «كان اذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه ، واذا ركع رفع يديه ، واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ، واذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ابن عمر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى فى صحيحه •

وعن حميد الساعدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها « واذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه » حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة • وقال الترمذي : حديث حسن صحيح • وقد سبق بطوله في فصل الركوع وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنه كَانَ اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه اذًا رفع من الركوع. ولا يرفع يديه فى شيء من صلاته وهو قاعد ، واذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر » وهو حديث صحيح رواه البخارى فى كتاب رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون • قال الترمذي : حديث حسن صحيح رواه الأكثرون في كتاب الصلاة والترمذي في كتاب الدعاء في أواخر كتابه • وفى رواية أبى داود « واذا قام من السحدتين » بدل الركعتين ، والمسراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين ، وهكذا قاله العلماء من المحدثين والفقهاء الا الخطابي فانه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان • ثم استشكل الحديث وقال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وكأنه لم يقف على طرق روايته ، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة • وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه ، واذا ركع فعل ذلك ، واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك ، واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك » رواه أبو داود باسناد صحيح فيه رجل فيه أدنى كلام • وقد وثقه الأكثرون ؛ وقد روى له البخارى فی صحیحه ۰

<sup>(</sup>١) هذه المبارة ( منهم أبو فتادة ) كالت هنا ولا نجد لها مساغا وكانها مقحمة (ط ) .

وقوله ( رفع للسجود ) يعنى رفع رأسه من الركوع كما صرح به فى الأحاديث السابقة قال البخارى فى كتاب رفع اليدين ما زاده على وأبو حميد رضى الله عنهما فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى وابن عمر رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يرفع اذا قام من الركعتين » كله صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ، وتختلف رواياتهم فيها بعينها ، مع أنه لا اختلاف مع ذلك ، وانما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال البيهقى فى كتابه معرفة السنن والآثار : وقد قال الشافعى فى حديث أبى حميد : وبهذا أقول .

وقال صاحب التهذيب: لم يذكر الشافعى رفع اليدين اذا قام مسن الركعتين ، ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين فى هذه المواضع الأربعة ، منهم على وابن عمر وأبو حميد بحضرة أصحابه ، وصدقوه كلهم على ذلك •

هذا كلام البغوى وأما قول الشيخ أبى حامد فى التعليق: انعقد الاجماع على أنه لا يرفع فى هذه المواضع فاستدلاله بالاجماع على نسخ الحديث مردود عليه غير مقبول ولم ينعقد الاجماع على ذلك ، بل قد ثبت الرفع فى القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف ، فمن ذلك ما قدمناه عن على وابن عمر وأبى حميد مع أصحابه العشرة ، وهو قول البخارى • قال الخطابى: وبه قال جماعة من أهل الحديث ، فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين اذا قام من الركعتين ، وأنه مذهب الشافعى لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة والشافعى قائل به للوجهين اللذين ذكرهما البيهقى والله أعلم •

(فسرع) ذكر المصنف هنا ابن المنذر وهو الامام المشهور أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى من متقدمى أصحابنا فى زمن ابن سريج وطبقته ، توفى سنة تسع وعشرين وثلثمائة وهو صاحب المصنفات المفيدة التى يحتاج اليها كل الطوائف وقد ذكرنا شيئا من حاله فى مقدمة هذا الشرح ، وهو مستقصى فى الطبقات وتهذيب الأسماء •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( ثم يصلى الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية ودعاء الاستفتاح لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسىء صلاته (( ثم الحمل ذلك في صلاتك كلها » واما النية ودعاء الاستفتاح فان ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح ، وذلك لا يوجد الا في الركعة الأولى ) .

(الشرح) حديث أبي هريرة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم، لكن قد يقال: ليس فيه دليل لجميع ما يفعله فى الركعة الثانية، فانالمذكور فيه الواجبات فقط فلا يدل على استحباب السنن المفعولة فى الأولى، وفى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة فى أن الركعة الثانية كالأولى، منها حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» رواه البخارى ومسلم وعن أبي حميد الساعدى حديثه السابق فى فصل الركوع بطوله قال فى آخره: «ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة الأخيرة» وهو صحيح كما سبق وعن أبي مسعود البدرى حديث فى معنى حديث أبي هريرة رواه أبو داود والنسائي لكنه من رواية عطاء بن السائب وكان اختلط فى أبو داود والنسائي لكنه من رواية عطاء بن السائب وكان اختلط فى آخر عمره ، والراوى عنه هنا أخذ عنه فى الاختلاط فلا يحتج به وفيما ذكرناه كفاية والله أعلم .

(واما حكم المسالة) فقال أصحابنا: صفة الركعة الثانية كالأولى الا فى النية والاستفتاح وتكبيرة الاحرام ورفع اليدين فى أولها ، واختلفوا فى التعوذ وتقصير الثانية عن الأولى فى القراءة ، وقد ذكر المصنف الخلاف فيهما فى موضعه ، ولهذا لم يذكره هنا ، وترك المصنف هنا تكبيرة الاحرام ورفع اليدين ولابد منهما ، فان قيل : تركهما لشهرتهما ، قيل فالنية والافتتاح أشهر وقد ذكرهما .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان كانت الصلاة تزيد على ركمتين جلس في الركمتين للتشهد لنقل الخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة ، لما روى عبد الله ابن بحينة

رضى الله عنهما قال: ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم )) ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود ، والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى أبو حميد رضى الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الاوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمني )) .

( الشرح ) حديث ابن بحينة رواه البخارى ومسلم وحديث أبى حميد رواه البخارى وسبق بطوله فى فصل الركوع ، وبحينه بضم الموحدة وفتح المهملة وهى صحابية أسلمت رضى الله عنها وبايعت النبى صلى الله عليه وسلم وقال ابن سعد: اسمها عبدة ـ يعنى وبحينة لقب ـ وابنها (١) عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد ، أسلم وصحب النبى صلى الله عليه وسلم قديما ، وكان فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهى رضى الله عنه .

( أما حكم المسالة ) فاذا كانت الصلة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين وهذا الجلوس سنة وليس بواجب ، وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير ، فالأولى والرابعة واجبتان ، والثانية والثالثة سنتان ، والمسنة أن يجلس في الثلاث الأول مفترشا ، وفي الرابعة متوركا ، فلو عكس جاز ، ولكن الأفضل ماذكرناه ،

( فرع ) قال أصحابنا : لا يتعين للجلوس فى هذه المواضع هيئة للاجزاء بل كيف وجد أجزأه ، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو احدهما أو غير ذلك ، لكن السنة التورك فى آخر الصلاة والافتراش فيما سواه والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها ، وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة الى القبلة ، والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ، ويمكن وركه الأيسر من الأرض .

( فسرع ) في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له .

<sup>(</sup>۱) القاعدة الاملائية أن لفظة ابن اذا وقعت بين علمين حلفت الألف الا اذا وقعت بين ذكر وانتى أو كانت في أول السطر أو كانت بين كنيتين فاذا قيل عبد الله أبن بحينة ثبتت الألف كميسى أبن مريم ومحمد ابن الصففية واسماعيل ابن علية وهكذا (ط).

مذهبنا أنهما سنة ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة قال الشيخ أبو حامد وغيره : وهو قول عامة العلماء ، وقال الليث وأحمد وأبو ثور واسحاق وداود : هو واجب ، قال أحمد : ان ترك التشهد عمدا بطلت صلاته ، وان تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته ، واحتج لهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله وقال «صلوا كما رأيتمونى أصلى » وقياسا على التشهد الأخير ، واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة ، ووجه الدلالة ما ذكره المصنف ، وأجابوا عن حديث «صلوا كما رأيتمونى أصلى » بأنه متناول للفرض والنفل وقد قامت دلائل على تميزهما ، وأجابوا عن القياس على التشهد الأخير بأنه لم يقم دليل على اخراجه عن الوجوب وأيضا فانه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول ،

# ( فرع ) في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين

مذهبنا أنه يستحب أن يجلس فى التشهد الأول مفترشا وفى الشانى متوركا ، فان كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا ، وقال مالك: يجلس فيهما مقرركا ، وقال أجو حنيفة والثورى: يجلس فيهما مفترشا ، وقال أحمد: ان كانت الصلاة ركعتين افترش وان كانت أربعا افترش فى الأول وتورك فى الثانى ، واحتج لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضى الله عنها «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان » وفى رواية البيهقى « يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى » وعن وعن وعن وائل بن حجر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يفرش رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى » رواه مسلم ، وعن ابن عمسر رضى الله عنهما «كان اذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى » رواه مسلم ، وعن ابن عمسر رضى الله عنهما «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى »

وروى مالك باسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى. واحتج أصحابنا بحديث أبى حميد فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قال « فاذا جلس فى الركعتين

جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، فاذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته » رواه البخارى بهذا اللفظ ، وقد سبق بطوله فى فصل الركوع وسبق هناك رواية أبى داود والترمذى • قال الشافعى والأصحاب : فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين • وباقى الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته ، فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير • ومن روى الافتراش أراد الأول • وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لاسيما وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى الله عنهم ، والله أعلم •

( فرع ) قال أصحابنا : الحكمة في الافتراش في التشهد الأول ، والتورك في الثاني أنه أقرب الى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام ، والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده ، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ، ولأن المسبوق أذا رآه علم في أي التشهدين •

( فرع ) المسبوق اذا جلس مع الامام فى آخر صلاة الامام في ه وجهان الصحيح المنصوص فى الأم ؛ وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والغزالى والجمهور : يجلس مفترشا لأنه ليس بآخس صلاته ( والثانى ) يجلس متوركا متابعة للامام ، حكاه امام الحرمين ووالده والرافعى ( الثالث ) ان كان جلوسه فى محل التشهد الأول للمسبوق افترش والا تورك لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع فى الهيئة ، حكاه الرافعى ٠

واذا جلس من عليه سجود سهو فى آخره فوجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أحدهما) يجلس متوركا لأنه آخر صلاته (والثانى) وهو الصحيح يفترش وبه قطع صاحب العدة وآخرون ، ونقله امام الحرمين عن معظم الأئمة لأنه مستوفز ليتم صلاته ، فعلى هذا اذا سجد سجدتى السهو تورك ثم سلم •

( فسرع ) قال أصحابنا : يتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة

المغرب بأن يكون مسبوقا أدرك الامام بعد الركوع (١) يتشهد أربع مسرات فترش فى ثلاثة منهن ويتورك فى الرابعة .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخله [ اليسرى ] وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال ( أحدها ) يضعها على فخفه [ اليمنى ] مقبوضة الأصابع الا السبحة ، وهو المشهور لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان أذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بالسبابة ») .

وروى ابن الزبير رضى الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى ووضع ابهامه عند الوسطى واشار بالسبابة ووضع اليسرى على فغنه اليسرى )) وكيف يضع الابهام ؟ فيه وجهان (احدهما) يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته اسفل من المسبحة كانه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث ابن عمر رضى الله عنهما (والثانى) قاله يضعها على حرف اصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير · (والقول الثانى) قاله في الاملاء يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والابهام ، لما روى أبو حميد عن النبى صلى الله عليه وسلم · (والقول الثالث) أنه يقبض الخنصر والبهام مع الوسطى لما روى وائل بن حجر رضى الله الخنصر والتي الله عليه وسلم (وضع مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ، غنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (وضع مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ، ثم عقد أصابعه الخنصر والتى تليها وحلق حلقة باصبعه الوسطى على الابهام ورفع السبابة ورايته يشرد بها )) .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه مسلم بلفظه ، وحديث ابن الزبير رواه مسلم أيضا ، ولفظه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد فى الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه »وفى رواية لمسلم أيضا عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ، وفع يده اليسرى ، ويلقم كفه وأشار بأصبعه الوسطى ، ويلقم كفه

<sup>(</sup>۱) أى فى جلسة التشهد الوسطى فيجلس مع الامام ثم يقوم للركعة الثالثة للامام والأولى له ثم يجلس للتشهد مع الامام تشهده الأخير ثم يسلم الامام فيقوم هو الى الركعة الثانية فيجلس لتشهده الاوسط ثم يصلى الثالثة ويتشهد لها التشهد الاخير فيكون بهذا قد جلس للتشهد اربع مرات في صلاة ثلاثية (ط) م

اليسرى ركبته » • وأما حديث أبى حميد فالذى رواه أبو داود وغيره عنه بالاسناد الصحيح أنه قال « وضع كفه اليمنى [ على ركبته اليمنى ] وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه » وأما حديث وائل فرواه البيهقى بلفظه وابن ماجه بمعناه واسناده صحيح • قال البيهقى : ونحسن نخيره ونختار ما فى حديث ابن عمر وابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة اسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم فى الفضل على عاصم بن كليب راوى حديث وائل •

(اما الفاظ الفصل) فالمسبحة هى السبابة ، سميت مسبحة الشارتها الى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح ، وسميت سبابة الأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وقوله « عقد ثلاثة وخمسين » شرط عند أهل الحساب أن يضع طرف المختصر على البنصر ، وليس ذلك مرادا هنا ، بل مسراده أن يضع المختصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها ، وانما أراد صفة الابهام والمسبحة وتكون اليد على الصورة التى يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق والله أعلم ،

( اما احكام المسالة ) فقال الشافعي والأصحاب: السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، واليمنى على فخذه اليمنى، وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوى رءوسها الركبة وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها أ فيسه وجهان ، قال الرافعى: الأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا ، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة ، وهمذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الغراسانيين أو كثير منهم • ( والثانى ) يضعها موجهة الى القبلة ، وهذا الثانى أصح ، وبه قطع المحاملي والبندنيجي والروياني وآخرون • ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه • وأما قول امام الحرمين والغزالي ومن تابعهما لا يؤمر بضم الأصابع الا في السجود فهو اختيار منه لأحد الوجهين ، والأصح خلافه والله أعلم •

وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة ، وفيما يفعل بالابهام والوسطى الأقوال الثلاثة التى حكاها المصنف ، وهي مشهورة فى كتب الأصحاب ، وأنكروا على امام الحسرمين

والغزالى حيث حكياها أوجها ، وهى أقوال مشهورة (أحدها) يقبض الوسطى مع المختصر والبنصر ويرسل الابهام مع المسبحة ، وهذا نصه فى الاملاء (والثانى) يحلق الابهام والوسطى ، وفى كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوى وآخرون و قالوا (أصحهما) يحلقهما برأسهما ، وبهذا قطع المحاملي فى كتابيه (والثانى) يضع أنملة الوسطى بين عقدتى الابهام (والقول الثالث) وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والابهام أيضا ، وفى كيفية قبض الابهام على هذا وجهان أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين (والثانى) يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وغشرين وقال أصحابنا : وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة ، وانها الخلاف فى الأفضل و

قال أصحابنا : وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير بمسبحة يمناه فيرفعها اذا بلغ الهمزة من قوله لا اله الا الله ، ونص الشافعي على استجباب الاشارة للأحاديث السابقة • قال أصحابنا ؛ ولا يشير بها الا مرة واحدة • وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف ، وهـــل يحركها عند الرفع بالاشارة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، لأنه عمل قليـــل ( والثاني ) يحرم تحريكها ، فان حركها بطلت صلاته ، حكاه (١) عن أبي على ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف ( والثالث ) يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون • وقـــد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضى الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال « ثم رفع أصبعه فرأيت. يحركها يدعو بها » رواه البيهقي باسناد صحيح . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر باسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يشير بأصبعه اذا دعا لا يحركها » رواه أبو داود باسناد صحيح . وأما الحديث المروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ،

وسلم « تحريك الأصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان » فليس بصحيح ، قال البيهقى تفرد به الواقدى وهو ضعيف ، قال العلماء : الحكمة فى وضمع اليدين على الفخذين فى التشهد أن يمنعهما من العبث ،

## ( فرع ) في مسائل تتعلق بالاشارة المسبحة :

(احداها) أن تكون اشارته بها الى جهة القبلة ، واستدل له البيهقى بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم (الثانية) ينوى بالاشارة الاخلاص والتوحيد ، ذكره المزنى فى مختصره وسائر الاصحاب ، واستدل له البيهقى بحديث فيه رجل مجهول عن الصحابى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يشير بها للتوحيد » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : هو الاخلاص ، وعن مجاهد قال «مقمعة الشيطان» (الثالثة) يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة (الرابعة) لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها لأن يم ترك السنة فى غيرها ، وممن صرح بالمسألة المتولى ، وهو نظير من ترك الرمل فى الثلاثة لا يتداركه فى الأربعة لأن سنتها ترك الرمل ، وقد سبقت له نظائر (الخامسة) أن لا يجاوز بصره اشارته ، واحتج له البيهقى وغيره بحديث (الخامسة ) أن لا يجاوز بصره اشارته ، واحتج له البيهقى وغيره بحديث عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز اشارته » رواه أبو داود باسناد صحيح والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ويتشهد وافضل التشهد ان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عبد الله الصالحين أشهد أن لا أله ألا ألله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة ، فيقول: قولوا: التحيات المباركات الصلوات الطيبات » وذكر نحو ماقلناه ، وحكى أبو على الطبرى رحمه الله تعالى عن الطيبات » وذكر نحو ماقلناه ، وحكى أبو على الطبرى رحمه الله تعالى عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول: بسم الله وبالله التحيات لله ، لما روى جابر رضى الله عنه (۱) عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو خلاف المذهب ، وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث ، وأقل ما يجزى من ذلك خمس كلمات وهى: ( التحيات لله ، سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ،

<sup>(</sup>١) لم يذكر منن الحديث وقد ساقه الشارح عند تخزيج أحاديث القصل (ط).

سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ) لأن هذا ياتي على معنى الجميع ) .

( الشرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما صحيح رواه مسلم ، وقد ثبت في التشهد أحاديث ( أحدها ) حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال « كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام على جبريل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فقال : الله هو السلام ، فاذا صلى أحدكم فليقــل : التحيــات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ـ فانكم اذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض \_ أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو » رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخارى : «كنا نقول : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام» • وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القـرآن فـكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمــة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » رواه مسلم ، وفى رواية له كما يعلمنا القرآن.

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله» رواه النسائى، وروى أبو داود نحوه من رواية ابن عمر وجابر وسمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن عبد القارى ب بتشديد الياء بأنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول «قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى

عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » رواه مالك فى الموطأ • وعن القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله عنها : و كانت اذا تشهدت قالت : التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » صحيح رواه مالك فى الموطأ •

فهذه الأحاديث الواردة فى التشهد وكلها صحيحة ، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ، ثم حديث ابن عباس ، قال الشافعى والأصحاب : وبأيها تشهد أجزأه لكن تشهد ابن عباس أفضل ، وهذا معنى قول المصنف : وأفضل التشهد دليل على جواز غيره ، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها ، وممن نقل الاجماع غيره ، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها ، وممن نقل الاجماع القاضى أبو الطيب قال أصحابنا : انما رجح الشافعى تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة المباركات ، ولأنها موافقة لقول الله تعالى : ( تحية من عند الله مباركة طيبة ) ولقوله : كما يعلمنا السورة من القرآن ، ورجحه البيهقى قال بأن النبى صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس وأقر أنه من أحداث الصحابة ، فيكون متأخرا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه .

واختار أبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود واختار مالك تشهد ابن عمر رضى الله عنهم، وأما حديث جابر الذى فى أوله باسم الله وبالله فرواه النسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ولكنه ضعيف عند أهل الحديث كما نقله المصنف عنهم وكذا نقله البغوى ؛ وممن ضعفه البخارى والنسائى ، وروى التسمية البيهقى من طرق وضعفها ، ونقل تضعيفه عن البخارى ، وذكر الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك أن حديث جابر صحيح ولا يقبل ذلك منه ، فان الذين ضعفوه أحمل من الحاكم وأتقن •

(واما الفاظ الفصل) فيسمى التشهد لما فيه من الشهادتين ، وقوله : التحيات جمع تحية ، قال الأزهرى : قال الفراء : الملك ، وقيل البقاء الدائم ، وقيل : السلامة وتقديره السلامة من الآفات حكاها الأزهرى ، وقيل : التحية الحيا والأول روى عن ابن مسعود وابن عباس وقاله ابن المنذر وآخرون ،

قال ابن قتيبة: انما قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحد من ملوكهم تحية يحيا بها فقيل لنا: قولوا: التحيات لله ، أى الألفاظ التى تدل على الملك مستحقة لله تعالى وحده • قال البغوى فى شرح السنة: لأن شيئا مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى ، وقوله: المباركات الصلوات الطيبات قالوا: تقديره والمباركات والصلوات والطيبات بالواو كما جاء فى الأحاديث الباقية ، ولكن حذفت الواو وحذف واو العطف جائز •

قوله ( الصلوات ) قيل المراد به العبادات قاله الأزهرى ، وقيل : الرحمة، وقيل: الأدعية حكاهما البغوى ، وقيل: المراد الصلوات الشرعية ، وقيل: الصلوات الخمس ، وبهذا قال ابن المنذر في الاشراف والبندنيجي وصاحب العدة والبيان ، قال صاحب المطالع : على هذا تقدير الصلوات لله منه أى هو المتفضل بها ، وقيل المعبود بها • قوله ( الطيبات ) قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو ثناءً على الله تعالى وذكر له ، قاله الأزهري وآخرون ، وقال الخطابي : معناه ما طاب وحسن من الكلام فيصلح أن يثني به عليه ، ويدعى به دون ما لا يليق • وقال ابن المنهـذر وابن بطال وصاحب البيان : معنــاه الصالحة • قوله (سلام عليك أيها النبي) قال الأزهري : فيه قولان (أحدهما) معناه اسم السلام أى اسم الله عليك ﴿ والثاني ﴾ معناه سلم الله عليك تسليما وسلاما ، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها • قوله ( السلام علينا ) لم أر لأحد كلاما في الضمير في علينا ،وفاوضت فيـــه كبارا فحصـــل أن المراد . الحاضرون من الامام والمأمومين والملائكة وغيرهم وقوله ( وعلى عبـاد الله الصالحين ) العباد جمع عبد ، روينا عن الأستأذ أبي القاسم القشيرى في رسالته قال : سمعت أبا على الدقاق يقول : ليس شيء أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية ، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته (سبحان الذي أسرى (١) بعبده ليلا ) وقال تعالى ( فأوحى الى عبده (٢) ما أوحى ) والصالحون جمع صالح •

قال أبو اسحاق الزجاج وصاحب المطالع : هو القائم بما عليه من حقوق

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠ من سورة النجم .

الله وحقوق عباده وقوله (أشهد أن لا اله الا الله) معناه أعلم وأبين ، قوله : (رسول الله) قال الأزهرى : الرسول هو الذى يتابع أخبار من بعثه ، وقال غيره : لتتابع الوحى اليه والله أعلم •

وأما قول المصنف: (لما روى جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم) كذا وقع فى المهذب ، وفيه محذوف تقديره « عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله » الى آخره ، وأما قوله ( لأن هذا يأتى على معنى الجميع ) فينازع فيه ، لأن لفظ التحيات لا يتضمن المباركات والصلوات والطيبات .

( اما حكم المسألة ) فأكمل التشهد عندنا تشهد ابن عباس بكماله ، ويقوم مقامه فى الكلام تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر رضى الله عنهم ، وقد بينا الجميع ، وحكى الرافعى وجها غريبا أن الأفضل أن يقول : « التحيات المباركات الزاكيات والصلوات لله » ليكون جامعا لها كلها ، وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو على الطبرى : أن يقول فى أوله : بسم الله وبالله التحيات لله الى آخره ، وقطع الجمهور بأنه لا يستحب التسمية ، ولم يذكرها الشافعى لعدم ثبوت الحديث فيها ، وحكى الشيخ أبو حامد التسمية عن على بن أبى طالب وابن عمر رضى الله عنهم قال : ولم يقل بها غيرهما من الفقهاء ،

وأما أقل التشهد فقال الشافعي وأكثر الأصحاب: أقله « التحيات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وقال جماعة : وأن محمدا رسوله كذا نقله الرافعي عن العراقيين والروياني وقال البغوي : وأشهد أن محمدا رسوله ، قال : ونقله ابن كج والصيدلاني فأسقطا قوله وبركاته ، وقالا : وأشهد أن محمدا رسول الله (قلت) وكذا رأيت نص الشافعي في الأم كما نقله الصيدلاني ، وكذا نقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن الأم ، وقال ابن سريج : أقله : «والتحيات لله سلام عليك أيها النبي ، سلام علي عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسوله » وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السلام الثاني فقال « السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين » وأسقط بعضهم الصالحين ، واختاره الامام النبي وعلى عباد الله الصالحين » وأسقط بعضهم الصالحين ، واختاره الامام البي وعلى عباد الله الصالحين » وأسقط بعضهم الصالحين ، واختاره الامام البو عبد الله الحليمي من كبار أصحابنا المتقدمين ، والصحيح الأول لأنه تكرر

فى الأحاديث ولم يسقط فى شىء من الروايات الصحيحة ، فيجب الاتيان به كله ، ولهذا قال الشافعى والأصحاب يتعين لفظة التحيات لثبوتها فى جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها ، ومما يدل لسقوط لفظة (وأشهد) رواية أبى موسى السابقة ، وأما اسقاط الصالحين فخطأ لأن الشرع لم يرد بالسلام على كل العباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون استقاط علينا خطأ أيضا لأن المتكلم لا يدخل فى الصالحين فلا يجوز حذفه .

فالحاصل أن فى قوله: ورحمة الله وبركاته ثلاثة أوجه (أصحها) وجوبهما (والثانى) حذفهما (والثالث) وجوب الأول دون الثانى وفى علينا الصالحين ثلاثة أوجه (أصحها) وجوبهما (والثانى) حذفهما (والثالث) وجوب الصالحين دون علينا، وفى الشهادة الثانية ثلاثة أوجه: (أحدها) وأشهد أن محمدا رسول الله (والثانى) وهو الأصح وأن محمدا رسول الله (والثالث) وأن محمدا رسول الله (والثالث)

( فسرع ) وقع فى المهذب فى التشهد ( سلام عليك أيها النبى ، سلام علينا ) بتنكير سلام فى الموضعين وكذا هو فى البويطى وكذا ذكره المصنف فى التنبيب وآخرون وكذا جاء فى بعض الأحاديث ، وقال جماعات من الأصحاب: السلام عليك ، السلام علينا بالألف واللام فيهما ، وكذا جاء فى أكثر الأحاديث وأكثر كلام الشافعى ، ووقع فى مختصر المزنى: السلام عليك أيها النبى ، سلام علينا ، باثبات الألف واللام فى الأول دون الشانى واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته فى الأحاديث وكلام الشافعى ولزيادته فيكون أحوط ، ولموافقته سلام التحلل من الصلاة والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(قال في الأم: وان ترك الترتيب لم يضر لأن المقصدود يحصل مع قرك الترتيب ، ويستحب اذا بلغ الشهادة ان يشير بالسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر رضى الله عنهم ، وهل يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ؟ فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلى لانها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلى عليه لانه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة) .

( الشرح ) قوله ( قعود شرع فيه التشهد ) احتراز من الجلوس بين السجدتين ومن جلسة الاستراحة • وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل ( احداها ) استحباب الاشارة بالمسبحة ، وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق ( الثانية ) لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته ان كان قادرا على لفظه بالعربية فان عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه المسألة فى فصل التكبير • وحكى القاضى أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن لا اله الا الله بدل أشــهد أجزأه لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا فأن ترك ترتيب نظر ان غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته ان تعمده ؛ لأنه كلام أجنبي ، وان لم يغيره فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين ﴿ والثاني ﴾ في صحته وجهان وقيل قُولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوى وقطع القاضى حسين والمتولى بأنه لا يصح والصحيح الأول • وقد روى مالك في الموطأ والبيهقي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد « أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقد سبق بيانه قريبا •

(الثالثة) هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول؟ فيه قولان مشهوران (القديم) لا يشرع، وبه قطع آبو حنيفة وأحمد واسحق، وحكى عن عطاء والشعبى والنخعى والثورى و (والجديد) الصحيح عند الأصحاب تشرع، ودليلهما فى الكتاب وحكى المحاملي فى المجموع طريقين (أحدهما) هذا (والثاني) يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين (أحدهما) قولان (والثاني) لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور فى المسألة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه فى الأم والاملاء وأما الصلاة على الآل فى التشهد الأول ففيه طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع (والثاني) حكاه الخراسانيون وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع (والثاني) حكاه الخراسانيون هنه يبنى على وجوبها فى التشهد الأخير، فان لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا ، والا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافعى : فان

قلنا لا تسن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول ولا فى القنوت ففعلها فى أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى فى الأخير ولم نسئها فى الأول فان أتى بها فيه فقد نقل ركنا الى غير موضعه ، وفى بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتى ان شاء الله تعالى •

( فسرع ) قال أصحابنا : يكره أن يزيد فى التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والآل اذا سنناهما ، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر ، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا ، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعى ، واتفق الأصحاب عليها ، وقد يحتج له بحديث أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان فى الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قالوا : حتى يقوم » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى : هو حديث حسن ، وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ، ولم يدركه باتفاقهم ، وهو حديث منقطع ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يقوم الى الركعة الثالثة معتمداً على الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك ابن الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلى ما بقى من صلاته مثل الركعة الثانية الا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة ) .

(الشرح) مذهبنا أنه يقوم الى الثالثة معتمدا بيديه على الأرض، وسبق بيان مذاهب العلماء فىذلك ودليلنا ودليلهم وقال الشافعى والأصحاب: ويقوم مكبرا ويبتدىء التكبير من حين يبتدىء القيام ويمده الى أن ينتصب قائما ، وقد سبق فى فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده، والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التى سبق ذكرها فى فصل الركوع وهذا الذى ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وعن مالك روايتان (احداهما) هكذا (والثانية) وهو أن شرعته أنه لا يكبر فى حال قيامه ؛ فاذا انتصب قائما ابتداً التكبير وقل ابن طال المالكي : وهذا الذى يوافق الجمهور أولى وقال : وهو الذى تشهد بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى وقال : وهو الذي تشهد بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى وقال : وهو الذي تشهد

السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا ؟ فان شرعت فهى أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين اذا قام من التشهد الأول، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه ، وبسطنا دلائله ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

فاذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد ؛ وهو فرض ، لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال : « كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام على الله قبال عباده ؛ السالام على جبريل وميكائيل السلام على فلان ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله )) .

(الشرح) اذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد ، وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة الا بهما ، وبه قال الحسن البصرى وأحمد واسحق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال أبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن على بن أبى طالب والزهرى والنخعى ومالك والأوزاعى والثورى أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه الا أن الزهرى ومالكا والأوزاعى قالوا لو تركه سحبد للسهو ، وعن مالك رواية كأبى حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط ، واحتج لهم بعديث المسىء صلاته ، وبعديث عبد الرحمن (۱) ابن زياد بن أنعم الافريقى عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد الامام فى آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته » وف رواية «ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته » رواه أبو داود والترمذى والبيهقى وغيرهم وألف اظهم مختلفة ، وعن على رضى الله عنه موقوفا ، وقياسا على التشهد الأول والتسبيح للركوع ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن زياد بن أنم الشعباني أبو أيوب قاضي أفريقية عن أبيه وعنه أبن المبارك وابن وهب وثقه يحيى بن سعيد القطان واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وقال يعقوب أبن شيبة : رجل صالح من ألامرين بالمعروف وقال أبن عدى أعامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال البخارى : هو مقارب الحديث قلت : مات سنة ١٥٦ (ط).

واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: اسناده صحيح ، قال أصحابنا: وفيه وجهان (أحدهما) قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض (والثاني) قوله صلى الله عليه وسلم «ولكن قولوا: التحيات لله » وهذا أمر والأمر للوجوب ، ولم يثبت شيء صريح في خلافه ، قال أصحابنا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز ، بخلاف الركوع والسحود ، وأما الجواب عن حديث المديء صلاته فقال أصحابنا: انما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ، ولم يذكر القعود للتشهد ، وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام ، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه .

والجواب عن حديث ابن عمرو أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، ممن نص على ضعفه الترمذى وغيره ، وضعفه ظاهر ، قال الترمذى : ليس اسناده بقوى ، وقد اضطربوا فيه ، قال العلماء : وضعفه من ثلاثة أوجه (أنه) مضطرب ، والافريقى ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ ، وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو وأما المنقول عن على رضى الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقى ، وروى باسناده عن أحمد بن حنبل أن هذا لا يصح وأما القياس على التسبيح فى الركوع فقد سبق الجواب عنه ، وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ، ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد ، قال امام الحرمين (١) ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثانى والله أعلم ،

( فرع ) أجمع العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما ، واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « من السنة أن يخفى التشهد » رواه أبو داود والترمذى ، وقال : حديث حسن ، والحاكم فى المستدرك ، وقال : حسن صحيح على شرط البخارى ومسلم ، قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العلم •

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله في كتاب الأساليب (ط.) ٠

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( والسنة في هذا القعود ان يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ، ويضع اليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا جلس في الأوليين جلس على قدمة اليسرى ونصب قدمه اليمنى واذا جلس في الأخير جلس على اليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى » ولأن الجلوس في هـذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فـكان الافتراش فيه اشبه ، ويتشهد على ما ذكرناه ) .

( الشمح ) وهــذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعهــا ، ومذاهب العلماء فيها فى الفصل الذى قبل هذا .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فاذا فرغ من التشهد صلى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

(( لا يقبل الله صلاة الا بطهور وبالصلاة على )) والأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد [ كما (۱) صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل ابراهيم انك حميد محبد على آل ابراهيم انك حميد مجيد ، لا روى كعب بن عجرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك ، والواجب من ذلك [ أن يقول ]: اللهم صل على محمد ، وفي الصلاة على آله وجهان ( أحدهما ) يجب لا روى أبو حميد قال: (( قالوا: يارسول الله كيف نصلى عليك ؟ فقال قولوا: اللهم صل على محمد و [ على أنواجه ] وذريته كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى انواجه وذريته ، كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد )) والمذهب انها لا تجب للاجماع ) .

(الشرح) الذي أراه تقديم الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد علمنا أو عرفسا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمسد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ، باركت على ابراهيم وفي رواية الأبي داود «كما صليت على ابراهيم وكما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم » وعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه أنهم قالوا : يا رسول وآل ابراهيم على عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه الله كيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته محما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظه وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم » رواه البخارى فى صحيحه فى وسط كتاب الدعوات بهذه الأحرف ، وقد رأيت بعض الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه الى البخارى فى غير هذا الموضع ، وفيه التصريح بقوله : كما صليت على ابراهيم وهى لما يده حييه (۱) •

وعن أبى مسعود الأنصارى البدرى رضى الله عنه قال « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما مليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم » رواه مسلم بهدا اللفظ وفى رواية «كيف نصلى عليك اذا نعن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ قال «قولوا : اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد كما صليت على حاتم بن حبان بكسر العاء ، والحاكم أبو عبد الله فى صحيحيهما والدارقطنى والبيهقى ، واحتجوا بها ، قال الدارقطنى : هذا اسناد حسن ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ه

وفى هذه الرواية فائدتان ( احداهما ) قوله : اذا نحن صلينا غليك فى صلاتنا ( والثانية ) قوله كما صليت على ابراهيم ، لأن أكثر روايات هـــذا الحديث ليس فيها ذكر ابراهيم انما فيها كما صليت على آل ابراهيم • وعن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل فحرر ولعله (وهي ألى حميد مجيد) (ط) -

فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ، ثم دعاه فقال له ولغيره : اذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء ب وأبو عبد الله الحاكم فى صحيحهما وغيرهما • قال الترمذى : حديث حسن صحيح • وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ؛ وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه •

وأما كعب بن عجرة ب بضم العين واسكان الجيم وبالراء به فهو أبو محمد ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو اسحاق بن عجرة الأنصارى السالمى ، شهد بيعة الرضوان توفى بالمدينة سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وقيل احدى وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك ، وقوله «حميد مجيد » قال أهل اللغة والمعانى والمفسرون : الحميد بمعنى المحمود ، وهو الذي تحمد أفعاله ، والمجيد الماجد وهو من كمل فى الشرف والكرم والصفات المحمودة .

(اما احكام المسالة) فالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا الا ما سأذكره عن ابن المنذر ان شاء الله تعالى فانه من أصحابنا ، وفى وجوبها على الآل وجهان ، وحكاهما امام الحرمين والغزالى قولين ، والمشهور وجهان (الصحيح) المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب (والثانى) تجب ولم يبين الجمهور قائله من أصحابنا، وقد بينه أبو على البندنيجي فى كتابه الجامع ، وأبو الفتح سليم الرازى فى تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي فى تهذيبه وصاحب العدة فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا \_ بمثناة من فوق مضمومة ثم باء فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا \_ بمثناة من فوق مضمومة ثم باء الآل ، وكان ينبغي أن يحتج بسا ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ، ولعل المصنف أراد بالآل الأهل وهم الأزواج والذرية المذكورة فى الحديث ، وهو أحد المذاهب فى ذلك كما سأذكره فى فرع مستقل ان شاء الله تعالى ه

قال المصنف رحمه الله وغيره « وهذا الوجه مردود باجماع الأمة » قيل قائله: ان الصلاة على الآل لا تجب • قال الشافعي والأصحاب: والأفضل في صفة الصلاة أن يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد الى آخر ماذكره المصنف • وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد •

وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوى • قال: وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام ، والصحيح أنه يجزئه ، وبه قطع صاحب التهذيب ، وفي هذا دليل على أنه لو قال: اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه ، وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه ، قال : وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه ، والكناية ترجع الى قوله في التشهد : وأشهد أن محمدا رسول الله قال : وهذا نظر الى المعنى وقال القاضى حسين في تعليقه : لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي ، بل تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة • قال البغوى وغيره : وأقل الصلاة على الآل اللهم صل على محمد وآله ، ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من التشهد ، والله أعلم •

( فرع) في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا (الصحيح) في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة، ونقله عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب (والثاني) أنهم عترته الذين ينسبون اليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضى الله عنها وتسلهم أبدا، حكاه الأزهري وآخرون (والثالث) أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا، واختاره الأزهري وآخرون، وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين، وواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري وغيرهما وغيرهما والمبيهةي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري وغيرهما و

واحتج القائلون بهذا بقول الله تعمالي (أدخملوا آل فرعمون أشمه العذاب (٢٠) والمراد جميع أتباعه كلهم • قالُ البيهقي : ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : ( أحمــل فيها مــن كل زوجين اثنين (٢) وأهلك ) و ( قال ان ابني من أهلي وان وعــدك الحــق وأنت أحـــكم الحاكمين (٣) قال : يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح ) فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح • قال البيهقي : وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال: الذي نذهب اليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك الذين أمر ناك بحملهم لأنه تعالى قال : ( وأهلك الا من سبق عليه القول منهم (١) ) فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى ( انه عمل غير صالح ) وعن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال : ( جئت أطلب عليا رضى الله عنه فلم أجده ، فقالت فاطمة رضى الله عنها: انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فاجلس ، فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ووحسينًا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وانه منتبز فقال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (٥) » اللهم هؤلاء أهلى اللهم حق ، قال واثلة : قلت يا رسول الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى ، قال واثله : انها لمن أرجى ما أرجوه ) قال البيهقي : هذا اسناد صحيح ، قال وهو المي تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها به وكأنه جعل واثلة فى حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا •

وأما ما رواه أبو هرمزة نافع السلمى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل من آل محمد ؟ فقال : كل مؤمن من تقى • فقال البيهقى : هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به ، لأن أبا هرمزة كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج الشافعى ثم البيهقى والأصحاب لمذهب

<sup>(</sup>١) الآية ٦] من سورة غافر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ من سورة هود ٠

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٥٥ ، ٦٦ من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ من سورة الاجزائي هـ

الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم « ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » رواه مسلم •

( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ، ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضى الله عنهما ، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضى الله عنهما ، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو احدى الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا واجبة ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة ، وعن الثورى وأهل الكوفة وأهل الرأى وجملة من أهل العلم ، قال ابن المنذر : وبه أقول ،

وقال اسحق: ان تركها عمدا لم تصح صلاته ، وان تركها سهوا رجوت أن تجزئه ، واحتج لهم بحديث « المسيء صلاته » وبحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره: فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ، واحتج أصحابنا بقوله تعالى: (صلوا عليه وسلموا تسليما (۱)) قال الشافعي رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة، قال أصحابنا : الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلموقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة قال الكرخى : محجوج بالاجماع قبله واحتجوا أيضا بالأحاديث الصحيحة السابقة ، وأجابوا عن حديث « المسيء صلاته بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج الى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وانما تركت النية للعلم بها ، والجواب عن حديث ابن مسعود أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وسيأتي ايضاح ادراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام ان شاء الله تعالى ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يدعو بما احب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى ألله عليه وسلم قال « اذا تشهد احدكم فليتعوذ من أربع عذاب النار ، وعذاب القبر وفتنة المحيا

<sup>(</sup>١) الآبة ٥٦ من سورة الأحراب.

والممات وفتنة المسيح العجال ، ثم يعمو لنفسه بما بعا له فان كان اماما لم يطل العماء ، والأفضل أن يعمو لما روى على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقول بين التشبهد والتسليم : اللهم اغفرلى ما قدمت وما اخرت وما أسرت وما أسرفت وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت )) .

(الشمح) حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم دون قوله (ثم يدعو لنفسه بما بدا له) والبيهقى والنسائى بهذه الزيادة باسناد صحيح وحديث على رضى الله عنه رواه مسلم وقال أهل اللغة: العذاب كل ما يضنى (۱) الانسان ويشق عليه ، وأصله المنع وسمى عذابا لأنه يمنعه من المعاودة ، ويمنع غيره من مثل ما فعله (وقوله) فتنة المحيا والممات أى الحياة والموب ، والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة ، وهو الصواب فى ضبطه وقيل أشياء أخر ضعيفة نبسطها فى تهذيب اللغات وقال أبو عبيد وغيره : المسيح هو الممسوح العين ، وبه سمى الدجال ، وقال غيره : لمسحه الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل وقيل المسيح الأعور وقال آبو العباس ثعلب : المسيح الكذاب والدجال من الدجل ، وهو التغطية سمى بذلك لتمويه المسيح الكذاب والدجال من الدجل ، وهو التغطية سمى بذلك لتمويه المؤخر ) أى يقدم من لطف به الى رحمته وطاعته بفضله ويؤخر من شاء عن ذلك بعدله ه

(اما حكم المسالة) فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام ، قال الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ، ولكن أمور الآخرة أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره ، وله أن يدعو بغير المأثور ، وبما يريده من أمور الآخرة والدنيا ، وحكى امام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قول: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا ويميل الى منعه وأنه يبطل الصلاة ، والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه ، ودليله الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها في فرع مفرد ان شاء

 <sup>(</sup>۱) كانت في جميع النسخ ( ما يفني ) واظنها من التصحيف والصواب ( ما يضني ) لانه ليس من لازم الفناء ولا العكس ( ط ) .

الله الله الله الله عليه وسلم قال « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » ونحو ذلك من الأحاديث ، ولا فرق فى استحباب هذا الدعاء بين الامام والمأموم والمنفرد ، وهكذا نص عليه الشافعي فى الأم ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب الدعاء للامام وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولنصوص الشافعي والأصحاب ،

قال الشافعى فى الأم: أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ودعاءه فى الركعتين الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك ان كان اماما أقل من قدر التشهد والمصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه ، وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك الى سهو أو يخاف به سهوا وان لم يزد على التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك ولا اعادة عليه ولا سجود سهو ، هذا نصه نقلته من الأم بحروفه وفيه فوائد ، والله أعلم .

( فرع ) فى أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وفى غير ذلك من أحوال الصلاة منها : حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صلى آحدكم فليقل : التحيات لله ، والصلوات والطبيات ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو » رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم « ثم يتخير من المسألة ما شاء » وفى رواية له « ثم ليتخير من الدعاء » ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظه وفى رواية لمسلم « اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهسم ومن فتنة المحيا والممات ، ومن عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيا والمات ، وفى رواية لمسلم أيضا عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب

النار ، وفتنة المحيا والممات ، وشر المسيح الدجال » وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يدعو فى الصلاة : اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم انى أعوذ بك من الماثم والمغرم ، فقال له قائل : ما أكثر ماتستعيذ من الماثم والمغرم ؟ فقال : ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » رواه البخارى ومسلم .

وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: قولوا: اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » رواه مسلم ، ثم قال: بلغنى أن طاوسا قال لابنه دعوت به فى صلاتك أ فقال: لا ، فقال أعد صلاتك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال: قل: اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر في مغفرة من عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم » رواه البخارى ومسلم .

( قوله ) ظلما كثيرا \_ هو بالثاء المثلثة\_ فى أكثر الروايات ، وفى بعض الروايات كبيرا ، الموحدة ، فينبغى أن يجمع بينهما فيقال كبيرا ، واحتج البخارى وخلائق من الأئمة بهذا الحديث فى الدعاء بين التشهد والسلام .

وعن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ قال : أتشهد وأقول : اللهم انى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما انى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن » رواه أبو داود باسناد صحيح ، قال أهل اللغة : الدندنة كلام لا يفهم ، ومعنى حولهما ندندن أى حول سؤاليهما (احداهما) سرقال طلب (والثانية) سؤال رهب والأحاديث فى هذا كثيرة ، وفيما ذكرته كفاية وبالله التوفيق ،

( فرع ) قد سبق في فصل تكبيرة الاحرام بيان حكم الدعاء بغير

العربية فيما يجوز الدعاء به فى الصلاة ، مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا وله (١): اللهم ارزقنى كسبا طيبا وولدا ودارا وجارية حسناء يصفها ، واللهم خلص فلانا من السجن وأهلك فلانا وغير ذلك ، ولا يبطل صلاته شىء من ذلك عندنا ، وبه قال مالك والثورى وأبو ثور واسحاق ،

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء الا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن قال العبدرى: وقال بعضهم: لا يجوز بما يطلب من آدمى أ وقال بعض أصحاب أحمد: ان دعا بما يقصد به اللذة وشبه كلام الآدمى كطلب جارية وكسب طيب بطلت صلاته و واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم ، وبالقياس على رد السلام وتشميت العاطس وقراءة القرآن » رواه مسلم ، وبالقياس على رد السلام وتشميت العاطس وقراءة القرآن »

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء » وفي الحديث الآخر « فأكثروا الدعاء » وهما صحيحان سبق بيانهما فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده فتناول كل ما يسمى دعاء ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع بأدعية مختلفة فدل على أنه لا حجر فيه ، وفي الصحيحين في حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد « ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وأحب اليه وما شاء » وفي رواية مسلم كما سبق في الفرع قبله ، وفي رواية أبي هريرة « ثم يدعو لنفسه ما بدا له » قال النسائي : واسناده صحيح كما سبق ، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته : « اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم العن رعلا وذكوان وعصية وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله » وهؤلاء قبائل من العرب ، والأحاديث بنحو ما ذكرناه عصت الله وراحواب عن حديثهم أن الدعاء لا يدخل في كلام النساس ، وعن

<sup>(</sup>۱) يعنى وله أن يقول ،

التشميت ورد السلام أنهما من كلام الناس لأنهما خطاب لآدمى بخلاف الدعاء ، والله تعالى أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

وان كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا وتشبهد وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا على ما وصفناه ، ويكره أن يقرأ في التشبهد لأنه حالة من أحوال الصلاة لم يشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسنجود ) .

# ( الشرح ) هذا الذي ذكره كله متفق عليه على ما ذكره •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ثم يسلم وهو فرض في الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )) ولانه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه نطق كالطرف الأول ، والسنة أن يسلم تسليمتين احداهما عن يمينه والأخرى عن يساره ، والسلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، لا روى عبد الله رضى الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة ألله حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا ) ،

وقال في القديم: ان اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين ، وان صفر السجد وقل الناس سلم تسلّيمة واحدة ، لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ولان السلام للاعلام بالخروج منالصلاة ، واذا كثرالناس كثراللغط فيسلم اثنتينليبلغ واذا قل الناس كفاهم الاعلام بتسليمة واحدة ، والأول اصح لأن الحديثُ في تسليمة غير ثابت عند أهل النقسل ، والواجب من ذلك تسسليمة لأن الخروج يحصل بتسليمة ، فان قال : عليكم السلام أجزاه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وان قدم بعضه على بعض . ومن اصحابنا من قال : لا يجزئه حتى ياتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول ، وينوى الامام بالتسسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة ، وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة ، وينوى الماموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة ، والسلام على الامام وعلى الحفظة وعلى المامومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه ، وينوى بالثانية السلام على الحفظة وعلى المامومين من ناحيته ، فان كان الامام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء ، وينوى المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصّلاة ، والسلام على الحفظة ، وبالثانية السلام على الحفظة ، والأصلُّ فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال : امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على انفسنا وأن يسلم بعضنا على

بعضى . وروى على رضى الله عنه وكرم الله وجهه: (( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين ، ويصلى قبل العصر اربعا : يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين » وان نوى الخروج من الصلاة ولم ينو ماسواه جاز لأن التسليم على الحاضرين سنة ، وان لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان . قال ابو العباس بنسريح وابو العباس بن القاص : لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي لانه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نيسة كتكبية الاحسرام . وقال أبو حفص بن الوكيل (۱) وابو عبد الله الختن الجرجاني رحمهم الله : يجزيه لان نية الصلاة قد اتت على جميع الافعال والسلام من جملتها ، أو لانه لو وجبت النية في السلام لوجب تعينها كما قلنا في تكبية الاحرام .

(الشمح) حديث مفتاح الصلاة الى آخره سبق بيانه فى تكبيرة الاحرام وما يتعلق به • أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح الا به ولا يقوم غيره مقامه ، وأقله أن يقول : السلام عليكم ، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه ، فلو قال : السلام عليك أو قال : سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين أو السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف ، فإن قاله سهوا لم تبطل صلاته ، ولكن يسجد للسهو وتجب اعادة السلام، وان قاله عمدا بطلت صلاته الا في قوله: السلام عليهم • فانه لا تبطل الصلاة لأنه دعاء لغائب ، وان قال : سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقتين ، وحكاهما الجرجاني قولين وهــو غريب (أحدهما) يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام التشهد ، وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم امام الحرمين والبغوى والرافعي ( والثاني ) لا يجزئه ، وهو الأصح المختار ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب • هذا هو الأصح وهو الذي ذكره أبو اسحاق المروزي في الشرح وهو نص الشافعي رحمه الله قال الشيخ أبو حامد : هو ظاهر نص الشافعي وقول عامة أصحابنا • قال : ومن قال : يجزئه فقد غلط . ودليله قو له صلى الله عليه وسلم « صلوا كسا رأيتموني أصلى » وبينت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: « السلام عليكم » ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد فانّه نقل بالأحاديث الصحيحة بالتنوين وبالألف واللام •

<sup>(</sup>١) في النسخة الطبوعة من الهذب خلط بين الاسمين وخطأ فيهما ( ط ) ٠

( وقولهم ) التنوين يقوم مقام الألف واللام ليس بصحيح ، ولكنهما لا يجتمعان ولا يلزم من ذلك أنه يسد مسده فى العموم والتعريف وغيره ، ولو قال : عليكم السلام فوجهان ، وحكاهما الماوردى قولين ، واتفقوا على أن الصحيح أنه يجزى كما ذكره المصنف فى الكتاب ، وهو المنصوص قياسا على التشهد ، فانه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كما سبق ( والثانى ) لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة ، فعلى الأول يجزئه مع أنه مكروه نص عليه ، وهل يجب أن ينوى بسلامه الخروج ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند الخراسانين لا يجب لأن نية الصلاة شملت السلام ، وهذا قول أبى حفص بن الوكيل وأبى عبد الله المختن كما ذكره المصنف ، جمهور العراقيين وهو قول الأكثرين ( والثانى ) يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين •

قال المصنف رحمه الله: وهو ظاهر نصه فى البويطى ، وهو قول ابن سريج وابن القاص • وقال صاحب الحاوى : وهو ظاهر مذهب الشافعى ، وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة ، والصبحيح الأول • قال الرافعى : وهو اختيار معظم المتأخرين ، وحملوا نص الشافعى على الاستحباب قال أصحابنا : فان قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التى يخرج منها بلا خلاف • وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد فى تعليقه وصاحب العدة وغيرهما • قالوا : لأن الخروج متعين لما شرع بخلاف الدخول فى الصلاة فانه متردد : قالوا : فلو عين غير التى هو فيها عمدا بطلت صلاته ، وان كان سهوا سجد للسهو وسلم ثانيا •

وان قلنا لا تجب النية لم يضر الخطأ فى التعيين لأنه كمن لم ينو م هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه م قال صاحب العدة والبيان: لا يضره كما لو شرع فى صلاة الظهر وظن فى الركعة الثانية أنه فى العصر ثم تذكر فى الثالثة أنها الظهر لم يضره وصلاته صحيحة فى المسألتين م قال أصحابنا: واذا قلنا تجب النية فمعناه أن بسلامه المخروج من الصلاة ، وأنه تحلل به فتكون النية مقترنة بالسلام ، فلو أخرها عنه وسلم بلا نية بطلت صلاته ان تعمد ، وان سها لم بلطل ويسجد للسهو ثم يعيد السلام مع النية ان لم يطل الفصل ، فان طال

وجب استنئاف الصلاة ، ولو نوى قبل السلام الخروج بظلت صلاته وان نوى قبل السلام أنه سينوى الخروج عند السلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه هذه النية ، بل يجب أن ينوى مع السلام ، قال أصحابنا : ويشترط أن يوقع السلام فى حالة القعود فلو سلم فى غيره لم يجزه وتبطل صلاته ان تعمد ، هذا ما يتعلق بأقل السلام .

وأما أكمله فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وهل يسن تسليمة ثانية ؟ أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية ؟ فيه ثلاثة أقوال (الصحيح) المشهور وهو نصه فى الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب: يسن تسليمتان (والثانى) تسليمة واحدة قاله فى القديم (والثالث) قاله فى القديم أيضا ان كان منفردا أو فى جماعة قليلة ولا لفط عندهم فتسليمة واحدة والا فثنتان، هكذا مكى الأصحاب هذا الثالث قولا قديما، وحكام امام الحرمين والعزالى عن رواية الربيع، فيقتضى أن يكون قولا آخر فى الجديد، وهذا غريب وما أظنه ثبت والمذهب تسليمتان للأحاديث الصحيحة التى سنذكرها، ولم يثبت حديث التسليمة الواحدة كما سنذكره ان شاء الله تعالى، ولو ثبت فله تأويلات سنذكرها، فان قلنا تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه، وان قلنا تسليمتان فالسنة أن تكون احداهما عن يمينه والأخرى عن يساره و سلامه والسنيمتان فالسنة أن تكون احداهما عن يمينه والأخرى عن يساره و

قال صاحب التهذيب وغيره: يبتدىء السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات، ففى التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن وفى الثانية يلتفت حتى يرى من عن يساره خده الأيسر هذا هو الأصح، وصححه امام الحرمين والغزالى فى البسيط والجمهور، وبه قطع الغزالى فى الوسيط والبغوى وغيرهما وقال امام الحرمين: يلتفت حتى يرى خداه، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: العرمين : يلتفت حتى يرى خداه، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: صتى يرى خداه من كل جانب، وهذا بعيد فانه اسراف، قال أصحابنا: ونو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة، قال البغوى: ولو بدأ باليسار كره وأجزأه وقال أمام الحسرمين والغزالى وغيرهما: اذا قلنا: يستحب التسليمة الثانية فهى واقعة بعد فراغ

الصلاة ليست منها ، وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته ، ولكن لا يأتى بها الا بطهارة .

قال أصحابنا: ويستحب للامام أن ينوى بالتسليمة الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة ، ومسلمى الجن والانس ، وبالثانية على من يساره منهم وينوى المأموم مثل ذلك ويختص بشىء آخر ، وهو أنه ان كان عسن يمين الامام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام ، وان كان عن يساره نواه فى الأولى ، وان كان محاذيا له نواه فى أيتهما شاء ، والأولى أفضل ، نص عليه فى الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، ويستحب أن ينوى بعض المأمومين الرد على بعض ، ويستحب لكل منهم أن ينوى بالأولى الخروج من الصلاة ان لم نوجبها ، ودليل هذه النيات ماذكره المصنف والأصحاب من حديث على رضى الله عنه ، وسأذكره ان شاء الله تعالى ، ولا خلاف أنه لا يجب شىء من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم ،

( فسرع ) يستحب أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله كما سبق وهذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفي كتب الشافعي والأصحاب و ووقع في كتاب المدخل الى المختصر لزاهر السرخسي والنهاية لامام الحرمين والحلية للروياني زيادة: وبركاته وقال الشسيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث الا في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ي وهذه الزيادة نسبها الطبراني الى موسى ابن قيس الحضرمي ، وعنه رواها أبو داود (قلت) هذا الحديث استاده في سنن أبي داود اسناد صحيح و

( فرع) فى بيان الأحاديث التى ذكرها المصنف وغيرها مما ورد فى السلام: أما حديث « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » فسسبق بيانه فى تكبيرة الاحرام ، وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنمه قال : كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض

خده » رواه مسلم ، وعن [ ابى ] معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) أني علقها ؟ قال الحكم في حديثه « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله » رواه مسلم • ( قوله ) علقهـــا \_ وهو بفتح العين وكسر اللام \_ ومعناه من أين حصلت له هذه الســنة ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم «كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده : السلام عليكم ورحمــة الله ، السلام عليكم ورحمة الله » رواه أبو داود والترمذي ، قال الترمذي : حدیث حسن صحیح ولیس فی روایة الترمذی « حتی یری بیاض خده » وهذه اللفظة في روآية أبي داود وغيره • وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال «كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده الى الجانبين فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ انما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله » رواه مسلم وفي الباب أحاديث كثيرة في التسليمتين من الجانبين غير ماذكرناه • ومنها حديث وائل ابن حجر المذكور قبل الفرع رواه البيهقى من رواية ابن عمر وواثلة بن الأسقم وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأما الاقتصار على تسليمة ففيه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون . قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين : هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم (١) • وقال آخسرون : هو ضعف كما قال المُصنف في الكتاب : انه غير ثابت عند أهل النقل ، وكذا قال البغوى فى شرح السنة : فى اسناده مقال ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوَّجِه ، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على تضعيفه وعن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يسلم تسليمة واحدة »

<sup>(</sup>۱) لم بنبه على ضعفه الذهبى فى تلخيص المستدرك ، وقد ساقه الحاكم كما ردده الذهبى كذلك وفى اسناده عمرو بن ابى سلمة وزهير بن محمد قال الحاكم : وقعد اتفق النسيخان على الاحتجاج بهما قلت : فى هذا نظر لان عمرا ضعفه ابن معين وقال ابو حائم : لا يحتج به واما زهي فقد قال البخارى : للشاميين عنه مناكير وهو تقة ليس به باس وعن ابن معين روايتان تقة وضعيف (ط) .

رواه البيهقى وعن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » وعن سلمة بن الأكوع قال : رآيت النبى صلى الله عليه وسلم «صلى يسلم تسليمة واحدة » رواهما ابن ماجه والجواب من وجوه (أحدها) أنها ضعيفة (الثانى) أنها لبيان الجواب وأحاديث التسليمتين لبيان الأكمل الأفضل ، ولهذا واظب عليها صلى الله عليه وسلم فكانت أشهر ورواتها أكثر (الثالث) أن فى روايات التسليمتين زيادة مسن ثقات فوجب قبولها والله أعلم •

وأما الأحاديث الواردة فيما ينوى بالسلام (فمنها) حديث جابر بن سمرة السابق من رواية مسلم ، وعن على رضى الله عنه قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » رواه الترمذى فى موضعين حسن كتابه وقال : حديث حسن وفى رواية عنه فى مسند الامام أحمد بن حنبل رحمه الله «على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » وعن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الامام وأن يسلم بعضنا على بعض » رواه أبو داود والمدارقطنى والبيهقى وفى اسناد أبى داود سعيد بن بشير وهو مختلف فى والدارقطنى والبيهقى والبيهقى والمعتجون به واسناد روايتى الدارقطنى والبيهقى والبيهقى وحسن ، واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنا أو صحيحا •

( فسرع ) فى ألفاظ الكتاب قوله ( يسلم عن يساره ) هو بفتح الياه ويجوز كسرها لغتان سبق بيانهما مرات • قوله : ( لما روى عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه حتى يرى بياض خده ) هو بضم المياء قوله : ( لما روى سمرة بن جندب ) هو بضم الدال وفتحها ، قيل : ابن هلال أبو سميد وقيل غير ذلك توفى فى آخر خلافة معاوية •

قوله: (أبو عبد الله الختن) بالخاء المعجمة والتاء المثناة فوق المفتوحتين يصفه بذلك لقربه من الامام الحافظ الفقيه أبى بكر الاسماعيلى ، ويقال له: ختن أبى بكر الاسماعيلى ، ويقال : الختن مطلقا كما ذكر المصنف هنا ، واسمه محمد بن الحسن الجرجانى ، وكان أحد أئمة أصحابنا في عصره مقدما

فى علم الأدب والقراءات ومعانى القرآن مبرزا فى علم الجدل والنظر والفقه وصنف شرح التلخيص ، وسمع الحديث توفى رحمه الله تعالى يوم الأضحى سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة .

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وجوب السلام ، مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الا به ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام ولا هو من الصلاة ، بل اذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو جدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن الأوزاعى ، واحتج له بحديث المسىء صلاته وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه انتشهد وقال : اذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد » وعن ابن عمرو قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحدث وقد قعد فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » وعن على رضى الله عنه قال : « اذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » ،

واحتج أصحابنا بحديث « تحليلها التسليم » وبالأحاديث المذكورة فى الفرع قبله مع قوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » والجواب عن حديث المسىء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق • والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله « فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته » الى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبى صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وقد بين الدارقطنى والبيهقى وغيرهما ذلك ، وأما حديث على وحديث ابن عمر وفضعيفان باتفاق الحفاظ وضعفهما مشهور فى كتبهم ، وقد سبق بيان بعض هذا فى ذكر مذاهب العلماء فى وجوب التشهد ، والله أعلم •

( فسرع ) فى مذاهبهم فى استحباب تسليمة أو تسليمتين • قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذى والقاضى أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء • وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعلى

ابن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضى الله عنهم ، وعن عطاء بن أبى رباح وعلقمة والشعبى وأبى عبد الرحمن السلمى التابعين ، وعن الثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى • قال : وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضى الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعى قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبى عمار : كان مسجد الأنصار والأوزاعى قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبى عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمة ، وقال ابن المنذر : وبالأول أقول ، ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة والله أعلم •

( فحرع ) مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ، ولا تجب الثانية ، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وحكى الطحاوى والقاضى أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا ، وهى رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك ، والله أعلم .

( فحرع) يستحب أن يدرج لفظة السلام ولا يمدها ، ولا أعلم فيسه خلافا للعلماء و واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمسة الحديث والفقهاء بحديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنسه قال: «حذف السلام سنة » رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : هو حديث حسسن صحيح قال: قال ابن المبارك: معناه لا يمد مدا و

( فرع ) ينبغى للمأموم أن يسلم بعد سلام الامام ، قال البغوى : يستحب أن لا يبتدى السلام حتى يفرغ الامام من التسليمتين ، وقال المتولى : يستحب أن يسلم بعد فراغ الامام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعى فى البويطى كما نقله البغوى ، فانه قال : ( ومن كان خلف امام فاذا فرغ الامام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله ) هذا نصه ، واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الامام من الأولى وانما الخلاف فى الأفضل ، ولو قارنه فى السلام فوجهان ( أحدهما ) تبطل صلاته ان لم ينو مفارقته كما لو قارنه فى تكبيرة الاحرام وأصحهما لا تبطل كما لو قارنه فى باقى الأركان بخلاف تكبيرة الاحرام ، فانه لا يصير فى صلاة حتى يفرغ منها فلا يربط بخلاف تكبيرة الاحرام ، فانه لا يصير فى صلاة حتى يفرغ منها فلا يربط

صلاته بمن ليس فى صلاة ، ولو سلم قب ل شروع الامام فى السلام بطلت صلاته ان لم ينو مفارقته ، فان نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة ، ولا يكون مسلما بعده الا أن يبتدىء بعد فراغ الامام من الميم من قوله : السلام عليكم .

( فسرع ) اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليــأتى بما بقى عليه الا بعد فراغ الامام من التسليمتين ، وممن صرح به البغــوى والمتولى وآخرون ونص عليه الشافعي رحمه الله فى مختصر البويطي فقــال: ومن سبقه الامام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه الا بعد فراغ الامام من التسليمتين • قال أصحابنا : فان قام بعد فراغه من قوله : السلام عليكم فى الأولى جاز لأنه خرج من الصلاة ، فان قام قبل شروع الامام فى التسليمتينُ بطلت صلاته الا أن ينوى مفارقة الامام فيجيء فيــه الخــلاف فيمن نوى المفارقة ، ولو قام بعد شروعه فى السلام قبل أن يفرغ من قوله « عليــكم » فهو كما لو قام قبل شروعه . ذكره البغوى . وقال المتولى : اذا قام المسبوق مقارنة للتسليمة الأولى ، فان قلنا : للمأموم الموافق أن يسلم مقارنا للامام جاز قيام المسبوق ، لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق المفارقة فيها ، كما بعد السلام • وان قلنا : لايجوز للموافق السلام مقارناً له لم يجز للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته آلا أن ينوى المفارقة ، ولو سلم الامام فمكث المسبوق بعد سلامه جالساً وطال جلوسه ، قال أصحابنا : ان كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة ، وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره ، وان لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت ، فان جلس متعسدا عالما بطلت صلاته ، وان كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو ٠

( فسرع ) اذا سلم الامام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأمـوم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة ث والمأموم الموافق بالخيار ان شاء سلم بعده وان شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك ، هكذا ذكر القاضى آبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه .

- ( فحرع ) قال الشافعي والأصحاب: اذا اقتصر الامام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى ، بخلاف التشهد الأول ، فان الامام لو تركه لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام والله أعلم .
- ( فرع ) قال صاحب العدة : لو شرع فى الظهر فتشهد بعد الركعـة الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع فى العصر \_ فان فعل ذلك عمدا \_ بطلت صلاة الظهر بقيامه ، وصحت العصر ، وان قام ناسـيا لم يصـح شروعه فى العصر ، فان ذكر \_ والفصل قريب \_ عاد الى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته ، وان طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

- (ويستحب لمن فرغ من الصلاة ان يذكر الله تعالى لما روى ابن الزبير رضى الله عنهما أنه ((كان يهلل في أثر كل صلاة يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بائله ، ولا نعبد الا اياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون )) ثم يقول: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة)) وكتب المفيرة الى معاوية رضى الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا الله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا منعت ولا منعت ولا منعت ولا منعت ولا منعت ولا منعت .)
- (الشرح) اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد المسلام ، ويستحب ذلك للامام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار (منها) عن أبي أمامة رضى الله عنه قال «قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير » رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية مسلم « كنا نعرف »

وعن ابن عباس أيضا « ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته » رواه البخارى ومسلم • وعن ثوبان رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام » قيل للأوزاعى وهو أحد رواته: كيف الاستغفار ؟ قال تقول: أستغفر الله أستغفر الله ومسلم •

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة وسلم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه البخارى ومسلم • وعن عبد الله ابن الزبير رضى الله عنهما « أنه كان يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم : لا اله الا الله وحدهلا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهوعلي كلشيءقدير، لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » قال ابن الزبير : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة » رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ، فقال ألا أعلمكم شـــيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم ؟ فقالوا : بلي يا رسول الله ، قال : تسبحون الله وتحمـــدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال أبو صالح لما سئل عن كيفية ذكرها يقول : « سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين » رواه البخارى ومسلم • ( الدثور ) بضم الدال جمع دثر بفتــــ الدال واسكان المثلثة وهو المال الكثير . وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا وثلاثين تحميدة ، وأربعا وثلاثين تكبيرة » رواه مسلم •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمده ثلاثا وثلاثين ، وقال تصام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » رواه مسلم ، وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله البحر » لله عليه وسلم « كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات : اللهم انى صلى الله عليه وسلم « كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات : اللهم انى أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أز أرد الى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر » رواه البخارى فى أول كتاب الجهاد ، وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى ، أنت المقدم وأنت أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أن أعلم به منى ، أنت المقدم وأنت أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أن أبو داود باسناد صحيح وهو اسناد أسرت وما أعلنت وما أمرفت وما أن أبو داود باسناد صحيح وهو اسناد مسلم ، هكذا فى رواية ، وفى رواية أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليم ، وقد سبق هذا فى موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان ، وكان يقول الدعاء فى الموضعين والله أعلم ،

وعن معاذ رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يهده وقال : يا معاذ والله انى لأحبك ، أوصيك يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة ، تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسسن عبادتك » رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح ، وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، وفي رواية أبى داود « بالمعوذات » فينبغى أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين ، وروى الطبراني في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة ، لكنها كلها ضعيفة ، وفي الباب أحاديث كثيرة غير ماذكرته هنا ، وجاء في الذكر بعد صلاة الصبح أحاديث أحاديث كثيرة غير ماذكرته هنا ، وجاء في الذكر بعد صلاة الصبح أحاديث (منها ) حديث أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

« من قال فى دبر كل صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله فى حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم الا الشرك بالله تعالى » رواه الترمذى والنسائى ، قال الترمذى حديث حسن غريب ، وعن أنس رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، وفى الباب غير ماذكرته والله أعلم ،

( فحرع ) قال القاضى أبو الطيب : يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الاستغفار وحكى حديث ثوبان ، قال الشافعى رحمه الله فى الأم بعد أن ذكر حديث ابن عباس (١) السابق فى رفع الصوت بالذكر ، وحديث ابن الزبير السابق ، وحديث أم سلمة المذكور فى الفصل بعد هذا : أختار للامام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد السلام من الصلاة ، ويخفيان الذكر الا أن يكون اماما يريد (٢) أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه فيسر ، فان الله تعالى يقول ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها (٢) ) يعنى والله أعلم الدعاء ( ولا تجهر ) ترفع ( ولا تخافت ) حتى لا تسمع نفسك ، أعلم الدعاء ( ولا تجهر ) ترفع ( ولا تخافت ) حتى لا تسمع نفسك ، أبن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه ] قال : وأحسبه انما جهر قليلا \_ يعنى فى حديث ابن عباس وحديث ابن الزبير \_ ليتعلم الناس منه لأن عامة الروايات

<sup>(</sup>۱) الشافعي روى حديث ابن عباس عن عصرو بن دينار عن ابي معبد عنه قال : كنت اعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير \_ قال عمرو : ثم ذكرته لابي معبد بعد فقال لم أحدثكه قال عمرو : قد حدثتيه قال : وكان من اصدق موالي ابن عباس قال الشافعي : كأنه نسيه بعد ما حدثه اياه ا هـ .

قال السراج البلقينى : حديث ابن عباس هذا أخرجه الصحيحان من حديث أبى معبد واسمه نافل عن ابن عباس وهذا مما خرجه الصحيحان وقيه عنه أن الأصل قال للفرع : لد احدلك بهذا وهذا خلاف جزم بعض الأصوليين بالمنع فسقط ا هـ ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) نسخة الام طبعة الأميرية ( يجب ) بدل ( يريد ) ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ من سورة الاسراء .

التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تسكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصف ويذكر انصرافه بلا ذكر (١) ] وقد ذكرت أم سلمة « مكثه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جهرا وأحسبه صلى الله عليه وسلم لم يمكث الا ليذكر سرا (٢) » • قال : وأستحب للمصلى منفردا أو مأموما أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الاجابة بعد المكتوبة ، هذا نصه فى الأم •

واحتج البيهقى وغيره لتفسيره الآية بحديث عائشة رضى الله عنها قالت فى قول الله تعالى : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) نزلت فى الدعاء ، رواه البخارى ومسلم ، وهكذا قال أصحابنا : ان الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما الا أن يكون اماما يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا ، فاذا تعلموا وكانوا عالمين أسره ، واحتج البيهقى وغيره فى الاسرار بحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال «كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم وكنا اذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انه معكم سميع قريب » رواه البخارى ومسلم (اربعوا) - بفتح الباء -

( فحرع ) قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للامام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الامام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ، وان كان قد أشار اليه صاحب الحاوى فقال : ان كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا ، وان كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله ، وهذا الذي أشار اليه من التخصيص لا أصل له ، بل الصواب استجابة في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو • والله أعلم •

( فسرع ) وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر

<sup>(</sup>١) ما بين المقونين من زيادتنا على ش و ق نقلا عن الأم ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأم المطبوعة ( الاليذكر ذكرا غير جهر ) (ط) .

فقد ذكر الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام (١) رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب ، وهذا الذي قاله حسن ، والمختار أن يقال: ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا ، وان صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالاجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وسأبسط الكلام في المصافحة والسلام وتشميت العاطس وما يتعلق بها ويشبهها في فصل عقب صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى.

( فحرع ) يستحب الاكثار من الذكر أول النهار وآخره ، وفي الليل، وعند النوم والاستيقاظ ، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا مشهورة في الصحيحين وغيرهما مع آيات من القرآن الكريم وقد جمعت معظم ذلك مهذيا في كتاب الأذكار .

#### قال المسنف رحه الله تعالى

(واذا اراد ان ينصرف فان كان خلفه نساء استحب له ان يلبث حتى تنصرف النساء لئلا يختلطن بالرجال ، لما روت ام سلمة رضى الله عنها ((ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قام النساء حين يقفى سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم ) ، قال الزهرى رحمه الله : (فنرى والله اعلم ان مكثه لينصرف النساء قبل أن يعركهن الرجال ) ، وإذا اراد ان ينصرف توجه في جهة حاجته لما روى الحسن رحمه الله قال : ((كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بنى تميم الله عليه وسلم يصاده ومن كان بيته مما يلى بنى سسليم انصرف عن يمينه يعنى بالبصرة )) وأن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ) .

(الشرح) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للامام اذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه اذا لم يكن خلفه نساء ، هكذا قاله الشافعي في المختصر ، واتفق عليه الأصحاب وعلله الشيخ أبو حامد والأصحاب بعلتين (احداهما) لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا ؟ (والثانية) لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدى به ، أما اذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون

<sup>(</sup>١) هو الامام العز بن عبد السلام الذي أفتى ببيع أمراء الماليك (ط) .

الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم مسن الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فاذا انصرفن انصرف الامام وسائر الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن أم سلمة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم » وفي رواية قال ابن شهاب (۱) « فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم » رواه البخارى في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات ، قال الشافعي في الأم : فان قام الامام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه ، قال : وللمأموم أن ينصرف اذا قضى الامام السلام قبل قيام الامام قال : وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الامام أو معه أحب الى ،

قال الشافعى فى الأم والأصحاب: اذا انصرف المصلى اماما كان أو مأموما أو منفردا فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره وتلقاء وجهه رواه (٢) ولا كراهة فى شيء من ذلك ، لكن يستحب ان كان له حاجة فى جهة من هذه الجهات أن يتوجه اليها ، وان لم يكن له حاجة فجهة اليمنى أولى ، واستدل الشافعى فى الأم والأصحاب « بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى شأنه كله » وقد سبقت الأحاديث الصحيحة فى ذلك فى باب صفة الوضوء فى فصل غسل اليدين وجاء فى هذه المسألة حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته لا يرى الا أن حقا عليه أن لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره » رواه البخارى ومسلم قال « أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم نفس الله عليه وسلم عن يمينه » وعن هلب بضم الهاء الطائى رضى الله عنه « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه » وعن هلب بضم الهاء الطائى رضى الله عنه « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه » وعن هلب بضم الهاء الطائى رضى

 <sup>(</sup>۱) كدا بالأصل والذى رواه البخارى صيغتان أولاهما ( تال : نرى والله اعلم ان ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال ) وفى الاخرى ( قالت : نرى والله أعلم أن ذلك لكى يغصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) ( ط ) .

 <sup>(</sup>٢) كدا بالأصل ولمل الصواب ( ووراءه ) (ط ) .

شــقیه » رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه وغیرهم باسناد حسن فهــذه الأحادیث تدل علی أنه یباح الانصراف من الجانبین ، وانما أنكر ابن مسعود رضی الله تعالی عنه علی من یعتقد وجوب ذلك .

(فسمع) اذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء ، وأما الأفضل فقال البغوى : الأفضل أن ينفتل عن يمينه ، وقال في كيفيته وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدخل يمينه في المحراب ، ويساره الى الناس ، ويجلس على يمين المحراب (والثاني) وهو الأصح يدخل يساره في المحراب ويمينه الى القوم ويجلس على يسار المحراب ، هذا لفظ البغوى في التهذيب وجزم البغوى في شرح السنة بهذا الثاني ، واستدل له بحديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : «كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول في قنوته : رب قنى عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك » رواه مسلم ، وقال امام الحرمين : ان لم يصح في هذا حديث فلست أرى فيه الا التخيير ،

( فرع ) قال أصحابنا : ان كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع الى بيته لفعل النافلة لأن فعلها فى البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم « صلواً يها الناس فى بيوتكم فان أفضل صلاة المرء فى بيت الا المكتوبة » رواه البخارى ومسلم من رواية زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عنها النبى صلى الله عليه وسلم قال : واجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » رواه البخارى ومسلم ه

وعن جابر رضى الله عنه قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى أحدكم صلاته فى مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فان الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا » رواه مسلم ، قال أصحابنا فان لم يرجع الى بيته وأراد التنفل فى المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير مواضع سجوده هكذا علله البغوى وغيره ، فان لم ينتقل الى موضع آخر فينبغى أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام انسان ،

واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم بحديث عمرو بن عطاء « أن نافع بن جبير أرسله الى السائب بن أخت نمير يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل الى فقال : لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فان رسول الله صلى الله عليــــه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى تتكلم أو نخرج » رواهمســــلم • فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى الامام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول » فضعيف رواه أُبُو داود • وقال : عطاء لم يدرك المغيرة وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عــن شماله في الصلاة ؟ يعني النافلة » رواه أبو داود باسناد ضعيف ، وضعفه البخارى في صحيحه • قال أصحابنا : فاذا صلى النافلة في المسجد جاز • وان كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعـــد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته » رواه البخاري ومسلم ، وظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات، وهو صلاة النافلة في البيت، وفي الصحيحين « أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي قى رمضان فى المسجد غير المكتوبات » والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس رضى الله تعلى عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه ، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا )) ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع (( لما روى أنه سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال : نعم ، قيل : قبل الركوع أو بعده ؟ قال بعد الركوع )) والسنة أن يقول (( اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقني شر ما قضيت أنك تقضى ولا يقضى عليك أنه لا ينل من واليت تباركت وتعاليت )) لما روى الحسن بن على رضى الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فقال قل :

( اللهم اهدنى فيمن هديت ) الى آخره وان قنت بما روى عن عمر رضى الله عنه كان حسنا وهو ما روى أبو رافع قال : قنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول : (( اللهم انا نستصينك ونستففرك ولا نكفرك ونؤمن بك . ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد ، واليك نسمى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك أن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عنب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك يكنبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على على النبي عدوك وعدوهم يا اله الحق واجعلنا منهم ) ويستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء لما روى من حديث الحسن رضى الله عنيه في الوتر انه قال : (( قنت الوتر انه قال : (( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه )) ويستحب له أن يؤمن على الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه )) ويستحب له أن يشاركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه )) ويستحب له أن يشاركه في الثناء لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى .

واما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص ، والذي يقتضيه المدهب انه لا يرفع لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليه الا في ثلاثة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولانه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد ، وذكر القاضي أبو الطيب الطبرى في بعض كتبه انه لا يرفع اليد ، وحكى في التعليق أنه يرفع اليد ، والأول عندى اصح ، واما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة ، فان نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى نائلة عليه وسلم «كان لا يقنت الا أن يدعو لأحد أو يدعو على احد ، كان اذا قال : سمع الله لن حمده ، قال : ربنا لك الحمد وذكر الدعاء ») .

### ( الشرح ) في الفصل مسائل :

(احداها) القنوت فى الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف ، وأما ما نقل عن أبى على ابن أبى هريرة أنه لا يقنت فى الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا ، وأما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال حكاها امام الحرمين والغزالي وآخرون (الصحيح) المشهور الذي قطع به الجمهور: ان نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا فى جميعها والا فلا ، (والثاني) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شسيخ الأصحاب

الشيخ أبو حامد فى تعليقه ومتابعوه • (والثالث) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجوينى وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة «أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت فى غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء » وأحاديثهم مشهورة فى الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف فى الجواز وعدمه عند الأكثرين ، هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور • قال الرافعى : مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت فى غير الصبح بحال ، وانما الخلاف فى الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه الى المصلى قال : ومنه من يشعر كلامه بالاستحباب (قلت) وهذا أقرب الى السنة ، فانه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة ، وممن صرح بأن الخلاف فى الاستحباب صاحب العدة • قال : ونص الشافعى فى طرح بأن الخلاف فى الاستحباب صاحب العدة • قال : ونص الشافعى فى الأم على الاستحباب مطلقا • وأما غير المكتوبات فلا يقنت فى شىء منهن • قال الشافعى فى الأم فى كتاب صلاة العيدين فى باب القراءة فى العيدين : ولا قنوت فى صلاة العيدين والاستسقاء فان قنت عند نازلة لم أكرهه (۱)) •

(المسألة الثانية) محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق، فلو قنت قبله فان كان مالكيا يراه أجزأه، وان كان شافعيا فالمشهور أنه لا يجزئه وقال صاحب المستظهرى: هو المذهب وقال صاحب الحاوى: فيه وجهان (أحدهما) يجزئه لاختلاف العلماء فيه (والثانى) لا يجزئه لوقوعه فى غير موضعه فيعيده بعد الركوع، قال: وهل يسجد للسهو الفيه وجهان وقطع البغوى وغيره بأنه يسجد للسهو وهو المنصوص وقال الشافعى فى الأم: لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو، لأن القنوت عسل من عمل الصلاة، فاذا عمله فى غير موضعه أوجب سجود السهو وهذا نصه، وأشار فى التهذيب الى وجه فى بطلان صلاته لأنه قال: هو كما لو قرآ التشهد فى القيام فحصل فيمن قنت قبل الركوع أربعة أوجه (الصحيح) أنه لا تبطل فى القيام فحصل فيمن قنت قبل الركوع أربعة أوجه (الصحيح) أنه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسهو (والثانى) لا يجزئه ولا يستجد للسهو (والثانى) لا يجزئه ولا يستجد للسهو (والثانه) عوم غلط وهو غلط وهو غلط وهو خلط وهو خلط وهو غلط وهو غلا وهو غلط وهو غلاد وهو غلود وهو غلاد وهو غلود وهو غلاد وهو غلاد

(الثالثة) السنة في لفظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني

<sup>(</sup>١) وبقية النص : وأن قنت عند غير نازلة كرهت له (ط ) .

فيمسن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيسما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فانك تقضى ولا يقضى عليك ، وانه لا يدل من واليت تباركت ربنا وتعاليت • هذا لفظه في الحديث الصحيح باثبات الفاء في : فانك والواو في : وانه لا يذل ، وتباركت ربنا ، هذا لفظه في رواية الترمذي (١) في رواية أبي داود وجمهور المحدثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود ، وتقع هذه الألفاظ فى كتب الفقه معيرة فاعتمد ما حققته ، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ الترمذي عن الحسن بن على ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال : ﴿ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك ، وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم باسناد صحيح • قال الترمذي هذا حديث حسن ، قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا • وفي رواية رواها البيهقي عن محمد ابن الحنفية ، وهو ابن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « ان هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في اصلاة الفجر في قنوته » ورواه البيهقي من طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح » وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات » وفي رواية «كَانَ يقولها في قنــوت الليل » قال البيهقى : فدل هذا كله على أن تعليم هـذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق ،

وهذه الكلمات الثمان هن اللواتى نص عليهن الشافعى فى مختصر المزنى واقتصر عليهن ، ولو زاد عليهن ( ولا يعز من عاديت ) قبل ( تباركت ربنا وتعاليت ) وبعده ( فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب اليك ) فلا باس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون : هذه الزيادة حسنة وقال القاضى أبو الطيب ( من عاديت ) ليس بحسن ، لأن العداوة لا تضاف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعل المسقط: (وهي كذلك) (ط) ،

الى الله تعالى ، وأنكر ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء (١) ) وغير ذلك من الآيات ، وقد جاء فى رواية البيهقى ولا يعز من عاديت ، قال أصحابنا فان كان اماما لم يخص نفسه بالدعاء ، بل يعمم فيأتى بلفظ الجمع : اللهم أهدنا الى آخره ، وهل تتعين هذه الكلمات ؟ فيه وجهان ، الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء ،

(والثانى) تتعين ككلمات التشهد فانها متعينة بالاتفاق وبهذا قطع امام الحرمين والغزالى ومحمد بن يحيى فى كتبابه المحيط، وصححه صاحب المستظهرى قال صاحب المستظهرى: ولو ترك من هذا كلمة أو عدل الى غيره لا يجزئه ويسجد للسهو، والمذهب أنه لا يتعين وبه صرح الماوردى والقاضى حسين والبغوى والمتولى وخلائق قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب، بل مخالف لجماهير العلماء وقد حكى القاضى عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء الا ما روى عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبى بن كعب رضى الله عنه «اللهم انا نستعينك ونستغفرك» الى آخره، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يقول «اللهم أنج الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا اللهم العن فلانا وفلانا » فليعد هذا الذى قيل بالتعين غلطا غير معدود وجها ، هذا كله كلام أبى عمرو •

فاذا قلنا بالمذهب وقلنا: انه لا يتعين فقال صاحب الحاوى: يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور قال: فان قرأ آية من القرآن هى دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه، وان لم يتضمن الدعاء ولم يشبه كآية الدين وسورة تبت فوجهان (أحدهما) يجزئه اذا نوى القنوت لأن القرآن أفضل من الدعاء (والثاني) لا يجزئه لأن القنوت للدعاء وهذا ليس بدعاء، والثاني هو الصحيح أو الصواب لأن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة قال أصحابنا: ولو قنت بالمنقول عن عمر رضى الله تعالى عنه كان حسنا، وهو الدعاء الذي ذكره المصنف رواه البيهتي وغيره، قال البيهقى: هو صحيح الدعاء الذي ذكره المصنف رواه البيهتي وغيره، قال البيهقى: هو صحيح

<sup>(</sup>١) الآبة الأولى من سورة المتحنة.

عن عمر • واختلف الرواة في لفظه والرواية التي أشار البيهقي الى اختيارها رواية عطاء عن عبيد الله بن عمر رضى الله عنهم قنت بعد الركوع فقال : « اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعب ولك نصلی ونسجد والیك نسعی ونحفد ونخشی عذابك ونرجو رحمتك ان عذابك الجد بالكفار ملحق » هذا لفظ رواية البيهقي • ورواه من طرق أخــري الفجر ، قال البيهقي : ومن روى عن عمر رضي الله عنه قنوته بعد الركوع أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمــان النهدى وزبد بن وهب ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، وفى حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه ، واقتصر البغوى في شرح السنة على الرواية الأولى ، وروى البيهقي بعض هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده مرسل والله أعلم •

وقوله ( اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ) انما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين فى ذلك العصر ، وأما الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فان الحاجة الى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم .

قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر رضى الله عنه وبين ما سبق فان جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر ، وفى وجه يستحب تقديمه وان اقتصر فليقتصر على الأول ، وانما يستحب الجمع بينهما اذا كان منفردا أو امام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم .

( الرابعة ) (١) هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

<sup>(</sup>١) دايعة المسائل ألتى في هذا الفصل وهي سبع مسائل (ط) .

القنوت ؟ فيه وجهان (الصحيح المشهور) وبه قطع المصنف والجمهور يستحب (والثانى) لا يجوز فان فعلها بطلت صلاته لأنه نقل ركنا الى غير موضعه قاله القاضى حسين وحكاه عنه البغوى وهو غلط صريح ، ودليل المذهب أن فى رواية من حديث الحسن رضى الله تعالى عنه قال «علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فى الوتر قال : اللهم اهدنى غذكر الألفاظ الثمانية وقال فى آخرها : تباركت وتعالىت وصلى الله على النبى » هذا لفظه فى رواية النسائى باسناد صحيح أو حسن •

( فسرع ) قال البغوى : يكره اطالة القنوت كما يكره اطالة التشهد الأول • قال : وتكره قراءة القرآن فيه ، فان قرأ لم تبطل صلاته ويستجد للسهو •

(الخامسة) هل يستحب رفع اليدين فى القنوت ؟ فيه وجهان مشهوران (أحدهما) لا يستحب ، وهو اختيار المصنف والقفال وآلبغوى ، وحكاه امام الحرمين عن كثير من الأصحاب ، وأشاروا الى ترجيجه واحتجوا بأن الدعاء فى الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السبجود والتشهد (والثانى) يستحب ، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفى الدليل ، وهو اختيار أبى يستحب ، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفى الدليل ، وهو اختيار أبى زيد المروزى امام طريقة أصحابنا الخراسانيين والقاضى أبى الطيب فى تعليقه وفى المنهاج ، والشيخ أبى محمد وابن الصباغ والمتولى والغزالى والشيخ نصر المقدسى فى كتبه الثلاثة : الانتخاب والتهذيب والكافى وآخرين ، قال صاحب البيان : وهو قول أكثر أصحابنا ، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الامام الحافظ أبو بكر البيهقى ، واحتج له البيهقى بما رواه باسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضى الله عنه فى قصة القراء الذين قتلوا رضى الله عنهم قال « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الفداة يرفع يديه يدعو عليهم ، يعنى على الذين قتلوهم » •

قال البيهقى رحمه الله تعالى : ولأن عددا من الصحابة رضى الله عنهم رفعوا أيديهم فى القنوت • ثم روى عن أبى رافع قال « صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء » قال البيهقى : هذا عن عمر صحيح • وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه

باسناد فيه ضعف و وروى عن ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما فى قنوت الوتر و وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء و فان قلنا: لا يرفع اليدين لم يشرع المسلح بلا خلاف ، وان قلنا: يرفع فوجهان (أشهرهما) أنه يستحب وممن قطع به القاضى أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولى والشيخ نصر فى كتبه والغزالي وصاحب البيان (والثاني) لا يمسح وهذا هو الصحيح ، صححه البيهقى والرافعى وآخرون من المحققين و

قال البيهقى: لست أحفظ فى مسح الوجه هناعن أحد من السلف شيئا ، وان كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة ، فأما فى الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولاأثر ولا قياس ، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه فى الصلاة ، ثم روى باسناده حديثا من صنن أبى داود عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم » قال أبو داود: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، هذا متنها وهو ضعيف أيضا ، ثم روى البيهقى عن على الباشانى قال: سألت عبد الله بيعنى ابن المبارك عن الذى اذا دعا مسح وجهه قال: لم أجد به ثبتا ، قال على: ولم أره يفعل ذلك ، قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع فى الوتر وكان يرفع يديه ، هذا آخر كلام البيهقى فى كتاب السنن ، وله رسالة مشهورة كتبها الى الشيخ أبى محمد الجوينى أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت ، وبسط الكلام فى ذلك ،

وأما حديث عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه » رواه الترمذى وقال : حديث غريب ، انفود به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف ، وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث فى كتابه الاحكام وقال : قال الترمذى : وهو حديث صحيح وغلط فى قوله : ان الترمذى قال هو حديث صحيح ، وانما قال غريب ، والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يستحب رفع يديه

دون مسح الوجه (والثانى) لا يستحبان • (والثالث) يستحبان • وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب، بل قال ابن الصباغ وغيره: هو مكروه، والله أعلم •

( السادسة ) اذا قنت الامام فى الصبح هل يجهر بالقنوت ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، وحكاهما جماعة من العراقيين ومنهم صاحب الحاوى .

(أحدهما) لا يجهر كالتشهد وكسائر الدعوات (وأصحهما) يستحب الجهر ، وبه قطع أكثر العراقيين ، ويحتج له بالحديث الذي سنذكره ان شاء الله قريبا عن صحيح البخاري في قنوت النازلة ، وبالقياس على ما لو ســــ أل الرحمة أو استعاد من العذاب في أثناء القراءة ، فان المأموم يوافقه في السؤال ولا يؤمن ، وبهذا استدل المتولى • واما المنفرد فيسر به بلا خلاف ، صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما . وأما المأموم ــ فان قلنا : لا يجهر الامام ــ قنت وأسر • وان قلنا : يجهر الامام فان كان يسمع الامام فوجهان مشهوران للخراسانيين (أصحهما) يؤمن على دعاء الامام ولا يقنت وبهذا قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) يتخير بين التأمين والقنوت فان قلنا يؤمن فوجهان ( أحدهما ) يؤمن في الجميع ( وأصحهما ) وبه قطع الأكثرون : يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء • وأما الثناء وهو قُـوله : فانك تقضي ولا يقضى عليك الى آخره فيشاركه فى قوله أو يسكت (١) ، والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين ، وان كان لا يسمع الامام لبعد أو غيره وقلنا لو سمع لأمن فههنا وجهان (أصحهما ) يقنت (والثـاني) يؤمن ، وهمــا كالموجهين في استحباب قراءة السؤرة اذا لم يسمع قراءة الامام • هذا كله في الصبح وفيما اذا قنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان •

وأما اذا قنت فى باقى المكتوبات حيث قلنا به فقال الرافعى كلام الغزالى يقتضى أنه يسر به فى السريات ، وفى جهره به فى الجهريات الوجهان ، قال

<sup>(</sup>۱) من البدع التى لم نجد لها اصلا قول المأمومين وكأنهم فى حلقة من حلقات التسواجد عند عبارات الثناء هذه « حقا » وتولهم عند تباركت ربنا وتعاليت ( يا الله ) ويجاريهم فى ذلك بعض المتفقهين (ط).

واطلاق غيره يقتضى طرد الخلاف فى الجميع • قال وحديث قنوت النبى صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضى الله عنهم يقتضى أنه كان يجهر به فى جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعى • والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ، ففى البخارى فى تفسير قول الله تعالى « ليس لك من الأمر شىء (١) » عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت فى قنوت النازلة » وفى الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها ان شاء الله تعالى قريبا فى فرع مذاهب العلماء فى القنوت •

واحتج المصنف والأصحاب فى استحباب تأمين المأموم على قنوت الامام بحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: « قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دابر كل صلاة ، اذا قال سمع الله لمن حمده فى الركعة الآخرة يدعو على آحياء من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه » رواه أبو داود باسسناد حسن أو صحيح •

(السابعة) فى ألفاظ الفصل ، القنوت فى اللغة له معان ، منها الدعاء ، ولهذا سمى هذا الدعاء قنوتا ، ويطلق على الدعاء بخير وشر ، يقال : قنت له وقنت عليه قوله « قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه » معناه قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه » معناه قنت شهرا يدعو وقوله « ثم تركه » فيه قولان للشافعى رحمه الله حكاهما البيهقى (أحدهما) ترك القنوت فى غير الصبح (والثانى) ترك الدعاء عليهم ولعنتهم ، وأما الدعاء فى الصبح فلم يتركه ، قوله « لا يذل من واليت » هو بفتح الياء وكسر الفاء مقوله « و نخلع من يفجرك » أى نترك من يعصيك ويلحد فى صفاتك ، وهو بفتح الياء وضم الجيم ، قوله « واليك نسعى ونحفد » هو بفتح النون وكسر الفاء ، أى نسارع الى طاعتك وأصل الحفد العمل والخدمة ، قوله « وال عذابك الجد » هو بكسر الجيم ، أى الحق ، ولم تقع هذه اللفظة فى المهذب ، قوله « ملحق » الأشهر فيه كسر الحاء ، رواه البيهقى عن أبى عمرو بن العلاء ، وهو قول الأصمعى وأبى عبيدة والأكثرين من أهل اللغة ،

<sup>(1)</sup> الآية ١٢٨ من سورة آل عمران .

وحكى ابن قتيبة وآخرون فيه الفتح ، فمن فتح فمعناه ان شاء الله ألحقه بهم ، ومن كسر معناه لحق ، كما يقال : أنبت (١) الزرع بمعنى نبت قدوله « وأصلح ذات بينهم » أى أمورهم ومواصلاتهم قوله « وألف بين قلوبهم » أى اجمعها على الخير ، قوله « الحكمة » هى كل ما منع القبيح ، قدوله « وأوزعهم » أى ممن هذه صفته ، قوله « واجعلنا منهم » أى ممن هذه صفته ، قوله « ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد الا في ثلاثة مواطن : في الاستنصار الدعاء بالنصر على الكفار ،

قوله « لما روى الحسن بن على » هو أبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته ، اختلف فى وقت ولادته والأصح أنه فى نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفى بالمدينة ودفن بالمبقيع سنة تسع وأربعين • وقيل سنة خمسين وقيل احدى وخمسين ومناقبه كثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرهما رضى لله تعالى عنه (وأما أبو رافع) الذى روى عنه فى الكتاب قنوت عمر رضى الله تعالى عنه فهو أبو رافع الصائغ واسمه نفيع به بضم النون به من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين أعتى وقال : كان لى أجران فذهب أحدهما •

## ( فسرع ) في مذاهب العلماء في اثبات القنوت في الصبح •

مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان وعلى وابن عباس والبراء بن عازب رضى الله عنهم رواه البيهقى بأسانيد صحيحة ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبى ليلى والحمن بن صالح ومالك وداود ، وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى وأحمد : لا قنوت فى الصبح قال أحمد : الا الامام فيقنت اذا بعث الجيوش ، وقال اسحاق : يقنت للنازلة خاصة ، واحتج لهم بعديث أنس رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه خاصة ، واحتج لهم بعديث أنس رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه

 <sup>(</sup>۱) أنبت الأزم بمعنى نبت فيقال نبتت الأرض وأنبتت الأرض بدون مقمول ويمكن أن يتعدى بمفعول الأن هذا الفعل كالحق يلزم ويتعدى (ط) .

وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو علي أحياء من العرب ثم تركه » رواه البخارى ومسلم ، وفي صحيحيهما عن أبي هريرة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم » وعن سعد بن طارق قال : « قلت لأبي يا أبي انك قدصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني فحدث » راه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته » وعن أبي مخلد قال : « صليت مع ابن عمر رضى الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له : ألا أراك تقنت ؟ فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « القنوت ما أحفظه عن أحد من أصحابنا » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « القنوت في الصبح بدعة » وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح رواه البيهقى •

واحتج أصحابنا بحديث أنس رضى الله عنه « ان النبى صلى الله عليسه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخى والحاكم أبو عبد الله فى مواضع من كتبه والبيهقى ، ورواه الدارقطنى من طرق بأسانيد صحيحة ، وعن العوام بن حمزة قال « سألت أبا عثمان عن القنوت فى الصبح قال : بعد الركوع قلت : عمن ؟ قال : عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم » رواه البيهقى وقال : هذا اسناد حسن ورواه البيهقى عن عمر أيضا من طرق وعن عبد الله بن معقل بنفتح الميم واسكان العين المهملة وكسر القاف التابعى قال « قنت على رضى الله عنه فى الفجر » رواه البيهقى وقال : هذا وعن على صحيح مشهور ، وعن البراء رضى الله تعالى عنه « أن رسسول الله على الله عليه وسلم كان يقنت فى الصبح والمغرب » رواه مسلم ورواه أبو حلى الله عليه وسلم كان يقنت فى الصبح والمغرب » رواه مسلم ورواه أبو داود وليس فى روايته ذكر المغرب ، ولا يضر ترك الناس القنوت فى صلاة المغرب لأنه ليس بواجب أو دل الاجماع على نسخه فيها ه

وأما الجواب عن حديث أنس وأبى هريرة رضى الله عنهما فى قوله: ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الـكفار ولعنتهـم فقط، لا ترك جميع

القنوت أو ترك القنوت فى غير الصبح ، وهذا التأويل متعين لأن حديث أنس فى قوله «لم يزل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا » صحيح صريح فيجب الجمع بينهما ، وهذا الذى ذكرناه متعين للجمع ، وقد روى البيهقى باسناده عن عبد الرحمن بن مهدى الامام أنه قال « انما ترك اللعن » ويوضح هذا التأويل رواية أبى هريرة السابقة ، وهى قوله « ثم ترك الدعاء لهم » •

والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم ، وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا لأنه من رواية محمد بن جابر السحمى (۱) وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفى وحديث أنس اثبات فقدم لزيادة العلم ، وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ ، وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد راواه البيهقي من رواية أبي ليلي الكوفي وقال : هذا لا يصح وأبو ليلي متروك ، وقد روينا عن ابن عباس أنه (قنت في الصبح » وعن حديث أم سلمة أنه ضعيف لأنه من رواية محمد (۲) ابن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قال الدارقطني : هؤلاء الثلاثة ضعفاء ، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة والله أعلم •

( فرع ) في القنوت في غير الصبح اذا نزلت نازلة: قدمنا أن الصحيح في مذهبنا أنها ان نزلت قنت في جميع الصلوات وقال الطحاوى لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي قال الشيخ أبو حامد هذا غلط منه بل قد قنت على رضى الله عنه بصفين ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين «أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضى الله عنهم » وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث وباقيها مشهور في الصحيح •

<sup>(</sup>۱) وررد اسمه مصفرا اليمامي عن حبيب بن ابي ثابت وعون بن أبي جحيفة وسماك بن حرب وطائفة وعنه أبوب مع تقدمه والسفيانان ووكيع وخلق . ضعفه أبن معين قال الفلامي : صدوق متروك الحديث ا هد من التلاهيب (ه) .

 <sup>(</sup>۲) ابن يعلى السلمى الكوفى إقال البخارى : ذاهب الحديث وعنبسة قال أبو حاتم يضع .
 اما هبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه قال فيه البخارى منكر الحديث (ط) .

( فحرع ) في مذهبهم في محل القنوت قد ذكرنا أن مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع ، وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم حكاه ابن المنذر عنهم ورواه البيهقى عنهم وعن أنس قال ابن المنذر : وروينا القنوت قبل الركوع عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأبى موسى الأشعرى والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلي رضي الله عنهم ، وبهذا قال مالك واسحق • وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب السختياني وأحمد وقد جاءت الأحاديث بالأمرين ففي الصحيحين عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع » وعن ابن سيرين قال « قلت لأنس قنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في الصبح ؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا » رواه البخارى ومسلم • وعن أنس رضى الله عنه « أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في الفجر يدعو على بنى عصية » رواه البخارى ومسلم وعن عاصم قال : « سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله قلت فان فلانا أخبرني عنك أنك قلت : قبل الركوع : قال كذب انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ البخارى وعن سالم بن عمر رضى الله عنهما « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول : اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء (١) » رواه البخاري ، وعن خفاف (٢) بن ايماء رضي الله عنه قال « ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوأن ثم خر ساجدا » رواه مسلم •

قال البيهقى : وروينا عن عاصم الأحول عن أنس أنه أفتى بالقنوت بعد الركوع ثم ذكرنا باسناده عن عاصم عن أنس قال « انما قنت النبى صلى الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران ٠

 <sup>(</sup>۲) هو الففارى كان امام مسجد بنى غفار وخطيبهم شهد الحديبية ولوفى فى خلافة عمر بالمدينة (ط) ،

عليه وسلم شهرا فقلت: كيف القنوت؟ قال: بعد الركوع » • قال البيهقى فقد أخبرنا أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع قال: وقوله ( انما قنت شهرا ) يريد به اللعن • قال البيهقى: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى ، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم فى أشهر الروايات عنهم وأكثرها والله أعلم •

## ( فرع ) في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت

قد سبق أن الصحيح فى مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو المختسار ، قال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قال: وبه قال أحمد واسحاق وأصحاب الرأى قال: وكان يزيد بن أبى مريم ومالك والأوزاعى لا يرون ذلك ، وقد سبق دليل الجميع والله أعلم ،

### ( فرع ) في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة من الاحاديث الواردة فيه

اعلم أنه مستحب لما سنذكره ان شاء الله تعالى عن أنس رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما فى السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته » رواه البخارى ومسلم ورويا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة وفى رواية للبخارى « فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فمازلنا بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى » وذكر تمام الحديث ، وثبت رفع اليدين فى الاستسقاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ،

وعن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله حى كريم سخى اذا رفع الرجل يديه اليه أن يردهما صفراً خائبتين » رواه أبو داود وقال : حديث حسن ( والصفر ) بكسر الصاد المخالى • وعن أنس رضى الله عنه فى قصة القراء الذين قتلوا قال : « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعنى على الذين قتلوهم » رواه البيهقى باسناد صحيح حسن ، وقد

سبق و وعن عائشة رضى الله عنها فى حديثها الطويل فى خروج النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل الى البقيع للدعاء الأهل البقيع والاستغفار لهم قال: « أتى البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف قال: ان جبريل عليه السلام أتانى فقال: ان ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع وتستغفر لهم » رواه مسلم و وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: « لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم آت ماوعدتنى فمازال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » رواه مسلم وسلم ه

(قوله) يهتف ـ بفتح أوله وكسر الناء المثناه فوق ـ يقال : هتف يهتف اذا رفع صوته بالدعاء وغيره .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان يرمى الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يستقبل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمى الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمى الجمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» رواه البخارى ، وعن أنس رضى الله عنه قال : « صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحى فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من صحيحه ، وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « لما فسرغ النبي من صحيحه ، وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « لما فسرغ النبي ملى الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش الى أوطاس وذكر الحديث وأن أبا عامر رضى الله عنه استشهد فقال لأبي موسى : يابن أخي الحديث وأن أبا عامر رضى الله عليه وسلم فقل له : استغفر لى ، ومات أبو عامر قال أبو موسى : فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبدك أبى عامر ورأيت بياض ابطيه ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت : ولى فاستغفر اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت : ولى فاستغفر

فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما » رواه البخارى ومسلم .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء : يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك » رواه مسلم • وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمرو ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى أبى بكر رضى الله عنه فقال : ليصلح بينهم فاقيم أ فقال : نعم • قال : فصلى بهم أبو بكر رضى الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت فالتفت أبو بكر رضى الله عنه فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر يديه رضى الله عنه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » رواه البخارى ومسلم وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : انما أنا بشر فلا تعاقبنى فيه » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال: اللهم أهد أوسا وأت بهم » وعن جابر رضى الله عنه « أن الطفيل بن عمرو قال للنبى صلى الله عليه وسلم: هل لك فى حصن حصين ومنعة ؟ » وذكر الحديث فى هجرته مع صاحب له ، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه الطفيل فى المنام فقال: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لى بهجرتى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن يديك ؟ قال قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك فقصها الطفيل على يديك ؟ قال قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك فقصها الطفيل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر \_ رفع يديه » وعن على رضى الله عنه « قال: جاءت امرأة الوليد الى النبى صلى الله عليه وسلم تشكو اليه زوجها أنه يضربها فقال: اذهبى اليه فقولى له كيت وكيت أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول ، فذهبت ثم عادت فقالت: انه عاد يضربنى فقال: اذهبى فقولى له كيت وكيت فقال: اذهبى فقولى له كيت وكيت فقال: انه عليه فقولى له كيت وكيت أن النبى صلى الله عليه فقولى له كيت وكيت فقال: انه عادت فقالت: انه عاد يضربنى فقال الله عليه فقولى له كيت وكيت فقال: انه يضربنى فرفع رسول الله صلى الله عليه فقولى له كيت وكيت فقالت: انه عادي فرفع رسول الله صلى الله عليه

وسلم يده فقال: اللهم عليك الوليد » • وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان رضى الله عنه » وعن محمد بن ابراهيم التيمى قال: « أخبرنى من رأى النبى صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه » وعن أبى عثمان قال: « كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه فى القنوت وعن الأسود أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى القنوت » هذه الأحاديث من حديث عائشة « انما أنا بشر فلا تعاقبنى » الى آخرها رواها البخارى فى كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة ، ثم قال فى آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التى وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا والله تعالى أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( والغرض مما ذكرنا اربعة عشر : النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقسراءة الفاتحة والركوع حتى يطمئن فيه ، والرفع من الركوع حتى يُعتدل ، والسجود حتى يطمئن ، والجاوس بين السبجدتين حتى يطمئن ، والجلوس في آخر الصلاة ، والتشبهد فيه ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، والتسليمة الأولى ، ونية الخروج ، وترتيب افعالها على ماذكرنا . والسنن خمس وثلاثون : رفع اليدين في تكبيرة الاحسرام ، والركوع ، والرفع من الركوع ، ووضع اليمين على الشمال ، والنظر ألى موضع السجود ، ودعاء الأستفتاح ، والتعود ، والتامين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، والجهر والاسرار ، والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ، والتسميع ، والتحميد في الرفع من الركوع ، والتسبيح في الركوع ، والتسبيح في السجُّود ، ووضع اليد على الركبة في الركوع ، ومد الظهر والعنق فيه ، والبدأية بالركبة ثم باليد في السجود ، ووضع الاتف في السجود ، ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود ، واقلال البطن عن الفَحْـذ في السيجود ، والدَّعاء في الجلُّوس بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة ، ووضع اليد على الارض عند القيام ، والتوْركُ فَي آخَرُ الصلاة ، والافتراش في سَائرُ الجلسَات ، ووضع اليد اليمني على الفخذ اليمني مقبوضة ، والاشارة بالمسبحة ، ووضع اليد اليسري على الفخذ اليسرى مبسوطة ، والتشبهد الأول ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، والصلاة على آله في التشبهد الأخير ؛ والدعاء في آخر الصلاة ، والقنوت في الصبح ، والتسليمة الثانية ، ونية السلام على الحاضرين ) . ( الشرح ) أما الفروض فهي على ما ذكرنا الا أن نيـــة الخــروج من الصلاة فيها خلاف سبق ، وذكرنا هناك أن الأصح أنها سنة وليست بواجبة وضم ابن القاص والقفال الى الفروض استقبال القبالة وهو ضميف ، بل الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستقبال شرط لا فرض ، وذكر جماعة أن نية الصَّلاة شرط لا فرض ، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها فرض ، وقد سبقت المسألة في موضعها مبسوطة • وذكر الغزالي في البسيط وجهين في أن السجدة الثانية ركن مستقل كالركوع أم ركن متكرر كالركوع في الركعة الثانية ، قال : والصحيح الأول لأنه يفصل بينها وبين السجدة الأولى ركن ، والثلاثون التي ذكرها وبقى منها سنن لم يذكرها المصنف هنا • وقد ذكر هو كثيرا في موضعه فكأنه استغنى بذاك عن ذكره هنا ، وكان ينبغي أن لا يستغنى به كما لم يستغن في هذه الخمس والثلاثين ، وان كانت قد سبّقت فى موضعها لأن مراده هنا حصرها وضبطها بالعدد ، فمما تركه تفريق أصابع يديه اذا رفعها ، وتفريقها على الركبة في الركوع ، وضمها الى القسلة في السجود ، وتوجيه أصابع رجليه الى القبلة في السجود ، وجعل يديه حــــذو منكبيه في السجود والاعتماد عليها في السجود ، والدعاء في السجود وجعل اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة والجهر بالتأمين والالتفات من التسليمتين يمينا وشمالا وغيرها مما سبق ، وكثير من هذه المذكورات يقال استغنى لكونه وصفا لشيء ذكره هنا ، واستغنى بذكر الموصوف • والله أعلم •

وقوله (التسميع والتحميد فى الرفع من الركوع) كان ينبغى أن يقول التسميع فى الرفع والتحميد فى الاعتدال منه • لأن التحميد لا يشرع فى الرفع انما يشرع اذا اعتدل ، وكأنه اختصر واستغنى بذكره على وجهه فى موضعه •

( فسرع ) قال أصحابنا : للصلاة أركان وأبعاض وهيئات وشروط ، فالأركان هي الفروض التي ذكرها المصنف وتكلمنا عليها ، والأبعاض ستة ( أحدها ) القنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان ( والثاني ) القيام للقنوت ، ( والثالث ) التشهد الأول ( والرابع ) الجلوس له ( والخامس ) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول اذا قلنا

هى سنة (والسادس) الجلوس للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهدين اذا قلنا هى سنة فيهما ، وقد سبق بيان كل ذلك فى موضعه ، وأما الهيئات وهى السنة التى ليست أبعاضا فكل ما يشرع فى الصلاة غير الأركان والأبعاض ، وأما الشروط فخمسة : الطهارة عن الحدث ، والطهارة عن النجس واستقبال القبلة وستر العورة ومعرفته الوقت يقينا أو ظنا بمستند ، وضم الفوراني والغزالي الى الشروط ترك الأفعال فى الصلاة وترك الكلام وترك الأكل ، والصواب أن هذه ليست بشروط وانما هى مبطلات الصلاة ، كقطع النية وغير ذلك ، ولا تسمى شروطا فى اصطلاح أهل الأصول ولا فى اصطلاح الفقهاء وان أطلقوا عليها فى موضع اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط فى عدم صحة الصلاة عند اختلاله ، والله أعلم ،

قال أصحابنا: من ترك ركنا أو شرطا لم تصح صلاته الا فى مواضع مخصوصة بعذر فى بعض الشروط ، كفاقد السترة ، وان ترك غيرهما صحت وفاته الفضيلة ، سواء تركه عمدا أو سهوا ، لكن أن كان المتروك من الأبعاض سجد للسهو والا فلا ، هذا مختصر القول فى هذا ، وهو مبسوط فى مواضعه وبالله التوفيق .

#### ( فرع ) في مسائل تتعلق بصفة الصلاة

(أحدها) يستحب دخوله فيها بنشاط واقبال عليها وأن يتدبر القسراءة والأذكار ويرتلهما وكذلك الدعاء ، ويراقب الله تعالى فيها ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخفسوع بظاهره وباطنه قال الله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون (١)) روى البيهقى باسناده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية قال : الخشوع في القلب وأن تلين جانبك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك ، وعن جماعة من السلف : الخشوع السكون فيها ، وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة » رواه مسلم ، الخيل الشمس ذات التوثب والنفار ، وعن عقبة في الصلاة » رواه مسلم ، الخيل الشمس ذات التوثب والنفار ، وعن عقبة

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة المؤمنون .

ابن عامر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقه و « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة » رواه مسلم ، وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه الطويل ذكر فضل الوضوء ، وفى آخره « أن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل ، وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه » رواه مسلم •

وعن عثمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره (۱) صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله » رواه مسلم • وعن أبى اليسر بفتح المثناة تحت والسين المهملة واسمه كعب بن عمرو وهو آخر من توفى من أهل بدر رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « منكم من يصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر » رواه النسائى باسناد صحيح • وروى النسائى أيضا نحوه أو مثله عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم واسناده أيضا صحيح • وقد ذكر البيهقى باسناده الصحيح عن مجاهد قال: « كان ابن الزبير رضى الله عنه اذا قام فى الصلاة كأنه عود ، وحدث أن أبا بكر رضى الله عنه قال كذلك ، قال فكان يقال: ذلك الخشوع فى الصلاة » والأحاديث والآثار فى المسألة كثيرة مشهورة والله أعلم •

(المسألة الثانية) قال الشافعي رحمه الله في الأم: أرى في كل حال للامام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدى ما عليه ، وكذلك أرى له في الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل ، وان لم يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو عليه ، هذا نصمه واتفق الأصحاب عليه ، وهذه المسألة بباب صلاة الجماعة أليق ، لكن لها تعلق بهذا الباب ، وهنا ذكرها الشافعي رحمه الله وسنعيدها مبسوطة بفروعها هناك ان شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) نی در ق (یحضر) و (لؤت) (ط) ۰

( الثالثة ) قال صاحب التهذيب : يشترط لصحة الصلاة العلم بأنها فرض، ومعرفة أعمالها •قال : فان جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته ، وكذا اذا لم يعرف فرضية الوضوء ، أما اذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يعتقد جميع أفعالها سنة ( والثاني ) أن يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف ، هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتـــولي والبغوى ( الثالث ) أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القــاضي حسين والبغوى (أحدهما) لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة ( وأصحهما ) تصح وبه قطع المتولَّى لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة بُاعتقاد الفرض وذَّلَكُ لا يُؤثُّر • قال البغوى : فان لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحالة وجهان ، هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ولم يفرقوا بين العامي وغيره وقال الغزالي في الفتاوي : العـــامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هـو فرض ، فان نوى التنفل به لم يعتد به ، ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية • هذا كلام الغزالي وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضى الله عنهم فمن بعدهم ، ولم ينقل أَن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ، ولا أمر باعادة صلاة من لا يعلم هذا والله أعلم • قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ويلزم المكلف أن يتعلم القراءة والتشهد وتكبيرة الاحرام وصفة الصلاة كلها ، فان لم يتعلم فحكمه ما سبق فيمن لا يحسن تكبيرة الاحرام وسبق تفصيله ، ونص الشافعي في الأم على أصل هذه القاعدة •

(الرابعة) فى التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة ، منها أن رفع اليدين مستحب فى ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا ، عند الاحرام والركوع والرفع منه ، وكذا فى القيام من التشهد الأول على المختار ، وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال فى الصلاة سبق بيانها فى فصل تكبيرة الاحرام ، وسبق أن فى الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفى الثلاثية سبع عشرة وفى الثنائية احدى عشرة ، وأن فى الصلاة التى تزيد على ركعتين

(الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال وانساء في عمل الصلاة ، الا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها الى بعض ، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون ، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة ، وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها ، وأن تخفض صوتها ، وأن نابها شيء في صلاتها صفقت ، هذا نصه ، قال أصحابنا : المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها وأما الهيئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها وتخالفه فيما ذكره الشافعي، ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء (أحدها) لا تتأكد في واحدتهن خلف الرجل (الثاني) تقف امامتهن وسطهن (الثالث) تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل (الرابع) اذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وستأتي هذه المسائل بدلائلها وفروعها الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وستأتي هذه المسائل بدلائلها وفروعها منهة قعودها في صلاة الجماعة وموقف الامام والمأموم ان شاء الله تعالى ، وأما الحاوى : اذا صلت قاعدة جلست متربعة وهذا شاذ مخالف لنص الشافعي ، الذي ذكرناه ولما قاله الأصحاب أنها كالرجل الا فيما استثناه الشافعي ،

واعلم أن الشافعي رحمه الله نص هنا على خفض صوتها ، وقد سبق فيه تفصيل وخلاف في فصل القراءة وبالله التوفيق •

# باب صلاة التطوع

اختلف أصحابنا فى حــد التطوع والنافلة والســنة على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تطوع الصلاة هو ما لم يرد فيــه نقل بخصوصيته بل يفعله الانسان ابتداء ، والذاهبون الى هذا قالوا : ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام ( سنن ) وهى التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومستحبات ) وهى التى فعلها أحيانا ولم يواظب عليها ( وتطوعات ) وهى التى ذكرنا أولاه

والوجه الثانى: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان معناهما واحد ، وهسا ما سوى الفرائض • والوجه الثالث: أن السنة والنفل والتطوع والمندوب والمرغب فيه والمستحب ألفاظ مترادفة وهي ما سوى الواجبات • قال العلماء: التطوع في الأصل فعل الطاعة ، وصار في الشرع مخصوصا بطاعة غير واجبة •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( افضل عبادات البدن الصلاة لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال (( استقيموا واعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن )) ولاتها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها من الطهارة ، واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله تعمالي ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر العبادات وتزيد عليها بالامتناع من الكلام والمشى وسمائر الافعمال . وتطوعها افضل التطوع ) .

(الشرح) حديث عبد الله هـ ذا رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الوضوء والبيهقي فيه وفي فضائل الصلوات قبل استقبال القبلة روياه من حديث عبد الله ، ومن حديث ثوبان بلفظه هنا ، وفيه زيادة قال : «استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » الخ لكن في رواية ابن ماجه عن عبد الله «أن من خير أعمالكم الصلاة » وفي بعض روايات البيهقي ائبات (من) وفي بعضها حذفها واسناد رواية عبد الله فيه ضعف ، واستناد رواية ثوبان جيد لكن من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وقال أحمد بن ثوبان جيد لكن من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وقال أحمد بن حنبل : لم يسمع سالم من ثوبان وذكره مالك في الموطأ مرسلا معضلا ، فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن » قال صاحب مطالع الأنوار : الزموا طريق الاستقامة ، وقاربوا وسددوا فانكم لا تطيقون جميع أعمال البر ولن تحصوا أن تطيقوا الاستقامة في جميع الأعمال ، وقيل : لن تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب العظيم .

( اما حكم السالة ) فالمذهب الصحيح المشهور أن الصلاة أفضل من الصوم وسائر عبادات البدن ، وقال صاحب المستظهرى فى كتاب الصيام : الحلة في الصلاة أفضل ، وقال اختلف فى الصلاة أفضل ، وقال

آخرون : الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل ، قال : والأول أصح ، ويحتج بترجيح الصوم بحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه ني وأنا أجزى به ، والصوم جنة وللصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح [ بفطره ] واذا لقى ربه فرح بصومه » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لمسلم « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ، قال الله تعالى : الا الصوم فانه لي وأنا أجزى به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي » وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان في الجنــة بابا يقال له الريان يدخل فيه الصائمون لا يدخل منه غيرهم » رواه البخارى ومسلم • وأما الدليل لترجيح الصلاة ــ وهو المذهب ــ فأحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ( منها ) ﴿ حديث بني الاسلام على خمس » وقد سبق ، وموضع الدلالة منه تقديم الصلاة على الصوم ، والعرب تبدأ بالأهم ( وحديث ) ابن مسعود رضى الله عنه قال :« سألت رسول الله صلى الله عليهُ وسلم أي الأعمال أحب الى الله ؟ وفي رواية أفضل ؟ فقال : الصلاة لوقتها » رواه البخاري ومسلم ، وعنه : « أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار ، وزلفا من الليل ، أن الحسنات يذهبن السيئات (١) فقال الرجل : ألى هذا يا رسول الله ؟ قال لجميع أمتى » رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أرأيتم نهرا بباب أحدكم يغتسل منــه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه [ شيء ] ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا » رواه البخارى ومسلم ، وعنه أن رسسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش (٢) الكبائر » رواه مسلم •

وعن أبى موسى رضى الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال

<sup>(</sup>١) الآية ١١٤ من سورة هود .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمشان الى رمضان مكفرات ما بینهن
 ۱ذا اجتنبت الكبائر » (ط) ،

« من صلى البردين دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم البردان الصبح والعصر ، وعن عمارة بن رؤيبة (۱) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، يعنى الفجر والعصر » رواه مسلم ، وعن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى الصبح والعصر فهو فى ذمة الله ، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشىء » رواه مسلم والأحاديث فى الباب كثيرة مشهورة •

ويستدل أيضا لترجيح الصلاة بما ذكره المصنف من كونها تجمع العبادات وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره ولأن الصلاة لا تسقط فى حال من الأحوال ما دام مكلفا الافى حق الحائض بخلاف الصوم والله أعلم •

( فان قيل ) قول المصنف : وتطوعها أفضل التطوع يرد عليه الاستغال بالعلم فانه أفضل من تطوع الصلاة كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء ، وقد سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح ٠

فالجواب أن هذا الايراد غلط وغفلة من مورده لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية لا تطوع ، وكلامنا هنا في التطوع والله أعلم •

( فسرع ) قال أبو عاصم العبادى فى كتابه الزيادات: الاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع لأن حفظه فرض كمانة •

( فسرع ) اعلم أنه ليس المراد بقولهم : الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم ، فان الصوم أفضل من ركعتين بلا شك ، وانما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا الى الاكثار منه ، ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والتفضيل، والصحيح تفضيل الصلاة والله أعلم ٠

<sup>(</sup>١) عمارة بن رؤيبة الثقفي له تسعة أحاديث الفرد له مسلم يحديثين هذا أحدهما ( ط. ) .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وتطوعها ضربان ( ضرب ) تسن له الجماعة ( وضرب ) لا تسن له فما سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ، وهذا الضرب افضل مما لا تسن له الجماعة لأنها تشبه الغرائض في سنة الجماعة ، واوكد ذلك صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض ، ثم صلاة الكسوف لأن القرآن دل عليها ، قال الله تعالى ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسسجدوا لله الذي خلقهن ) (١) وليس ههنا صلاة تتعلق بالشمس والقمر الا صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء ولهذه الصلوات ابواب نذكر فيها احكامها ان شاء الله تعالى وبه الثقة ) .

# ( الشرح ) قال أصحابنا تطوع الصلاة ضربان :

(ضرب) تسن فيه الجماعة وهو العيد، والكسوف، والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح ( وضرب ) لا تسن له الجماعة، لكن لو فعل جماعة صح وهو ما سوى ذلك ، قال أصحابنا: وأفضلها وآكدها صلاة العيد لأنها تشبه الفرائض، ولأنها يختلف فى كونها فرض كفاية ثم الكسوفين ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه ، وأما التراويح فقال أصحابنا: ان قلنا الانفراد بها أفضل فالنوافل الراتبة مع الفرائض كسنة الصبح والظهر وغيرهما أفضل منها بلا خلاف ، وان قلنا بالأصح ان الجماعة فيها أفضل فوجهان أفضل منها بلا خلاف ، وان قلنا بالأصح ان الجماعة فيها أفضل فوجهان مشهوران حكاهما المحاملي وامام الحرمين وابن الصباغ وسائر الأصحاب أن التراويح أفضل من السنن الراتبة لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد ، وهذا اختيار القاضي أبي الطيب في تعليقه ، ( والثاني ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب أن السنن الراتبة أفضل وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في المختصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الراتبة دون التراويح وضعف امام الحرمين وغيره الوجه الأول .

قال أصحابنا : وسبب هـذا الخلاف أن الشـافعى رحمه الله ، قال فى المختصر : وأما قيام شهر رمضان فصـلاة المنفرد أحب الى منه ، قال امام الحرمين : فمن أصحابنا من قال : مراد الشافعى أن الانفراد بالتراويح أفضل من اقامتها جماعة ، ومنهم من قال : أراد أن الراتبة التى لا تصلى جماعة أحب

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة فصلت .

الى التراويح وان شرعت لها الجماعة ، وهذا التأويل الثانى هو الصحيح عند الأصحاب ونقله المحاملي عن ابن سريج واستدل له بسياق كلام الشافعي ، ثم قال : هذا هو المذهب ، قال صاحب الشامل : هذا ظاهر نصه لأنه لم يقل صلاته منفردا أفضل ، بل قال : صلاة المنفرد أحب الى منه والله أعلم •

( فسرع ) قال صاحب الحاوى : صلاة كسوف الشمس آكد من صلاة كسوف القمر ، ويستدل له بالأحاديث الصحيحة من طرق متكاثرات أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر آيتان » الحديث فقدم الشمس في جميع الروايات مع كثرتها ولأن الانتفاع بالشمس أكثر من القمر .

( فسرع ) قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من صلاة الاستسقاء ملا خلاف واستدل أصحابنا بما ذكر المصنف ، ولأن صلاة الكسوف مجمع عليها ، وقال أبو حنيفة : صلاة الاستسقاء بدعة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقى تارة بالصلاة وتارة بالدعاء بغير صلاة ، ولم يترك صلاة الكسوف عند وجودها ولأن الكسوف يخاف فوتها بالانجلاء كما يخاف فوت الفريضة بخروج الوقت فتتأكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء • قال أصحابنا: ولأن الكسوف عبادة محضة والاستسقاء لطلب الرزق ، فان فيل : لا نسلم أن الكسوف عبادة محضة بل فيها طلب ، ويدل عليه قوله صلى الله عليمه وسلم ﴿ ان الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد فاذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم » وفي رواية « لا يكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده » وفي رواية « فصلوا حتى يفرج الله عنكم » وفي رواية « يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعو الله حتى يكشف ما بكم » وهذه الألفاظ كلها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها فيهما . وبعضها في أحدهما وفيهما ألف اظ كثيرة نحوها . فالجواب أن الكسوف غالبا لا يحصل منه ضرر بخلاف القحط فتمحض الكسوف عبادة والله أعلم •

#### قال المسنف رحه الله تعالى

(وأما ما لايسن له الجماعة فضربان : راتبة بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر ، وهى ركمتان قبل الظهر وركمتان بعدها ، وركمتان بعد المفرب ، وركمتان بعد العشاء وركمتان بعد الصبح ، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبسل الظهر سسجدتين ، وبعدها سجدتين ، وبعد إلمفرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين » وحدثتنى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصلى سجدتين خفيفتين اذا طلع الفجر » والاكمل أن يصلى ثمانى عشرة ركعة غير الوتر : ركمتين قبل الفجر ، وركمتين بعد العشاء ، لا ذكرناه من حديث ابن عمر ، وأربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها [ لم ] روت الم حبيبة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار » وأربعا قبل العصر لما أبع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار » وأربعا قبل العصر لما أربعا يفصل بين كل ركمتين بالتسليم على اللائكة [ القريين والنبيين (۱) ] ومن معهم من المؤمنين » والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يعسلم من كل ركعتين بالتسليم ] ) .

( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم من طرق ، والسجدتان ركعتان ، وحديث أم حبيبة رضى الله عنها صحيح رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن ، وحديث على رضى الله عنه رواه الترمذى وقال حديث حسن ، وقد سبق بيانه فى فصل السلام من صفة الصلاة واسم أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن صخر بن حرب ، وقيل : اسمها هند كنيت بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش ، وكانت من السابقين الى الاسلام تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم سنة ست ، وقيل سبع رضى الله عنها ،

وفى الفصل أحاديث صحيحة أيضا ( منها ) حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج ويصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين » رواه مسلم وعنها « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها » رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى قبل العصر ركعتين » رواه أبو داود باسناد صحيح ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله امرءا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط ) .

صلى قبل العصر أربعا » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن • وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته •

(اما حكم المسالة) فالأكمل في الرواتب مع الفراقض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف، وأدنى الكمال عشر كما ذكره، منهم من قال: ثمان فاسقط سنة العشاء قاله الخضرى ونص عليه وقيل: اثنتى عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخريين، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر، وكل هذا سنة، وانما الخلاف في المؤكد منه •

( فرع ) في استحباب ركعتين قبل المغرب ، وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (الصحيح) منهما: الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « صلوا قبل صلاة المغرب قال فى الثالثة : لمن شاء » رواه البخارى فى مواضع من صحيحه ، وعن أنس رضى الله عنه « قال : رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب ، فقلت : أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ؟ قال : كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا » رواه مسلم ، وعنه قال : « كنا بالمدينــة واذا أذن المؤذنُ بصلاة المغرب ابتدروا السوارى فركعوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها » رواه مسلم • وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه « أنهم كانوا يصلون ركعتين قبــل الأحاديث صحيحة صريحة في استحبابها وممن قال به من أصحابنا: أبو اسحاق الطوسي وأبو زكريا السكري حكاه عنهما الرافعي ، وهذا الاستحباب انما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في اقامة الصلاة ، وأما اذا شرع المؤذن في الاقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديثُ الصحيح « اذا أقيمت الصلاة فلاّ صلاة الا المكتوبة » رواه مسلم ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر قال « ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاسناده حسن واجاب البيهقى وآخرون عنه بأنه نفى ما لم يعلمه وأثبت غيره ممن علمه فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر •

- ( فسرع ) يستحب أن يصلى قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة قال فى الثالثة : لمن يشاء » رواه البخارى ومسلم والمراد بالأذانين الأذان والاقامة باتفاق العلماء .
- ( فسرع ) فى سنة الجمعة بعدها وقبلها : تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها وأما تفصيله فقال أبو العباس ابن القاص فى المفتاح فى باب صلاة الجمعة : سنتها أن يصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا ، وقال صاحب التهذيب فى باب صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهى بعد صلاة الظهر ، وقلل صاحب البيان فى باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر : لا نص للشافعى فيما يصلى بعد الجمعة والذى يجزئه على المذهب أنه يصلى بعدها ما يصلى بعد البيان : وان شاء أربعا . قال صاحب البيان : وكذا يصلى قبلها ما يصلى قبل الظهر •
- (قلت) وهذا الذى ادعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن الشافعى لا نص له فى الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعى رحمه الله على أنه يصلى بعدها أربع ركعات ، ذكر هذا النص فى الأم فى باب صلاة الجمعة والعيدين ، من كتاب اختلاف على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ، وهو من أواخر كتب الأم قبل كتاب سير الواقدى ، كذلك رأيته فيه ، ونقل أبو عيسى الترمذى فى كتابه عن الشافعى رحمه الله أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرنى الآن من نص الشافعى وكلام الأصحاب رحمهم الله ،

وأما دليله من الأحاديث فروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » وفى رواية «كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته » رواه البخارى

ومسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا » وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا » ورواية « اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا » ورواه مسلم بهذه الروايات الثلاث ، وفي رواية لأبى داود « اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا » وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله « بين كل أذانين صلاة » والقياس على الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن » فلا يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف جدا ليس بشيء ، وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا واليه ذهب سفيان الثورى وابن المبارك •

( فحرع ) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث على رضى الله عنه الذى ذكره المصنف وحديث « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وسيأتى أدلة المسألة ومذهب أبى حنيفة رحمه الله وغيره ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف فى آخر هذا الباب وبالله التوفيق ٠

وأما الحديث المروى عن أبى أيوب رضى الله عنــه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء» فضعيف رواه أبو داود وضعفه •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وما يفعل قبل [ هذه ] الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها الى أن يذهب وقت الفرض وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها الى أن يذهب وقت الفرض [ لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ] (١) ومن أصحابنا من قال: يبقى وقت سنة الفجر الى الزوال ؛ وهو ظاهر النص والأول اظهر ) .

( الشرح ) قال أصحابنا : يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة ، لَكن ِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت السنن التى بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى مادام وقت الفريضة ، هـنذا هو المذهب فى المسألتين ، وبه قطع الأكثرون ، وفى وجه حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس ، وبه قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه .

وفى وجه حكاه القاضى حسين والمتولى أن سنة الصبح يخرج وقتها بفعل فريضة الصبح ، وفى وجه حكاه المتولى أن سنة فريضة الظهر التى قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء ، وفى وجه حكاه المتولى أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد الى غروب الشفق ، وان قلنا لا يمتد وقت المغرب ، وفى وجه حكاه المتولى أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد الى أن يصلى العشاء ، ووقت العشاء يمتد الى أن يصلى فريضة الصبح ، والمذهب ما سبق ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( واما الوتر فهو سنة لما روى ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الوتر حق ، وليس بواجب ، فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » واكثره احدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة )) واقله ركعة لما ذكرناه مسن حديث أبي أيوب ، وادنى السكمال ثلاث ركعات ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الأعلى (١) ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون )(٢) وفي الثالثة ( قل هو الله احد (٣) ) ( والموذتين ) لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك . والسنة لن اوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين ، لا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشبقع والوتر ، ولانه يجهر في الثالثة ، ولو كانت موصولة بالركمتين لما جهر فيها كالثالثة من الفرب. ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، والسنة أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان لما روى عن عمر رضى ألله عنه أنه قال: « السنة أذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعد ما يقول: سمع الله لن حمده ، ثم يقول: اللهم قاتل الكفرة . قال ابو عبد الله الزبيرى: يقنت في جميع السنة لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلَّم (( كان يوترُ

<sup>(</sup>١) الآية الاولى من سبورة الاعلى .

<sup>(</sup>۲) الآیة الاولی من سورة الکافرون .

<sup>(</sup>٣) إلآية الأولى من صورة الصمد .

بِثلاث ركمات ويقنت قبل الركوع » والمنهب الأول ، وحديث أبى بن كعب غير ثابت عند اهل النقل .

ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع ، ومن اصحابنا من قال : محله في الوتر قبل الركوع لحديث أبى بن كعب ، والصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث عمر رضى الله عنه ، ولانه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر ، ووقت الوتر ما بين ان يصلى العشاء الى طلوع الفجير الثانى ، لقوله عليه الصلاة والسلام « أن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة المشاء الى طلوع الفجر » فان كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد ، وأن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى بعد التهجد ، وأن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من خاف منكم ان لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من اول الليل ثم لم قد ، ومن طمع منكم ان يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل » ) .

(الشرح) الوتر سنة عندنا بلا خلاف ، وأقله ركعة بلا خلاف ، وأدنى كماله ثلاث ركعات ، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشرة وهى أكثره على المشهور في المذهب ، وبه قطع المصنف والأكثرون ، وفيه وجه أن أكثره ثلاث عشرة حكاه جماعة من الخراسانيين ، وجاءت فيه أحاديث صحيحة ومن قال باحدى عشرة يتأولها على أن الراوى حسب معها سنة العشاء ، ولو زاد على ثلاث عشرة لم يجز ، ولم يصح وتره عند الجمهور ، وفيه وجه حكاه امام الحرمين وغيره — أنه يجوز ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله على أوجه من أعداد من الركعات ، فدل على عدم انحصاره .

وأجاب الجمهور عن هذا بأن اختلاف الأعداد انما هو فيما لم يجاوز ثلاث عشرة ، ولم ينقل مجاوزتها فدل على امتناعها ، والخلاف شبيه بالخلاف في جواز القصر فيما زاد على اقامة ثمانية عشر يوما ، وفي جواز الزيادة على انتظارين في صلاة الخوف ، واذا أوتر باحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها ان شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ، فان أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز ، وحكى وان أرادها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها جاز ، وحكى الفوراني وامام الحرمين وجها أنه لا يجوز بتشهدين ، بل يشترط الاقتصار على تشهد واحد ، وحمل هذا القائل الأحاديث الواردة بتشهدين على أنه كان يسلم في كل تشهد ، قال الامام : وهذا الوجه ردىء لا تعويل عليه ، وحكى الرافعي وجها عكسه أنه لا يجزىء الاقتصار على تشسهد واحد ،

وهذان الوجهان غلط ، والأحاديث الصحيحة مصرحة بابطالهما ، والصواب جواز ذلك كما قدمناه • ولكن هل الأفضل تشهد أم تشهدان ؟ أم هما معا فى الفضيلة ؟ فيه ثلاثة أوجه ، واختار الروياني تشهدا فقط ، أما اذا زاد على حكاهما الرافعي وغيره • (أحدهما ) يجوز ويصح وتره كما لو صلى نافلة مطلقة بتشهدات وسلام واحد فانه يجوز على المذهب الصحيح ، كما سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى ( والثاني ) وهو الصحيح لا يجوز ذَلَك ، لأنه خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليهوسلم وبهذا قطع امام الحرمين وغيره • قال الامام : والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها بخلاف الوتر ، واذا أراد الاتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجه ( الصحيح ) أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ، ولكثرة العبادات فانه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك ( والثاني ) أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل، قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف ، فان أبا حنيفة رحمه الله لا يصحح المفصولة ( والثالث ) ان كَان منفردا فالفصل أفضــل ، وان كان اماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين ( والرابع ) عكسه ، حكاه الرافعي •

وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة ؟ فيه أوجه حكاها امام الحرمين وغيره ( الصحيح ) أن الثلاث أفضل وبه قال القفال ( والثانى ) الفردة أفضل ، قال امام الحرمين : وغلا هذا القائل فقال : الركعة الفردة أفضل من احدى عشرة موصولة ( والثالث ) ان كان منفردا فالفردة أفضل ، أفضل من احدى عشرة ملوصولة أفضل ، ثم ان الخلاف فى التفضيل بين الفصل والوصل انما هو فى الوصل بثلاث أما الوصل بزيادة على ثلاث فالفصل أفضل منه بلا خلاف ، ذكره امام الحرمين ، والله أعلم .

ثم ان اوتر بركعة نوى بها الوتر ، وان أوتر بأكثر واقتصر على تسليمة نوى الوتر أيضا ، واذا فصل الركعتين بالسلام وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين من الوتر ، هذا هو المختار ، وله أن ينوى غير هذا مما سبق بيانه فى أول صفة الصلاة .

( فسرع ) ( فى وقت الوتر ) أما أوله ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المشهور الذى قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا ، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر ، فان أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره ، سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه ، وكذا لو صلى العشاء ظانا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثا فى العشاء فوتره باطل .

( والوجه الثانى ) يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها ، حكاه امام الحرمين وآخرون ، وقطع به القاضى أبو الطيب ، قالوا : سواء تعمد أم سها • ( والثالث ) أنه أن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء ، وأن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء ، فأن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال امام الحرمين : ويكون تطوعا ، قال الرافعى : ينبغى أن يكون في صحتها نف لا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال • وأما آخر وقت الوتر فقلع الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد الى طلوع الفجر ويخرج فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد الى طلوع الفجر ويخرج فريضة الصبح ، وأما الوقت المستحب للايتار فقطع المصنف والجمهور بأن فريضة الصبح ، وأما الوقت المستحب للايتار فقطع المصنف والجمهور بأن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل ، فان كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل ، وان كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ، ويقع وتره آخر صلاة الليل •

وقال امام الحرمين والغزالى: تقديم الوتر فى أول الليل أفضل وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب، قال الرافعى: يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول، والأمر في فريب وكل سائغ (قلت) والصواب التفصيل الذى سبق وأنه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل اما بنفسه واما بايقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فاذا بقى الوتر أيقظنى فأوترت» رواه مسلم •

وفى رواية له: « فاذا أوتر قال: قومى فأوترى يا عائشة » ودليل استحباب الايتار آخر الليل أحاديث كثيرة فى الصحيح منها حديث عائشة رضى الله عنها قالت « من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ، وانتهى وتره الى السحر » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » رواه البخارى ومسلم ، وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بادروا الصبح بالوتر » رواه مسلم ، وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل » رواه مسلم بلفظه ، وهذا صريح فيما ذكر ناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه ،

وأما حديث أبى الدرداء وأبى هريرة رضى الله عنهما: «أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام الا على وتر » رواهما مسلم، وروى البخارى حديث آبى هريرة، فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين حديث جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله والله أعلم •

( فسرع ) اذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور ، بل يتهجد بما تيسر له شفعا ، وفيه وجه حكاه امام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلى من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا ، ويسمى هذا نقض الوتر ، والمذهب الأول ، لحديث طلق بن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا وتران فى ليلة » رواه أبو داود والترمذى والنسائى ، قال الترمذى : حديث حسن ،

( فسرع ) اذا استحببنا الجماعة فى التراويح استحبت الجماعة أيضا فى الوتر بعدها باتفاق الأصحاب ، فان كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره الى آخر الليل كما سبق فان أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر

الليل، وأما فى غير رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه الجماعة ، وحكى الرافعى عن حكاية أبى الفضل بن عبدان وجهين فى استحبابها فيه مطلقا ، والمذهب الأول ، والمذهب أن السنة أن يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الوتر فى النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور فى المذهب ، ونص عليه الشافعى رحمه الله ، وفى وجه يستحب فى جميع شهر رمضان ، وهو قول مذهب مالك ، ووجه ثالث أنه يستحب فى الوتر فى جميع السنة ، وهو قول أربعة من كبار أصحابنا ، أى : عبد الله الزبيرى وأبى الوليد النيسابورى ، وأبى الفضل بن عبدان ، وأبى منصور بن مهران ، وهذا الوجه قوى فى الدليل لحديث الحسن بن على رضى الله عنهما السابق فى القنوت ، ولكن المشهور فى المذهب ما سبق ، وبه قال جمهور الأصحاب ، قال الرافعى : وظاهر كلام الشافعى رحمه الله كراهة القنوت فى غير النصف الآخر من وظاهر كلام الشافعى رحمه الله كراهة القنوت فى غير النصف الآخر من رمضان ، قال : ولو ترك القنوت فى موضع استحبه سجد للسهو ، ولو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو ، وحكى الروياني وجها أنه يقنت فى جميع السنة بلا كراهة ، ولا يسجد للسهو لتركه من غير النصف الآخر من رمضان قال : وهذا حسن وهو اختيار مشايخ طبرستان ،

(فسرع) فى موضع القنوت فى الوتر أوجه (الصحيح) المشهور بعد الركوع، ونص عليه الشافعى رحمه الله من حرملة، وقطع به الأكثرون، وصححه الباقون (والثانى) قبل الركوع قاله ابن سريج (والثالث) يتخير بينهما حكاه الرافعى وسيأتى دليل الجميع ان شاء الله تعالى، فاذا قلنا: يقدمه على الركوع، فالصحيح المشهور أنه يقنت بلا تكبير، وفيه وجه أنه يكبر بعد القراءة ثم يقنت ثم يركع مكبرا حكاه الرافعى رحمه الله •

( فحرع ) قال أصحابنا : لفظ القنوت هنا كهو فى الصبح ولهذا لم يذكره المصنف قالوا : فيقنت به ( اللهم اهدنى فيمن هديت ) وبقنوت عمر رضى الله عنه وقد سبق بيانهما فى صفة الصلاة ، وهل الأفضل تقديم قنوت عمر على قوله : اللهم اهدنى ؟ أم تأخيره ؟ فيه وجهان • قال الرويانى : تقديمه أفضل ، قال : وعليه العمل ، ونقل القاضى أبو الطيب فى غير تعليقه عن شيوخهم تأخيره ، وهذا هو الذى نختاره ، لأن قولهم : اللهم اهدنى ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا آكد وأهم فقدم قال الرويانى : قال ابن

القاص : يزيد فى القنوت : ربنا لا تؤاخذنا الى آخر السورة واستحسنة ، وهذا الذى قاله غريب ضعيف ، والمشهور كراهة القراءة فى غير القيام .

( فحرع ) حكم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما سبق في قنوت الصبح •

( فرع) قال أصحابنا: يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: سبح اسم ربك ، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد والمعوذتين، واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصنف وسنذكره ان شاء الله تعالى وغيره •

( فسرع لل يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات « سـبحان الملك القدوس » وأن يقول « اللهم انى أعـوذ برضاك من سـخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » ففيهما حديثان صحيحان فى سنن أبى داود وغيره •

( فسرع ) اذا أوتر ثم أراد أن يصلى نافلة أم غيرها فى الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق ، ودليله حديث عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت « كنا نعد له سدواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسم ركعات لا يجلس فيهن الا فى الثامنة فيذكر الله ويمجده ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلى التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد » رواه مسلم ، وهو بعض حديث طويل ، وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر ، ويدل عليه أن الروايات المشهورة فى الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق مسن الصحابة رضى الله عنهم فى الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل كانت وترا وفى الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر يكون الخر صلاة الليل وترا كقوله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا ، وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم فى الليل وترا ، وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسه المن الله عليه وسلم الله المحرور المحر

« صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » روياه فى الصحيحين من رواية ابن عمر رضى الله عنهما فكيف يظن بالنبى صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوتر وانما معناه ما ذكرناه أولا من بيان الجواز ، وانما بسطت الكلام فى هذا الحديث لأنى رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ، ويفعل ذلك ويدعو الناس اليه ، وهذه جهالة وغباوة ، [ لعدم ] أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولا وبالله التوفيق ٠

# ( فسرع ) في بيان الأحاديث المذكورة في الكتاب في عضل الوتر •

(الأول) حديث أبى أيوب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل » رواه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » رواه أبو داود باسناد صحيح بهذا اللفظ ، ورواه هكذا أيضا الحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وأما الزيادة التى ذكرها المصنف فيه وهى قوله: الوتر حق وليس بواجب فغريبة لا أعرف لها اسنادا صحيحا ، ويغنى عنها ماسأذكره من الأدلة على عدم وجوب الوتر فى فسرع مذاهب العلماء فيه ان شاء الله تعالى ،

(الثانى) حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة يوتر منها بواحدة ، رواه البخارى ومسلم ، (الثالث) حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الوتر فى الأولى « سبح اسم ربك » وفى الثانية « قل يا أيها الكافرون » وفى الثالثة « قل هو الله أحد والمعوذتين » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن ، ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية أبى بن كعب ، ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من رواية أبى بن كعب ، ورواه ذكر المعوذتين ، وهو ثابت فى حديث عائشة كما ذكرناه ، (الرابع) حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها » رواه أحمد بن حنبل فى مسنده بهذا

اللفظ • (الخامس) قيل : فانه كان يعلم حديث عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم فى ركعتى الوتر » زواه النسائى باسناد حسن ، ورواه البيهقى فى السنن الكبيرة باسناد صحيح ، وقال : يشبه أن يكون هذا اختصارا من حديثها فى الايتار بتسع ، يعنى حديثها السابق فى الفرع قبله •

(السادس) حديث قنوت عمر بن الغطاب رواه أبو داود فى سننه من رواية الحسن البصرى أن عمر بن الغطاب جمع الناس على أبى بن كعب فكان يصلى لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا فى النصف الباقى ، فاذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى فى بيته فكانوا يقولون «أبق أبى » هذا لفظ فى أبى داود والبيهقى ، وهو منقطع لأن الحسن لم يدرك عمر بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ورواه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه أن أبى بن كعب أمههم ، يعنى فى رمضان ، وكان يقنت فى النصف الآخر منه ، وهذا أيضا ضعيف لأنه رواية مجهول .

( السابع ) حدیث أبی بن كعب أن النبی صلی الله علیه وسلم كان یقنت فی الوتر قبل الركوع رواه أبو داود وضعفه ، وروی البیهقی القنوت فی الوتر من روایة ابن مسعود وأبی بن كعب وابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم وضعفها كلها وبین سبب ضعفها .

(الثامن) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ان الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها من صلاة العشاء الى طلوع الفجر» هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى من رواية خارجة بن حذافة رضى الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم ؛ وهى الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر » هذا لفظ رواية أبى داود وفى رواية الترمذى فيما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ، وفى اسناد هذا الحديث ضعف ، وأشار البخارى وغيره من العلماء الى تضعيفه ، قال البخارى: فيه رجلان لا يعرفان الا بهذا الحديث ، ولا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض .

( التاسع ) حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع » الحديث رواه مسلم وقد سبق بيانه •

# ( فرع ) في لفات الفاظ الفصل

الوتر: بفتح الواو وكسرها ، لغتان ، وأبو أيوب الأنصارى اسمه خالد ابن زيد شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى يثبت مساكنه ، توفى فى الغزو بالقسطنطينية رضى الله عنه .

وأما أبى بن كعب فهو أبو المنذر ، ويقال أبو الطفيل ، شهد العقبة الثانية وبدرا ومناقبه كثيرة ، ومن أجلها أن النبى صلى الله عليه وسلم « قرأ عليه ( لم يكن الذين كفروا (١) ) السورة • وقال : أمرنى الله تعالى أن أقرأها عليك » وحديثه هذا مشهور فى الصحيحين • توفى بالمدينة سنة تسع عشرة وقيل عشرين وقيل اثنتين وعشرين رضى الله عنه • قوله « الوتر حق » أى مشروع مأمور به ، والتهجد هو الصلاة فى الليل بعد النوم •

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى حكم الوتر : مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم • قال القاضى أبو الطيب : هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد • قال : وقال أبو حنيفة وحده : هو واجب وليس بفرض ، فان تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء ، وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب ، وبه قالت الأمة كلها الا أبا حنيفة فقال : هو واجب ، وعنه رواية أنه فرض ، وخالفه صاحباه فقالا : هو سنة • قال أبو حامد : قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا • واحتج له بحديث أبى أبوب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس » الخ هو حديث صحيح كما سبق قريبا • وعن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سبق قريبا • وعن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة البيئة .

« يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم • قال الترمذى : حديث حسن • وعن بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » رواه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » رواه أبو داود • وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها ، وهى الوتر » وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » رواه البخارى ومسلم وعن أبى سعيد المخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أوتروا قبل أن تصبحوا » وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أوتروا قبل أن تصبحوا » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فاذا أوتر قال : قومى فأوترى يا عائشة » رواه مسلم • وذكروا أقيسة فاذا أوتر قال : قومى فأوترى يا عائشة » رواه مسلم • وذكروا أقيسة ومناسبات لا حاجة اليها مع هذه الأحاديث •

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : ها رجل من أهل نجد فاذا هو يسأل عن الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات فى اليوم والليلة ، فقال : هل على غيرها أفقال : لا الا أن تطوع ، وسأله عن الزكاة والصيام ، وقال فى آخره : والله ققال : لا الا أن تطوع ، وسأله عن الزكاة والصيام ، وقال فى آخره : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق » رواه البخارى ومسلم من طرق ، واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه أربعة أدلة (أحدها) أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات انما هو الخمس (الثانى) قوله هل على غيرها أقال لا (الثالث) قوله صلى الله عليه وسلم الا أن تطوع ، وهذا تصريح بأن الزيادة على الخمس انما تكون تطوعا (الرابع) أنه قال لا أزيد ولا أنقص ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق ، وهذا تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله ، فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صاوات فى كل يوم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صاوات فى كل يوم

وليلة ، فان هم أطاعوا (١) لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم » رواه البخارى ومسلم • وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ رضى الله عنه الى اليمن كان قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بقليل جدا •

وعن عبد الله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي قال : كان بالشام رجل يقال له : أبو محمد قال : الوتر واجب ، فرحت الى عبادة \_ يعنى ابن الصامت \_ فقلت : ان أبا محمد يزعم أن الوتر واجب ، قال : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة » هذا ُحديث صحيح رواه مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائي وغيرهم • وعن على رضي الله عنه قال : « ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة : ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه الترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : حديث حسن ، وعن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال : « الوتر أمر حسن جميل عمل به النبئ صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وليس بواجب » رواه الحاكم وقال : صحیح علی شرط البخاری ومسلم وعن ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم «كان يصلى الوتر على راحلته ولا يصلى عليهـــا المكتوبة » رواه البخاري ومسلم ، واستدل به الشافعي والأصحاب على أن الوتر ليس بواجب •

فان قيل : لا دلالة فيه لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان سنة فى حق الأمة فالواجب أن يقال : لو كان على العموم لم يصبح على الراحلة كالمكتوبة ، وكان من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة ، فهذه الأحاديث هى التى يعتمدها فى المسألة واستدل أصحابنا بأحاديث كثيرة مشهورة غير

 <sup>(</sup>۱) المحفوظ أن قوله « أطاعوك » جاءت في الفرائض والتكاليف ، أما الأولى قهي « فأن هم أجابوك » لأن الطاعة فرع الاجابة وهو من ألادب النبوى الكريم ( ط ) .

ما سبق ، لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها ، وفيما ذكرته من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية ، ومن الضعيف الذى احتجوا به حديث أبى جناب بجيم ونون ـ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليب وسلم قال : « ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركمتا الضحى » رواه البيهقى وقال : أبو جناب الكلبى اسمه يحيى بن أبى حيينة (١) ضعيف وهو مدلس ، وانسا ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به ، قال أصحابنا : ولأنها صلاة لا يشرع لها الأذان ولا الاقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها ، واحترزوا بقولهم : على الأعيان من الجنازة والنذر ،

وأما الأحاديث التى احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد ، ولابد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التى استدللنا بها ، فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر ، فحديث أبى أيوب لا يقولون به لأن فيه : « فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهم أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهم يقولون : لا يكون الوتر الا ثلاث ركمات ، وحديث عمرو بن شعيب فى اسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وحديث بريدة فى روايته عبيد الله ابن عبد الله العتكى أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه البخارى وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم ،

( فسرع ) فى مذاهبهم فى فعل الوتر على الراحلة فى السفر : مذهبنا أنه جائز على الراحلة فى السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، فمنهم على بن أبى طالب ، وابن عمر ، وابن عباس وعطاء والثورى ومالك وأحمد واسحاق وداود .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الا لعذر • دليلنا حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليـــه وسلم «كان يوتر على راحلته فى الســفر » رواه البخارى ومسلم •

<sup>(</sup>۱) كذا بالنسختين ش و ق وصوابه يحيى بن أبى حية بمهملة ومحتانية قال ابن حجر : ضمفوه لكثرة تدليسه وقال الخزرجى : كان صدوقا بدلس وقال أبو نعيم : ثقة بدلس وقال الغلاس \* متروك ، وقال النسائى : ليس بالقوى ( ط ) .

# ( فسوع ) في مذاهبهم في وقت الوتر واستحباب تقديمه وتأخيره •

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته الى أن يصلى الصبح، وعن جماعة أنهم قالوا: يفوت لطلوع الفجر، وممن استحب الايتار أول الليل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضى الله عنهم، وممن استحب تأخيره الى آخر الليل عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود ومالك والثورى وأصحاب الرأى رضى الله عنهم، وهو الصحيح فى مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله .

( فرع) في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر : قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره احدى عشرة ، وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز ، وكلما قرب من أكثره كان أفضل ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوتر الا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ، ووافقه سفيان الثورى ، قال أصحابنا : لم يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الايتار بها غيرهما ومن تابعهما ، واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن البتيراء » ، وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « الوتر ثلاث كوتر النبيراء » ، وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « الوتر ثلاث كوتر النهار : المغرب » قال البيهقي : هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله وروى مرفوعا وهو ضعيف وعن ابن مسعود أيضا « ما أجزأت ركعة قط » وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان لا يسلم في ركعتي الوتر » رواه النسائي باسناد حسن ،

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الوتر ركعة من آخر الليل » رواه مسلم ، وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم كل ركعتين ويوتر

والجواب عما احتجوا به من حديث البتيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول ابن مسعود: «الوتر ثلاث» أنه محمول على الجواز، ونحن نقول به، وان أريد به أنه لا يجوز الا ثلاث فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه و والجواب عن قوله: (ما أجزأت صلاة ركعة قط) أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روى أنه ذكره ردا على ابن عباس فى قوله: ان الواجب من الصلاة الرباعية فى حال المخوف ركعة واحدة، فقال ابن مسعود: «ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط» والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الايتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه فى موضعه، أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم و

( فرع) فى مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى : سبح ، وفى الثانية : قل يا أيها الكافرون ، وفى الثالثة : هل هو الله أحد والمعوذتين مرة ، وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء وبه قال مالك وأبو داود ، وقال أبو حنيفة والثورى واسحق كذلك الا أنهم قالوا : لا تقرأ المعوذتان ، وحكى عن أحمد مثله ،

ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم • دليلنا حديث عائشة رضى الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث ، واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين ، وتقدم عليها حديث عائشة باثبات المعوذتين فان الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم •

( فسرع ) فى مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن الثلاثة بسلام ؟ فذكرنا اختلاف أصحابنا فى الأفضل من ذلك ، وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل ، وهو قول ابن عمر ومعاذ القارىء وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ومالك وأحمد واسحق وأبى ثور ، وقال الأوزاعى : كلاهما حسن ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز الا موصولات ، وقد سبق بيان الأدلة عليه .

( فحرع ) فى مذاهبهم فى القنوت فى الوتر ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه فى النصف الأخير من شهر رمضان خاصة ، وحكاه ابن المنذر وأبى بن كعب وابن عمر وابن سيرين والزبيرى ويحيى (١) ابن وثاب ومالك والشافعى وأحمد وحكى عن ابن مسعود والحسن البصرى والنخعى واسحق وأبى ثور أنهم قالوا : يقنت فيه فى كل السنة وهو مذهب أبى حنيفة وهو رواية عن أحمد ، وقال به جماعة من أصحابنا كما سبق ، وعن طاوس أنه قال : القنوت فى الوتر بدعة وهى رواية عن ابن عمر .

( فسوع ) فى مذاهبهم فى محل الوتر ، قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع ، وحكاه ابن المنفر عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى وسعيد بن جبير رضى الله عنهم ، قال : به أقول ، وحكى القنوت قبل الركوع عن عمر وعلى رضى الله عنهم أيضا وعن ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن ابن أبى ليلى وأصحاب الرأى واسحق ، وحكى عن أيوب السختياني وأحمد ابن حبل أنهما جائزان وقد سبقت أدلة المسألة فى قنوت الصبح وسبق هناك

 <sup>(</sup>۱) يحيى بن وثاب الاسدى مولاهم الكوفى المقرى يروى عن ابن عباس وابن عمر وعنه طلحة
 ابن مصرف وأبو اسحق والاعمش وثقه النسائي وقال أبو الشيخ : أمام في القراءة (ط) :

مذاهبهم فى استحباب رفع اليدين • ومما احتج به للقنوت قبل الركوع ما روى عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يوتر بثلاث يسلم منها ويقنت قبل الركوع » وهذا حديث ضعيف ضعفه ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة ، وحديث آخر عن ابن مسعود رفعه مثل حديث أبى وهو ضعيف ظاهر الضعف •

( فرع ) فى مذاهبهم فى نقض الوتر ، قد ذكرت أن مذهبنا المشهور أنه اذا أوتر فى أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلى ما شاء شعفا وحكاه القاضى عياض عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن آبى بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة والنخعى وأبى مجلز والأوزاعى ومالك وأحمد وأبى ثور رضى الله عنهم ، وقالت طائفة : ينقضه فيصلى فى أول تهجده ركعة تشفعه ، ثم يتهجد ثم يوتر فى آخر صلاته حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلى وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين واسحق رضى الله عنهم ، دليلنا [ الحديث ] السابق عن طلق بن على رضى الله عنه قال سمعت رسول دليلنا [ الحديث ] السابق عن طلق بن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا وتران فى ليلة » وقد سبق أن الترمذى قال هو حديث حسن ، ولأن الوتر الأول مضى على صحته فلا يتوجه بابطاله بعد فراغه ، ودليل هذه المسائل المختلف فيها يفهم مما سبق فى هذا الفصل فحذفتها ههنا اختصارا لطول الكلام وبالله التوفيق ،

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( وآكد هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر لانه ورد فيهما ما لم يرد في غيرهما ، وايهما أفضل ؟ فيه قولان قال في الجديد ، الوتر افضل لقوله صلى الله عليه وسلم (( ان الله امدكم (۱) بصلاة هي خير لكم من حمر النمم ، وهي الوتر )) وقال صلى الله عليه وسلم (( من لم يوتر فليس منا )) ولانه مختلف في وجوبه ، وسنة الفجر مجمع على كونها سنة ، فكان الوتر آكد ، وقال في القديم : سنة الفجر آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( صلوها ولو طردتكم الخيل )) ولانها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهي بالفرائض اشبه من الوتر ) .

<sup>(1)</sup> في بعض نسخ المهلب (أمركم) (ط) .

(الشرح) الحديثان الأولان سبق بيانهما في مسائل الوتر، وأما حديث سنة الفجر فرواه أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل» وفي اسناده من اختلف في توثيقه، ولم يضعفه أبو داود وعن عائشة رضى الله عنها قالت «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر» رواه البخاري ومسلم، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » رواه مسلم، وعنها «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه الى الركعتين قبل الفجر » رواه مسلم،

(الما حكم السالة) قال أصحابنا: أفضل النوافل التي لا تسن لها الجماعة السنن الراتبة مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأيهما أفضل ؟ فيه قولان (الجديد) الصحيح الوتر أفضل (والقديم) أن سينة الفجر أفضل، وقد ذكر المصنف دليلهما، وحكى صاحب البيان والرافعى وجها أنهما سواء فى الفضيلة فاذا قلنا بالجديد، فالذى قطع به المصنف والجمهور أن سنة الفجر تلى الوتر فى الفضيلة للأحاديث التي ذكرتها، وفيه وجه حكاه الرافعي عن أبى اسحاق المروزى أن صلاة الليل أفضل من سينة الفجر، وهذا الوجه قوى ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وفى رواية لمسلم أيضا «الصلاة فى جوف الليل» ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب والتراويح: الضحى، ثم ما يتعلق بفعل كركعتى الطواف اذا لم نوجهما، وركعتى الاحرام، وتحية المسجد، ثم سنة الوضوء وأما قول المصنف: وسنة الفجر مجمع على كونها سنة فكذا يقوله أصحابنا ، وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه أوجبها للأحاديث، وحكاه وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرة أنه أوجبها للأحاديث ، وحكاه وقد نقل القائل عن بعض الحنفية والله ألم أ

# ( فرع ) في مسائل تتعلق بالسنن الراتبة

(احداها) قد سبق أنه اذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين فاذآ

صلى أربعا بتسليمتين ينوى بكل ركعتين ، ركعتين من سنة الظهر ، واذا صلاها بتسليمة وتشهدين فقد سبق فى باب صفة الصلاة خلاف فى أنه هل يسن قراءة السورة فى الأخيرتين ؟ كالخلاف فى الفريضة .

(الثانية) يستحب تخفيف سنة الفجر، وقد سبق في باب صفة الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا (۱) الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا (۲) الآية أو: قل يا أيها الكافرون (۳)، وقل (٤) هو الله أحد و و ذكر نا هناك أحاديث صحيحة في هذا و ومما يستدل به أنه يستحب تخفيفها حديث عائشة رضي الله عنها قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب ؟ » رواه البخاري ومسلم، وعنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر اذا سمع الأذان ويخففهما » رواه البخاري ومسلم ،

(الثالثة) السنة أن يضطجع على شه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت ، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه ، فان تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام ، ودليل تقديمها حديث عائشة السابق في المسألة قبلها ، ودليل الاضطجاع أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضى الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن » رواه البخارى وعنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فذكرت صلاة الليل ثم قالت : فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة » رواه مسلم ، وعن أبي هريرة وضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يجزى أحدنا ممشاه الى فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يجزى أحدنا ممشاه الى المسجد حتى يضطجع على يمينه واقل : لا » حديث صحيح رواه أبو داود

<sup>(</sup>۱) الآية ١٣٦ من سورة البقرة م:

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى من سورة الاخلاص .

باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ، ورواه الترمذى مختصرا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه » قال الترمذى : حديث حسن صحيح وعن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع » رواه البخارى ومسلم ، وقولها : (حدثنى والا اضطجع) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها والا فيضطجع كثيرا (والشانى) أنه صلى الله عليه وسلم فى بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات فى بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة ، وحديث أبى هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع ، والله أعلم •

وقد نقل القاضى عياض فى شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سسنة الفجر عن الشافعى وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن آحاديث عائشة فى بعضها الاضطجاع قبل ركعتى الفجر بعد صلاة الليل ، وفى بعضها بعد ركعتى الفجر •

وفى حديث ابن عباس قبل ركعتى الغجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذى قاله مردود بحديث أبى هريرة الصريح فى الأمر بها وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع فى بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتى الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير اليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة ، وقال البيهقى فى السنن الكبير : أشار الشافعى الى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع ، هـذا ما نقله البيهقى عن ابن والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبى هريرة وأما ما رواه البيهقى عن ابن

عمر أنه قال : هي بدعة فاسناده ضعيف ، ولأنه نفي فوجب تقديم الاتبات عليه والله أعلم .

(الرابعة) يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة فى السفر لكنها فى الحضر آكد وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها ومذاهب العلماء فيها فى باب صلاة المسافرين ان شاء الله تعالى ، ومما تقدم الاستدلال به حديث أبى قتادة رضى الله عنه الطويل المشتبل على معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمل من الفوائد والأحكام والآداب قال فيه « انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فماروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل النبى صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، فتوضأ ثم الفداة فصنع كما كان يصنع كل يوم » رواه مسلم ، وظاهره أن الركعتين هما سنة الصبح .

(الخامسة) من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين ، وقد ذكر أصحابنا المسألة فى كتاب الشهادات ، وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى بدلائلها .

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات ، والدليل عليه ما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يامرهم بعزيمة فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » والافضل أن يصليها في جماعة ، نص عليه [ في البويطي ، لما روى أن عمر رضى الله عنه جمع الناس على أبى ابن كعب فصلي بهم التراويح ] ومن اصحابنا من قال فعلها : منفردا افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم « صلى ليالي فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر » والذهب الأول ، وانها تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم ، وقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال : « خشيث أن تغرض عليكم فتعجزوا عنها ») .

( الشرح ) حديث أبى هريرة رواه مسلم بلفظه ورواه البخارى ومسلم جميعا مختصرا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قام رمضان ايمسانا

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وأما حديث جمع عمر الناس على أبى بن كعب رضى الله عنهما فصحيح رواه البخارى فى صحيحه ، وهو حديث طويل، وأما الحديثان الآخران أن النبى صلى الله عليه وسلم صلاها ليالى فصلوها معه ثم تأخر ، والحديث الآخر « خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » فرواهما البخارى ومسلم من رواية عائشة رضى الله عنها ، قوله « من غير أن يأمرهم بعزيمة » معناه لا يأمرهم به أمر تحتيم والزام وهو العزيمة ، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله ، وقوله صلى الله عليه وسلم « ايمانا » أى تصديقا بأنه حق ، واحتسابا أى يفعله لله تعالى لا رياء ولا نحوه ،

( اما حكم المسالة ) فصلاة التراويح سنة باجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة ، وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان مشهوران كما ذكر المصنف ، وحكاهما جماعة قولين ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل ، وهو المنصوص في البويطي ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين .

(الثانى) الانفراد أفضل، وقد ذكر المصنف دليلهما وقال أصحابنا العراقيون والصيدلانى والبغوى وغيرهما من الخراسانيين: الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه وفان فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها هذا الفرق وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه وامام الحرمين والغزالي وقال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو اسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لاجماع الصحابة واجماع أهل الأمصار على ذلك و

( فحرع ) يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوى وغيره ، ويبقي الى طلوع الفجر وليصلها ركعتين ركعتين كما هـو العادة ، فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح • ذكره القاضى حسين ف فتاويه لأنه خلاف المشروع ، قال : ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوى سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان فينوى فى كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح •

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد ركمات التراويح

مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسمليمات غير الوتر ؛ وذلك خمس ترويحات والترويحة أربع ركعات بتسليمتين ، هذا مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم ، ونقله القاضي عياض عن جمهــور العلماء • وحكى أن الأسود بن يزيد (١) كان يقوم بأربعين ركعــة ويوتر بسبع • وقال مالك : التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر • واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا ، وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسم وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث • واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاستناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعــه ، وكانوا يقومون بالمائتين ، وكانوا يتوكأون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام » وعن يزيد بن رومان قال · كان النــاس يقومون في زمن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعــة ، رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان ورواه البيهقي ، لكنه مرسل ، فان يزيد بن رومان لم يدرك عمر ، قال البيهقي : يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث ، وروى البيهقي عن على رضى الله عنه أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة • وأما مِا ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سبيه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة • فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين والله أعلم •

( فسرع ] قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما ، قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا فى التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة ، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه

<sup>(</sup>۱) الاسود بن بزید بن تیس النخمی أبو عمرو الکوفی نقیه مخضرم روی عن ابن مسعود وابی موسی وعائشة وطائفة وعنه ابنه عبد الرحمن ویکنی به وآبراهیم النخمی وابو اسحق وعمارة ابن عمر وطائفة وثقه ابن معین والناس قال: کان النخمی بختم القرآن کل لیلتین وروی أنه حج نمانین حجة توفی سنة ۷۵ (ط) .

بخلاف غيرهم وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى : فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم •

(فرع) في التراويح وي مالك في التراويح وي مالك في الموطأ عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج قال: «ما أدركت الناس الا وهم يلمنون الكفر في رمضان وقال: وكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات ، واذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف وروى مالك أيضا عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: سمعت آبي يقول «كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر » روى مالك أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيدقال: «أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبي بن كعب وتميما المدارى أن يقوما للناس ، وكان القارىء يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام ، وما كنا نعتمد على العصا من طول القيام ، وما كنا نعتمد على البهقي باسناده عن أبي عثمان النهدى قال : دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية ، وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين ، وأمر أبطاهم يقرأ بقرأ عشرين آية ،

( فسرع ) عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجل على أبى بن كعب ، والنساء على سليمان ابن أبى حثمة وعن عرفجة الثقفى قال : «كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال اماما وللنساء اماما ، فكنت أنا امام النساء » رواهما البيهقى •

( فسرع ) قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن فعل التراويح فى جماعة أفضل من الانفراد ، وبه قال جماهير العلماء ، حتى ان على بن مؤسى القمى ادعى فيه الاجماع ، وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : « الانفراد بها أفضل » دليلنا اجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ومن السنن الراتبة صلاة الضحى وافضلها ثمانى ركعات لما روت ام هانىء بنت ابى طالب رضى الله عنها : « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلاها ثمانى ركعات » واقلها ركعتان لما روى أبو ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يصبح على كل سلامي من احدكم صدقة ، ويجزى من ذلك ركمتان يصليهما من الضحى » ووقتها اذا اشرقت الشمس الى الزوال ) .

(الشرح) حديث أم هاني، رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي در رواه مسلم واسم أم هاني، فاختة وقيل هند، وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح وكنيت بابنها هاني، الحرة (۱)، واسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي ذر رضى الله عنه جندب، وقيل بربر بضم الموحدة وتكرير الراء وهو من السابقين الى الاسلام ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهورة، فيل: كان رابع من أسلم، وقيل: خامس: وهو كناني غفاري، توفى في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين بالربذة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «على كل سلامي» هو بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وهو المفصل وجمعهسلاميات، بضم السين وفتح الميم و تخفيف الياء وهي المفاصل، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انه خلق عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انه خلق كل انسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل » وقوله: اذا أشرقت الشمس، هكذا هو في النسخ أشرقت بالألف، ومعناه أضاءت وارتفعت، ومنه قوله تعالى: ( وأشرقت الأرض) ، قال أهل اللغة: يقال أشرقت الشمس اذا أضاءت وصرقت طلعت ،

( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ، هكذا قاله المصنف والأكثرون • وقال الرويانى والرافعى وغيرهما : أكثرها اثنتى عشرة ركعة ، وفيه حديث فيه ضعف سنذكره ان شاء الله تعالى • وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست • قال أصحابنا : ويسلم من كل ركفتين من الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال •

قال صاحب الحاوى : وقتها المختار اذا مضى ربع النهار لحديث زيد ابن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » رواه مسلم ، ترمض بفتح التاء والميم ،

 <sup>(</sup>۱) هكدا ورد في ش و ق والوحيدة ، وهي أم هانيء بنت أبي طالب وهي أخت على رضي
 الله عنه لابويه والله أعلم (ط) .

والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس ، أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها .

( فحرع ) في مختصر من الأحاديث الواردة في صلاة الضحي، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم ، كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى • فمن الأحاديث حديث أبي در وأم هانيء وهما صحيحان كما سبق بيانهما • وعن أبى هريرة رضى الله عنـــه قال : « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل سُهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد » رواه البخارى ومسلم • وعن أبي الدرداء نحوه رواه مسلم ، وعن أبي هريرة عـن النبي صلى الله عليــه وسلم « من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر » رواه الترمذي باسناد فيه ضعف • وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله » رواه مسلم من طرق كثيرة في بعضها: « ويزيد ما شـاء الله » وفي بعضـها: « ويزيــد ما شاء » وعن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة رضى الله عنهـــا « أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحي ؟ قالت : لا ، الا أن يجيء مــن مغيبه » رواه مسلم وعنها قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحي واني لأســبحها » رواه البخــاري • وعنهــا قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط ، وانى لأسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » رواه مسلم •

قال العلماء فى الجمع بين هذه الأحاديث: « ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، كما ثبت فى هذا الحديث وكان يفعلها فى بعض الأوقات كما صرحت به عائشة فى الأحاديث السابقة ، وكما ذكرته أم هانىء وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة » • وقول عائشة ( ما رأيته صلاها ) لا يخالف قولها ( كان يصليها ) لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها فى وقت الضحى

الا فى نادر من الأوقات ، لأنه صلى الله عليه وسلم فى وقت يكون مسافرا وفى وقت يكون مسافرا وفى وقت يكون حاضرا ، وقد يكون فى الحضر فى المسجد وغيره ، واذا كان فى بيت فله تسع نسوة ، وكان يقسم لهن ، فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة الا فى نادر من الأوقات وما رأته صلاها فى تلك الأوقات النادرة ، فقالت : (ما رأيته) وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها باخباره صلى الله عليه وسلم أو باخبار غيره ، فروت ذلك فلا منافاة بينهما ، ولكن (١) .

وعن أم هانى، «أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين » رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد صحيح على شرط البخارى ، وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ، وان صليتها أربعا كتبت من المحسنين ، وان صليتها ستاكتبت من القانتين وان صليتها عشرا لم يكتب لك القانتين وان صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وان صليتها ثنتى عشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى الجنة » رواه البيهقى وضعفه فقال : فى اسناده ظر ، وعن نعيم بن عمار رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله تعالى : ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره » رواه أبو داود باسناد صحيح والله أعلم •

( فرع ) قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة ، وأنكر عليه صاحب البيان فقال : لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب بل هى سنة مستقلة ( قلت ) والأمر فى هذا قريب وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة ومراده أنها راتبة فى وقت مضبوط لا أنها راتبة مع فرض كسنة الظهر وغيرها ، وهذا الذى ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف ، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة ، وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة ، وعن ابن مسعود نحوه ، دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأول قوله : بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة أو أراد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم

<sup>(1)</sup> بياض بالاصل فحرد ولعله ( ولكن روايات الاثبات أحفظ من روايات النغى ) وأكله أعلم (ط)

عليها أو أن الجهارة فى المساجد ونحوها بدعة ، وانما سنة النافلة فى البيت ، وقد بسطت جوابه فى شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان ( أحدهما ) لا تقضى لانها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء ( والثانى ) تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم (( من نام عن صلاة أو نسسيها فليصلها اذا ذكرها )) ولانها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت الى غمير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء لانها غير راتبة ، وانها تفعل لعارض وقد زال العارض ) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخساري ومسسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية مسلم ، وفى رواية البخاري « من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها » وقول المصنف : ( لأنها صلاة راتبة ) احتراز من الكسوف، وقوله: ( الى غير بدل ) احتراز من الجمعة ، قال أصحابنا : النوافل قسمان (أحدهما) غير مؤقت وانما يفعمل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد ، فهذا اذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقــوال الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها ، قال القاضي أبو الطيب وغيره: هذا القول هو المنصوص في الجديد ، والثاني : لا تقضى وهو نصه في القــديم وبه قال أبو حنيفة ، والثالث : ما استقل كالعيد والضحى قضى ومالا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى ، واذا [كانت] تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبدا • وحكى الخراسانيون قولًا ضعيفا أنَّه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره ، وعلى هذا تقضى سنة الفجر مادام النهار باقيا ، وحكوا قولا آخر ضعيفا أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر ، والباقي هذا المثال ، وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها ، وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا ، ودليله الحديث الذي ذكره المصنف، وحديث أبي قتادة السابق قريبا في المسألة الرابعة من مسائل

الفرع المتعلقة بالسنن الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم « فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى العُداة » رواه مسلم والمراد بالسجدتين ركعتان • وحديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى ركعتين بعد العصر فســـألته عــن ذلك فقال : انه أتانى ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر » رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما » رواه البيهقي باسناد جيد ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن وتره أو نسيه فليصل اذا ذكره » رواه أبو داود باسناد حسن ورواه الترمذي باسناد ضعیف و تکلم علی اسناده ، وانما ذکرت هذا لئلا یغتر بکلام الترمذی فيه من لا أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف وانكان طريق الترمذي فيه ضعيفا • وعن عائشة رضي الله عنهـــا أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة » رواه مسلم ، ودلالة هذا الحديث مبنية على الصحيح المختار أن قيام الليل نسخ وجوبه فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وصار سنة وسنبسط المسألة بأدلتها في الخصائص في أول كتاب النكاح (١) حيث ذكرها الأصحاب ان شاء الله تعالى ، وفى المسألة أحاديث كشيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كماية ، وبالله التوفيق •

( فسرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد والمزنى وأحمد فى رواية عنه وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف فى أشهر الرواية عنهم لا يقضى • دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة •

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( واما غير الراتبة فهى الصلوات التى يتطوع الانسان بها فى الليل والنهار وافضلها التهجد لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل » وانها تفعل فى وقت غفسلة

 <sup>(</sup>۱) لم يكتب الله له قدس سره أن يصل المي كتاب النكاح فقد أدركته المنية في أول البيوع
 والقى الله على عاتقنا عده الأمانة فبرنا على نهجه يقدر ما استطعنا (ط) .

الناس وتركهم الطاعات فكانت افضل ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ذا را الله في الفافلين كشجرة خضراء بين اشجاد يابسة )) وآخر الليسل افضل من أوله لقول الله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالاستحاد هم يستففرون (١) ) ولأن الصلاة بعد النوم اشق ولان المصلين فيه اقل فكان افضل ، فان جزا الليل ثلاثة اجزاء فالثلث الاوسط افضل لما روى عبد الله ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سعسه) ولان الطاعات في هذا الوقت أقل فكانت الصلاة فيه افضل ، ويكره أن يقوم الليل كله لما روى عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : الليل كله لما روى عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ( تصوام النهار ؟ : قلت : نعم ، قال : وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال : لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وآتى (٢) النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى )) ،

(الشرح) حديث أبى هريرة رواه مسلم ، وأما الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخارى ومسلم ، وأما حديثه الآخر فرواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ، ولفظه عندهما أن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل افقلت : بلى يارسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا ، وان لعينك عليك حقا » وذكر الحديث ، ورويا فى الصحيحين هذا اللفظ المذكور فى المهذب من رواية أنس .

واعلم أنه يقع فى أكثر النسخ فى الحديث الأول عبد الله بن عمر بغير واو فيقتضى أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وهذا غلط صريح لا شك فيه ولا تأويل له ، وصوابه عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكرناه أولا ، وحديثه هذا فى الصحيحين وسائر كتب الحديث .

قال العلماء: التهجد أصله الصلاة فى الليل بعد النوم ، وقوله تعالى: «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» (٣) قال المفسرون وأهل اللغة: الهجوع النوم فى الليل .

<sup>(</sup>١) الايتان ١٧ ، ١٨ من المداريات .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الركبي (وأمس النساء) (ط) .

<sup>(</sup>٣). الآية ١٧ من سورة المفاريات .

واختلفوا فى معنى الآية فقيل: ان ما صلة • والمعنى كانوا يهجعون قليلا ، من الليل ويصلون أكثره ، وقليل معناه كان الليل الذى ينامونه كله قليلا ، وقيل بالوقف على قليلا أى كانوا قليلا من الناس • ثم يبتدأ من الليل ما يهجعون أى لا ينامون شيئا منه وضعف هذا القول • والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل • قال الماوردى فى تفسيره: قال ابن زيد: السحر السدس الآخر من الليل ، وقوله « فان جزأ الليل ثلاثة أجزاء » يقال: جرزأ بشديد الزاى وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما ابن السكيت وغيره ، وبعدها همزة أى قسم •

(الما حكم المسالة) فقيام الليل سنة مؤكدة، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر وقال أصحابنا وغيرهم: والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب مع ما ذكره المصنف فان قسم الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل وان قسمه أثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل منه المسدس الرابع والخامس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب في صلاة داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعي في المختصر وغيرهم بقولهم: الثلث الأوسط أفضل ، وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وان قلت ، ويكره أن يقوم كل الليل دائما للحديث المذكور في الكتاب ، فان قيل : ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فانه لا يكره عندنا ؟ فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح بخلاف الصوم فانه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم النهار اذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه ولا يمكنه نوم النهار اذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه ولا يمكنه نوم النهار اذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه و

هذا حكم قيام الليل دائما فأما بعض الليالى فلا يكره احياؤها ففد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل » واتفق أصحابنا على احياء ليلتى العيدين ، والله أعلم •

# ( فرع ) في مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل

( احداها ) يسن لكل من استيقظ فى الليل أن يمسح النوم عن وجهه ، وأن يتسوك وأن ينظر فى السماء ، وأن يقرأ الآيات التى فى آخر آل عمران « ان فى خلق السموات والأرض (١) » الآيات ، ثبت كل ذلك فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(الثانية) السنة أن يفتتح صلاة الليل بركعتين مخفيفتين ثم يصلى بعدهما كيف شاء لحديث عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين » رواه مسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » رواه مسلم •

( الثالثة ) السنة أن يسلم من كل ركعتين وسنوضــحه قريبا بدلائــله وفروعه ان شاء الله تعالى .

(الرابعة) تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السلجود والركوع وغيرهما وأفضل من تكثير الركعات، وقد سنبقت المسألة بدلائلها ومذاهب العلماء فيها فى أول باب صفة الصلاة .

(الخامسة) هل يستحب الجهر بالقراءة فى صلاة الليل ؟ أم الاسرار ؟ أم التوسط بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه سبقت بدلائلها فى باب صفة الصلاة ، وذكرت هناك جملة من الأحاديث الواردة فى المسألة ، وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحد ولا يخاف به رياء ونحوه ، فان اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلاف ، والسنة ترتيل قراءته وتدبرها ولا بأس بترديد الآية للتدبر وان طال ترديدها .

(السادسة) اذا نعس فى صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا نعس أحدكم فى صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم وهو ناعس يذهب يستغفر فيسب نفسه » رواه البخارى ومسلم • وعن أبى هريرة رضى الله

<sup>(</sup>١) الآبة ١٩٠ من سورة آل عمران ٠

عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع » رواه مسلم • وعن أنس رضى الله عنه قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا ؟ قالوا لزينب تصلى فاذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : حلوه ليصل أحدكم نشاطه فاذا كسل أو فتر فليقعد » رواه البخارى ومسلم والأحاديث الصحيحة بهذا المعنى مشهورة •

( السابعة ) يستحب للرجل اذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، ويستحب للمرأة اذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها ، ويستحب لغيرهما أيضا لحديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ نيلة فقال: « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من الخزائن • من يوقظ صواحب الحجرات ، يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة » رواه البخارى • وعن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « طرقه وفاطمة ليلة فقال: ألا تصليان ؟ قال: فقلت يارسول الله أنفسنا يبد الله فاذا شاء أن يبعثنا بعثا فانصرف حين قلت ذلك ، ثم سمعته وهــو مول يضرب فخذه وهو يقول : « وكان الانسان أكثر شيء جــ دلا (١) » رواه البخاري ومسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فان أبت نضح فى وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فانَّ أبى نضحت فى وجهه الماء » رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح • وعن أبى سعيد وأبي هريرة جميعا قالا : قال رسول الله صلى الله عليــــه وسلم « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعًا كتب من الذاكرين والذاكرات » رواه أبو داود والنسائي وغيرهما باسناد صحيح •

(الثامنة) يستحب لمن أراد قيام الليل أن لا يعتاد منه الا قدرا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدوام عليه مدة حياته ، ويكره بعد ذلك تركه والنقص منه لغير ضرورة ، ودلائل هذا كله فى الصحيحين مشهورة ، منها حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا » رواه البخارى

<sup>(</sup>١) الآية }ه من سورة الكهف .

ومسلم ، ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عنكم الثواب حتى تملوا . وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : أدومه وان قل » رواه البخاري ومسلم ؛ وعنها قالت : «كان عمـــل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة » رواه مسلم • وعنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا عمل عملا أثبته ، وكان أذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة • قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ، وما صام شهرا متتابعا الا رمضان » رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم المليل فترك قيام الليل » رواه البخّاري ومسلم • وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نعــم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل • قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا » • ورواه البخاري ومسلم ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح ، قال : ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ، أو قال : في أذنه » رواه البخاري ومسلم ، والأحاديث في الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرة .

( التاسعة ) ينبغى له أن ينوى عند نومه قيام الليل نية جازمة ليحوز ما ثبت فى الحديث الصحيح عن أبى الدرداء رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائى وابن ماجه باسناد صحيح على شرط مسلم ٠

(العاشرة) يستحب استحبابا متأكدا أن يكثر من الدعاء والاستغفار فى ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله عند الأسحار  $^{(1)}$  قال الله تعالى (وبالأسحار هم يستغفرون  $^{(7)}$ ) وقال تعالى (وبالأسحار هم يستغفرون  $^{(7)}$ ) وعن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سورة الذاريات .

« ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه اياه وذلك كل ليلة » رواه مسلم • وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينزل ربنا تبارك وتعالى فى كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول : من يدعو فأستجيب له ، من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرنى فأغفر له » رواه البخارى ومسلم • وفى هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران (أحدهما) تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات المحدث ، وهذا هو الأشهر عن المتكلمين ( والثانى ) الامساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث لقوله تعالى « ليس كمثله شيء » • وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين ، وحاصله أن يقال : لا نعلم المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد ، وله معنى يليق بالله تعالى والله أعلم •

- ( فحرع ) الصحيح المنصوص فى الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجدا ، وفيه وجه أنه لا يسمى تهجدا ، بل الوتر غير التهجد .
- ( فرع ) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا » رواه البخارى •
- ( فرع ) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل » رواه ابن ماجه باسناد ضعيف : القيلولة فى اللغة النوم نصف النهار ، وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف .

### قال المصنف رحه الله تمالي

- ( وافضل التطوع بالنهار ما كان في البيت لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليسه وسلم قال : « افضسل صسلاة المرء في بيتسه الا المكتوبة » ) .
- ( الشرح ) حديث زيد رواه البخارى ومسلم ، ورواية زيد بن ثابت ابن ضحاك بن زيد الأنصارى النجارى بالنون والجيم كنيته أبو سعيد ، وقيل

أبو خارجة وقيل أبو عبد الرحمن ، وكان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين ، وقيل غير ذلك .

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل مالا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره ، سواء في ذلك تطوع الليل والنهار ، وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها ، وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع النهار ، وكان ينبغي أن يقول: وفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في التنبيه ، وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء ، ودليله الحديث المذكور مع غيره من الأحاديث الصحيحة في ذلك ، وقد قدمت هذه المسألة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة وفروعها ، وكلام الأصحاب فيها في أواخر باب صفة الصلاة ، ومن الأحاديث المهمة التي سبق هناك حديث أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيسه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت » رواه البخاري ومسلم ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

(والسنة أن يسلم من كل ركعتين لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى ، فأذا رايت أن الصبح تدركك فأوتر بواحدة » وأن جمع ركعات بتسليمة جاز لما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصلى [ من الليل ] ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الآخرة ويسلم ، وأنه أوتر بسسسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام [ ولا كلام ] » وأن تطوع بركعة واحدة جاز ، لما روى أن عمر رضى الله عنه «مر بالسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أنما صليت ركعة ؟ فقال : أنما هي تطوع فهن شاء زاد ومن شاء نقص ») .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ولفظه عندهما «صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » وفى رواية «فاذا خفت » وفى رواية أبى داود «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » واسنادهما صحيح وروى البيهقى باسناده عن الامام البخارى أنه سئل عن هذه الرواية فقال : هى صحيحة ، ولو ذكر المصنف الروايتين كان أحسن وحديث عائشة صحيح ، بعضه فى الصحيحين وبعضه فى أحدهما بمعناه ففى

رواية عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء الا فى آخرها » رواه مسلم ، وفى رواية «كان يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها الا فى الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم يسلم » رواه مسلم • وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فرواه الشافعي ثم البيهقي باسنادين ضعيفين ، ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك ، بل من شاء استوفى المسنون، ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ، ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة •

( أما حكم المسانة ) فقال أصحابنا : التطــوع هو الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه ، وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة ؛ فاذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ، ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الاملاء • وروى البيهقي باسناده « أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله: هل تدرى انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : الا أكن أدرى فان الله يدرى، انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول \_ ثم بكى \_ ثم قال : اني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » ورواه الدارمي في مسنده باسناد صحيح الا رجلا اختلفوا في عدالته • وحكى صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقاً : يكره له الاقتصار على زكعة بناء على أنه لو نذر صلاة هل يكفيه ركعة أم يجب ركعتان ؟ وفيه القولان المشهوران • وهذا الوجــه ضعيف جدا أو غلط • وأما اذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلاخلاف ، ولو نوى عددا قليلا أو كثيرا وان بلغتكثرته ما بلغت صحت صلاته ويستوفيه بتسليمة واحدةفانه أكثرالمنقول فىالوتر ، وهذا الوجه شاذ ضعيف، والصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء • قال أصحابنا : ثم اذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ، ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال أصحابنا. وانما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص ، فان زاد أو نقص بلا تغيير النية عمــدا بطلت صـــلاته بلا خلاف . مثاله : نوى ركعتين فقام الى ثالثة بنية الزيادة جاز ، وان قام بلا نية عمدا بطلت صلاته ، وان قام ناسيا لم تبطل لكن يعود الى القعود ويتشهد ويسجد للسهو ، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود الى القعود ثم يقوم منه أم له المضى ؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط لأن القيام الى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ، ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهياً ثم نوى اكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولايحسب ما سها به و ولو نوى أربعاً ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما ، فلو سلم قبل تغير النية عمدا بطلت صلاته ، وان سلم سهواً أتم أربعا وسجد للسهو ، فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسمهو ويسلم ثانيا ، لأن سلامه الأول وقع سهواً فهو غير محسوب . ثم ان تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما سبق بيانه في بابه ، وان زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته ، وهذا التشهد ركن لابد منه ، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية ، فان كان العدد وترأ فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا ، وهذا اذا كانت صلاته وترا ففيها أربعة أوجه :

(الصحيح) الذي قطع به العراقيوان وآخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وان كثرت التشهدات ، ويتشهد في الآخرة ، وله أن يقتصر على تشهد في الآخرة ، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ســت وغير ذلك ، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها .

( والثانى ) لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين ان كان العدد شفعا ، فان كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة ، وبهذا الوجه قطع القاضى حسين وصاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم ، وهو قوى ، وظاهر السنة يقتضيه .

( والثالث ) أنه لا يجلس الا فى الآخرة ، حكاه صاحبا الابانة والبيان وهو غلط .

( والرابع ) يجوز التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة واختاره امام الحرمين والغزالي وهو ضعيف أو باطل ، قال الرافعي : لم يدكر هذا غير الاهام والغزالي قال : ولا خلاف في جواز الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة ، قال : فان اقتصر على الصلاة ، قال : والمذهب جواز التشهد في كل ركعتين ، قال : فان اقتصر على تشهد قرأ السورة في كل الركعات ، وان صلى بتشهدين ففي استحباب قراءة السورة فيما بعد التشهد الأول القولان المعروفان في الفرائض ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب صفة الصلاة ، قال أصحابنا : ولا خلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار ، وقد تكرر بيان هذا في مواضع سبقت وبالله التوفيق ،

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك : قد ذكرنا أنه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وأن الأفضل فى صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر ، وحكى عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير ، وقال أبو حنيفة : التسليم من ركعتين أو أربع فى صلاة النهار سواء فى الفضيلة ولا يزيد على ذلك ، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان ، وكان ابن عمر يصلى بالنهار أربعا واختاره اسحاق ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب لن دخل المسجد ان يصلى ركمتين تحية المسجد لما روى ابو قتادة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( اذا دخسل احدكم المسجد فليعمل سجدتين من قبل ان يجلس ) فان دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة )) ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول الى الحرم بحجة الفرض ) .

( الشرح ) حديث أبى قتادة صحيح رواه البخارى ومسلم بمعناه من طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا دخل أحدكم المسجد

فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » هذا لفظ البخارى ومسلم ، والمراد بالسجدتين فى رواية المصنف ركعتان ، وقد تكررت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : « اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » فرواه مسلم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه •

( أما حكم المسأله ، فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل فى وقت النهى عن الصلاة أم فى غيره كما سنوضحه بدليله فى بابه ان شاء الله تعالى • قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فان صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحمدة جاز ، وكانت كلها تحيــة لاشتمالها على الركعتين ، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعـة واحدة لم تحصل التحية ، لصريح الحديث الصحيح ، هـــذا هو المذهب . وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وآكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوى بالركعتين التحية ، بل اذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا • قال أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول الرافعي في الصورة الأولى : انه يجوز أن يطرد فيم الخلاف فيمن ينوى بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة ؟ وقول الشبيخ أبي عمرو بن الصلاح في الصورة الثانية انه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة ، فليس كما قالاً ، ولم يذكر أحد من أصّحابنا هـذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيـــه ويفارق مسألة غسل الجمعة لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم •

( فسرع ) لو تكرر دخوله فى المسجد فى الساعة الواحدة مرارا ، قال صاحب التتمة : تستحب التحية لكل مرة وقال المحاملي فى اللباب : أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة ، والأول أقوى وأقرب الى ظاهر الحديث .

( فحرع) قال أصحابنا: تكره التحية فى حالتين ( احداهما ) اذا دخل والامام فى المكتوبة أو وقد شرع المؤذن فى الاقامة ( الثانى ) اذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف ، وأما اذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا يجلس حتى يصلى التحية ويخففها ، وسنوضحها بدلائلها حيث ذكرها المصنف فى صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى .

( فسوع ) لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ، ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه ، فان لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحابُ أنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده ، وذكر الأصحاب هذه المسألة فى كتاب الحج في مسألة الاحرام لدخول الحرم، وقاسوا عليها أن من دخله بغير احرام لا يقضيه ، بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحيه بالجلوس ، وذكر الامام أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات أنه لو نسى التحية وجلس ثم ذكرها بعد ساعة صلاها ، وهذا غريب . وقد ثبت عن جابر رضى الله عنه قال : « جاء سليك العطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين ؟ قال : لا : قال : قم فأركعهما » رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى أيضا بمعناه فالذى يقتضيه هـــذا الحديث أنه اذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا يشرع له فعلهـــا ما لم يطل الفصل ، وهذا هو المختار وعليه يحمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب على ما اذا طال الفصل لئلا يصادم الحديث الصحيح ، وهذا الذي اختــــاره متمين لما فيه من موافقة الحديث ، والجمع بين كلام الأصحاب وابن عبدان والحديث ، والله أعلم .

# ( فصل ) : في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع

(احداها) يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها، وقد أوضحت المسألة بدلائلها فى آخر الباب فى صفة الوضوء، ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو فى حد أو غيرهما أن يصلى قبيله ان أمكنه لحديث أبى هريرة: «أن خبيب بن عدى الصحابى رضى الله عنه حين أخرجه الكفار

ليقتلوه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دعونى أصل ركعتين • فكان أول من صلى الركعتين عند القتل » رواه البخارى ومسلم •

( الثانية ) من السنن ركعتا الاحرام وكذا ركعتا الطواف اذا قلنا بالأصح انهما لا يحيان .

(الثالثة) السنة لمن قدم من سفر أن يصلى ركعتين فى المسجد أول قدومه لحديث كعب بن مالك رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين » رواه البخارى ومسلم واحتج به البخارى فى المسألة •

(الرابعة) صلاة الاستخارة سنة وهي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثم دعا بما سنذكره ان شاء الله نعالى ، واتفق أصحابنا وغيرهم على أنها سنة لحديث جابر رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم انى استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال: عاجل أمرى و آجله ، فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه ، اللهم وان كنت تعلم أن هذا الأمر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال: عاجل أمرى و آجله ، فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضنى و آجله ، فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضنى به ، ويسمى حاجته » رواه البخارى فى مواضع من صحيحه ، وفى بعضها ثم رضنى به ، ويستحب له أن يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وفى الثانية: قل هو الله أجد ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشر له صدره ،

(الخامسة) قال القاضى حسين وصاحبا التهذيب والتتمة والرويانى فى أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها وفى هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغى ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وهو ما رواه

ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضى الله عنه : « يا عباس يا عباه ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ، أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكم خمس عشرة مرة ، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعــات ان استطعت أن تصليها كل يوم فافعل ، فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فان لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فان لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فان لم تفعـــل ففي كل عمرك مرة » رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمـــة في صحيحه وغيرهم ، ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه • قال الترمذي : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء ، قال : قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صـــــلاة التسبيح ، وذكروا الفضل فيه • وقد قال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حدیث یشبت ، وکذا ذکر أبو بکر بن العربی وآخرون ، أنه لیس فیه حدیث صحيح ولا حسن (١) والله أعلم •

( السادسة فى صلاة الحاجة ) عن ابن أبى أوفى رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (٢) من كانت له حاجة الى الله تعالى أو أحد من بنى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله عن وجل وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم

<sup>(1)</sup> قلت ذكره ابن الجوزى في الموضوعات وقال ابن حجر: لا بأس باسناد حديث ابن عباس وهو من شرط الحسن فان له شواهد تقويه وقد أساء ابن الجوزى بذكره في الموضوعات . وقال في الملاليء نقلا عن ابن حجر: والحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن الا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلاة وقد صنف بعض العلماء في البات حسنها مصنفات .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما من رواية فايد بن عبد الرحمن بن أبي المورقاء عنسه وفايد متروك (ط).

الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين » رواه الترمذي وضعفه •

( السابعة ) يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة لحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى » رواه مسلم •

(الثامنة) قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها الا فى العيدين والكسوفين والاستسقاء ، وكذا التراويح والوتر بعدها اذا قلنا بالأصح : ان الجماعة فيها أفضل ، وأما باقى النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة ، أى لا تستحب ، لكن لو صلاها جماعة جاز ، ولا يقال : انه مكروه وقد نص الشافعى رحمه الله فى مختصرى البويطى والربيع على أنه لا بأس بالجماعة فى النافلة ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة فى الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « جاءه فى بيته بعد ما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلى من بيتك ؟ فأشرت الى المكان الذى أحب أن يصلى فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا فأشرت الى المكان الذى أحب أن يصلى فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضى الله عنهم ، وأحاديثهم كلها فى الصحيحين الا حديث حذيفة ففى منهلم فقط ، والله أعلم ،

(التاسعة) ينبغى لكل أحد المحافظة على النوافل والاكثار منها على حسب ما سبق بيانه فى الباب ، وقد سبقت دلائله ، ومن أهمها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلح وأنجح ، وان فسدت فقد خاب وخسر ، فان انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه وتعالى : اذكروا هل لعبدى من تطوع ؟ فتكمل به ما انتقص

من الفریضة ثم یکون سائر عمله علی ذلك » رواه الترمذی والنسائی و آخرون ، قال الترمذی : حدیث حسن ، ورواه أبی هریرة هكذا ، ثم رواه من روایة تمیم الداری بمعناه باسناد صحیح .

(العاشرة) الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب ، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ، واحياء علوم الدين ، ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فانه غالط في ذلك ، وقد صنف الشيخ الامام أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في ابطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز فى النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين ، وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على ركعة فى صلاة أبدا ، قال : ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد عليها ، ونوافل الليل ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ولا يزيد ، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة فى فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا .

( فحرع ) مذهبنا ان الأفضل فى نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير وحماد بن أبى سليمان ومالك وأحمد ، واختاره ابن المنذر ، وحكى عن ابن عمر واسحاق بن راهوية أن الأفضل فى النهار أربعا ، وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : صلاة الليل مثنى وصلاة النهار ان شاء أربعا وان شاء ركعتين ، دليلنا الحديث السابق « صلاة الليل والنهار مثنى » وهو صحيح كما بيناه قريبا ، وقد ثبت فى كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث ، وهى مشهورة فى الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده ، وكذا قبل

العصر وبعد المغرب والعشاء ، وحديث ركعتى الضحى ، وتحية المسجد ، وركعتى الاستخارة ، وركعتين اذا قدم من سفر ، وركعتين بعد الوضوء ، وغير ذلك ، وأما الحديث المروى عن أبى أيوب رضى الله عنه يرفعه : «أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب الساء » فضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأبو داود والبيهقى ومداره على عبيدة بن معتب وهو ضعيف والله أعلم ،

( فرع ) مذهبنا أنه اذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواء تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وأبى هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وابن سيرين وأحمد واسحاق وأبى ثور ونقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصرى ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والامام في الفريضة فال : وقال مالك : ان لم يخف أن يفوته الامام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل ، وان خاف فوت الركعة فليركع مع الامام ، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : اركعهما في ناحية المسجد مادمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة ، فان خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الامام • دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » رواه مسلم وعن ابن بحينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول آلله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أربعا » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظه ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأى رجلا يصلى ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال : ألصبح أربعا ؟ » وعن عبد الله بن سرجس قال « دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فُصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه اعتددت ؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ » رواه مسلم .

( فسرع ) تصح النوافل وتقبل وان كانت الفرائض ناقصة لحديثى أبى هريرة وتميم الدارى السابقين في المسألتين التاسعة والعاشرة • وأما

الحديث المروى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مثل المصلى مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص رأس ماله ، كذلك المصلى لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة » فحديث ضعيف بين البيهقى وغيره ضعفه ، قال البيهقى : ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر [ و ] بعدها ليجمع بينه وبين حديثى أبى هريرة وتميم والله أعلم •

# باب سجود التلاوة

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن فاذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا [معه] » فان ترك القارىء سجد المستمع ، لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر ، واما من سمع القارىء وهو غير مستمع الله فقال الشافعى: لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع ، لما روى عن عثمان(۱) وعمران بن الحصين رضى الله عنهم: «السجدة على من استمع » وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «السجدة لمن جلس لها »وهو سنة غير واجب ، لما دوى زيد بن ثابت رضى الله عنه قال «عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا احد ») .

( الشمرح ) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما رواه البخاری ومسلم بلفظه الا قوله : (كبر ) فلیس فی روایتهما ، وهذا اللفظ فی روایة آبی داود واسنادها ضعیف وأما حدیث زید بن ثابت فرواه البخاری ومسلم بمعناه ولفظ روایة البخاری عن زید قال « قرأت علی النبی صلی الله علیه وسلم : والنجم فلم یسجد فیها » وروایة مسلم « أنه قرأ علی رسول الله صلی الله علیه وسلم : والنجم اذا هوی فلم یسجد فیها » •

وأما الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقى وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم .

( اما حكم السالة ) فسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع بلا خلاف ، وســواء كان القارىء في صـــلاة أم لا ، وفي وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ من المهذب عن عمر بدل عثمان ونسخة الشارح ادق ( ط ) .

المستمع لقراءة مصل ، غير امامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارىء أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد • هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني : لا يسن له السجود اذا لم يسجد القارىء ، واختاره امام الحرمين ولو استمع الى قراءة محدث أو كافر أو صبى فوجهان الصحيح استحباب السجود لأنه استمع سجدة •

(والثانى) لا ، لأنه كالتابع للقارى، وأما الذى لا يستمع لكن يسمع بلا اصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المنصوص فى البويطى وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع (والثانى) أنه كالمستمع (والثالث) لا يسن له السجود ، وبه قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجى .

( فسوع ) المصلى ان كان منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود الى سنة ، ولأنه يصير زائدا ركوعا ، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو قرأ بعض التشسهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره للمصلى الاصغاء الى قراءة غير امامه ، فان أصغى المنفرد لقراءة قارىء فى الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الاصغاء ، فان سجد بطلت صلاته ، وان كان يسجد لأنه ممنوع من هذا الاصغاء ، فان سجد بطلت صلاته ، وان كان المصلى اماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ، قال أصحابنا : ولا يكره له قراءة آية السجدة فى الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية ، هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه ان شاء الله تعالى ،

واذا سجد الامام لزم المأموم السجود معه ، فان لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الامام ، ولو لم يسجد الامام لم يسجد المأموم ، فان خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب أن يسجد بعد سسلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والامام بعد فى السجود لزمه السجود ، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الامام وهو فى الهوى رجع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف البطى،

الحركة الذي هوى مع الامام لسجود التلاوة فرفع الامام رأسه قبل انتهائه الى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فانه لابد أن يأتى به ، وان رفع الامام لأنه فرض ، وأما المأموم فيكره له فراءة السجدة ويكره له أيضا الاصغاء الى قراءة غير امامه كما سبق ، فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير امامه بطلت صلاته ، لأنه زاد سجودا عمدا ،

#### قال المصنف رجه الله تمالي

(وسجدات التلاوة أربع عشرة في قوله الجديد ، سجدة في آخر الأعراف عند قوله تعالى (ويسبحونه وله يسجدون) (۱) وسجدة في الرعد عند قوله سبحانه وتعالى (بالفدو والآصال) (۲) وسجدة في النحل عند قوله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) (۲) وسجدة في بنى اسرائيل عند قوله تعالى (ويزيدهم خشوعا (٤)) وسجدة في مريم عند قوله تعالى (خروا سبجدا وبكيا) (٥) وسجدتان في الحج (احداهما) عند قوله تعالى (ان الله يفعل ما يشاء) (۱) والثانية) عند قوله تعالى (وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون) (۷) وسجدة في الفرقان عند قوله تعالى (وزادهم نفورا) (۸) وسجدة في النمل عند قوله تعالى ( دب العرش العظيم) (۹) وسجدة في الم تنزيل عندقوله تعالى (وهم لا يستكبرون)(۱۰) والثانية ) في المفصل (احداها) في آخر النجم (فاسجدوا الله واعبدوا) (۱۲) (والثانية ) في المنفسل (احداها) في آخر النجم (فاسجدوا الله واعبدوا) (۱۲) (والثانية ) في يسجدون) (۱۲) (والثالثة ) في آخر اقرا : (واسجد واقترب) (۱۵) والدليل عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ((اقراني رسول الله صلى الله عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ((اقراني رسول الله صلى الله عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ((اقراني رسول الله صلى الله عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ((اقراني رسول الله صلى الله عليه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ((اقراني رسول الله صلى الله عليه الله عنه قال : ((المورون) الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عرو بن العاص وحرو بن العاص وحرو بن العرب الله عليه عرو بن العرب وحرو بن العرب الله عليه عرو بن العرب وحرو بن العرب وحرو بن العرب الله عن عرو بن العرب وحرو بن العرب وحرو بن العرب وحرو بن العرب اله عرو بن العرب اله عرو بن العرب وحرو بن العرب العرب العرب العرب

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٦ من الأعراف .

<sup>(</sup>٢) من الآيات ٢٠٥ الأعراف و ١٥ الرعد و ٣٦ النور .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٠ النحل ٠

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠٩ الاسراء .

<sup>(</sup>ه) من الآية ∧ه مريم ·

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٨ الحج .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٧٧ الحج .

<sup>(</sup>٨) من الآية ٦٠ الفرقان .

<sup>(</sup>٩) الآيتان ٢٥ ، ٢٦ من النمل .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٥ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>۱۱) من الآية ٣٨ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>۱۲) الآية ٦٢ من سورة النجم .

<sup>(</sup>١٣) الآية الأولى من الانشقاق .

<sup>(</sup>١٤) الآية ٢١ من الانشقاق ٠

<sup>(10)</sup> الآية 19 من سورة العلق .

وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان » وفي القديم: سجود التلاوة احدى عشرة سجدة واسقط سجدات المفصل ، لا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة ») .

( الشرح ) حديث عمر رواه أبو داود والحاكم باسناد حسن ، وحديث ابن عباس رواه أبو داود والبيهقى باسناد ضعيف ، وضعفه البيهقى وغيره ، ومذهبنا أن سجدات التلاوة هذه الأربع عشرة ، وفى القديم أنها احدى عشرة كما حكاه المصنف وهذا القديم ضعيف فى النقل ، ودليله باطل كما سنذكره ان شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلما في ، ومواضع السجدات كما ذكره المصنف ولا خلاف فى شيء منها ، الا فى موضعين ،

(أحدهما) سجدة حم السجدة فيها وجهان الأصحابنا حكاهما القاضى فى تعليقه والبغوى وغيرهما أصحهما عند (يسأمون) كما ذكره المصنف، وبهذا قطع الأكثرون (والثانى) أنها عند قوله تعالى (ان كنتم اياه (۱) تعبدون) وحكى ابن المنذر هذا المذهب عن عمر بن الخطاب والحسن البصرى وابن سيرين وأصحاب ابن مسعود وابراهيم النخعى وأبى صالح وطلحة بن مصرف وزيد بن الحارث ومالك والليث رضى الله عنهم، وحكى الأول عن ابن المسيب وابن سيرين أيضا وأبى وائل والثورى واسحاق رحمهم الله وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد و (الموضع الثانى) سجدة النمل الصواب أنها عند قوله تعالى (رب العرش (۲) العظيم) كما ذكره المصنف و بهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجي والقاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد، وصاحب الشامل ، وشذ العبدرى من أصحابنا فقال فى كتابه الكفاية : هى عند قوله ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون (۲) ) قال : هذا مذهبنا ، ومذهب عند قوله ( رب العرش العظيم (۱) )

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٢ البقرة و ١١٤ من سورة التحل .

 <sup>(</sup>۲) من الآيتين ۱۲۹ التوبة و ۸۸ المؤمنون .

من الآية ٢٥ سبورة النمل .

<sup>(</sup>٤) من الآيتين ١٢٩ من التوبة و٨٦ المؤمنون .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

ر واما سسسجدة [ ص ] فهى عند قوله تعسالى ( وخر راكعسا وأناب ) (۱) وليست من سجدات التلاوة وانما هى سجدة شكر كما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : (( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرا ( ص ) فلما مر بالسجدة تشزنا بالسجود فلما رآنا قال : انما هى توبة نبى ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد )) وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( سجدها نبى الله داود توبة ) وسجدناها شكرا )) فان قراها في الصلاة فسجد فيها ففيه وجهان : (احدهما) تبطل صلاته لانها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة رواثانى ) لا تبطل لانها تتعلق بالتلاوة فهى كسائر سجدات التلاوة .

(الشرح) حديث أبى سعيد رواه أبو داوه باسناد صحيح على شرط البخارى وقوله: تشزنا هو بتاء مثناة فوق ، ثم الشين المعجمة ، ثم زاى مشددة ثم نون مشددة أيضا أى تهيأنا ، وحديث ابن عباس رواه النسائى والبيهةى وضعفه ، قال أصحابنا : سجدة (ص) ليست من عزائم السجود معناه ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر ، هـذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال أبو العباس بن سريج وأبو اسحاق المروزى : هى سجدة تلاوة من عزائم السجود والمذهب الأول ، قال أصحابنا : اذا قلنا بالمذهب نقراها فى غير الصلاة استحب أن يسجد لحديث أبى سعيد هذا ، وحديث عمرو بن العاص السابق ، وحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص السابق ، وحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فى (ص) رواه (۲) ،

وان قرأها فى الصلاة ينبغى أن لا يسجد ، فان خالف وسجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ، ولكن يسجد للسهو ، وان سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين ، وقد ذكرهما المصنف بدليلهما ، ولو سجد امامه فى (ص) لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها : لا يتابعه ، بل ان شاء نوى مفارقته لأنه معذور ، وان شاء ينتظره قائما كما لو قام الى خامسة لا يتابعه ، بل ان شاء فارقه وان شاء انتظره فان انتظره لم يسجد

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۶ من سورة ص .

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل (ش) أنول: وتتمة العيارة يمكن أن تكون رواه أحمد في مسنده وأبو
 داود والترمذي والنسائي في تفسيره لاننا وجدنا باليحث هكذا (المطيعي) .

للسهو لأن المأموم لا سجود عليه (والثانى) لا يتابعه أيضا وهو مخير فى المفارقة والانتظار كما سبق فان انتظره سجد للسهو بعد سلام الامام لأنه يعتقد أن امامه زاد فى صلاته جاهلا ، وأن لسجود السهو توجها عليهما ، فاذا أخل به الامام سجد المأموم • (والثالث) يتابعه فى سجوده فى (ص) حكاه الرويانى فى البحر لتأكد متابعة الامام وتأويله والله أعلم •

( فرع ! فى مذاهب العلماء فى حكم سجود التلاوة: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس واجب، وبهذا قال جمهور العلماء، وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسى وابن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضى الله عنهم .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : سجود التلاوة واجب على القارى، والمستمع، واحتج له بقول الله تعالى ( فما لهم لا يؤمنون (١) واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ) وبقوله تعمالي ( فاسجدوا (٢) لله واعبدوا ) وبالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة ، وقياسا على ســجود الصلاة ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها » رواه البخاري ومسلم كما سبق بيانه • فان قالوا : لعله سجد في وقت آخر قلنا : لو كان كذلك لم يطلق الراوى نفى السجود ، فان قالوا : لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر ولا يحل السجود ذلك الوقت بالاتفاق ، قلنا : لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق زيد النفي وزمن القراءة ، ومن الدلائل حديث الأعرابي « خمس صلوات في اليــوم والليلة قال : هل على غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع » رواه البخارى ومسلم وسبق مرات ، واحتج به الشافعي في المسألة ، ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى اذا جاء السجدة قال: « يا آيها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من الانشقاق .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من سورة النجم .

عمر » وفى رواية قال : ( ان الله لم يفرض السجود الا أن نشاء ) روى البخارى الروايتين بلفظهما وهذا الفعل والقول من عمر رضى الله عنه فى هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر فى اجماعهم على أنه ليس بواجب • ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح فى الأمر به ولا معارض له ولا قدرة لهم على هذا ، وقياسا على سجود الشكر ، ولأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق فى السفر ، فلو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض • وأما الجواب عن الآية التى احتجوا بها فهى أنها وردت فى ذم الكفار وتركهم السجود استكبارا وجحودا ، والمراد بالسجود فى الآية الثانية سجود الصلاة والأحاديث محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم •

(فسرع) فى مذاهبهم فى عدد سجدات التلاوة: قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها أربع عشرة منها سجدتان فى الحج ، وثلاث فى المفصل ، وليست (ص) سجدة تلاوة ، وقال أبو حنيفة : هى أربع عشرة ، لكنه أسقط الثانية من الحج وأثبت ص ، وعن مالك روايتان احداهما أربع عشرة كقولنا ، وأشهرهما احدى عشرة أسقط سجدات المفصل ، وعن أحمد روايتان احداهما أربع عشرة كقولنا والثانية خمس عشرة ، فأثبت ص وهذا مذهب اسحاق أربع عشرة كقولنا والثانية خمس عشرة ، فأثبت ص وهذا مذهب اسحاق ابن راهويه وهو قول ابن سربج وأبى اسحاق المروزى من أصحابنا كما سبق ، وأجمعوا على السجدة الأولى فى الحج ، واختلفوا فى الثانية ، فممن أثبتها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى وابن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو العالية وزر بن حبيش ومالك وأحمد وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو العالية وزر بن حبيش ومالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود رضى الله عنهم ، قال ابن المنذر : قال أبو اسحاق يعنى السبيعى التابعى الكبيد : «أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون فى الحج سجدتين » وحكى ابن المنذر عن سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وجابر بن زيد وأصحاب الرأى اسقاطها ، وعن ابن عباس روايتان ، قال ابن المنذر : وباثباتها أقول ،

واختلف العلماء فى سجدات المفصل وهى النجم ، واذاً السماء (١) انشقت ، واقرأ ، فأثبتهن الجمهور من الصحابة فمن بعدهم وحذفهن جماعة ،

<sup>(</sup>١) الآبة الأولى من الانشقاق .

احتج أصحابنا للمذهب بحديث عمرو بن العاص المذكور فى الكتاب وهو صحيح كما بيناه ، وهو وان كان فيه سجدة ص فهى محمولة على السجود فيها على أنه سجود شكر كما سنوضح دليله ان شاء الله تعالى ، وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه سجد فى اذا السماء انشقت وقال : « سجدت بها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه » ومعلوم وفى رواية مسلم : « فى اذا السماء انشقت ، واقرأ باسم (۱) ربك » ومعلوم أن أبا هريرة انما أسلم سنة سبع من الهجرة ، وقد سبق أن حديث ابن عباس فى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى المفصل منذ تحول الى المدينة فى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى المفصل منذ تحول الى المدينة ليس بصحيح ، ولو صح قدمت عليه أحاديث أبى هريرة الصحيحة الصريحة المثبتة للسجود ، والعمدة فى السجدة الثانية فى الحج حديث عمرو بن العاص كما ذكرناه ،

وأما حديث عقبة بن عامر قال: « قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فى الحج سجدتان ؟ قال: نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما » فرواه أبو داود والترمذي وقالا: ليس اسناده بالقوى ، وهو من رواية ابن لهيعة وهو متفق على ضعف روايته وانما ذكرته لأبينه لئلا يغتر به ، وعن ابن عباس قال: « سجدة ص ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها » رواه البخارى ، وفيها حديث أبى سعيد المذكور فى الكتاب ، وقد بيناه والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر الى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لانها صلاة في الحقيقة فان كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير ، ولا يرفع يديه ، وان كان السجود في آخر سورة فالستحب ان يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ثم يركع ، فان قام ولم يقرأ شيئا وركع جاز ، وان قام من السجود الى الركوع ولم يقم لم يجز لانه لم يبتدىء الركوع من قيام ) .

( الشرح ) قال أصحابنا : حكم سجود التلاوة فى الشروط حكم صلاة النفل ، فيشترط فيه طهارة الحدث والطهارة عن النجس فى البدن والثوب

<sup>(</sup>١) من ألآية الأولى من العلق .

والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها فلو سجد قبل الانتهاء الى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز ، وهذا كله لا خلاف فيه عندنا • وقول المصنف ( السستارة ) بكسر السين ، وهى السترة ، أى ستر العورة ، قال أصحابنا : فان سسجد للتلاوة فى الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر فى الهوى الى السجود ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع فى الهوى الى السجود ، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل فى سجدات الصلاة وهذا التكبير سنة ليس بشرط ، وفيه وجه لأبى على بن أبى هريرة حكاه الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا عنه أنه لا يستحب التكبير للهوى ولا للرفع ، وهو شاذ ضعيف •

واذا رفع رأسه من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف صرح به جماعة من أصحابه ، وقد سبق بيانه فى صفة الصلاة ، قال أصحابنا : فاذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم يركع ، فان انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز اذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده ، ولا خلاف فى وجوب الانتصاب قائما لأن الهوى الى الركوع من القيام واجب كما سبق فى صفة الصلاة وسبق هناك مسائل حسنة متعلقة بهذه المسألة ، وفى الابانة والبيان وجه أنه لو رفع من سجود التلاوة الى الركوع ولم ينتصب أجزأه الركوع ، وهو غلط نبهت عليه لئلا يغتر به ، وأما قول المصنف : ( وان كان السجود فى آخر سورة ) فكان ينبغى أن يحذف قوله آخر سورة ، لأن استحباب القراءة بعد فكان ينبغى أن يحذف قوله آخر سورة وغيره باتفاق الأصحاب ، ولعل المصنف أراد التنبيه بآخر السورة على غيره لأنه اذا أحب استفتاح سورة أخرى فاتمام الأولى أولى ، والله أعلم ،

وقال أبو حنيفة: اذا قرأ المصلى آية سجدة ثم ركع للصلاة وسجد سقط به سجود التلاوة ثم روى عنه أنه سقط فى الركوع ، وروى بالسجود •

### قال الصنف رحه الله تعالى

( وان كان فى غير الصلاة كبر لما روى ابن عمر رضى الله عنههما ان النبى صلى الله عليه وسلم (( كان اذا مر بالسجدة كبر وسجد)) ويستحب أن يرفع يديه لانه تكبيرة افتتاح فهى كتكبيرة الاحرام ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود

ولا يرفع اليد ، والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله عنها قَالَتَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم يقول في سجود القرآن : سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته )) وأن قال: اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام . فهو حسن ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما « أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني اصلى خلف شجرةً وكأني قرات سجدة ، فسجدت فرايت الشجرة تسجد لسجودي ، فسمعتها وهي سأجدة تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، وأجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها منى كما فبلتها من عبدك دأود . قال ابن عباس : فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سبعدة فسمعته وهوساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشبجرة » وان قال فيه ما يقول في سجود الصلاة جاز ، وهل يفتقسر الى السلام ؟ فيه قولان قال في البويطي : لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة .٠٠ وروى المزنى عنه أنه قال: يسلم لأنها صلاة تفتقر الى الاحرام فافتقرت الى السلام كسائر الصلوات ، وهل تُفتقر الى التشبهد ، (المذهب ) أنه لا يتشبهد لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد . ومن اصحابنا من قال : يتشبهد لانه سجود يفتقر الى الاحرام والسلام فافتقر الى التشبهد كسجود الصلاة) .

(الشرح) حدیث ابن عمر رواه أبو داود باسناد ضعیف ، وحدیث عائشة رواه أبو داود والترمذی والنسائی ، قال الترمذی هو حدیث صحیح، واسناد الترمذی والنسائی علی شرط البخاری ومسلم ، زاد الحاکم والبیهةی فیه « فتبارك الله أحسن الخالتین » ، قال الحاکم : هذه الزیادة علی شرط البخاری ومسلم ، وحدیث ابن عباس رواه الترمذی وغیره باسناد حسن قال الحاکم : هو حدیث صحیح ، قال أصحابنا رحمهم الله : اذا سجد للتلاوة فی غیر الصلاة نوی وکبر للاحرام ویرفع بدیه فی هذه التکبیرة حذو منکبیه کما یعمل فی تکبیرة الاحرام فی الصلاة ، ثم یکبر تکبیرة أخری للهوی من غیر رفع الید ، قال أصحابنا : تکبیر الهوی مستحب لیس بشرط ، وفی تکبیرة الاحرام أوجه (الصحیح) المشهور أنها شرط (والثانی) مستحبة (والثالث) لا تشرع أصلا ، قاله أبو جعفر الترمذی من أصحابنا ، حکاه عنه الشیخ أبو حامد والبندنیجی والقاضی أبو الطیب والأصحاب واتفقوا علی شذوذه وفساده ، قال القاضی أبو الطیب : هذا شاذ لم یقل به أحد سواه والله أعلم،

للاحرام، ثم يهوى للسجود بالتكبيرة الثانية ؟ فيه وجهان (أحدهما) يستحب قاله الشيخ أبو محمد الجوينى والقاضى حسين والبغوى والمتولى وتابعهم الرافعى (والثانى) وهو الأصح: لا يستحب، وهذا اختيار امام الحرمين والمحققين وقال الامام: ولم أر لهذا القيام ذكرا ولا أصلا (قلت) ولم يذكر الشافعى وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به، فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهى عن المحدثات وأما ما رواه البيهقى باسناده عن أم سلمة الأزدية قالت «رأيت عائشة تقرأ في المصحف فاذا مرت بسجدة قامت فسجدت » فهو ضعيف ، أم سلمة هذه مجهولة والله أعلم .

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول فى سجوده ما ذكره المصنف وهو له الله عبد وجهى الى آخره وسجود الشجرة أيضا ، ولو قال ما يقوله فى سجود الصلاة جاز وكان حسنا وسواء فيه التسبيح والدعاء ، ونقل الأستاذ اسماعيل الضرير فى تفسيره أن اختيار الشافعى رحمه الله أن يقول فى سجود التلاوة: سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ، وظاهر القرآن يقتضى مدح هذا فهو حسن ، وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة فى كشف الجبهة ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف ، ومجافاة المرفقين عن الجنبين واقلال البطن عن الفخذين ، ورفع أسافله على أعاليه وتوجيه أصابعه الى القبلة وغير ذلك مما سبق فى باب صفة الصلاة ، فالمباشرة بالجبهة شرط ووضع الأنف مستحب ، وكذا مجافاة المرفق واقلال البطن وتوجيه الأصابع ، وفى اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروعهما ، والشراط وضع اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروعهما ، والذكر مستحب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا ، وهذا التكبير مستحب على مستحب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا ، وهذا التكبير مستحب على المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضى أبو الطيب وغيره عن أبى جعفر المردفى أنه لا يستحب ، والصواب الأول ،

وهل يستحب مد تكبير السجود والرفع منه ؟ يجيء فيه القولان فى سجود الصلاة ، وقد سبق بيانهما فى صفة الصلاة ، الصحيح آنه يستحب مد الأول حتى يضع جبهته على الأرض ، ومد الثانى حتى يستوى قاعدا ، وهل يفتقر الى السلام ويشترط لصحة سجوده ؟ فيه قولان مشهوران نقلهما

البويطى والمزنى كما حكاه المصنف ، أصحهما عند الأصحاب اشتراطه ، ممن صححهما الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والرافعى وآخرون ، فان قلنا : لا يشترط السلام لم يشترط التشهد ، وان شرطنا السلام ففى اشتراط التشهد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، الصحيح منهما لا يشترط ، وقال جماعة من الأصحاب : فى السلام والتشهد ثلاثة أوجه (أصحها) يشترط السلام دون التشهد (والثانى) يشترطان (والثالث) لا يشترطان ، فان قلنا : لا يشترط التشهد فهل يستحب ؟ فيه وجهان حكاهما أمام الحرمين ، أصحهما لا يستحب ، اذ لم يثبت له أصل ، وأما قول المصنف فى الانبيه : قيل يتشهد ويسلم ، وقيل : يسلم ولا يتشهد ، والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم ، فينكر عليه فيه شيئان ، أحدهما : أنه أوهم أو صرح بأن نص الشافعى أنه لا يسلم وليس له نص غيره ، وليس الأمر كذلك ، بل القولان فى اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو ها هنا فى المهذب ، والثانى : أنه أوهم أو صرح بأن الراجح فى المذهب أنه لا يسلم ، وليس الأمر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ويستحب لن مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى ، وأن مرت به آية علما بأن يستعيد منه لما روى حديفة رضى الله عنه قال : ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة فما مر بآية رحمة الاسأل ولا بآية عسلاب الا استعاد) ويستحب للماموم أن يتابع الامام في سؤال الرحمة والاستعادة من العلاب ، لأنه دعاء فساوى الماموم الامام فيه كالتأمين ) .

(الشرح) قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارى، في الصلاة وخارجها اذا مسر بآية رحمة أن يسال الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العداب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مشئل أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحب ذلك للامام والمأموم والمنفرد، واذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى (١)) قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، واذا قرأ (فبأى حديث بعده يؤمنون (٢)) قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارى، في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة القيامة ،

<sup>(</sup>٢) الآية . ≵ من سورة المرسلات ،

والنفل والمأموم والامام والمنفرد ، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين ، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت : يصلى بها فى ركعة ، فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسلا اذا مضى بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بآية سؤال سأل ، واذا مر بتعوذ تعوذ » رواه مسلم بهذا اللفظ ، وكانت سورة النساء حينئذ مقدمة على آل عمران .

وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال « قمت مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقراً سورة البقرة ، ولا يمر بآية رحمة الا وقف وسال ، ولا يمر بآية عذاب الا وقف وتعوذ ، ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه : سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم قال فى سجوده مثل ذلك » رواه أبو داود والنسائى فى سننهما والترمذى فى الشمائل بأسانيد صحيحة ، وفى رواية النسائى : ثم سجد بقدر ركوعه ، وعن اسماعيل بن أمية قال : « سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون فانتهى الى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى الى آخرها الى آخرها : أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى (١) ، فليقل : بلى ، ومن قرأ ؛ والمرسلات فبلغ : فبأى حديث بعده يؤمنون (٢) ، فليقل آمنا بالله » رواه أبو داود والترمذى قال الترمذى : هذا الحديث انما يروى بهذا رواه أبو داود والترمذى قال الترمذى : هذا الحديث انما يروى بهذا الاسناد عن الأعرابي عن أبى هريرة ولا يسمى ،

(قلت) فهو ضعيف لأن الأعرابي مجهـول فلا يعــلم حاله ، وان كان أصحابنا قد احتجوابه والله أعلم •

هذا تفصيل مذهبنا: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة ، وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠. من سورة المرسلات.

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويستحب لن تجددت عنده نعمة ظاهرة او اندفعت عنه نقمة ظاهرة ان يسجد شكرا لله تعالى لما روى ابو بكرة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الشيء يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى » وحكم سجود الشكر في الشروط والصفات حكم سجود التلاوة خارج الصلاة) •

(الشرح) حديث أبى بكرة رواه أبو داود والترمذى وفى اسناده ضعف وقد قال الترمذى: انه حديث حسن ، قال : ولا نعرفه الا من هذا الوجه ، قال الشافعى والأصحاب : سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة ، سواء خصته النعمة والنقمة أو عمت المسلمين ، قال أصحابنا : وكذا اذا رأى مبتلى ببلية فى بدنه أو بغيرها أو بمعصية يستحب أن يسجد شكرا لله تعالى ، ولا يشرع السجود لاستمرار النعم ، لأنها لا تنقطع ، قال أصحابنا : واذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره استحب اظهار السجود وان سجد لبلية فى غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق أظهر السجود فلعله يتوب وان كان معذورا كالزمن ونحوه أخفاه لئلا يتأذى به ، فان خاف من اظهاره للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه أيضا ، قال أصحابنا : ويفتقر سجود الشكر الى شروط الصلاة وحكمه فى الصفات قال أصحابنا : ويفتقر سجود الشكر الى شروط الصلاة وحكمه فى الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وفى السلام منه والتشهد ثلاثة أوجه كما فى سجود التسلاة ( الصحيح ) السلام دون التشهد ( والثانى ) لا يشترطان ( والثال ) يشترطان ،

( فسرع) اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر فى الصلاة فان سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف ، وقد صرح المصنف بهذا فى مسالة سجدة ص ، ولو قرأ آية سجدة سجد بها للشكر ففى جواز السجود وجهان فى الشامل والبيان وغيرهما أصحهما تحرم وتبطل صلاته ، وهما كالوجهين فيمن دخل المسجد لا لغرض آخر ٠

( فحرع ) فى صحة سجود الشكر على الراحلة فى السفر بالايماء وجهان أصحهما الجواز ، وأما سجود التلاوة فان كان فى صلاة جاز على الراحلة تبعا للصلاة ، والا فعلى الوجهين فى سجود الشكر أصحهما الجواز

وجهة المنع ندوره، وعدم الحاجة اليه غالبا ، بخلاف صلاة النفل ، وقطع البغوى وآخرون بالجواز ومسألة المخلاف فيمن اقتصر على الايماء فان كان فى مرقد ونحوه وأتم السجود جاز بلا خلاف ، وأما الماشى فى السفر ففيه وجهان ( الصحيح ) المشهور أنه يشترط شروطه على الأرض لعدم المشهقة فيه وندوره ( والثانى ) يجزيه الايماء حكاه الرافعى .

( فسرع ) لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة أو صلى شكرا لله تعالى كان حسنا يعنى مع فعله سجدة الشكر •

(فرع) لو خضع انسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضى سجود شكر ففيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أحدهما) يجبوز، قاله صاحب التقريب (وأصحهما) لا يجوز، صححه امام الحرمين وغيره وقطع به الشيخ أبو حامد قال امام الحرمين: وكان شيخى يعنى أبا محمد يشدد فى انكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع، فانه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة الا ما دل دليل على استثنائه، وسواء فى هذا الخلاف فى تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السحود بين يدى المشايخ، بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان الى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل، وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر أو وسواء قصد السجود الله الكريم، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة فى آخر باب ما ينقض الوضوء والله أعلم ها ينقض الوضوء والله أعلم ها

( فرع) لو فاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤها ؟ فيه طريقان؟ قال صاحب التقريب : فيه الخلاف فى قضاء الرواتب وقطع غيره بأنه لا تقضى والخلاف مبنى على أنه يتطوع بمثله ابتداء أم لا ؟ فعند صاحب التقريب يتطوع به كما سبق فيشبه الرواتب وعند غيره يحرم التطوع بسحدة فلا تقضى كصلاة الكسوف •

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى سجود الشكر : مذهبنا أنه سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ، وبه قال أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعلى وكعب بن مالك رضى الله عنهم •

وعن اسحاق وأبى ثور وهـو مذهب الليث وأحمه وداود ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، قال أبو حنيفة : يكره ، وحكاه ابن المنذر عن النخعى ، وعن مالك روايتان (أشهرهما) الكراهه ، ولم يذكر ابن المنه غيه وسلم ( والثانية ) أنه ليس سنة ، واحتج لمن كرهه بأن النبى صلى الله عليه وسلم « شكا اليه رجل القحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا فسقوا فى الحال ، ودام المطر الى الجمعة الأخرى ، فقال رجل : يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه عنا ، فدعا فرفع فى الحال » والحديث فى الصحيحين من رواية أنس ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا ولا لدفع نقمته آخرا ، قالوا : ولأن الانسان لا يخلو من نعمة فان كلفه لزم الحرج .

واحتج أصحابنا بحدیث أبی بكرة وقد بیناه ، وعن سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من مكة نرید المدینة فلما كنا قریبا من حروراء نزل فرفع پدیه فدعا الله تعالی ساعة ثم خر ساجدا ، فمكث طویلا ، ثم قام فرفع پدیه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طویلا ، ثم قام فرفع پدیه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طویلا ثم قام فرفع پدیه قال : انی سألت ربی وشفعت لأمتی فأعطانی الثلث الآخر فخررت لربی شكرا ثم رفعت رأسی فسألت ربی لأمتی فأعطانی الثلث الآخر فخررت ساجدا لربی » رواه أبو داود ، لا نعلم ضعف أحد من رواته ؛ ولم یضعفه أبو داود ، ومالم یضعفه فهو عنده حسن كما قدمنا بیانه غیر مرة ، وعن البراء بن عازب أن النبی صلی الله علیه وسلم «خر ساجدا [حین ] جاءه كتاب علی رضی الله عنه من الیمن باسلام همدان » رواه البیهقی من جملة حدیث طویل ، وقال : هو صحیح علی شرط البخاری ، وعن كعب بن مالك رضی الله عنه فی حدیث توبته قال : « فخررت ساجدا ، وعرفت أنه قد جاء افر بی بکر الصدیق وعسر وعلی رضی الله عنهم ،

والجواب عن حديثهم أنه ترك السجود فى بعض الأحوال بيانا للجواز ، أو لأنه كان على المنبر ، وفى السجود حينئذ مشقة أو اكتفى بسجود الصلاة والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين الأدلة .

## ( فصل ) : في مسائل تتعلق بسجود التلاوة

(احداها) اذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة فلو كرر الآية الواحدة في المجلس نظر ان لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة وان سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه • أصحها : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ، وبهذا قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان ، والثاني : تكفيه الأولى قاله ابن سريج ، ورجعه صاحب العدة والشيخ نصر المقدسي ، وقطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه والثالث : ان طال الفصل بينهما سجد ثانيا والا فلا ولو كرر آية في الصلاة ، فان كان في ركعة فكالمجلس الواحد ، وان كان في ركعتين سجد للثانية أيضا كالمجلسين ، ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في مجلس واحد وسجد للأولى ، قال الرافعي : لم أر الصلاة ومرة خارجها في مجلس واحد وسجد للأولى ، قال الرافعي : لم أر فيه نصا للأصحاب ، قال : واطلاقهم يقتضي طرد الخلاف فيه •

( والثانية ) ينبغى أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها فان أخر وقصر الفصل سجد ، وان طال فاتت وهل تقضى ؟ فيه قولان حكاهما صاحب التقريب وتابعوه عليهما ( أظهرهما ) وبه قطع الشيخ أبو حامه والبندنيجي والصيدلاني وآخرون : لا تقضى لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الكسوف وضبط طول الفصل يأتي بيانه في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى ، ولو قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه ان قصر الفصل ، فان طال ففيه الخلاف ، ولو كان القارىء والمستمع محدثا حال القراءة فان تطهر على قرب سجد والا فالقضاء على الخلاف ، ولو كان يصلى فقرأ قارىء السجدة وسمعه فقد قدمنا أنه لا يجوز أن يسجد فان سجد بطلت صلاته ، فاذا لم يسجد وفرغ من صلاته هل يسجد ؟ فيه طرق ، قال بطلت صلاته ، فاذا لم يسجد وفرغ من صلاته هل يسجد ولا يتأكد كما بطلت التقريب : فيه القولان وقال البغوى : يحسن أن يسجد ولا يتأكد كما يجيب المؤذن اذا فرغ من الصلاة ، وقال آخرون : لا يسجد قطعا وهذا هو يعجب المؤذن اذا فرغ من الصلاة ، وقال آخرون : لا يسجد قطعا وهذا هو وقطع به أيضا الشيخ أبو حامد في تعليقه ، ونقله عن نصه في البويطي لا تقضى سجوده كما سبق ، واذا لم يحصل ما تقتضي اذا فكيف يقضى ؟ .

( والثالثة ) لو قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة ســجد بخلاف ما لو

قرأها فى الركوع والسجود والتشهد فانه لا يسجد لأنه ليس محل قراءة ، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة ؟ فانه يسجد للتلاوة ثم يعود الى القيام فيقرأ الفاتحة • ذكره البغوى وغيره •

(الرابعة) لو قرأ آية السجدة بالفارسية لم يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبوحنيفة: يسجد •

(الخامسة) قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها وقال مالك: يكره مطلقا وقال أبو حنيفة: يكره فى السرية دون الجهرية قال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين •

(السادسة) مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عسن الصلاة وبه قال سالم بن عمر (١) والقاسم بن محمد وعطاء والشعبى وعكرمة والحسن البصرى وأبو حنيفة وأصحاب الرأى ومالك فى رواية عنه ، وقالت طائفة: يكره ، منهم ابن عمر وابن المسيب ومالك فى رواية واسحاق وأبو ثور رضى الله عنهم •

(السابعة) لا يقوم الركوع مقام السجود فى حال الاختيار عندنا ، وبه قال جمهور السلف والخلف ، وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه ، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة ، واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : (وخر راكعا (") ولأن المقصود الخضوع وأجاب الجمهور بأن هذا شرع من قبلنا ، فان سلمنا أنه شرعنا حملنا الركوع هنا على السجود كما اتفق عليه المفسرون وغيرهم ، وأما قولهم المقصود الخضوع فجوابه أن الركوع ليس فيه من الخضوع ما فى السجود ، فأما العاجز عن السجود فيومى ، به كما فى سجود الصلاة ،

( الثامنة ) اذا سجد المستمع مع القارىء لا يرتبط به ولا ينوى الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله .

<sup>(</sup>١) لطه سالم بن عبد الله بن عمر وانعا قال أبن عمر مجازا (ط) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤ من سورة ص .

- (التاسعة) لو سجد لتلاوة فقرأ فى سجودة سجدة أخرى لم يسجد ثانيا، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى صاحب البحر \_ وجها \_ أنه يسحد ثانيا وهو شاذ ضعيف أو غلط •
- ( العاشرة ) لو قرأ فى صلاة الجنازة سجدة ، قال صاحب البحر : لا يسجد فيها ، وهل يسجد بعد فراغها ؟ قال فيه وجهان أصحهما : لا يسجد قال : وأصلهما أن القراءة التى لا تشرع هل يسجد لتلاوتها ؟ فيه وجهان .
- (الحادية عشرة) لو أراد أن يقتصر على قراءة آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما ، وقد حكى ابن المنذر عن الشعبى والحسن البصرى وابن سيرين والنخعى وأحمد واسحاق أنهم كرهوا ذلك ، وعن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى ثور أنه لا باس به ، ومقتضى مذهبنا أنه لا يكره ان لم يكن فى وقت الصلاة ولا فى صلاة ، فان كان فى وقت الكراهة فينبغى أن يجىء فيه الوجهان فيمن دخل المسجد فى هذا الوقت ليصلى التحية لا لغرض آخر .
- ( الثانية عشرة ) لو سمع رجل قراءة امرأة السجدة استحب له السجود ، هذا مذهبنا . وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك واسحاق أنه لا يسجد .
- ( فرع) ف فضل سجود التلاوة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل المشيطان يبكى يقول : يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسيجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار » •
- ( فحرع) اذا كان المسافر قارئا فقرأ السجدة فى صلاة سجد بالايماء بلا خلاف وان كان فى غير صلاة سجد بالايماء أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسجد وبه قال بعض الحنفية ، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود: يسجد مطلقا
  - « تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع باذن الله تعالى وأوله » باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

#### تصحیح هامش صفحتی ۱۰۷ ، ۱۰۷

كنا فى رحلة الى ماليزيا وقد عن لبعض من عهدنا اليهم تصحيح الملازم أن يتجاوز بعض التجاوز وهذا من شيم البشر اذ العصمة لله وحده فجاءت بعض الأخطاء التى نرجو من القارىء أن يتداركها بقلمه ( اللهم لا تؤاخذنا ان نسيا أو أخطأنا ) وهذا هو الهامش على النحو الصحيح الخالى من الخطأ .

في معرض بحثى عن فرق اليهود الاحدى وسبعين فرقة التي ورد بها الحديث الثريف عرقت منها الغرق بين العبريين والموسويين والليهود والاسرائيليين والسامرة والمكابيين والصدوتيين والبتوسيين والحسيديم والاسييم والكتاب والغربسيين والربانين والقرائين والتلموديين والمسقرديم والاشكنازيم والميسويين وقد تفرع من الميسويين اللابن كانوا في عصر عبد الملك بن مروان وكان يعرف زعيمهم بمحمد بن عيسى واتبعه جهود كبير من الميهود وقد حدثت وتائع بينه وبين وجال أبي جمفر المنصور فقتلوه وقد أدعى النبوة وزعم أنه بشير المسيح المنتظر وقد ظهر بعده يودجان وهو زعيم فرقة اليودجانيم وقد ادعى أنه هو المسيح المنتظر ويزعم اتباعه أنه حى والأنه سيظهم مرة أخرى وقد أهمل السبوت والاعياد ولعد دعوة أبي عيسى وتلميده يودجان هى المسسابقة لدعوة الباب والبهاء حدو النمسل بالنمسل فم جاءت بعد اليودجأنييم فرقة الشسدجأونيم والمؤتن نسبة الى كبيرهم موشكا وكان من طريقته الاكراه على تحلته خلاقا ليودجأن وقتل ببلاد والمشكنونيم نسبة الى كبيرهم موشكا وكان من طريقته الاكراه على تحلته خلاقا ليودجأن وقتل ببلاد والكنز من كتاب القرأاءون والربانون للمحامي اليهودي المحاعم مراد فرج وبنسكر ص ١٦ فارسا احد من كتاب القرأاءون والربانون للمحامي اليهودي المحاني المحاني البهودي (ط) .

# فهارس الجـــزء الثالث من المجمـــوع

أولا: الآيات القرآنية

ثانياً: الأحاديث والأخبار والآثار

ثالثاً: الأشعار الاستشهادية

رابعاً: الأعسلام

خامساً: الأحسكام

# ··· اولا: الآيات القرائية ···

| الصفحات                                                                    |      |       |        | •      | 3ñ 31   |          |             |           |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---|
| 7 AA7 P7<br>1 P7 P7 P7<br>3 P7 P7 P7<br>A P7 P P<br>7 - P P P<br>7 - P P - |      | ••    |        |        | .,      | حيم      | عمن الر     | ئة الر-   | بسم ا    |   |
| 410-414.4                                                                  |      |       |        |        |         |          |             |           |          |   |
| 410-4.4                                                                    | دين  | وم ال | سالك ي | حيم    | ن الر   | الرحه    | المالمين    | اله رب    | الحمد    |   |
| 133                                                                        |      |       | لك     | ن رأه  | ن ائنير | زوجير    | ـن كل       | فيها م    | أحمل     |   |
| 133                                                                        |      |       |        |        |         |          | عون اش      |           |          |   |
| 737-Y00-A00                                                                |      |       |        |        |         |          | شقت         |           |          |   |
| 717                                                                        |      |       |        |        |         |          | رض          |           |          |   |
| 777-187-777                                                                |      |       |        |        |         |          | ء ل.<br>.وا |           |          |   |
| 3.77                                                                       |      |       |        |        |         |          |             |           | , ,      |   |
| ,,,,,,                                                                     | اقرأ | علق   | ن مرن  | لانسار | خلق اا  | خلق      | ے الذی      | سم ربا    | اقرأ با  |   |
| 201_411-10                                                                 |      |       |        |        |         |          |             | •         |          | , |
| ٨٥٥                                                                        |      |       |        |        |         |          |             | •         |          |   |
| ٧٥                                                                         | • •  | ••    | ••     | الليل  | غا من   | ار ، وزا | في النها    | سلاة طر   | أقم أله  |   |
| ٥.                                                                         |      | • •   | الليل  | غسق    | الي     | ئىمس     | الوك النا   | سلاةلت    | اقم الد  |   |
| 797                                                                        | • •  | • •   |        |        | ••      | • •      | ملومات      | شهر م     | الحج ا   |   |
| 117_477                                                                    |      |       |        | ••     |         | ن ۰۰     | ب المالم    | الله رد   | الحمسا   | • |
| T.A_T.V_T.T.                                                               |      |       |        |        |         |          |             |           |          |   |
| 710-71.                                                                    | ,    |       |        |        |         |          |             |           |          |   |
| 177                                                                        |      | • •   | • •    | • •    | • •     | • •      | الا هو      | لا اله    | الم الله |   |
| 777 <u>~</u> 737                                                           | ••   |       |        |        |         |          | لسجدة       |           |          |   |
| <b>737</b>                                                                 |      |       |        |        |         |          |             |           |          |   |
| 117-750-750                                                                |      |       |        |        |         |          | ـادر علی    |           |          |   |
|                                                                            | ئك   | ، شاز | ، ان   | وانحر  | لريك و  | نصل      | ئو تر ، ز   |           |          |   |
| 7 to - 7 - 0 - 19                                                          | 1.4  | • •   | • •    | • •    | ••••    | •        | - ••        | , <b></b> | و الابتر | • |

| (CC)                           | أن أبني من أهلي وأن وعدك ألحق والت أيحكم الحالمين              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Y#3                            | ان الحسنات يذهبن السيئات ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 700                            | ان الله يفعل ما يشاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| 760-7.0-797                    | ان شانئك هو الأبتر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 770                            | ان في خلق السموات والأرض                                       |
| 00{                            | ان کنتم ایاه تعبدون ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| 197                            | انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام                     |
| 177                            | انما يخشى الله من عباده العلماء                                |
|                                | انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت                      |
| £ £ 4                          | ويطهركم تطهيرا                                                 |
| 79.                            |                                                                |
| - { { { { { { { { { }} } } } } | *                                                              |
| 700                            | بالفدو والآصال ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                            |
| 771                            |                                                                |
|                                | تبارك الذي بيده الملك                                          |
| V773                           | تحية من عند الله مباركة طيبة                                   |
| 14                             | خذ من إموالهم صدقة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 004                            | خروا ســجدًا وبكيا ب و                                         |
| 198                            | ذلك لمن لم يكن أهله جاضري المسجد الحرام                        |
| 00{_004                        | رب العرش العظيـم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 2 M A. 102                     |                                                                |
| 737 <sub>1</sub>               | رحمة انك انت الوهاب                                            |
| 700-757-755                    | سبح اسم ربك الأعلى ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠                            |
| 787-0.5-110                    |                                                                |
| 011=011                        | سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي                |
| 781-173                        | المسجد الأقصى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
| 790                            | صراط اللَّين انعمت عليهم الله الله الله الماسات                |
| ξο. ·                          | صلوا عليه وسلموا تسليمًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 371                            | عسى أن ببعثك ربك مقاماً محموداً                                |
| ;r +                           | فاذا السلخ الأشهر الحرم فاقتملوا المشركين حيث                  |
| * *                            | وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقمدوا لهم كل مرصد                   |
| #4, "t. 19                     | فان تابوا وأقاموا المصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم س          |

| 748         | فاذا بلفن اجلهان ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PY7_7A7.    | فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.0         | فاستبقوا الخيرات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 700700      | فاستجدوا له واعبدوا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 377-717     | فاقراوا ما تیسر منه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711         | فان خفتم فرجالا أو ركبانا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 848         | فاوحی الی عبده ما اوحی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦           | فأولئك حبطت أعمالهم والمراد والمراد والمراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777         | فاينــما تولوا فثم وجه الله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 750-750     | فبأى حديث بعده يؤمنون ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٢٠         | فتبارك الله أحسن الخالقين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.87        | فسبح باسم ربك العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 787-0.7-037 | فصل لوبك وانحر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>  | يصيبهم عذاب اليم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007_004     | فما لهم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القرآن لا يستجدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>{Y</b>   | فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771         | فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (متتابعات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | فول وجهك شطر المسجد الحسرام ، وحيث ما كنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194         | فولوا وجوهبكم شبطره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.47        | قالا ربنا ظلمنا انفستا وان لم تففر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من من الخاسرين من من الخاسرين من الخاسرين الخاسرين من الخاسرين من الخاسرين المناسرين من الخاسرين المناسرين ال |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | قال فرعون وما رب العالمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | قال یا نوح آنه لیس من اهلك آنه عمل غیر صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107-70777   | قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177<br>193  | قد أفلح المؤمنون الذين هم في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TE9-TEX     | قل اعوذ برب النساس من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100-100     | قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى الى، هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 481         | النفركم به ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              | لكم  | يففر | di)    | ببكم  | ی ید   | فالبعوة       | تحبون الله        | قل ان كنتم   |
|--------------|------|------|--------|-------|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 173          | • •  | ••   | ••     | • •   | • •    | • •           | • • • •           | ذنو بكم .    |
| ٤            | • •  | لف   | ند سا  | تماة  | ر لهم  | بوا يفف       | كفروا ان ينته     | قل للذين     |
| 017-011-0.0  |      |      |        |       |        |               | ، احبد ۰۰         | قل هو الأن   |
| 015-019      |      |      |        |       |        |               |                   |              |
| 137-07-770   | • •  | • •  | إء     | ة سو  | كلم    | ا الى         | , الكتاب تعالو    | قل یا اهل    |
| 0.0-70789    | • •  |      | • •    | ٠.    |        |               | ا الكافرون        | قل يا أيه    |
| 019-017-011  |      |      |        |       |        |               |                   |              |
| 017          |      |      |        |       |        | 9             |                   |              |
| 14           | • •  | • •  | • •    | ••    | • •    | 1             | م وأهليكم نار     | قوا انفسك    |
| 074-453      | ٠.   | • •  | ••     | • •   | ١      | ل الينا       | ا بالله وما أنز   | قولوا آمنا   |
| 370-276.     | هم   | سحار | بالأسب | ون و  | جم     | , ما يھ       | منن الليبل        | كانوا قليلا  |
|              | • •  | • •  | ••     |       |        |               |                   | يســـتففرون  |
| ٣٦٣          | ••   | • •  | •••    | آياته | بروا.  | رك ليد        | ناه اليك مباه     | كتاب أنزا    |
| 916          | • •  | ••   | ••     | • •   | • •    | • •           | لذين كفروا        | لم يسكن ا    |
| 970          | • •  | • •  | • •    | • •   | • • •  |               | ه شيء ٠٠٠         | ليس كمثل     |
| 7.43         | • •  | • •  |        |       | ••     | م : ٠         | من الأمر شي       | ليس لك       |
| .777         | ٠٠,  | • •  | .••    |       | • •    | • •           | المين نذيرا       | ليكون للم    |
| . 11         | ••   |      | ••     | يل    | اسرائه | , بن <i>ی</i> | لك كتبنا علم      | من أجل ذ     |
| <b>41-41</b> | ••   | ••   |        | ٠.    | •      | • • •         | لى الانسان        | هل أتى ع     |
| P-7-717-XF3  | ••   |      | • •    |       |        | ,             | ذلك سبيلا         | وأبتغ بين    |
| 173          |      |      |        |       |        |               |                   |              |
| . 471        | • •  |      | • •    | • •   | ٠      | å ·           | تج والعمــرة      | وأتموا الد   |
| 77           |      |      |        |       |        |               | م النسساء فبلة    |              |
| ۲٦           | • •  | _    | -      |       |        | _             | م النسماء فبا     |              |
| ١٧.          | • •  |      | -      |       |        | -             | ا فاحتسة قال      |              |
| 440          | • •  | ••   | _      |       |        |               | ء القرآن فاس<br>  | -            |
| 900          | • •  | • •  |        |       |        |               | واقترب            | -            |
| 979          | • •  | ••   |        |       |        | -             | الأرض بنور        |              |
| 004          | ••   | ••   |        |       |        |               | خير لعلكم تن      |              |
|              | سنات |      |        |       |        | ار وزا        | لاة طرفى النه<br> |              |
| <b>£</b> 17  | ••   | ••   | • •    | • •   | • •    | • •           | ئات               | يدهبن السبية |

| 750                   | • • | • •       | • •    | • •   | ئين    | ی سیا   | الزيتون وطور:     | والتين و                                 |
|-----------------------|-----|-----------|--------|-------|--------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| 771                   |     |           | • •    | لمها  | أيدي   | قطعوا   | ، والسارقة فا     | والسارق                                  |
| 450                   |     | • •       |        |       |        |         | ذات البروج        | والسماء                                  |
| 480                   |     |           | • •    |       |        |         | والطارق           | والسماء                                  |
| 481                   |     |           |        |       |        |         | س وضــحاها        | والشيم                                   |
| 75                    |     |           | • •    |       |        | ••      | الوسطى            | والصلاة                                  |
| <b>787</b>            |     |           |        |       |        |         | ل اذا عسمس        | والليـــــا                              |
| 787-788               |     | ••        |        |       |        |         | ل اذا یفشی        | والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 780                   |     |           |        |       |        |         | ت عرفا            | والمرسلا                                 |
| ۸۳٥                   |     |           |        |       |        | ٤       | رين بالأســحا     | والمستفة                                 |
|                       | فيه | ماكف      | راء ال | ں سو  | للنام  | جعلناه  | الحرام الذى       | والسجد                                   |
| 137.                  | • • |           |        |       | • •    | ••      |                   | والبسساد                                 |
| 001                   |     | • •       |        |       | ••     | • •     | الدا هوی ۰۰       | والنجم                                   |
| <b>78</b> 4           |     |           |        |       | يد     | طلم نة  | باسمقات لها       | والنخل                                   |
|                       | ھو  | الله الله | مذيا   |       |        | _       | فنك من الشسي      |                                          |
| 7.47,                 |     | ••        | ·      |       |        |         |                   | السميع العل                              |
| . 11                  | • • | • •       | ••     | ••    | ••     | ••      | ك بالصلاة         | وأمر أهل                                 |
|                       | ••  |           |        | نهم   | ل ما   | به القو | لا من سبق علم     | وأهلك ا                                  |
| <i>۲</i> <b>?</b> ? . |     | • ••      | ••     | • •   |        | • •     | لتعين ٠٠          | واياك نــ                                |
| ٨٠.                   |     |           |        |       |        | _وي     | على البر والتة    | وتماونوا                                 |
| 189-18.               |     | ••        | • •    |       |        | • •     | نطهر              | وثيابك أ                                 |
| ۸۲                    | ••  |           |        | • •   |        | ••      | <del>ل</del> هرون | وحين تنا                                 |
| ٥٥٥_٨٢٥               |     |           |        | ••    |        |         | لما واناب         | وخر را                                   |
| 777                   |     | ••        | .,     | ••    | ••     | • •     | سرآن ترتيلا       | ورتل الة                                 |
| 700                   |     |           |        |       | - •    |         | نفسورا            | وزادهم                                   |
| 790                   |     |           | المين  | ب الع | اله رد | لحمد    | لمی المرسلین وا   | وسلام ء                                  |
| 7.7                   |     |           | • •    | • •   |        | لتدون   | وبالنجم هم يه     | وعلامات                                  |
| {0                    | ••  |           | ردا    | مشهر  |        |         | لفجر ان قران      |                                          |
| 75- 75                |     |           |        |       |        |         | وا اله قانتين     | و قـــوم                                 |
| ,,,,— ,,              |     |           |        |       |        | لعالمن  | ت<br>حمد تاہر ب   |                                          |

| ۷۳۷          | وكان الانسمان أكثر شيء جدلا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ١.           | وكفي الله المؤمنين القتال ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|              | وكلوا واشربوا حتى يتبين لسكم الخيط الأبيض مسن         |
| ¥¥           | الخيطُ الأسود من الفجر                                |
| 797          | ولقد آتيناك سبعاً من المشاني والقسرآن العظيم          |
| 131-133      |                                                       |
| 181          | وما جعل عليكم في الدين من حرج ٢٠٠٠٠٠                  |
| 38           | ومن احسب قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا             |
| <b>{ {</b>   | ومن بعد صلاة العشاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                    |
|              | ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك           |
| ٦            | حيطت اعمالهــم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٦            | ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠           |
| 007          | وهم لا يسأمون ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                       |
| 007          | وهم لا يستكبرون ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 87A-818-80   | ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا     |
| £71          |                                                       |
| 174          | ولا يبدين بزينتهن الا ما ظهر منها ٠٠ ٠٠ ٠٠            |
| ٣٥٥          | ويزيدهم خشوعاً ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٢٠                         |
| 007          | وسبحونه وله يسجدون ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰                        |
| 00{          | ويعلم ما تَجُفُون وما تعلنون ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠              |
| 204          | ويفعلون ما يؤمرون ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                      |
| 770          | لا أقسم بيوم القيامة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                   |
| 111          | لا تستجدوا للشمس ولا للقمر واستجدوا لله الذي خلقهن    |
| <b>{VY</b> } | يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء      |
| £A.          | يراح الله في الأمل منها حالته أو بالله و الما         |

## ثانياً: الأحاديث والأخبار والآثار

| ٤٧.       | آخر الليل طلوع الشمس أول النهاد ٠٠٠٠٠٠                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُن        | آخر ما عهد الى: رسول الله صلى الله عليه وسلم ا                                                            |
| 1.TT—1.TE | اتخذ مؤذنا لا يأخه على اذانه أجهرا ١٠٠٠٠٠                                                                 |
| ११९       | آل محمد كل مؤمن تقى ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                        |
|           | أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل يسأله عن                                                           |
|           | مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا ، قال : فأقام الفجر حين                                                  |
|           | أنشق الفجر والناس لا يكاد يقرف بعضهم بعضا ثم أمره                                                         |
|           | فأقام بالظهر حتى زالت الشمس والفائل يقول: قد انتصف                                                        |
|           | النهار وهو كان أعلم منهم ثم امره فأقام بالعصر والشمس                                                      |
| ,         | مرتفعة ثم أمره فأفام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره                                                         |
|           | فأقام بالمفرب حين وفعت الشمس ثم أمره فأقام العشماء                                                        |
|           | حين غابت الشمس ثم أخر الفجر من الفعد حتى انصرف                                                            |
|           | منها والقائل يقول: قد طلعت الشهمس أو كادت ثم أخر                                                          |
|           | الظهر حتى كان قريبا من وقت المصر بالأمس ثم أخر المصر                                                      |
|           | حتى انصرف منها والفائل يقول قد احمرت الشمس ثم                                                             |
|           | أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء -<br>كان تاب الله الأما كي أن - فروا إلى الله فقر ال      |
| 7.7       | حتى كان تلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين                                        |
| ,1,1      | •                                                                                                         |
|           | اتى النبى صلى الله عليه وسلم البقيع فقام فاطال القيام                                                     |
|           | ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف قال: أن جبريل عليه                                                         |
| 611       | السلام اتانى فقال: (ن ربك يامسرك أن تأتى أهسل البقيع                                                      |
| ٨٨٤       | وتستغفر لهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
|           | أتى ( بضم الهمزة وكسر التاء المثناة وفتح الياء )                                                          |
|           | النبى صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه                                                         |
|           | بالحناء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما بال هذا ؟<br>فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى الى |
|           | النقيع فقالوا يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال صلى الله عليه                                                 |
| ۲۰- ۱۰    | وآله وسلم : أنى نهيت عن أقتل المصلين                                                                      |
| , , _ , , | أتيت النبى صلى أله عليه وآله وسلم وهو يبول                                                                |
|           | فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضأ ثم اعتذر الى فقال:                                                        |
| 115       | اني كرهت أن أذكر الله الاعلى طهب أو قال: على طهارة                                                        |

أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذا أقام في 140 إلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسسان من علق ، اقسرا وربك 177. أتى رجيل النبي صلى الله عليه وسلم فقيال: أنى لا استطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة فقال: قل: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله . قال : يا رسمول الله هذا لله فما لى أ قال قل : اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد ملا بده من الخير ٢٣٠ ٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤ ٢٣٧ أتى فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب اهل الدئور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، بصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال : الا اعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم ؟ فقالوا : بلى يا رسسول الله قال : تسسيحون الله وتحمدون الله وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ٣٦٦ إتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ، فصلى في صحراء ليس بين بديه سترة وحمارة وكلبسة لنا تعبثان من بين يديسه فما بالى بذلك ١٠٠ ١٠٠ ٢٣ ٢٠٠ ٢٣. اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك فكيف نصلى عليك أ فسكت رمسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنيئا أنه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهــم صــل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل منحمد كما باركت على آل ابراهيم أنك 117-110 إخد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا معاذ والله اني الحبك ، اوصيك يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠٠٠ 173

|                | أخر ألنبي صلى الله عليه وسلم العشناء الى تصف الليل                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                | ثم صلى ثم قال: صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة                     |
| . 09           | ما انتظرتموها ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                |
|                | اخر النبي صلى الله عليسه وسلم المصر حتى أنصرف                        |
| 77 -17         | منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس ٢٠٠٠٠٠                            |
| 446            | مؤخرة الرحــل ذراع ٢٠٠٠٠٠ ٠٠ ٢٠٠٠٠٠                                  |
| 117            | اذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدم                                     |
|                | اذا أسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له بكل حسنة                      |
| 7- 0           | كان زلفها صدقة مسلمان دا مناسب                                       |
| NF -331-171    | اذا أمرتكم بشيء فأتوا منسه ما أستطعتم .٠٠٠٠٠                         |
| 770_700_1X7    |                                                                      |
| . 374-78.      |                                                                      |
|                | اذا اممت الناس فاقرأ بالثنمس وضحاها وسبح أسم                         |
| 454            | ربك الأعلى ، واقرأ باسم ربك اللي خلق ، والليل اذا يفشى               |
|                | اذا أمن الامام فأمنوا ، فان الملائكة تؤمن بتأمينه فمن                |
| <b>777_777</b> | وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبسه ٠٠٠               |
| 777            | ·                                                                    |
|                | اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان                      |
| 381            | يدخل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                            |
|                | اذا جاء النبي صلى الله عليه وسسلم الشيء يسر به خر                    |
| 370            | ساجدا شکرا لله تعالی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| 773            | اذا جلس قدر التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته                             |
|                | اذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسري ونصب                         |
|                | الله اليمني ، وإذا جلس في الآخر جلس على البتيه                       |
|                | وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه                       |
| <b>{{o}</b> }  | اليمنى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
| 70             | اذا اجتهد الحاكم فأخطأً له اجر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                | اذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد                        |
| १रा            | جازت صلاته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     |
|                | اذا دخل الصلاة كبر ورفع بديسه واذا ركع رفع بديه                      |
|                | واذا قال : سمع الله لن حمده رفع يديه ، واذا قام من                   |
|                | الركعتين رفع يُديه ، ورفع ابن عمرٌ ذَلْكُ الى رســولُ اللهُ          |
| £ 77_{ Yo_ TY. | صلَّى الله عليه وسلم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                             |
| ٧٧ ٤           | ,                                                                    |

|                                      | اذا دخل احدكم المسجد فليصل سسجدتين من قبل                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0{{_0{{{\{ -0}{{\{ }^{\gamma}}\} }}} | ان پجلس ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                               |
|                                      | اذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صــــلاة النهــــار فارموه                                    |
| 40.0                                 | بالبعر ويقول: أن صلاة النهار عجماء ٠٠٠٠٠٠                                                   |
| <b>&amp;13</b>                       | اذا رفع راسه من السجدة ، استوى قائما بتكبيرة                                                |
| ٤٨٠                                  | اذا رفع يديه فىالدعاء لم يحطمها حتى يمسح بهما وجهه                                          |
|                                      | اذا ركع أحدكم فقال سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم                                            |
| <b>የ</b> አየ                          | ركوعه وذلك أدناه أن من من من من من                                                          |
| * ***                                | اذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ٠٠                                              |
|                                      | إذا ركع صلى الله عليه وسلم قال : سبحان ربي العظيم                                           |
|                                      | وبحمده ثلاثًا ، وأذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده                                       |
| ፖሊፕ                                  | י                                                                                           |
|                                      | اذا رای فی الناس قلة اخر واذا رای کثرة عجل                                                  |
| <b>٣</b> 17                          | والصبح بفلس ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                           |
| 797                                  | اذا زالت الشمس فصلوا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
|                                      | اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك                                              |
| 777                                  | بروك الجمل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|                                      | اذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضم                                                |
| ٣٩٦                                  | ركبتيه قبل يديه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
|                                      | اذا سجد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك سجدت                                               |
|                                      | وبك آمنت ولك اسلمت ، سجد وجهى للذي خلقه وصوره                                               |
| 1.3-13                               | وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخسالقين                                                    |
|                                      | اذا سجد صلى الله عليه وسلم فوضع يديسه بالأرض                                                |
| ٧٠3                                  | استقبل بكفيه وأصابعه القبلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
|                                      | اذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك                                                  |
| <b>7 Y Y Y Y Y Y Y</b>               | وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ، وجهت وجهى للدى فطر السيموات والأرض حنيفًا الغ ··· ··· |
| ٤٠٦                                  |                                                                                             |
|                                      | اذا ســجدت فضـم يديك وارفع مرفقيك ٠٠٠٠٠                                                     |
| ٤٠٧                                  | اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ٤٠٧                                  | اذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة فتفاج                                                         |
| 1.7                                  | اذا سجد فرج بین فخذیه ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                       |
|                                      | اذا سافر فاراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر                                           |
| 717-317                              | ثم صلی حیث وجهه رکابه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                     |

|                   | اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490               | فبال ركبتيه تنسن د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                           |
|                   | اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا            |
|                   | الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تبتغي الا لعبد من عباد                                                 |
|                   | الله وارجو أن أكون أنا هو فمن سأل ألله لى الوسيلة حلت                                                          |
| 174-178-178       | له شفاعتی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                              |
| 30                | اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيج جهنم                                                         |
| `                 | اذا تشهد أحدكم فليتعبودُ من أربع أ عداب النسار ،<br>وعداب القبر ، و فتنة المحيا والممات ، و فتنة المسيح الدجال |
| {o1-{o1-{o.}      | ثم يدعو بما بدا له فان كان أماما لم يطل الدعاء ٠٠٠٠٠٠                                                          |
|                   | اذا صلى احدكم فليقل : التحيات له والصلوات                                                                      |
|                   | والطيبات ؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته                                                           |
|                   | السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتخير من الدعاء  |
| 101               | اعجبه اليه فيدعوه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
|                   | إذا صلى أحدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان                                                              |
| 377               | صلاته ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                            |
|                   | إذا صلى أحدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد                                                                 |
|                   | أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله فانما هو                                                            |
| <b>7.7.X7.7.9</b> | شیطان ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                               |
|                   | اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الحمار                                                              |
|                   | والخنزير واليهودي والمجوسي والمراة ويجزىء عنه اذا مروا بين يديه على قدفة حجر نسب من من من                      |
| 777               |                                                                                                                |
| • •               | اذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضه طع على يمينه فقال له مروان بن الحكم أما يجزى أحدنا ممشاه الى            |
| 018-014           | السجد حتى يضطجع على يمينه ؟ فقال : لا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
|                   | اذا صلى كبر ثم رفع يديه فاذا اراد ان يركع رفع يديه<br>واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله       |
| ٣٧.               | صلی الله علیه وسلم کان یفعل همکذا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                        |
| •                 | اذا صليتم الفجر قانه وقت الى ان يطلع قرن الشيمس                                                                |
|                   | الأول ، ثم إذا صلبتم الظه فإنه وقت إلى أن تحض المص                                                             |

|                          | لاذا صليتم العصر فانه وقت الى أن تصفر الشمس فاذا                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                       | صليتم المفسرب فأنه وقت الى أن يسسقط الشسفق فاذا<br>صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل · · · · ·      |
| ,,,                      |                                                                                                       |
|                          | اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا ، فانهم يجد<br>ثسيئًا فلينصب عصا ، فان لم يجد عصا فليخط خطا ولا |
| 377                      | يضره ما مر بين يديه ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                 |
|                          | اذا صلى احدكم فليلبس توبيه فان الله احق من تزين                                                       |
|                          | له فمن لم یکن له ثوبان فلیتزر اذا صلی ولا پشستمل اشتمال                                               |
| ۱۷۸                      | ليهود                                                                                                 |
| 0.8                      | اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أدبعا                                                                |
| ,                        | اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلة حتى تكلم أو                                                            |
|                          | لخرج ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك                                                    |
| <b>{YY</b> }             | ان لاً نوصل حتى نتكلم او نخرج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|                          | اذا صليت وعليك ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف                                                          |
| ۱۸۰                      | به وان کان ضیقا فاتزر به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                         |
|                          | اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا                                                     |
|                          | ان تكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقدل في                                                      |
| 143                      | قنوته: رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
|                          | اذا فرغ من فاتحة الكتاب قرأ سورة عند الركوع فأنكر                                                     |
| ,                        | ذلك عمران بن الحصين فكتبوا في ذلك الى المدينة الى أبي.                                                |
| 777                      | ابن کعب فصدق سمرة ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                               |
|                          | اذا فرغ احدكم من التشبهد فليتعوذ بالله من أربع مسن                                                    |
|                          | هداب جهنم ومن عداب إلقبر ، ومن فتنة المحيا والممات                                                    |
| 101                      | ومن فتنة المسيح الدجال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| <b>(0.</b>               | اذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|                          | اذا قدم صلى الله عليه وسلم من سهفر أتى المسجد                                                         |
| ०६५                      | فصلی رکعتین فیسه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                |
|                          | اذا قدم المشاء فابداوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب                                                    |
| $\mathcal{L}\mathcal{L}$ | ولا تعجلوا عن عشسالكم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
|                          | اذا قرا ابن آدم السجدة فسيجد اعتزل الشسيطان                                                           |
|                          | · 1 • • •                                                                                             |

|                                          | يبكي يقول: يا ويلاه أمر ابن أدم بالسنجود فستسجد فله          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٦٩                                      | ألجنة وأمرت بالسبجود فأبيت فلى النسار عد معد معد             |
|                                          | اذا قراتم الحمد فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم انها          |
|                                          | أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمسن        |
| 774                                      | الرحيم احدى آياتها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|                                          | اذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من                 |
| 17/3                                     | صلاته نصيباً فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا             |
|                                          | اذا تضیت هذا نقد تمت صلاتك ان شئت أن تقسوم                   |
| 773                                      | فقم وان شئت أن تقمد فاقعد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|                                          | اذا تعد الامام في آخر صلاته ثم احدث قبل أن يتشبهد            |
| 733                                      | نقد تبت صلاته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
|                                          | اذا قعد في الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش               |
|                                          | قدمه اليمنى ووضع يده اليمنى على فخده اليمنى وأشار            |
| 1773                                     | بأصبعه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                               |
|                                          | اذا قعد يدعو وضع يده اليمني على فخهده اليسري                 |
| # A 10 A 1 | وأشار بأصبعه السبابة ووضع ابهامه على أصبعه الوسطى            |
| 177_177                                  | ويلقم كفه اليسرى ركبته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|                                          | اذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وأذا أدبرت فأغسلي               |
| 18.                                      | عنك الدم وصلى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                           |
|                                          | اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك             |
| 777                                      | الحمد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠                                   |
|                                          | اذا قال الامام غير المفضوب عليهم ولا الضالين ،               |
| <b>,44</b> 4                             | فقولوا : كمين ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠                          |
|                                          | اذا قال العبد بسم الله الرحمين الرحيم يقبول الله :           |
| 790                                      | ذکرنی عبسسدی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
|                                          | اذا قال احدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا               |
|                                          | فقد ثم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سيجوده           |
| ٤٠٩                                      | سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقهد تم سهجوده وذلك أدناه             |
|                                          | اذا قال المؤذن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر ثم           |
|                                          | قال: اشهد أن لا أله ألا ألله فقال: أشهد أن لا أله ألا ألله   |
|                                          | ثم قال :حي على الصلاة فقال : لا حول ولا قوة الا بالله ثم     |
|                                          | قال: حي على الفلاح فقال: لا حسول ولا قوة الا بالله ثم        |
|                                          | قال: الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال: لأ |
| 174                                      | اله الا الله فقال: لا إله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة   |

|             | اذا قام في صلاله وضع يديه على الأرض كما يضع                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173         | العاجن                                                                                             |
|             | اذا قال سمع الله لمن حمده قال : ربنا لك الحمد وذكر                                                 |
| <b>१</b> ٧٤ | الدعاء                                                                                             |
|             | اذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله                                                    |
| 777         | عليه وسلم فكبر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|             | اذا قلت : اشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على                                                  |
|             | الصلاة ولكن قل: صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا                                               |
|             | فقال فعله من هو خير مني ، ان الجمعة عزمة واني كرهت                                                 |
| ۱۳۸         | أن أخرجكم فتمشــوا في الطين والدحض                                                                 |
| 840         | اذا قام من الركعتين رفع يديه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|             | اذا قام الى الصلاة قال : وجهت وجهى الى آخره واذا                                                   |
|             | ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت خشم لك                                                   |
|             | سمعى وبصرى ومخى وعصبى واذا رفع قال: اللهم ربنا                                                     |
|             | لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء                                                    |
| 411.4       | ما شئت من شيء بعد ، واذا سجد قال : اللهم لك سجدت                                                   |
| ٣٨٥         | وبك آمنت الخ من من من من من من من من                                                               |
|             | اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين                                                       |
|             | يركع ثم يقول: سمع الله لن حمده حين يرفع صلبه                                                       |
|             | من الركوع ثم يقسول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد |
| ٨٢٤         | الجلوس                                                                                             |
| 740-744     | اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت                                                      |
| 110-111     |                                                                                                    |
|             | اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه                                               |
| ٤٢٦         | ویصنع مثل ذلك اذا تضی قراءته واراد آن یرکع ویصنعه اذا رفع یدیه كذلك وكبر                           |
| 211         | • • • •                                                                                            |
|             | اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم  |
|             | يقول: الله أكبر كبيرا ثم يقول: أعسود بالله من الشسيطان                                             |
| *V9_*YV     | الرجيم من همزه ونفخه ونفثه                                                                         |
|             | اذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله إلى                                                 |
|             | أن قال : ثم ليركع حتى يطمئن راكما ثم ليقم حتى يطمئن                                                |
| ۳۸۸         | قائما ، ثم ليستجد حتى يطمئن ستاجدا الستجد على                                                      |
| 00.         | اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة                                                             |
|             |                                                                                                    |

|   |                | اذا قام أحدكم يصلى فائه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فائه يقطع صلاته الحمار والمراة والسكلب الاسسود قال : قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>?</b> ? ? ? | الأصفر قال: با ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتنى عنه فقال: الكلب الاسود شيطان ··                                                                                                                   |
|   |                | اذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه                                                                                                                                                                       |
|   | ٥٣٧            | فلم يدر ما يقول فليضطجع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                |
|   |                | اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة                                                                                                                                                                      |
|   | 101            | فکین ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                       |
| 0 |                | اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ·· ·· ··                                                                                                                                                                       |
|   | 988<br>174     | الأكاد الدور لنا يبط فاسر قارما                                                                                                                                                                                       |
|   | 1 7/5          | اذا كان الدرع سابقا يعطى ظهور قدميها ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                            |
|   | <b></b> ۲      | اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا الله فيها الا                                                                                                                                  |
|   |                | اذا كان احدكم يصلى فلا يدع احدا يمر بين بديه فان                                                                                                                                                                      |
|   | <b>777</b>     | أبى فليقاتله فان معــه القرين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                       |
|   | ٤١٨            | اذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى المستوى قاعدا                                                                                                                                                           |
|   | . 484          | اذا مرض العبد أو سافر كتب له قبل ما كان يعمــل                                                                                                                                                                        |
|   | ०४१            | مقيما صحيحا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                       |
|   | 110            | اذنت مع النبى صلى الله عليه وسلم للصبح وأنا على راحلتى                                                                                                                                                                |
|   | ΓA             | ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                 |
|   |                | أصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل رجل على حدة                                                                                                                                                                      |
|   |                | وجعل احدنا يخط بين يديه فلما اصبحنا اذا نحسن قد صلينا لغير القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                   |
| ٠ | ***            | قد أجيزت صلاتكم ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                          |
|   |                | اذا نودى للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا تضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن بذكر حتى يظل الرجل       |
|   | ٨٦             | يكون المادي كم صليده المادة على يعلى يداور على يعل الوجل                                                                                                                                                              |

|         | إذا انتصف الشهر من رمضان السبنة أن تلعن الكفرة                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | فى الوتر بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول اللهم قاتلً الكفرة قال أبو عبيد الله الزبيرى يقنت فى جميع السنة |
| N.      | أذا نمس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم                                                                |
| 770     | فان أحدكم وهو ناعس يدهب يستغفر فيسبب نفسه                                                                       |
| 878-790 | اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخهد ٠٠                                                                       |
|         | اذا وضع احدكم بين بديه مثل مؤخرة الرجل فليصل                                                                    |
| 444     | ولا يبال من مو وراء ذلك ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                          |
|         | اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين                                                                |
| ٥٣٧     | جِميعًا كتب من الداكرين والداكرات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| 11.     | الأذان في الحبشسة                                                                                               |
| 117     | يؤذن بلال واتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيسه                                                               |
| 1.9     | يۇنىن لكم خياركم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
|         | اذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن                                                              |
|         | عمر رضى الله عنه بالمدينة فكان اذائنا في الصبح في الشمتاء                                                       |
|         | لسبع ونصف من الليل يبقى من الليل وفي الصيف لسبع                                                                 |
| ۹۷      | ىقى مئه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                             |
|         | اذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمن عمر رضي الله                                                                 |
|         | عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون                                                                |
| 1.0     | فلم ينكره أحد منهم                                                                                              |
|         | أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا<br>في الرحال ، ثم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم        |
|         | ى الرحال ، ثم عال . أن وصول الله على أله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقلول: ألا        |
| ۱۳۸     | صلوا في الرحال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
|         | اربع قبل الظهر ليس فيها تسمليم يفتح لهمن أبواب                                                                  |
| o. {    | السماء السماء                                                                                                   |
| *       | اربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب                                                               |
| 00.     | السماء ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                    |
|         | أربعون يوما يوم كسنة ويوم كجمعة ويوم كشهر وسائر                                                                 |
|         | أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة                                                           |
|         | اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له قدره                                                                |
| 175     | الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ٢٠٠٠٠٠                                                                      |
|         | ازرة المسلم الى نصف السياق ولا حرج أو قال:                                                                      |

|                      | لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14                 | <del>-</del>                                                                                             |
| ۱۸۳                  | فهو في النار ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه ٠٠                                                      |
| 171                  | الله أحق أن يستحيا منه من ألنار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                             |
| ٨٨3                  | الله اكبو خربت خيــبر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                     |
|                      | الا انه ليس في النوم تفريط على من لم يصل الصلاة                                                          |
| 07,7 -37<br>07, -VF. | حتى پچيء وقت الاخرى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|                      | الا أن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بمضكم بمضا ولا يرفع                                                       |
| <b>TO</b> A          | بعضكم على بعض في القراءة                                                                                 |
| ٩.٨                  | الا أن العبد نام ، ألا أن العبد نام ، ألا أن العبد نام                                                   |
| 177                  | الا صلوا في الرحال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
|                      | الا اعطيك إلا امنحك ؛ الا احبوك ، الا افعل بك عشير                                                       |
|                      | خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره                                                        |
|                      | قديمة وحديثه ، خطأه وعمده ، صفيره وكبسيره ، سره                                                          |
|                      | وعلانيته ، أن تصلى اربع ركمات تقرأ في كل ركمة بفاتحة                                                     |
|                      | الكتاب وسورة ، فاذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت                                                     |
|                      | قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر                                            |
|                      | خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها وانت راكع عشرا وترفع                                                        |
|                      | راسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها                                                        |
|                      | وانت ساجد عشراً ، ثم ترفع راسك من السجود فتقولها                                                         |
|                      | عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك فتقولها عشرا<br>فذلك خمس وسبمون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات |
|                      | ان استطعت أن تصليها كل يوم فافعل ، فأن لم تفعل ففى                                                       |
|                      | ان وسيطنت ان مستيها من يوم ما من                                     |
| ٥٤٧                  | ففي كل سنة مرة فان لم تفعل ففي كل عمرك مرة                                                               |
|                      | الا لا اعرفن احدا اراد ان يشترى جارية فينظر الى                                                          |
| 174                  | ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد الا عاقبته                                                    |
|                      | الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليـــل أ فقلت : بلي                                                     |
| •                    | يا رسول الله قال: فلا تفعل ، صم وأفطر وقم ونم قان                                                        |
| 370                  | لَجِسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا ن ن ن ن                                                              |
| ۲۳٦                  | اللهم الهمنى رشدى وأعذنى مسن شر نفسى ٠٠٠٠٠٠                                                              |
|                      | اللهم باعد ببني وبين خطاي كما باعدت بين المشرق                                                           |
|                      | والمفرب ، اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض                                                    |
| <b>777_777</b>       | من الدنس ، اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد                                                        |

|                 | اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر المذنوب الا انت                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | فاغفر لى مففرة من عندك وارحمني انك انت الففور                                                                 |
| 804             | الرحيسم ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠                                                                                  |
|                 | اللهم انت الملك لا اله الا أنت أنت ربى وأنَّا عبدك ظلمت                                                       |
|                 | نفسى واعترفت بذنبي فاغفر لى ذنوبي جميعا انه لا يففس                                                           |
|                 | الذنوب جميعا الا انت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهــدي                                                           |
| •               | لاحسنها الا أنت ، واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها                                                           |
| ,               | الا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك                                                           |
| 177-177         | انا بك واليك تباركت ربى وتعاليت واستغفرك واتوب اليك                                                           |
| <b>۲۲۲_۲۷</b> ٦ | اللهم باعــد بینی وبین خطایای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                             |
|                 | اللهم اني اسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، اما اني                                                             |
|                 | لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه                                                        |
| 104             | وسلم: حولهما تدندن ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                          |
|                 | اللهم انى أعوذ برضاك مــن سخطك ، ومعافاتك مــن                                                                |
|                 | عقوبتك وبك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على                                                            |
| 011-81.         | نفسك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                           |
|                 | اللهم أنا نُعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب                                                              |
| 808             | القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال                                                          |
|                 | اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب                                                               |
|                 | القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعدوذ بك من                                                           |
| 804             | فتنة المحيا والممات                                                                                           |
|                 | اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة                                                            |
|                 | المسيح الدجال ، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم                                                       |
| -               | انى اعوذ بك من الماثم والمفرم ، فقال : ان الرجل اذا غرم                                                       |
| 804             | حدث فـكذب ووعــد فأخلف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
|                 | اللهم أنى أعوذ بك من عداب القبر ومن عداب النار                                                                |
| 804             | وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|                 | اللهم اغفس لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين                                                                  |
|                 | والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم                                                             |
|                 | على عدوك وعدوهم اللهم المن كفرة أهـل الـكتاب الذين                                                            |
|                 | يصدون عن سسبيلك ، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ،<br>اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك     |
|                 | اللهم كالك بين عملهم ، ورنون اقدامهم والون بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الكافرين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، |
|                 | اللهم أنا نستمينك ونستففرك ونثنى عليك ولا تكفرك ونخلع                                                         |
|                 | ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد                                                       |
|                 | . 1 Ke kr 2 0 0 2 kr 2 2 10 2 2                                                                               |

|                  | ولك نصلي ونسجد واليك نسمي ونحفد ، ونخشي عذابك ،                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AY3              | ونرجو رحمتك أن عذابك الجد بالكفار ملحق ٠٠٠٠٠٠                                                                   |
|                  | اللهــم اغفــر لى وارحمني واجبرني وعافني وأرزقني                                                                |
| 818-818          | واهدنی                                                                                                          |
|                  | اللهم اغفر لى ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته                                                             |
| ٤١٠              | وسره                                                                                                            |
|                  | اللهم إغفر لي ما قدمت وما أخسرت وما أسررت وما                                                                   |
|                  | أعلنت وما أسرفت وما إنت أعلم به منى انت المقــدم وانت                                                           |
| 801              | المؤخر ، لا اله الا انت                                                                                         |
|                  | اللهم أنا نستعينك ونسستغفرك ولا نكفرك ونؤمسن بك                                                                 |
|                  | ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم اياك تعبد ولك تصلى                                                                 |
|                  | ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك                                                                   |
|                  | ان عذابك الجد بالكفار ملحق ، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب                                                          |
|                  | الذين يصدون عن سبيلك ويسكذبون رسلك ، ويقساتلون                                                                  |
|                  | اولياءك اللهم اغفس للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين                                                               |
|                  | والمسلمات ، واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم ، واجعل                                                             |
|                  | في قلوبهم الايمان والحكمة وتبتهم على ملة رسولك وأوزعهم                                                          |
|                  | ان يوفوا بمهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك                                                               |
| 373-773-19       | وعدوهم يا اله الحق واجعلنا منهم                                                                                 |
| ٥١٢              | الله من العام ا |
| w.1.w            | اللهم لك وكعت ولك خشعت وبك آمنت ولك اسلمت،                                                                      |
| ۳۸۳              | خشع لك سمعى وبصرى وعظمى وقمى وعصبى                                                                              |
| w                | اللهم لك ركعت وبك آمنت ، ولك أسلمت خشيع                                                                         |
| ۳۸۰              | لك سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى · · · · · · اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ،                         |
| <b>ፕ</b> ለ٥      | وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يعد                                                                           |
| 170              | اللهم لك سيجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، سيجد                                                                        |
|                  | وجهى الذى خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره تسارك                                                                     |
| <b>የ</b> ለ0      | الله أحسن الخالقين                                                                                              |
| 174-             | اللهم أشدد وطأتك على مضر ، وأجعلها عليهم ســنين                                                                 |
| <b>{00</b>       | كسنى يوسف                                                                                                       |
| ٤٨٩              | اللهم عليك الوليـد ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                               |
| \$0\$            | اللهم العن رعلا وذكوان وعصسية عصت الله ورسسوله                                                                  |
|                  | اللهم انج الوليد بن الوليسد وعيساش بن ابي ربيعسة                                                                |
|                  | وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد                                                              |
| 1 <b>٧٧</b> _{0{ | رطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف                                                                      |
|                  |                                                                                                                 |

| , •           | ΥΥŢ         | اللهم نقنى من خطاياى اللهـم واغمــــلنى من خطاياى                                                             |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             | اللهم اهدئی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت<br>وتولنی فیمن تولیت وبارك لی فیسما اعطیت وقنی شر                     |
|               |             | ما قضيت الله تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت                                                           |
| <b>174-17</b> | 7-17        | تبارکت وتعالیت ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                           |
|               | 01.         |                                                                                                               |
|               | ٤٨٩         | اللهم أهد أوسا وأت بهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
|               |             | اللهم هؤلاء أهلى اللهم حق قال وائلة : قلت يا رسول                                                             |
|               |             | الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت مــن أهلى قال : أنهــا لمن                                                     |
|               | 183         | ارجى ما اُرجوه ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠                                                                       |
|               |             | اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك وأصبوات دعائك                                                               |
|               | 175         | اغفـــر کی در                                                             |
|               | ٤٨٩         | اللهم وليديه فاغفر ، ورفع يديه ، ، ،، ،،                                                                      |
|               |             | اما أنى نهيت أن أقرأ راكعها أو سهاجدا أما الركوع                                                              |
|               |             | فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء                                                            |
|               | 1.9         | فقمن أن يستجاب لكم نن نن نن نن                                                                                |
|               |             | اما خشیت ان پنشق مریطاؤك ١٤ فقال: احببت ان                                                                    |
| , ~           | 113         | المسمع صولي ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                                           |
|               | 111         | , -                                                                                                           |
|               | 4           | أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:                                                              |
|               | ٠ س ١       | لا تزال أمتى بخير ـ أو قال على الفطرة ـ ما لم يؤخروا الله من الم يؤخروا الله الله الله الله الله الله الله ال |
|               | 47          | المفرب الى أن تشتيك النجوم                                                                                    |
|               | 377         | الامام ضامن ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٠٠                                                                              |
|               | _           | اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السنجود فاجتهدوا                                                              |
| ۱۰۹-۲۸        | YY^7        | في الدهاء فقمن أن يسمنجاب لكم                                                                                 |
|               | ٠.          | اما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء _ وفي لفظ _                                                                 |
|               | <b>{o</b> { | فأكثروا الدعاء                                                                                                |
|               |             | أمر أم سلمة أن تقول: اللهم هذا اقبال ليلك وادبار                                                              |
| -             | 177         | نهارك وأصوات دعائك فاغفر لى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|               | . , .       | ·                                                                                                             |
|               | •           | أمر بلالا فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية                                                                |
|               |             | ثم أمره فأقام المفرب حين غاب الشيفق ثم أمره فأقام الفجر                                                       |
|               |             | حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر                                                       |
|               |             | فأرديها فأنعم أن بدديها وصلى المصر والشرمس مرتفعة                                                             |

|              | أخرها فوق الذي كان وصلى المفرب قبل أن يفيب الشفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | وصلى العشباء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77 - 77 -770 | انا يا رســـول الله قال: وقت صــلاتكم ما بين ما رايتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | أمرنى رسسول الله حسـلى الله عليسه وسـسلم أن أقوأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V <i>F3</i>  | بالمعوذتين دبر كل صـــلاة ٢٠٠٠، ١٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717          | لا ننزى الحمار على الفرس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ξ            | امرت ان اسجد على سبعة اعظم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦           | امر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥           | امر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسسلم أن نسسلم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>{00</b> } | انفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | امرت أن أقاتل الناس حتى يشمهدوا أن لا اله الا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 19         | فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 740          | أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الامام وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173          | يسلم بعضنا على بعض ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقل له استففر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | لى ومات أبو عامر قال أبو موسى فرجعت الى النبي صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضيا ثم رفع يهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | فقال : اللهم أغفر لعبدك أبى عامر ورأيت بيأض أبطيه ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | الناس فقلت ولى فاستففر فقال: اللهم اغفر لعبدالله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ኒለใ—ξλλ      | قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلي الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشيراك ثم صلى العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *            | حین کان کل شیء مثل ظلیه ، ثم صلی المفرب حین وجبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على المصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | العصر بالأمس ثم صلى القصر حين كان ظل كل شيء مثليه أثر ما الذورة المراقة مناها المراقة |
|              | البه فصلت المفاهلية المفاهلية الإنفانية بعدا المتابة الاستمام تعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت الى جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت فياما بين هادين الوقتين .....

انا صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم وخلفائه فرایتهم یسرون بها ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۹

10- 49- 11

1

أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فاعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال : الله اكبر ورفع ثم اعتدل فلم يصوب راسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمم الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الأرض ساحدا ثم قال: ألله أكبر ثم جافی عضدیه عن ابطیه و فُتح اصابع رجلیه ثم ثنی رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال: الله أكبر ثم ثنى رجله وقعمد واعتمدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي منها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم . قالوا : صدقت هكذا صلى صلى 

انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حداء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى كان كل فقاره مكانها فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها ، واستقبل أصابع رجليه موجهة الى القبلة ، فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فاذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى

ان اخا صداء اذن ومن اذن فهسو يقيم ٠٠ ٠٠ ١٢٨

|             | أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | له الأحنف بن قيس رحمه الله : هـل تدرى انصر فت على                |
|             | شفع أم على وتر ؟ قال : إلا أكن أدرى فأن الله يدرى أني            |
|             | سمعت خلیلی ابا القاسم صلی الله علیه وسلم یقول ثم بکی             |
|             | ثم قال : اني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم            |
|             | يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة             |
| 130 .       | وحط عنه خطيئة                                                    |
|             | أن الله خلق كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة               |
| 019         | مفص <b>ل</b> ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مفصل                           |
|             | ان الله حي كريم سخي اذا رفع الرجل يديه أن يردهما                 |
| YA3         | صفرا خائبتین ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                             |
|             | ان الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي               |
| 1.0-710-010 | الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر                  |
| 170         |                                                                  |
| 00Y         | ان الله لم يفوض السبجود الا أن نشياء                             |
| ٥١٥         | ان الله وتر يحب الوتر                                            |
| ,           | ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله                |
| 171-171     | في حل ولا حرام                                                   |
|             | ان بلالا اخذ في الاقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال             |
| •           | النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر        |
| 7.7.7       | الاقامة مثل ما يقول                                              |
|             | ان بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني                 |
| 777_377     | بآمين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
|             | ان أم الفضل وهي أم ابن عباس رضي الله عنهما سمعته                 |
|             | وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقالت : ما بني والله لقد ذك تنب         |
|             | بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى               |
| 480         | الله عليه وسلم يقرأ بهما في المفرب                               |
|             | ان أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته فان                       |
|             | صلحت فقد افلع وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر                        |
|             | قان انتفضمن فريضته شيئًا قال الرب: اذكروا هل لعبدي               |
|             | من تطوع فاكملوا به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك |
| ٨٤٥ .       | ••                                                               |
|             | ان بلالا يؤذن بليل فسكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم          |
| <b>C</b> Å  | مسوم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       |

|             | ان بلالا اذن فقال عبــد الله : يا رســول الله اني أرى                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177         | الرؤيا ويؤذن بلال ؟ قال : فأقسم أنت · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| 19- 10      | الروي ريودن . من الشرك والكفر ترك الصلاة · · ·                                                       |
|             | أن جبريل عليه السلام صلى المفرب حين غابت الشمس                                                       |
| 77          | وافطر الصائم                                                                                         |
|             | ان خبيب بن عدى رضي الله عنه حين أخرجه الكفار                                                         |
|             | ان حبيب بن عدى رضى به عليه وسلم قال دعونى اصل المقتلوه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم قال دعونى اصل |
| ه ۱۵ سا۲ ۵  | ركمتين فكان أول من صلى الركمتين عند القتل .                                                          |
| 1.9         | ان ذلك لنقص كبـــر                                                                                   |
|             | ان دلك العلم حبير<br>ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:                             |
|             | ان رجلا جاء الى النبي صلى لله عليه واله وسعم عدل الله رايت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي      |
|             | يا رسول الله رايت هده الليبه ديمه يرى الله على الحدة                                                 |
|             | حلف شجره استجد نسجودی فسمسه ولی است.                                                                 |
|             | تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا ،                                                 |
|             | واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك                                                 |
|             | داود . قال ابن عباس فرايت رسول الله صلى الله عليه                                                    |
|             | وسلم قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال                                                        |
| ٥٦.         | الرجل عن الشجرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|             | إن رجلا أصاب من أمرأة قبلة فأنى النبي صلى الله                                                       |
|             | عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تمالي ( وأقم الصلاه طرفي                                                 |
| <b>٤</b> 9٧ | النهار وزلفًا من الليل ، أن الحسسنات يذهبن السيئات )                                                 |
|             | ان رجلا اتی النبی صلی الله علیه وسلم = أتی رجل                                                       |
|             | ان زيد بن ثابت قال لمروان : اتقرأ في المفرب بقل هو                                                   |
|             | الله أحد ، وإنا أعطيناك الكوثر ؟ قال: نعم ، قال يعني زيدا:                                           |
|             | فمحلوقة ، لقد رأيت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقرأ                                                 |
| 450         | فيها بأطول الطوليين ( المص ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
|             | ان الشيمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت                                                   |
|             | أحد ولكن يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتهم منها شهيئا                                                 |
| ٥           | فصـــلوا وأدعوا الله حتى يكشف ما بكم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| ٤٥.         | ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد                                                                  |
|             | ان صليت الضحى ركعتين لم تكتب من العاملين ، وان                                                       |
|             | صلبتها أربعا كتبت من المحسنين وأن صليتها ستا                                                         |
|             | كتبت من إلقائتين ، وأن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين ،                                              |
|             | وان صليتها عشرا لم يسكتب لك ذلك اليسوم ذنب ، وان                                                     |
| 041         | صليتها ثنتي عشرة ركعة بني الله لك بيتا في الجنة ٠٠٠٠٠٠                                               |

|            | ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بالمسجد فصلي             |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | ركمة فتبعه رجل فقال: يا امر المؤمنين انما صليت ركعة ؟     |
| ٥٤.        | فقال : انما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ٠٠٠٠٠٠        |
|            | ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على          |
|            | المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السبجدة نزل فسيجد           |
|            | وسبجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قراها حتى اذا     |
|            | جاء السجدة قال : يا أيها الناس أنما نمر بالسجود فمن       |
|            | سبجد فقد أصاب ومن لم يستجد فلا الم عليه، ولم يستجدعمر     |
|            | ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما        |
|            | غربت الشمس فجعل يسبب كفار قريش وقال : يا دسول             |
|            | الله ما كلت أصلى العصر حتى كادت الشمس تفرب فقال           |
|            | صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا الى بطحان    |
|            | فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت           |
| <b>Y</b> { | الشمس ثم صلى بعدها المفرب ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                  |
|            | ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل فيه الصائمون         |
| ٤٩٧        | لا يدخل منه غيرهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|            | ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله           |
| ٥٣٩        | خيرا من امر الدنيا والآخسرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليسلة  |
|            | ان فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
|            | فقالوا: ذهب أهل = أتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|            | ان قوما من الفرس سألوا سلمان الفارسي رضي الله             |
|            | عنه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب     |
| 137        | بالفارسيية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|            | انما كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم          |
|            | مرتين والاقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة       |
| 1.5        | قد قامت الصلاة الصلاة                                     |
| 18         | ان لولدك عليك حقا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 37 -137    | ائما الاعمال بالنيسات ولسكل امرىء ما نوى ٠٠٠٠٠٠           |
|            | ان امراة سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:              |
|            | با رسول الله أن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها وأني     |
| 188        | زوجتها أفاصل فيه أ فقال : لعن الله الواصلة والموصلة       |
|            | ان من القرآن ســورة ثلاثين آية شفعت لرجل حتى              |
| 197        | غفر له وهي : تبارك الذي بيده الملك                        |
| A31.       | ائما هلكت بنو اسرائيل حين اتخلها نساؤهم                   |

انما أنا بشر فلا تماقيني ؛ أيما رحل من المؤمنين الدينة او شتمته فلا تعاقبني فيه ... 143--13 انما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قراطا قراطا ثم اوتى أهل الانحيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القرآن فعملنا الي غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطبت هؤلاء قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن أكثره عملا قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم امسر ان يستجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطرأف أصابعه وجبهته ٠٠٠ ٤.٢ ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلى اليها بالبطحاء يمسرون النساس من ورائها الكلب والحمار والمراة ... .. .. .. 77.0-77E .. ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معى أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال: انى اقول مالى أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 478-471-47. **\*\*\*\*** أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين .. .. ٢٨٥-٢٩٥ ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصبح مرة بفلس ثم صلى مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسهفر ٠٠٠٠٠ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد (i) "... .. ... يتقى يفضوله حر الأرض وبردها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال: الا تصليان ؟ قال: فقلت يارسول الله أنفسنا بيدالله فاذا شياء إن سعثنا بعثنا فانصر ف حين قلت ذلك ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول (وكان الانسان أكثر شيء

|              | أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٣           | يصلها حتى خرج من الوادى                                     |
|              | ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن             |
| ላለን          | الرحيم فعدها آية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|              | ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم          |
| {\0_{\}}     | تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا .           |
|              | ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريدة : باي           |
|              | شيء تستفتح القرآن اذا افتتحت الصلاة ؟ قال: قلت:             |
| <b>7.7.7</b> | بسم الله الوحمن الوحيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك بن               |
|              | الحويرث بعد أن قام يصلى معه ويتحفظ العلم منه عشرين          |
|              | يوما وأراد الانصراف من عنده الى أهله: اذهبوا الى إهليكم     |
| 107_707_307  | ومروهم وكلموهم وصلوا كما رايتموني اصلي ننك                  |
| 414-414-41.  |                                                             |
| 411-401-41   |                                                             |
| 4444A-410    | •                                                           |
| 114-464-411  |                                                             |
| £4.—£44.     |                                                             |
| •            | ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: انه           |
| <b>ξ.</b> )  | لا يتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء .٠٠ ٠٠                    |
|              | ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لاصحابه :         |
|              | ليلني أولو الأحلام والنهي ثم الدين يلونهم فكان أبو هريرة    |
|              | يقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسكم وعبد الله بن مففل     |
| 411          | يبعد لحدالة سنة أ أ                                         |
|              | ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال :         |
|              | سبحان الله ماذا أنزل الليلةمن الفتن ؟ ماذا انزلمن الخزائن ؟ |
|              | مِن يو فظ صواحب الحجرات ، يأرب كاسية في الدنيا عارية        |
| ۷۳۷          | في الآخــرة ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، أنا                     |
|              | أن نافع بن جبير أرسله الى السائب بن أخت تمير يساله          |
|              | عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه          |
|              | الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت       |
|              | فلما دخـل أرسـل الى فقـال: لا تعـد لما فعلت ، اذا           |
|              | صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تسكلم أو تخرج فان           |
| <b>177</b>   | رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك                     |

|                 | أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مسن كلام النساس                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707             | وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن                                                                            |
|                 | انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما احدهما فكان                                                                  |
| 18.             | لا يستنزه من بوله ، وأما الاخسر فكان يمشى بالنميمة                                                                 |
| 110             | ان هدین حــرام علی ذکور أمتی حل لاناثهــا ۰۰ ۰۰۰                                                                   |
| 70              | انه أعظم للأجر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| 419             | انه قرأ في الأوليين وسبخ في الآخريين ٢٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| ٥٩              | انه لوقتها لولا أن أشبق على أمنى                                                                                   |
| ٤٠١             | انه لا يتم صلاة أحدكم حتى بسبغ الوضوء                                                                              |
|                 | اني ســاًلت ربي وشــفعت لامتي فأعطاني ثلث امتي                                                                     |
|                 | فخررت لربی شاکراً ثم رفعت راسی فسالت ربی لامتی                                                                     |
| 770             | فأعطاني الثلث الآخر فخزرت ساجدا لربي ٠٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| 0               | اني لاحبك في الله قال: وأنا أيفضك في الله أنك تبغى                                                                 |
| 111-114         | في اذاتك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
|                 | انى أراك تحب الفنم والبادية فاذا كنت في غنمك أو                                                                    |
|                 | باديتك فاذفت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع                                                                |
| 119             | مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة الله من من القيامة الله الله الله الله الله الله الله الل |
|                 | انی لاصلی بکم وما ارید الصلاة ، ارید ان اریکم کیف                                                                  |
|                 | رايت رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم بصلى قال                                                                   |
|                 | إيوب فقلت لابي قلابة كيف كانت صلاته ؟ قال مثل شيخنا                                                                |
|                 | هذا يعنى عمرو بن سلمة قال ابوب : وكان ذلك الشيخ يتم                                                                |
| 171             | التكبير فاذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس وأعتمد على الأرض ثم قام من من من من من من من من                        |
| ζ1ζ             | 1 h 0-31 G=                                                                                                        |
|                 | این تحب ان اصلی من بیتك فاشرت الی المکان الذی احب آن یصلی فیه فقال : وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا                      |
| ۸}٥             | حين سلم                                                                                                            |
|                 | انی صلیت ولم اقسرا قال له علی : اتعمت الرکوع                                                                       |
|                 | والسجود ؟ قال نعب قال : تمت صلاتك .                                                                                |
| 33 <u>-</u> \37 | ايما امراة اصابت بخورا فلا تشمهد معنا العشماء الآخرة                                                               |
|                 | اى الدعاء اسمع ؟ قال صلى الله عليه وسلم : جوف                                                                      |
| 073             | الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
|                 | ايكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال : أيكم المتكلم                                                             |
|                 |                                                                                                                    |

|             | بها ؟ فانه لم يقل باسنا ، فقسال رجل ، جنت وقسد حفرتي                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | النفس فقلتها فقال: رايت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم                                |
| 444         | يرفعها ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                      |
| 14313       | ايما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه                                 |
| . 0.9       | بادروا الصبح بالوتر ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                  |
| <b>१</b> ٧٤ | تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم ٠٠٠٠٠٠                                      |
|             | بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال:                                  |
|             | ادعهم الى شهادة أن لا اله الآ الله وأنى رسول الله فان هم                            |
|             | اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تحد أفترض عليهم خمس                                     |
|             | صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن                               |
|             | الله تمالي افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم                             |
| 017-010     | وترد الى فقرائهم 🕟 ۲۰ ۲۰ ت                                                          |
|             | بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خيبر أبا                                    |
|             | عامر على جيش الى اوطاس وأن أبا عامر وضي الله عنـــه                                 |
|             | استشبهد فقال لابي موسى يا ابن اخي امرني رسول الله                                   |
|             | صلى الله عليه وسلم فقل له استففر لى ومات أبو عامر                                   |
|             | قال ابو موسى فرجعت الى النبى صلى الله عليه وسسلم                                    |
|             | فأخبرته فدعا بماء فتوضأ كم رفع يديه فقال: اللهم                                     |
|             | اغفر لعبدك ابى عامر ورايت بياض ابطيه ثم قال: اللهـم                                 |
|             | اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت                                 |
| ٤٨٩_{٨٨     | ولى فاستفقر فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وادخله يوم القيامة مدخلا كريما |
| 113         | • •                                                                                 |
|             | بل هي سنة _ جواب ابن عباس في الاقعاء ٠٠٠٠٠                                          |
| <b>{1Y</b>  | بنى الاســــلام على خمس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|             | بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا                                |
|             | اذ أغفى اغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك                                    |
|             | يا رسول الله قال: النولت على سورة فقرأ بسم الله الرحمن                              |
| 7.0-79      | الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أن شانئك                                   |
|             | هو الأبتى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                   |
| 19- 10      | بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ٠٠٠٠٠                                        |
|             | بین کل اذانین صلاة ، بین کل اذانین صلاة ، بین کل                                    |
| 0.1_0.4     | اذانين صلاة ، قال في الثالثة : إن شاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|             | بينما رجل بصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى                                      |
|             | الله والمدر المناقم وفترة الفام وفترة المرام فقال                                   |

|                 | اذهب فتوضأ فقال رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 | بتوضأ ثم سكت عنه ، قال : انه كان يصلى وهو مسبل                        |
| ነለፕ             | ازاره وأن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل ٠٠٠٠٠                      |
|                 | بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ                     |
|                 | قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان             |
|                 | الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:              |
|                 | من القائل كذا وكذا ؟ قال : أنا يا رسول الله قال : عجبت                |
| <b>1</b> 44—144 | لها كلمة فتحت لها أبواب السماء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
|                 | ترك عمر رضى الله عنه القراءة فقيل له في ذلك فقال:                     |
| ۲۸۷             | كيف كان الركوع والسنجود أ قالوا حسنا قال: فلا بأس                     |
|                 | تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت                       |
|                 | بين أقرنى الشميطان قام فنقرها أربعها لا يذكر الله فيها                |
| 44              | الا قليلا                                                             |
|                 | ثلاثة من النبوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع                      |
| 779             | اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| - 111           | ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر                          |
| 017             | وركعتا الضحى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| •               | ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس                        |
| 70              | ثم قال في آخــره: الوقت ما بين هــــــدين ٠٠٠٠٠٠                      |
| 78              | ثم أخر المفرب حتى كان عند سقوط الشفق                                  |
| . 1             | ثم أدخلُ أصبعيه في أذنيه وقال: صبحتا أن لم أكن                        |
| 14.             | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول                                |
| 403             | ثم يتخير من السيالة ما يشياء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 103             | ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                 | ثم كنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع                         |
| 114             | كل عظم الى موضعه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| \$4\$           | ثم رفع أصبِعه فرأيته يحركها يدعو بها ٠٠٠٠٠٠٠                          |
| ftx             | ئم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلهـــا وترا                   |
|                 | ثم هوی ساجدا ثم ثنی رجله فقعد علیها حتی یرجع                          |
| 113-773         | كل عظم الى موضعه ثم نهض ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                 | جاء بلال فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة                         |
|                 | الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله فقال النبي صلى الله عليه             |
| 177             | وسلم مری آبا بکر فلیصـل پالناس ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |

جاء بلال يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان 174 جاءت امرأة الوليد الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم تشكو اليه زوجها أنه يضربها فقال: اذهبي اليه فقولى له كيت وكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت ثم عادت فقالت : انه عاد يضربني فقال : اذهبي له فقولی له کیت وکیت فقالت : انه یضربنی فرفع رسول کید الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم عليك الوليد ١٨٩ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني اصلى خلف شجرة وكأني قرات سجدة فسجدت فرأبت الشحرة تسجد لسجودي فسمعتها وهي ساجدة تقول: اللهم اكتب لى بها عندك اجرا وضع عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود ، قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن 07. جاء رجل الى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسمود رضى الله عنه هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين من المفصل سورتين في كل ركعة ٣٤٧ جاء رجل فدخل الصف وقد حفره النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أنكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها ؟ فائه لم يقسل باسسا فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال: رايت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أبهم برفعها جاء رجل من أهل نجد فاذا هو يسمأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم . والليلة ، فقال : هـل على غيرها ؟ قال : لا ألا أن تطوع ، وسأله عن الزكاة والصيام وقال في آخره: وإلله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

جاء سليك الغطفائي يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على المنبر نقعد سليك قبل أن يصلى نقال

أفلح أن صدق من من من من من

007\_010\_ T

له النبي صلى الله عليه وسملم : أركعت ركعتين ؟ قال : لا قال : قم فاركمهما ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ 010 جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفاد قريش وقال : يارسول الله ما كدت اصلى العصر حتى كادت الشمس تفرب فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المفرب ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ 34 جئت اطلب عليا رضى الله عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضى الله عنها: انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخده وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه واله منتبئ فقال : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . اللهم هؤلاء أهلى اللهم حق ، قال وائلة : قلت يا رسول الله وانا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى قال واثلة: انها لمن أرجى ما أرجوه ١٠٠٠٠٠٠٠٠ 133 جاءه صلى الله عليه وسلم في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن تحب أن أصلى من بيتك فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه ، فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم ١٥٥٨ يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة 777 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ 010-011-0.9 اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا .٠٠ 351-743 جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان لنا 11. اجعلوها في ركوعكم (سبح اسم ربك العظيم) ٠٠٠٠٠٠ **777** اجعلوها في سجودكم (سبح اسم ربك الأعلى) ٠٠٠ **777** جلس عمر بن الخطاب رضى الله عنمه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى ن 144 جمع عمر الناس على أبي بن كعب فكان يصلى لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الافى النصف الباقى فاذا كان المشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبعد أبي ١٣٥-٥٢٥ ٥٢٦م جمع عمر رضى الله عنه الناس على قيام شهر رمضان

| 01//        | الرجال على أبي بن لقب والسناء على سنيمال بن أبي حسمه            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير               |
| 70          | خوف ولا ســفر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             |
|             | جمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم المفرب والعشاء                |
| 11          | بالمزدلفة بأذان واقامتين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٣٠٩         | الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب                     |
|             | جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن                   |
| 7.4.7       | الرحيم                                                          |
|             | جهرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقنوت في قنوت                |
| 7.4.3       | النازلة                                                         |
|             | احببنا أن نكون عن يمينه صلى الله عليه وسلم يقبل                 |
|             | علينا بوجهه فسمعته يقول في قنوته : رب قني عدابك يوم             |
| 773         | تبعث عبادك مبادك                                                |
|             | أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود ، كان بنام نصف              |
| ٥٣٤         | الليل ويقوم ثلثه وينسام سدسه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى                       |
|             | كفينا وذلك قول الله تعالى : وكفى الله المؤمنين القتال . فدعا    |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهسر           |
|             | فصلاها واحسن كما تصلى في وقتها ثم اقام العصر فصلاها             |
|             | كذلك ، ثم اقام المفرب فصلاها كذلك ثم اقام المشساء               |
| ٩.          | فصلاها كذُّلك من ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| <b>ኖ</b> ۹٠ | حتى تعتدل قائما ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
| 190         | الحجر من البيت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
| <b>፤</b> ግ۳ | حذف السلام سيئة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 109         | تحريمها التكبير وتحليلها السلام 🕟 \cdots \cdots                 |
| 840         | تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان .٠٠٠٠٠                     |
| 140         | تحريك الأصبع في الصلاة هو الاخلاص ١٠٠٠٠٠                        |
|             | حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر                |
|             | والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر بقدر          |
|             | ثلاثين آية قدر ألم تنزيل السبجدة . وحزرنا قيامه في              |
|             | الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا           |
| 788-787     | قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف ١٠٠٠٠٠                    |
| 737_337_137 | حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية ٠٠٠٠٠٠                      |

|             | أحفظ عورتك الأمن زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قال .          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | قلت : يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض قال :      |
| · ·         | أن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا ، قلت :       |
| •           | يا رسول الله اذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق يستحيا |
| 171         | منه من الناس ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                     |
|             | حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ،             |
|             | سكتة اذا كبر ، وسكتة اذا فرغ من قراءة (غير المفضوب       |
|             | عليهم ولا الضالين ) فحفظ ذلك سمرة وانكر عليه عمران       |
|             | وكتبا الى أبي بن كعب رضى الله عنهم فكان في كتابه اليهما: |
| 777         | ان سمرة قد حفظ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                         |
| 118-117-117 | حق وسنة أن لا يؤذن لكم أحد الا وهو طاهر · ·              |
|             | حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص         |
| 107         | فی صلاته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            |
| 808         | حولهمــا ئدندن ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
|             | أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو         |
| ٤٩.         | عند أحجار الزيت باسطا كفيه أ                             |
| ٥٣٧         | خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا   |
|             | خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح             |
| ٨٠          | فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة أو حركه برجله         |
| •           | خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :          |
|             | ان الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي       |
| 7.0-710-010 | الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر ٠٠٠٠٠٠   |
| 170         |                                                          |
| YFI         | اخرجوا من هذا الوادى فان فيه شيطانا .٠٠                  |
|             | خرج لیلة فاذا هو بأبی بكر رضی الله عنه يصلی يخفض         |
|             | من صوته ومر بممر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يصلى         |
|             | رافعا صوته ، فلما اجتمعا عنه رسول الله صلى الله          |
|             | عليه وسلم قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : مررت       |
|             | بك يا أبا بكر وأنت تصلى تخفض من صوتك قال: قد             |
|             | اسمعت من ناجيت يا رسول الله ، وقال لعمر : مررت           |
|             | بك وانت تصلى رافعا صوتك فقال : يا رسول الله اوقظ         |
|             | الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبى صلى الله عليه وآله      |
|             | وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًا . وقال لعمسر :       |
| TOA_TOV     | اخفض من صوتك شيئًا                                       |

|                | خرج صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء فركز عنزة                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | فجعل يصلى اليها بالبطحاء ويمرون الناس من ورائها ،                                              |
| 770-778        | الكلب والحمار والمراة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
|                | خر ساجدا حين جاءه كتاب على رضى الله عنه من اليمن                                               |
| <i>0</i> 77    | باسلام همدان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
|                | فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء الفرج ( توبة كعب                                                  |
| ٥٦٦            | ابن مالك ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| 070-770        | خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ٠٠٠٠٠٠                                                         |
|                | خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ (ص)<br>فلما مر بالسسجدة تشازنا بالساجود فلما رآنا |
|                | قال : انما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل                                            |
| 200            | وسيجد المالية ألماله المالية المالية                                                           |
|                | خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا                                              |
|                | وعلمنا صلاتنا ، فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم                                           |
| 417-410        | فاذا كبر فكبروا واذا لهرأ فأنصتوا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| <b>777_377</b> | خفض صوته بآمین ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                           |
|                | خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم                                                  |
|                | يضيع منهن شيئًا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ،                                          |
|                | ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له ان شاء                                                 |
| 110            | عذبه وان شاء أدخله الجنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|                | خمس صلوات افترضهن الله من احسبن وضبوءهن                                                        |
|                | وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله                                              |
|                | عهد أن يففر له ومن لم يغمل فليس له على الله عهد أن                                             |
| ۲.             | شاء غفر له وان شاء عذبه ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                     |
| 117-111        | اختار النبى صلى الله عليه وسلم أبا محدورة لصوته                                                |
|                | دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في                                                |
|                | صلاة الفداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع                                               |
|                | رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى                                            |
|                | الله عليه وسلم قال: يا فلان بأى الصلاتين اعتددت ؟                                              |
| . 00.          | بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                    |
| -              | دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ولم                                                     |
|                | يصل ، وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة وقال : هذه هي                                                |
| 190-198        | القبــلة ،                                                                                     |
|                | دخل صلى الله عليه وسلم الكمبة هو وبلال واسامة                                                  |
| 197-190        | وعثمان بن شيبة وأغلق الباب وصلى ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                    |

دخل صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا ، فقال : والذي بمثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب الى آخر حديث السيء صلاته وقد حاء نصا واشارة ويسطا والجازا في الصفحات : ١٠ ١٠٠ ٨٩ -١٨٢-٣١٧ 777-77-713 **\*\*\*\* TA. TV9\_TVA \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** {11-{11-49} 173-773-173 133 دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين سارىتين فقال : ما هذا ؟ قالوا لزينب تصلى فاذا كسلت أو فترت امسكت به فقال: طوه ليصل أحدكم نشاطه فاذا كسل أو فتر فليقعد ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٥٣٧ دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب: سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوأ في الظهر والعصر ؟ فقال: لا ، . فقيل له : لعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خشى هذه شر من الأولى ، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا بشيء دون الناس الا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا ناكل الصدقة وأن لا ننزى الحمار ۳۱۸ على الفرس أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه 173 وآله وسلم أذا رفع رأسه من السجود ادركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في سورة الحج ۷٥٥ سجدتين ذاكروا الله في الفافلين كشنجرة خضراء بين أشيجار يابسة ٣٤٥ ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السيماء : يا رب يا رب ومطعمه -حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك ٠٠٠٠٠ ٨٩ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا: يا رسول الله وما لبثه ؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ؟

|           | ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم قلنا : يا رسمول الله                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|           | فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال :                            |
| <b>P3</b> | ٧ ، اقدروا له قدره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
|           | ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام حتى                            |
|           | اصبح قال : ذلك رجل بال الشيطان في اذنيه أو قال في                            |
| ۸۳۰       | الانــه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠                                                 |
|           | ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة ،                               |
|           | فذكروا الكلب والحمار والمراة فقالت : شبهتمونا بالحمر                         |
|           | والكلاب لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا                          |
| 771-77779 | على السرير بينه وبين القبلة مضطجمة                                           |
|           | ذهب النبی صلی الله علیه وسسلم الی بنی عمسرو بن                               |
|           | عوف ليصلح بينهم فجاء المؤذن الى أبى بكر رضى الله عنه                         |
| •         | فقال : اتصلى بالناس فأقيم أ فقال : نعم أن شئتم ، قال :                       |
|           | فصلى بهم أبو بكر رضى الله عنه فجاء رسول الله صلى الله                        |
|           | عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف                             |
|           | فصفق النَّاس وكان أبو بكر لا يلتفت ؛ فالتفت أبو بكر رضى                      |
|           | الله عنه فاشار اليه رسول إلله صلى الله عليه وسلم أن البت                     |
|           | مكانك فرفع أبو بكر يديه رضى الله عنه فحمد الله تعــالى                       |
| ٤٨٩       | على ما أمرة به رسول الله صلى الله عليه وسسلم من ذلك                          |
| ٧٥        | فيذهب الذاهب الى العبوالى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|           | رای النبی صلی الله علیسه وسلم رجلا یصلی رکعتین                               |
| 00.       | وقد اقيمت الصلاة فلما انصرف قال: الصبح أربعا                                 |
|           | رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة                           |
|           | رفع يديه حلو منكبيه ، واذا أراد أن يركع وبعدها رفع                           |
| 673       | رأسه من الركوع ولا يرفع يديه بين السجدتين ٠٠٠٠٠٠                             |
|           | رايت النبى صلى الله عليه ومىلم بالأبطح فخرج بلال                             |
| 111       | فاذن فاستدار فی اذانه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                      |
|           | رايت رسول الله صلى الله عليه ومثلم رآفعا يُديه خَتَى                         |
| ٤٩.       | بدا ضبعاه یدعو لعود عثمان رضی الله عنه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|           | رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في الوب                               |
| eAl.      | واحد ملتحفا به مخالفا بین طرفیه علی سنکبیه ۰۰ ۰۰                             |
|           | رايت رسول الله صلى الله عليسه وآله وسسلم يصلي                                |
| 1.41      | محلول الازار أ                                                               |
|           | ارأیت رسول الله صلی آله علیه وآله وسلم کان یوتر                              |

| 6                                      | اول الليل أو أخره ! قالت ، ربما أوتر في أول الليل ، وربما |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        | اوتر في آخره ، قلت : الله أكبر الحمد لله الذي جعل في      |
|                                        | الأمر سعة ، قلت : ارايت رسول الله صلى الله عليه وآله      |
|                                        | وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخفت به قالت : ربما جهر به       |
|                                        | وربما خفت قلت : الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر     |
| ٨٥٠٣                                   | سفة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
|                                        | راى صلى الله عليه وسلم رجلا لا تصيب انفه الأرض            |
|                                        | فقال : لا صلاة لن لم تصب أنف من الأرض ما يصيب             |
| <b>{</b> •,•,                          | الجبين الجبين                                             |
|                                        | رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسيسلم صلى يسلم             |
| 173                                    | تسليمة واحدة أن الم                                       |
|                                        | رای النبی صلی الله علیه وسلم رجلا یصلی رکعتین             |
| ٥٥.                                    | وقد اقيمت الصلاة فلما انصرف قال: الصبح أربعا              |
| F                                      | رايت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافعا بديه        |
|                                        | يقول: أنما أنا بشر فلا تعاقبني ، أيما رجل من الومنين      |
| . 69689                                | آذیته او شتمته فلا تعاقبنی فیه                            |
|                                        | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة        |
| ************************************** | رايك رسول الله تستى الله تشيه وسيام اذا الخديج المساول    |
| 141-111                                | • • • •                                                   |
|                                        | رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا على السرير        |
| ri-17179                               | بينه وبين القبلة ، مضطجمة                                 |
|                                        | رأبت النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد وضع            |
| 790                                    | ركبتيه قبل يديه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰               |
| 440                                    | رأیت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کبر                |
| •                                      | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فوضع               |
| 77777                                  | يديه على صدره احداهما على الاخرى                          |
|                                        | رأى مالك بن الحويرث رسول الله صلى الله عليه وسلم          |
| •                                      | يصلى فاذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى           |
| £77 <b>_</b> £7.                       | قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|                                        | رأى وائل بن حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم         |
| ٤٠٧                                    | يصلى فلما سجد سجد بين كفيه                                |
| •                                      | رأى وائل بن حجر رسول الله صلى الله عليه وآله              |
|                                        | وسلم رفع يديه حتى دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم         |
| <b>777</b> 777                         | وضع يده اليمنى على اليشرى                                 |
| 111-117                                |                                                           |
|                                        | رأى حديفة رضى الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسحود         |

|                    | فقال : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለየ        | الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|                    | دأى عمر دجلا يصلى ودجــل جالس مســـتقبله                                         |
| 377                | فضربهما بالدرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
|                    | رأيت بلالا خرج الى الأبطح فأذن واستقبل القبسلة                                   |
|                    | فلما بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح لوى عنقه يمينا                            |
| 117                | وشمالاً ولم يستدر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
|                    | رأيت بلالا وأصبعاه الى صماخي اذنيه ورسمول الله                                   |
| 117                | صلى الله عليه وآله وسلم فى قبة له حمراء ٠٠٠٠٠٠٠                                  |
|                    | رأيت بلالا يؤذن فجملت اتتبع فاه ههنا وههنا يمينا                                 |
| 117                | وشمالًا يقول : حي على الصلة ، حي على الفلاح                                      |
|                    | رأى على رضى الله عنه قوما سيدلوا فقيال: كانهيم                                   |
| 1/1                | اليهاود في فهورهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
|                    | رأيت عائشة تقرا في المصحف فاذا مرت بسجدة قامت                                    |
| 170                | فسيجلات ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                        |
|                    | رأى عبد الرحمن بن يزيد ابن مسمود يقوم على قدميه                                  |
| 373                | في الصلاة ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠٠،                                             |
|                    | رأيت ابن عمر وابن عباس وأبا سعيد الخدرى رضي                                      |
| 373                | الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصـــلاة ِ                                 |
|                    | أدايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يفتسل منه كل يوم                                    |
|                    | خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من                               |
|                    | درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن                               |
| 19V- Y.            | الخطايا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                       |
|                    | ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما                                  |
|                    | انصرف قال: من المتكلم ؟ رايت بضيعة وثلاثين مليكا                                 |
| 384,               | يبتدرونها أيهم يكتبها أول أن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
|                    | ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء                                        |
|                    | ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وأهل المجد حق ما قال                                |
|                    | العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد |
| ^^7P^7! PT<br>7 PT | ولا ينفع ١٥ الجد منك الجد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| , , ,              | رحل عبد الرحمن بن عسيلمة الى النبي صلى الله عليه                                 |
|                    | وآله وسلم فقبض النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو في                              |
|                    | الطريق بينين بينين                                                               |

| ٥.٢          | رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا ١٠٠٠٠٠                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امراته فان                  |
|              | بت نضح فى وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل              |
| ٥٣٧          | فصلت وايقظت زوجهـــا فان ابى نضـــحت فى وجهـــه الماء             |
|              | رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة                      |
|              | كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أعلم                |
| 173          | ذا انصرفوا بذلك اذا سمعته                                         |
| 777          | رفع إبهاميه الى شحمتي أذنيه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | رفع القلم عن الصــبى حتى يبلغ وعن النــائم حتى                    |
| ٧            | بستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |
| 777          | رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه               |
|              | رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين في الصلاة من                  |
| 170          | الســــجود ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                      |
| ۴۷٥          | رفع اليدين في الصلاة شيء تزيد به في صلاتك                         |
| <b>77</b> 7  | يرفع اليسدين مسن الركوع والرفع منسه                               |
|              | رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ــ ووصف همام                      |
|              | وهو أحد الرواة حيال أذنيه ــ ثم التحف بثوبه ثم وضــع ــ           |
|              | يده اليمنى على اليسرى فلما اراد أن يركع اخرج يديه من              |
|              | الثوب ، ثم رفعهما ثم كبر ، فركع فلما قال : سمع الله لمن           |
| ٣٧.          | حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 770          | ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ٢٠٠٠٠٠                         |
|              | ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه فقال: غفار                     |
|              | غفر الله لها وأسلم سالمها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ،          |
| <b>7</b> \3  | اللهم العن بنى لحيان ، والعن رعلا وذكوان ثم خر ساجدا              |
|              | رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرا ني                   |
|              | الركمتين بمد المفرب والركعتين قبــل الفجــر: قل يا أيها           |
| ۳٥.          | الكافرون وقل هو الله أحد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
| ٤٣٠          | روى عن ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى                             |
|              | روى الرفع عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون                 |
| <b>1</b> Y Y | من الصحابة رضى الله عنهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|              | زجر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن تصل المراة                   |
| 11           | ېراسها شيئا ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                               |
|              | رأى صلى الله عليه وسلم رجلا لا تصيب أنفه الأرض                    |

|                           | فقال: لا صلاة لن لم يصب انفه من الأرض ما يصيب                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>{</b>                  | الجبين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|                           | سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : اصلى في                     |
|                           | مرابض الفنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلى في مبارك الإبل ؟               |
| 771                       | قال: لا نال                                                         |
|                           | سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال                       |
| 19Y_ 0T                   | أحب إلى الله ورسوله ? قال : الصلاة لوقتها                           |
|                           | سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع                    |
|                           | قلت : عمن ؟ قال : عن ابي بسكر وعمر وعشمان رضي الله                  |
| <b>\$ \\$</b>             | تعالى عنهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|                           | سألت إنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                    |
|                           | يستفتح بالحمد لله رب العالمين ؟ أو ببسم الله الرحمين                |
|                           | الرحيم أ فقال: أنك لتسالني ما احفظه وما سالني عنسه                  |
| ٣١.                       | احد قبلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|                           | سالت انسا عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده ؟                       |
|                           | قال : قبله ، قلت : فان فلانا اخبرني عنك انك قلت : قبل               |
|                           | الركوع ، قال : كذب ، انها قنت رسول الله صلى الله عليه               |
| <b>7</b> \\$_ <b>Y</b> \} | وآله وسلم بعد الركوع شهرا ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                           |
|                           | سالت عبد الله _ يعنى ابن المبارك _ عن اللي اذا دعا                  |
|                           | مسح وجهه قال: لم أجد له ثبتا قال على: ولم أره يفعل                  |
|                           | ذلك قال: وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوَّتر ، وكان            |
| ٤٨٠                       | يرقع يديه ١٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠ ،٠                             |
|                           | سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في                      |
| <b>٤٧</b> ٣               | صلاة الصبح ؟ قال : نعم قال : قبل الركوع او بعده ؟ قال : بعسد الركوع |
| 241                       | سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه                      |
|                           | وسلم ؟ قال: كانت مدا ئم قرأ بسم الله الرحن الرحيم يمد               |
| T. {_T.T_19T              | بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم                                    |
| 111-11-11                 | سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افي كل صلاة                      |
|                           | قراءة ؟ فقال : نعم فقال رجل من الانصار : وجبت هده                   |
|                           | فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أقرب                 |
| 778                       | القوم اليه : مَا ارى الامام اذا ام القوم الا قد كُفاهم              |
|                           | سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة افضل ؟                      |
| A77P77                    | قال : طول القنوت                                                    |

|              | سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم : أي العمل أحب                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۸          | الى الله تعالى ؟ قال : أدومه وان قل                                |
|              | سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آل محمد ؟                    |
| 133          | فقال: كل مؤمن تقى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|              | سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                      |
|              | قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن                |
|              | يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلى تسمع ركعات                      |
|              | لا يجلس فيهن الا في الثامنة فيذكر الله ويمجده ويدعوه               |
|              | ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسيعة ، ثم يقعيد                 |
|              | فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه ثم                 |
| 011          | يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ,            | سئل على رضى الله عنه عن السبع المثاني ، فقسال :                    |
|              | الحمد لله رب العالمين ، فقيل: انما هي ست آيات فقال:                |
| ۳.٧          | بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|              | سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتنة ؟ وماذا أنزل من                |
|              | الخزائن ؟ من يوقظ صواحب الحجرات ، يارب كاسية في                    |
| ٥٣٧          | الدنيا عارية في الآخرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|              | سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك                         |
|              | ولا اله غيرك ، وجهت وجهى الذي فطر السموات والأرض                   |
|              | حنيفا وما أنا من المشركين ، أن صلاتي ونسكي ومحياي                  |
| 7 <b>7</b> 7 | ومماتی لله رب العالمین ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                         |
|              | سبحانك ربنا اللهم وبحمدك ، اللهم اغفر لي ـ يتأول                   |
| 440          | القـرآن ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                          |
| 011          | سبيحان الملك القدوس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|              | سبحان الله أو سبحان ربى وذلك أدنى الكمال أن يقول:                  |
| <b>የ</b> ለፕ  | سبحان ربى العظيم ثلاث مرات فهذا ادنى مراتب المكمال                 |
| •            | سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة : المجزرة والمزبلة                  |
|              | والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت               |
| 194-174-104  | الله العتيـــق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|              | سبع حصیات یکبر علی اثر کل حصاة لم یقدم حتی                         |
|              | يستقبل فيقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع               |
|              | يديه ثم يرمى الوسطى ثم ياخد ذات الشمال فيستقبل                     |
| at           | ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الجمرة ذات العقبة             |
|              | ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رايب رسول                       |
| £AA          | الله صلى الله عليه وسلم يفعله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| 480        | سبقت ركبتاه يديه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 618-947    | سسبوح قدوس رب الملائكة والزوح                                                                       |
| 190        | ست اذرع من الحجر من البيت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| 777        | استتروا في صلاتكم ولوبسهم ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                  |
| 813        | استوى قاعسدا كم قام واعتمسد على الأرض بيسديه                                                        |
|            | سجد أبو هريرة رضي الله عنه في ( اذا السماء انشيقت )                                                 |
|            | وقال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم                                                   |
| ٨٥٥        | فلا أزال أسجد فيها حتى القاه                                                                        |
| 001        | السجدة لمن جلس لها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                |
| 001        | السجدة على من استمع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
|            | سيجدة (ص) ليست من عسزاتم السيجود                                                                    |
| A00        | وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجد فيهسا                                                   |
| 000        | سجدها نبى الله داود توبة وسجدناها شكرا ٠٠٠٠٠                                                        |
| ۲۰3        | سجد واستقبل باطراف أصابع رجليه القبسلة                                                              |
|            | سجد صلى الله عليه وسلم وأمكن جبهته وانفه من                                                         |
| ٧٨٤٤       | الأرض الأرض                                                                                         |
| ٤٠١        | سجد صلى الله عليه وآله وسسلم على كور عمامتــه                                                       |
|            | سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سممه وبصره                                                             |
| 118.9      | تبارك الله أحسن الخالقين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|            | تسمحر نبى الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن تابت فلما                                                 |
|            | فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                |
|            | الى الصلاة فصلى ، قلت لانس: كم كان بين فراغهما من                                                   |
|            | سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر مَّا يقُرأُ الرجلُّ<br>خمسيين آية                            |
| 00         | أسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر                                                                       |
| 0 {        | اسكنوا في الصلاة                                                                                    |
| 197-77     |                                                                                                     |
|            | سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسالوا بظهورها فاذًا فرغتم<br>فامسحوا بها وجوهــكم                       |
| ٠٨٤        | • •                                                                                                 |
|            | يسلم عن يمينه: السسلام عليسكم ورحمسة الله وعن<br>بساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من |
| <b>{00</b> | ههنا ومن ههنا                                                                                       |
| 700        | سمع عمر بن الخطاب وضي آلله عنه وهو على التي روا.                                                    |
|            | المنتبط تنوا لارانوفقات المراللة عنه واهو على المتر بوار                                            |

الناس التشمهد يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات الله الصلوات الطيبات له ، السلام عليك أيها البني ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله الا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسسوله ٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦ سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا بدعو في صلاته لم بمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولفيره : اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليسه وآله وسلم ثم يدعو بعد بما شاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٧٠ سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هربرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ بالتين والزيتون فانتهى الى آخسرها فليقسل: وأنا على ذلك من الشاهدين ، ومن قرأ ( لا أقسم بيوم القيامة ) فانتهى الى آخرها: ( اليس ذلك بقادر على أن يحيى المرتى أ) فليقل: بلى ، ومن قرأ ( والمرسلات ) فبلغ ( فبأى حديث بعده يۇمنون ) فليقل : آمنا بالله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى : ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات من أولنهارك 071 .. .. .. .. .. .. .. اكفك آخره سمعت ابى يقول: كنا تنصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر ٠٠٠٠٠٠ ٢٨٥ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمسوت بخمس يقول: ان من كان قبلكم كانوا يتخدون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخلوا القبور مساجد اني انهاکم عـن ذلك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٦٤ ١٦٤ سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح ( اذا زلزلت الأرض ) في الركعتين كلها فلا أدرى أنسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا ٠٠٠٠٠ 787 سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرا في الفجر 31 سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور 450 the second of the second of the second سمعت النبى صلى الله علية وآله وسلم يقرأ في العشاء

|                | بالتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن منه صدوتا أو                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737            | قىراءة أن الما الما الما الما الما الما الما الم                                                    |
|                | سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : المؤذنون                                                  |
| ΓA             | اطول الناس اعناقا يوم القيسامة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                          |
|                | سمع معاوية على المنبر يقول ــ وتناول قصة من شعر                                                     |
|                | كانت فى يد حرسى: يا أهل المدينة أين علماؤكم أ سمعت                                                  |
|                | النبى صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول :                                               |
| 188            | انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها تساؤهم                                                             |
|                | سمعنى ابى وانا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال:                                                    |
|                | اى بنى اياك والحدث فانى صليت مع رسول الله صلى الله                                                  |
|                | عليه وآله وسلم ومع أبى بكل وعمر وعثمان فلم أسمع وجلا                                                |
| ٣              | منهم يقوله ، فاذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين ٠٠٠٠٠٠                                             |
|                | سمى عتيقا لعتقه من الجبابرة فلم يسلطوا على انتهاكه                                                  |
| 104            | ولم يتملكه أحمد من الخلق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                             |
|                | السنة اذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة                                                       |
|                | في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول: اللهم                                                |
| 0.0            | قاتل الكفرة قال أبو عبد الله الربيرى يقنت في جميع السنة                                             |
| 444-449        | شبهتمونا بالكلب والحمار أ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
|                | شفلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم                                                  |
| ٦٤             | وقبورهم ناراً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                           |
|                | شكا اصحاب رسول الله صلى الله عليسه وآله ومسلم                                                       |
| ٤٠٨            | مشقة السنجود عليهم فقال: استعينوا بالركب                                                            |
|                | شكا اليه رجل القحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا                                                          |
|                | فسقوا في الحال ودام المطر الى الجمعة الأخرى فقال رجل:                                               |
| <i>&gt;</i> ٦٦ | يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه                                              |
| 0,,            | عنا فرفع في الحال ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                           |
|                | شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال رهير لابي استحاق: أفي الظهسر ؟ قال: |
| ۳۹۷_ ٦٣        | نم قلت: افي تمجيلها ؟ قال : نعم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|                | الصبح أربعاً ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
|                | صبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر بكرة                                                     |
|                | وقد خرجوا بالمساحى فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                               |
| 443            | يديه وقال: الله أكبر خربت خيبر ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                          |
| <del>-</del>   | J J                                                                                                 |

|             | يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزي من                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 970         | ذلك ركعتان يصليهما من الضحى                                                                 |
| 30 -10      | اصبحوا بالصبح فانه اعظهم للأجر ٠٠٠٠٠٠                                                       |
| ٨٥١         | صبوا عليه ذنوبا من ماء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                    |
|             | انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة                                             |
|             | جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معى أحد منكم ؟ فقال                                          |
|             | رجل: نعم يا رسول الله ، قال: اني أقول: مالي أنازع                                           |
|             | القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله                                        |
|             | عليه وآله وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين                                         |
| ~~~~~~~~~   | سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليسه وآله وسسلم                                            |
| 7.77        |                                                                                             |
| 779         | صف القدمين ووضع اليسد على اليسد مسن السسنة                                                  |
|             | صلاة الصبح من صلاة الليل قالوا: وللصائم ان                                                  |
| Y3          | يأكل حتى تطلع الشمس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
|             | صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه                                                 |
| 197-198     | الا المسبجة الحسرام ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                 |
|             | صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر                                                   |
| 3.0-110-110 | بواحسيدة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                            |
| 0{9_0{.     |                                                                                             |
| ٤٨          | صلاة النهار عجماء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|             | صلى الظهر فجمل رجل يقرأ خلفه ( سبح اسم ربك                                                  |
| 7           | الأعلى) فلما انصرف قال: ايكم قوا ؟ أرأيكم القارىء ؟                                         |
| 1           | فقال رجل: أنا يا رسول الله فقال: قد ظننت أن بعضهم                                           |
| 7.00        | خالجنيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وسلم ليالى في رمضان في                                              |
| ۲۷۳         | المسجد _ غير الكتوبات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وسلم ليالى فصلوها معه لم                                            |
| ٥٢٥         | تأخر وصلى فى بيته باقى الشبهر                                                               |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر                                               |
| •           | فسألته عن ذلك فقسال: انه أتاني نأس من عبسد القيس . الله الأدراد الله من عبسد القيس .        |
| ۰۳۳         | بالاسلام من قومهم فشفلونى عن الزكعتين اللتين بمد الظهر<br>فهــما هاتان الركمتان بمــد المصر |
| 011         |                                                                                             |
| ۲۹_ ۲۵      | وصلى بى جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثله<br>صلى بى المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله   |
| 77 70       | تعلق بي المرد المسير عني صار عن سيره ميه                                                    |

|             | صلى بي العصر في اليوم الأول = قبله                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة                     |
|             | فاستفتح سورة ( المؤمنون ) حتى جاء ذكر موسى وهارون                    |
|             | او حتى جاء ذكر عيسى اخذت النبى صلى الله عليه وآله                    |
| ٧٤٧         | وسلم سيعلة فركع ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                 |
|             | صلى بنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم العصر فلما                     |
|             | انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال : يا رسول الله أنا                   |
| •           | نريد أن ننحر جزوراً لنا ونحب أن تحضيها فانطلق وانطلقنا               |
|             | معه قوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها                  |
| ۷۵۰ –۸۵     | ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |
|             | صلى بنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقام                     |
|             | من اثنين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد                      |
| <i>1</i> 73 | ذلك ئم سلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| •           | صلى بنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلاة                     |
|             | التي يجهر فيها بالقراءة فقال: لا يقرآن أحد منكم                      |
| 770         | اذا جهرت بالقــراءة الا بأم القــرآن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| <b>የ</b> አ  | صلى المفرب عند اشتباك النجوم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|             | صلى العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب                       |
| ۸۰          | ثلاثة فراسخ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                        |
|             | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ولم                         |
| 408         | يقرأ فيهما الا بفاتحة المكتاب                                        |
|             | صلى النبى صـلى الله عليـه وآله وسـلم الصـلاتين                       |
| 18          | بمزدلفة باقامة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم في ئوب واحد                        |
| 1.3         | يتقى بفضـــوله حـر الأرض وبردها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه بالناس                     |
| 77V_777_707 | وأبو بكر رضى الله عنه يسمعهم التكبير ١٠٠٠٠٠٠٠                        |
|             | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسَلم المفرب في اليوم                   |
| ٣٤          | الثانى قبل أن يفيب الشهق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|             | صلى النبى صــلى الله عليــه وآله ومـــلم قبــل بيت                   |
|             | المقدس سنة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه                      |
|             | أن تكون قبلته قبل البيت وأنه أول صلاة صلاها صلاة                     |
|             | العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر                          |
|             | على أهل مسجد وهم واكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت                    |

| .148       | مع رسول الله صلى الله عليه والله وسلم قبل هذه فداروا                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .1 66      | كما هم قبل مكة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| 177        | اصلى في مرابض الفنم ؟ قال : نعسم قال : اصلى في مبارك الإبل ؟ قال : لا                                     |
| 740        | صل قائما فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى حنب بناما                                                 |
|            | اتصلى المراة في درع وخمار ليس عليه ازار ؟ قال :                                                           |
| . IVA      | اذا كان الدرع سابغا يفطى ظهور قدميها ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                           |
|            | صلى مع النبي صــلى الله عليــه وآله وســلم وكان                                                           |
| 410        | لا يتم التكبير ـ يعني اذا خفض واذا رفع                                                                    |
| ٣٤٧        | صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الصبح فقراً في أول<br>ركعة ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ) أو ربما قال : ق |
| , , ,      |                                                                                                           |
|            | صلیت مع النبی صلی الله علیه وآله وسلم ذات لیلة فافتتح البقرة فقلت: یرکع عند المائة ثم مضی فقلت: یصلی      |
|            | بها في ركعة فمضى فقلت : يركع بها ثم افتتح النساء                                                          |
|            | بهای را استام المتاح ال عمران فقراها یقرأ مترسلا اذا مضی                                                  |
|            | بآية فيها تسبيح سبح ، واذا مر بآية سؤال سأل واذا مر                                                       |
| ۵٦٣        | بتفود تعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
|            | صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدتين                                                              |
|            | قبل الظهر وسجدتين بعدها وسحدتين بعد المفسرب                                                               |
|            | وسجدتين بعد المشاء وسنجدتين بعد الجمعة ، فأما                                                             |
| · 1—{V     | المفرب والعشساء ففي بيته ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                   |
|            | صلیت مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم و آبی بکر                                                         |
|            | وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم                                                     |
|            | الله الرحمن الرحيم                                                                                        |
| λŧ         | صليت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير<br>مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة                    |
|            | صلیت الی جنب سمعد بن مالك فجعلت یدی بین                                                                   |
|            | دكبتى وبين فخذى وطبقتهما فضرب بيدى وقال: أضرب                                                             |
|            | بكفيك على ركبتيك وقال: يا بنى انا قد كنا تفعل هــذا                                                       |
| <b>"</b> የ | فُأُمْسِرِنَا أَنْ نَضْرِبُ بِالْأَكِفُ عَلَى الرَّكِبِ ٢٠ ٢٠٠٠٠                                          |
|            | صلیت خلف النبی صلی الله علیه وآله وسلم وابی بکر                                                           |
|            | وعمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم الاعتمد افتتاح                                                      |
| 411        | الصـــلاة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                               |

| 750          | صليت خلف النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقرا<br>البقرة فما مر بآية رحمة الاسال ولا بآية عداب الااستعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A            | صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم وابی بکر وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | لا يذكرون بسم الله الرحمين الرحيم في أول قيراءة ولا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۰۷۲۷۸       | آخـــرها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٤</b> ٧٩  | الركوع ورفع يديه وجهسر بالدهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصى صللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | المفرب والصبح فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٦          | اقتدى بصلاة انس بن مالك وقال انس: ما آلوان أقتدى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ·· ·· ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , • •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | صلى معاوية بالمدينة يجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | الرحن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | فلماً سلم ناداه من شهد من المساجرين من كل مسكان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | يا معاوية اسرقت الصحالة أم نسحيت ؟ فلمحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T.7-T.0      | صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمسن الرحيم التى بعسه الم القرآن وكبر حين يهوى ساجدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۶۵ ا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •            | صلى الناس وناموا أما أنكم في صلاة ما أنتظر تعوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177          | تصلی المراة فی تلائة اثواب درع وخمار وازار ۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ****         | الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>१</b> ९٧  | رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبث الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠ 7,         | ما لم يفش الكبائر ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***          | صلوا أيها الناس في بيوتكم فان أفضل صلاة المرء في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 <b>V</b> } | بيته الا المكتوبة ١٠٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | صلوا في مرابض الفنم ولا تصلوا في أعطان الابل فانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174-177      | خلقت من الشياطين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥.٢          | صلوا قبل صلاة المفرب قال في الثالثة: لمن شساء · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F63-773      | صلوا کما رایتمونی اصلی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pa1          | and the second s |

| 170-77       | 1211 60 1 1 1                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 1-011      | صلوها ولو طردتكم الخيل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|              | صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بفلس وكان                           |
|              | يسفر بها فلما سلم قلت : لابن عمر ما هذه الصلاة ؟ وهو                   |
|              | ألى جانبي فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه                  |
|              | وآله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر                    |
| 00           | اسفر بها عثمان رضی الله عنه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                        |
|              |                                                                        |
| *            | صليت مع ابن عمر رضى الله عنهما الصبح فلم يقنت                          |
|              | فقلت له: الا اراك تقنت ؟ فقال: ما احفظه عن احد من                      |
| ٤٨٤          | اصحابنا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
|              | صلیت الی جنب ابی فطبقت بین کفی ووضعتهما بین                            |
|              | فخذى فنهانى أبى وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا                      |
| YYA          | ان نضم ايدينيا على الركب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|              | صليت أنا وعمران بن الحصين خلف على بن أبي طالب                          |
|              | رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا                   |
|              |                                                                        |
|              | نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدى ثم                     |
|              | قال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله                     |
|              | وسلم أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله                     |
| 410          | وسيلم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                             |
|              | صلى بنا أبو سميد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من                         |
|              | السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين                          |
|              | حتى قضى صلاته على ذلك وقال : انَّى رايت رسول الله                      |
| 477          | صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يصلى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | صليت خلف شيخ بمكة فكبر تنتين وعشرين تكبيرة                             |
|              | فقلت لابن عباس: إنه أحمق فقال: ثكلتك أمك سينة أبي                      |
| **11         | القاسم صلى الله عليه وآله وسلم                                         |
| 1 * *        | ,                                                                      |
|              | صليت مع أبي هريرة المتمة فقرأ ( اذا السماء انشقت )                     |
|              | فسيجد فقلت له فقيال: سيجدت خلف أبي القاسيم                             |
| 411          | صلى الله عليه وآله وسلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| •            | صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المفرب يقرآ                       |
|              | في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل                   |
|              | ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى ان كان تمس ثيابي                    |
|              | ليابه فسمعته قرأ بام القرآن ، وهذه الآية ( ربنا لا تزغ                 |
| t            | قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت                      |
| <b>753</b> - | الوهاب) ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                          |
| 1 4 4        | صلبت وراء الى هردة رض الله عنه فقرا سب الله                            |

|             | الرحمن الرحيم ثم قرأ بام الكتاب حتى اذا بلغ: ولا الضالين           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | قال : آمين وقال الناس : آمين . ويقول كلَّما سجد : الله             |
|             | أكبر واذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر ثم               |
|             | يقول أذا سلم: والذي نفسي بيده أني الأشبهكم صلاة                    |
| ۲ . ۳       | برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|             | صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى                      |
|             | دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر فقلت :                    |
|             | يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال: العصر وهذه صلاة               |
| ٥٧          | رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ٠٠٠٠٠               |
|             | صمتا ـ وأشار الى اذنيه ـ ان لم اكن سمعت النبي                      |
| ۱۸۰         | صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | تصوم النهار ؟ قلت : نعم قال : وتقوم الليل فقلت :                   |
|             | نعم قال : لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام ، وآتي النساء                |
| 370         | فمن رغب عن سنتي فليس مني                                           |
|             | ضعوها في سورة كذا ہے كان يُنزل عليه الآية فيقول                    |
|             | أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رقد                     |
|             | الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا                  |
|             | فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة ، فخرج                |
|             | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لولا أن أشق                |
| ٥٩          | على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|             | أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نام                     |
|             | أهل المسجد فخرج فصلى فقال: أنه لوقتها لولا أن أشق                  |
| ٥٩          | مل <b>ی ا</b> متی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                       |
|             | أعتم رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشباء حتى                |
|             | ناداه عمر رضى الله عنه : الصلاة ، نام النساء والصبيان              |
|             | فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الاسسلام غيركم وكانوا                |
| ٥٩          | يصلون فيما بين أن يفيب الشفق الى ثلث الليل الاول                   |
|             | أيعجز أحدكم أن ينقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن                       |
| 773         | شــماله في الصــلاة ؟ يعني النافلة                                 |
|             | اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط                     |
| ξ. <b>Υ</b> | الكلب ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                      |
|             | عرسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستيقظ                  |
|             | حتى طلعت الشيمس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم                 |
|             | لياخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا موضع حضرنا فيه                    |
| 4 7 4       | شيطان ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                         |

|                                        | عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001                                    | فلم يستجد منا أحد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|                                        | معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة                                                            |
|                                        | للاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين                                                     |
| £7 <b>V</b> _£77                       | نکبيرة آن نا نا نا نا نا نا نا نا                                                                             |
|                                        | علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال صلى الله عليه وآله                                                           |
|                                        | وسلم قل : اللهــم اني ظلمت نفسي ظلمــا كثيرًا ولا يففــر                                                      |
|                                        | الذنوب الا انت فاغفر لى مففرة من عندك وارحمني انك                                                             |
| 804                                    | انت الففور الرحيم الم الم الم الم الم                                                                         |
|                                        | علمني رسول الله صلى الله عليسه وآله وسسلم هؤلاء                                                               |
|                                        | الكلمات في الوتر فقال: قل اللهم أهدني فيمن هديت ،                                                             |
|                                        | وعافنی فیمن عافیت ، وتولنی فیمن تولیت ، وبارك لی                                                              |
| CNA CNA CNA                            | فيما أعطيت ، وقنى شرما قضيت ، انك تقضى ولا يقضى                                                               |
| ************************************** | عليك ، انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت و عليت                                                              |
| 1.7                                    | علمه النبى صلى الله عليه وسلم الأذان تسبع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة ولمة والاقامة سبع عشرة كلمة        |
| 1+1                                    | ,                                                                                                             |
| 11                                     | علموا صبيانكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها                                                                 |
|                                        | ابن عشر سنین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                               |
| 777                                    | عليك بكثرة السجود                                                                                             |
| 14%                                    | عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته من من                                                                        |
|                                        | استعينوا بطمام السحر على صيام النهاد وبالقيلولة                                                               |
| ٥٣٩                                    | على قيام الليسل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
| 19                                     | المهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر                                                              |
|                                        | غزا صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فأجرى نبى الله                                                               |
|                                        | صلى الله عليه وسلم فى زقاقه ثم حسر الازار عسن فخسله<br>حتى انى لانظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وآله |
| 140                                    | وسلم می دود در                                                            |
| 17.                                    | وسمم<br>غط فخذك فان الفخف من العورة ·· ·· ·· ··                                                               |
| 119                                    | يستغفر له كل رطب ويابس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| 113<br>5A3                             | افتى أنس بالقنوت بعد الركوع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| 14                                     | وفرقوا بينهم في المضاجع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                     |
| . ,                                    |                                                                                                               |
| 770770                                 | أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل ٠٠                                                                |
| ٦٤                                     | أفضل الصلاة طول القنوت ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                            |

| 197-198                 | أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ٠٠٠٠٠                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | افضل من صلاته في مسجدي هذا _ يعنى الصلاة في                                                       |
| API                     | المستجد الحرام                                                                                    |
|                         | افتقدت النبي صلى الله عليسه وآله وسلم ذات ليسلة                                                   |
|                         | فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه فتعسست ثم رجعت                                                        |
|                         | فاذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا اله الا                                               |
| ۲۸۰                     | انت ، فقلت : بأبى وامى انى لفى شأن وانك لفى شأن آخر                                               |
| 007-010- 4              | أفلح أن صدق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
|                         | فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لسكم                                                 |
| 708-7.1                 | وما أخفاه أخفيناه لكم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| 44                      | الفيء مشل الشراك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
|                         | فاتته صلى الله عليه وسلم أربع صلوات يوم الخندق                                                    |
| 7.7.7                   | فقضاها على الترتيب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
|                         | فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ                                                          |
| ۳۳٥                     | ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الفداة                                                         |
| T - 1                   | في كل صــــلاة قراءة ٢٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠                                                             |
|                         | في كل صلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه                                                |
|                         | وسلم اسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا وان لم تزد على أم                                               |
| 708                     | القرآن أجزأت وان زدت فهو خير لك                                                                   |
|                         | استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة                                                   |
| ۶۸۶                     | وتهيأ ورفع يديه وقال: اللهم أهد أوسا وأت بهم                                                      |
|                         | اقبلت بحجر ثقيل احمله وعلى ازار خفيف وانحل                                                        |
|                         | ازارى ومعى الحجر لم أستطع أضعه حتى بلغت به الى                                                    |
|                         | موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع                                                |
| 171                     | ثوبك فخذه ولا تمشيوا عراة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|                         | أقبلت راكباً على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه                                               |
|                         | وسلم يصلى بالناس يمينا الى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف |
| 77.                     | فلم ینکر ذلک علی احد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                        |
| *YX                     | واستقبل باطراف اصابعه القبلة                                                                      |
| 1 477                   | مستقبلي القبلة وغير مستقبليها تفسير ابن عمر لقوله                                                 |
| <b>۲17</b> _ <b>۲11</b> | تمسلم القبلة وغير مستقبليها تقسير ابن عمر لقوله تمسلمي ( فأن خفتم فرجالا أو ركبانا )              |
| 111-111                 | قد تمت صلاته وقضیت                                                                                |
| •                       | ain (ä thain i ät mita N. l. elima di                                                             |

| ۲۰۸              | الورقة قال: كلام طيب يجمع الله بعضه الى بعض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم قد أصاب ··· |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان                                                  |
| ٥٧               | يؤخر المصر مادامت الشمس تقية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| ٣٦               | قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المفرب الأعراف                                              |
|                  | قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بن كعب                                                 |
|                  | ( لم يكن الذَّين كفروا ) السورة وقال : أمرنى الله تعالى أن                                       |
| 310              | اقىراھا علىك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|                  | قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                       |
| 700              | ( والنجم ) فلم يستجد ولم نسجد فيها ٢٠٠٠٠٠                                                        |
|                  | أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس                                                     |
|                  | عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل ، وفي الحج                                               |
| ٣٥٥              | ســـجدتان · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |
| 171              | تقرأ أم القرآن فقال: الحمد لله رب العالمين ٠٠٠٠٠٠                                                |
|                  | قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية                                                   |
|                  | الحمد لله رب العالمين آيتين ، الرحمن الرحيم ثلاث آيات                                            |
|                  | مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا : آياك نعب واياك                                              |
| ٣٠٣              | نستعين وجمع خمس اصابعه                                                                           |
| ٣٦               | قرأ بالأعراف فرقها في الركعتين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| <b>71</b>        | قرأ في الصبيح بالواقعية ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠                                                           |
|                  | قرأ فى العشاء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ويقرأ                                                |
| 788              | فى الأوليين من المفرب بقصار المفصل ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| 410              | قرأ فىالمفرب بسورة الاعراف فرقها فى ركعتين ٠٠                                                    |
|                  | قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسـم الله الرحمن الرحيم                                             |
| 797.             | في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية .٠٠٠٠٠                                                        |
| X77_P.3          | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء                                                |
| 77 <b>1</b> _777 | يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ٠٠٠٠٠                                                   |
|                  | قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمني ويده                                                    |
|                  | اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع                                                 |
| 177-177          | ابهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليُسرى ركبته                                                  |
| 713              | قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى                                                              |
| የለጌ              | قنت صلى الله عليــه وآله وسلم بعد الركوع ٠٠٠٠٠                                                   |
|                  | قنت صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهــر                                              |
|                  |                                                                                                  |

|                | والعصر والمفرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال:                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على احياء من                                                          |
|                | بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه فأنزل                                                             |
| 7.43-3.43-5.43 | الله تعالى ( ليس لك من الامر شيء )                                                                            |
|                | قنت صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو عليهم ثم                                                                |
| 773-313-013    | ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدئيا                                                                |
|                | قنت صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصبح عند نزول                                                             |
| <b>{Yo</b>     | النازلة حين قتل أصحابه القراء .٠٠ .٠٠ .٠٠                                                                     |
| \$A\$          | قنت على رضى الله عنه في الفجر                                                                                 |
|                | قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلمنك سورة                                                              |
|                | هى أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ                                                            |
|                | بيدي فلما اراد أن يخرج فلت له: الم تقل: لأعلمنك سوره                                                          |
|                | هى أعظم سورة في القرآن قال: الحمد لله رب المالمين هي                                                          |
| 7.7.7          | السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته                                                                      |
|                | قال ابن عباس في قوله تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من                                                              |
|                | المثانى ) قال : هي فاتحة ألكتاب قال : فأين السابعة ؟                                                          |
| 797-797        | قال: بسم الله الرحمين الرحيم                                                                                  |
|                | قال صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته انه لا يتم                                                                |
| 1.3            | صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء                                                                                    |
|                | قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟                                                              |
|                | قال: احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ،                                                               |
|                | قال: قلت: يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض                                                             |
|                | قال: ان استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا قلت:<br>يا رسمول الله أذا كان أحمدنا خاليما قال: إلله أحمق أن |
| 1141           | يستحيا منه من الناس                                                                                           |
| . 171          |                                                                                                               |
|                | قلت لرسبول الله. صلى الله عليه وآله وسلم : في الحج سجدتان أقال : نعم ومسن لم يستجدهما فلا يقرأهما             |
| 997            | قات بأد ما الشناك الما الاستعادات                                                                             |
|                | قلت بأبى وأمى يا رسول الله فى سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: اقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى    |
|                | رة ورب معلى المشرق والمفرب ، اللهم نقنى من الخطايا كما اللهم نقنى من الخطايا كما اللهم نقنى من الخطايا كما    |
|                | ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياى بالماء                                                          |
| 7 <b>V</b> 7   | والثلج والبرد                                                                                                 |
| , , ,          | قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الدعاء                                                             |
| 64.            | أسمع ؟ قال: حوف الليل الآخ ودر الصارات الكترات                                                                |

| <b>7</b>                      | قلت لانس قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)                           | في الصبح ؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا ٠٠٠٠٠٠                                                                |
| ۲۸،                           | قال رجل لعلى رضى الله عنه: انى صليت ولم أقرأ:<br>اتممت الركوع والسجود ؟ قال: نعم قال: تمت صلاتك            |
|                               | قال صلى الله عليه وآله وسلم لمصاد حين طول في                                                               |
|                               | المشاء: يا معاذ اذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها                                                         |
| 737                           | وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ بسم ربك والليل إذا يغشى                                                          |
|                               | قال زيد بن ثابت لمروان : اتقرأ في المفرب بقل هو الله                                                       |
|                               | احد وانا أعطيناك الكوثر ؟ قال : نعم قال ـ يعني زيدا ـ                                                      |
|                               | فمحلوقة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ                                                         |
| 780                           | فيها بأطول الطوليين ( المص ) ٢٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠                                                                 |
|                               | قال ابن عباس: وجهها وكفيها في قوله تعالى                                                                   |
| 174                           | ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) ن ن ن ن ن ن                                                           |
|                               | قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له                                                            |
|                               | اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يومولدته                                                      |
| 897                           | ا <b>نه</b> ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                         |
|                               | أثيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج                                                               |
| <b></b>                       | الينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول                                                          |
| 140                           | الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اذا أقام في مصلاه                                                         |
|                               | قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ                                                             |
|                               | سورة البقرة ولا يمر بآية رحمة الا وقف وسأل ولا يمر بآية                                                    |
|                               | عداب الأوقف وتعوذ ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه :<br>سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال |
|                               | في سجوده مثل ذلك ثم أقام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة                                                        |
| 707 <u>~</u> 047 <u>~</u> 747 | سورة ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                  |
| ٥٦٣                           | •                                                                                                          |
|                               | استقيموا وان تحصوا واعلموا أن خير اعمالكم الصلاة                                                           |
| 7.93                          | ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمسن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                |
| 111                           | قام على المسجد                                                                                             |
|                               | اكتب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة                                                              |
| 70                            | العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                            |
| ,0                            | الله صلى الله عليه واله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم                                       |
| 173                           | انتر ما رايت رسون الله صلى الله عليه واله وسلم                                                             |
|                               |                                                                                                            |

| تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة عن عمر وابن عباس                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رضي الله عنهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل وهو يصلى الرجل                                                     |
| يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة أذا سجد ٠٠٠٠٠٠                                                     |
| كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها الى                                                      |
| سبعمائة ضعف قال الله تعالى ( الا الصوم فانه لى وأنا                                                 |
| اجزی به یدع شهوته وطعامه من اجلی) ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                          |
| كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وأنا أجزى به                                                    |
| والصوم جنة وللصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح                                                      |
| بفطره واذا لقی ربه فرح بصومه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                            |
| كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله                                                       |
| ومسئول عن رعيته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
| تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسملم في الخطبة                                                   |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة العشاء                                                        |
| الآخرة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                   |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا أم الناس قرأ بسم                                                    |
| الله الرحمن الرحيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا تلا غير المفضوب                                                     |
| عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من                                                     |
| الصف الأول ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا جاءه جبريل عليه                                                     |
| السلام فقرا بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة                                                    |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا جلس أفترش                                                           |
| اليسرى ونصب اليمنى ووضع ابهامه عند الوسطى وأشار بالسيابة ووضع السدى على فخذه السدى                  |
| بالسباب رزيس المساوي ال                                                                             |
| كان صلى الله عليسه وآله وسلم اذا جلس في الأوليين                                                    |
| جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى واذا جلس<br>في الأخير يجلس على اليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت |
| مابض اليمنى ونصب قسدمه اليمنى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                           |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس في الأوليين                                                     |
| جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وينهى                                                          |
| عن عقب الشيطان                                                                                      |
| كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا دخل الصلاة كبر                                                      |
| ورفع يديه وأذا ركع رفع يديه ، وأذا قال : سمع الله أن                                                |
|                                                                                                     |

|                | حمده رفع يديه ، واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>773_Y73</b> | ابن عمر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                    |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة قال :                 |
|                | وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا                      |
|                | من المشركين الى آخره واذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك                |
|                | آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصرى ومخى وعظمي                          |
|                | وعصبى ، واذا رفع قال : اللهم ربنا لك الحمد ملء                       |
|                | السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من                     |
|                | شيء بعد ، واذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبك آمنت                      |
|                | ولك أسلمت سجد وجهى للذى خُلقه وصوره وشق سمعه                         |
| <b>"</b> ለ»    | وبصره تبارك الله أحسس الخالقين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا دخل العشر الاواخر                    |
| ٥٣٥            | من رمضان أحيا الليل ١٠ ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠                             |
|                | كان صلى الله عليــه وآله وســلم اذا رفع راســه من                    |
| 818            | السجدة استوى قائما بتكبيرة                                           |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا رفع يديه في الدعاء                   |
| ٤٨.            | لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه                                         |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا ركع فرج اصابعه                       |
| ٤.٧            | واذا سجد ضم أصابعه                                                   |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد جافى عضديه                       |
| 1.0            | عن جنبيه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                  |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سنجد جافى عضديه                      |
| 0.3_7.3        | عن جنبیه حتی ناوی له ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،                               |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد ضم اصابعه                        |
| ٤٠٦            | وجعل پدیه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سنجد قال: اللهم                      |
|                | لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى                             |
|                | خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن                            |
| 113-113        | الخالقين ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                     |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد وضع اصابعه                       |
| 7.3            | تجاه القبلة                                                          |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد وضع ركبتيه                       |
| 490            | قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه                                |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسيلم اذا سياف فأراد أن                       |

| •        | يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717-317  | رکابه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                     |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سلم قام النساء حين                                                      |
| . ٧3–٢٧  | يقضى سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم أنسب                                                                 |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام النسباء حين                                                         |
|          | يقضى تسليمه ومكث يسيرا فارى والله اعلم أن مكثه لكى                                                      |
| 173      | ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القسوم                                                            |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سلم من الصلاة قال :                                                     |
|          | اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما اعلنت                                                      |
|          | وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر                                                    |
| 177      | لا اله الا انت                                                                                          |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا اشتد البرد بكر                                                          |
| 77- 71   | بالصلاة ، واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة                                                                   |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم يشير باصبعه اذا دعا                                                         |
| 373      | لا يحركها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا انصرف من صلاته                                                          |
| 2 M M    | استغفر ثلاثا قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت                                                   |
| 773      | ياذا الجلال والاكرام                                                                                    |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع                        |
| 370      | <u> </u>                                                                                                |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من . |
| -774-777 | الركوع                                                                                                  |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا استفتح الصلاة قال :                                                     |
|          | سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله                                                      |
|          | غيرك ، وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا                                                          |
|          | وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي                                                        |
| 777_777  | لله رب العالمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا استفتح الصلاة لم                                                        |
| ۲۷٠      | ينظر الا الى موضع سجوده                                                                                 |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا فائته الصلاة من                                                         |
| ٥٣٣      | الليل من وجع أو غيره صلى من النهار تنتى عشرة ركعة                                                       |
|          | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى فرج بين يديه                                                        |
| ያ እ ግ    | حتى يبدو وضح ابطيه من ورائه                                                                             |

|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قرأ يقطع قراءته آية                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4           | <u>ئ</u> ية                                                                                              |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا قعمد في التشمهد                                                          |
|               | وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى                                                          |
| 277           | على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة                                                        |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قعد في الصلاة وضع                                                        |
|               | قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده                                                            |
|               | اليسري على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه                                                         |
| 143           | اليمني واشار بأصبعه ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                    |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا قعد يدعو وضع يده                                                         |
|               | اليمنى على فخده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى                                                       |
| £ 77 _ £ 77 } | ووضع ابهامه على اصبعه الوسيطى ويلقم كفه اليسرى                                                           |
| .,,,,         | ربب                                                                                                      |
| ٤٣٠           | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا تعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمني ··         |
|               |                                                                                                          |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر                                                      |
|               | حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك  |
|               | الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه                                                       |
|               | ثم بكبر حين بهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر                                                     |
|               | حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسمه ، ثم يفعمل ذلك في                                                        |
|               | الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد                                                     |
| 70-474        | الجلوس ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                              |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع                                                       |
| 037           | یدیه حتی یکونا خلو منکبیه ثم کبر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                   |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا قام من الليل ليصلى                                                       |
| 041           | افتتح صلاته بركمتين خفيفتين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
|               | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة                                                           |
|               | اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه فاذا أراد                                                    |
|               | ان يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال: الله                                                      |
|               | اكبر ورفع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع                                                           |
|               | بدیه علی رکبتیه ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع بدیه واعتدل حتی برجع کل عظم فی موضعه معتدلا ثم هوی الی    |
|               | واعتدل حتى يرجع ال عظم في الوطعة العدد الم الوي الى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر ثم جافي عضديه عن أبطيه |
|               | وفتح اصابع رجلیه ثم ننی رجله الیسری وقعد علیها ثم                                                        |
|               |                                                                                                          |

|                  | عتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | قال: الله أك ثم ثنه رحله وقعد وأعتدل حتى يرجع ال            |
|                  | عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك        |
|                  | حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع بديه حتى يحاذى             |
|                  | هما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كدلك             |
|                  | حتى الركعة التي تنقضي فيها صلاته آخر رجله اليسرى            |
|                  | وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا : صدقت ، هكذا              |
| *********        | صلى صلى الله عليه وآله وسلم ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                  |
| 770 <u>-</u> 774 | كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر رفع يديه ··             |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا كبر رفع يديه حتى            |
| 777              | يحاذي بها أذنيه                                             |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يصل أربعا قبل            |
| 0.1              | الظهر صلاهن بعدها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا مو بالسجدة كبر              |
| ००९              | وســجد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
|                  | كان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا             |
| 1.4              | في الأذان والاقامة                                          |
|                  | كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله             |
|                  | وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف            |
| 17               | ســـبم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                |
| ١٣٨              | كان صلى الله عليه وآله وسلم يامر مؤذنه به في السحر          |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يامرنا أن نرسل الأذان           |
| 114              | ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا فيأخب شماله               |
| 779              | پيمينه                                                      |
|                  |                                                             |
| 770              | وبين الجدار ممر الشاة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن           |
|                  | الحبيم بمكة وكان أهل مكة يدعون مسيلمة ( الرحمين )           |
|                  | فقالوا ان محمدا يدعو الى اله اليمامة فان رسول الله          |
| T.1-T            | صلى الله عليه وآله وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات         |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر                   |
| ۲۵               | 1. 11                                                       |

|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في شانه                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١              | كله ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰                                                                    |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخفف مــن الركعتين                                                                |
|                  | اللتين قبل صلاة الصبح حتى انى لاقول: هل قرا بام                                                               |
| 074              | الـكتاب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                     |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه حذو منكبيه                                                              |
|                  | اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع وآذا رفع راسه من                                                             |
| "Yo—"Y+          | الركوع رفقهما كذلك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
|                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في الصلاة (اللهم)                                                            |
|                  | انى أعبوذ بك من عبداب القبير وأعبوذ بك من فتنبة                                                               |
|                  | المسيح الدجال ، واعوذ بك من قتنة المحيا والممات ، اللهم                                                       |
|                  | إنى أعوذ بك من المأثم والمفرم ، فقال له قائل : ما اكثر ما تستعيد من المأثم والمفرم ؟ فقال : الن الرجل اذا غرم |
|                  | حدث فكذب ، ووعد فاخلف                                                                                         |
| (0)              | كان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان                                                                |
|                  | من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقـول من قام رمضـان ايمانا                                                           |
| 017-010          | واحتسابا غفر له ما تقدم من ذئبه                                                                               |
|                  | كان ابن عمر رضى الله عنهما يرمى الجمرة سبع حصيات                                                              |
|                  | یکبر علی آثر کل حصاة ثم یتقسدم حتی یستقبل فیقوم                                                               |
| ·                | مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى                                                            |
|                  | الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا                                                                 |
|                  | يدعو ويرفع يديه ثم يرمى الجمرة ذات العقبة ولا يقف                                                             |
| •                | عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رايت رسول الله صلى الله                                                            |
| ٠                | عليه وآله وسلم يفعمله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|                  | كانت الصلاة تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضى                                                                |
|                  | حاجته ثم يأتي أهله ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى                                                          |
| 798              | ألله عليه وسلم في الركعة الأولى                                                                               |
| 4 .              | كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتان:                                                               |
| 777 <u>~</u> 7.7 | سكتة اذا قرأ بسم الله الرحمن وسكتة اذا فرغ من القراءة                                                         |
|                  | كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                |
| 770              | فيأخذ مصافهم قبل أن يقبوم مقامه                                                                               |
| -                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قبل الظهر أربما                                                              |
|                  | وبعدها ركعتين ، ويصلي قبل العصر أربعا : يفصــل كل                                                             |
|                  | ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه                                                        |
| ٤ <i>٥</i> ٦     | مـن المؤمنين ١٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٠٠                                                                       |

|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109            | عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسمليمة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 003-173-173    | تلقاء وجهه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله يرى بياض خده: السلام عليسكم ورحمة الله ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 003_/03/3      | السلام عليكم ورحمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173            | كان صلى الله عليــه وآله وســلم ينصرفِ عن شقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>787_787</b> | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركمتين أو احداهما ما بين السيتين الى المائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | كان صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر اذا نزلت الشمس والعصر والشمس حية والمفرب اذا غابت الشمس والمشاء اذا رأى في الناس قلة آخر واذا رأى كثرة عجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٥             | والصبح بفلس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oY_ oo         | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر اذا دحضت الشممس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧             | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.9_0.A_ A.    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى صلاته من الليل وانا معترضة بين يسديه فاذا بقى الوتر ايقظنى فاوترت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0{1-0{.        | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة<br>ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس فى الآخرة ويسلم وأنه<br>أوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسسلام ولا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 780            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى بنا الظهر فنسمع منه الآيات من سورة لقمان والذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبمدما هاجر الى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى المحبة من المدينة المدي |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم بصيلي تسبع ركعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 081       | لا يجلس فيها الا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم يسلم من من من التاسعة ثم يسلم               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.١       | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى سجدتين خفيفتين                                                           |
| 4.1       | اذا طلع الفجر                                                                                             |
| ٥٣.       | اكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى ؟ قالت :                                                          |
| 01.       | لا الا ان يجيء من مفيبه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| ٥٣٠       | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى أربعا<br>ويزيد ما شاء الله                                         |
| - 1 -     |                                                                                                           |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قبل العصر أربع                                                           |
| 173       | ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومسن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين                         |
| 0.1       | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العصر ركعتين                                                             |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وبينه وبين                                                               |
| 778       | القبلة قدر ممر العنز قدر ثلاثة أذرع "٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                          |
| *         | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى فذكرت صلاة                                                               |
|           | الليل ثم قالت : فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين                                                       |
| 277       | له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين 6 ئم اضطجع على السيقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة                    |
| - 1 1     |                                                                                                           |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قبل العصر أربعا<br>يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن |
| 0.1       | مهم من الومنين بمريع وسي                                                                                  |
|           | كانصلى الله عليه وآله وسلم يصلى الوتر على راحلته                                                          |
| 014-017   | ولا يصلى عليها المكتوبة                                                                                   |
| -   •   • | کان ابن مسعود یصلی فوضع یده الیسری علی الیمنی                                                             |
|           | فرآه صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمني على                                                          |
| 779       | الیسری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                         |
|           | كان صلى الله عليــه وآله وسلم مضطجعــا في بيتها                                                           |
|           | كاشفا عن فخديه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو                                                       |
| 170       | على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عثمان ٠٠٠٠٠٠                                                                |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يطول القيام أكثر مسن                                                          |
| 749       | الركوع والسجود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض راحلته فيصلى                                                             |
| 777       | اليها وكان أبن عمر يفعله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                   |

كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فيقول قولوا : التحيات الماركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ١٠٠٠٠ ٢٥٥-٣٦١ ٢٣٩ كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا عمل عملا أثبته وكان اذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، قالت : وما رابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح ، وما صام شهرا متتابعا الا رمضان ٥٣٨ كان عمل رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم ديمة ٣٨٥ كان صلى الله عليه وآله وسلم بعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: اذا هم أحدكم بالامر فليركم ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك المظيم ، فانك تقدر ولا اقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الفيوب . اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة امرى أو قال : عاحل أمرى وآجله ، فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه ، اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال عاجل امرى وآجله فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدر لي الخير حبث کان ثم ارضنی به ، ویسمی حاجته ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰ كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات : اللهم اني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب **Y**13 القبر كان صلى الله عليه وآله وسلم يفلس بالفجر 10 كان صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين الأوليين كأنه 113 على الرضف قالوا: حتى يقوم كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح القراءة ببسم الله 4.4 الرحمان الرحيم كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتح أصابع رجليه ٢٠٦ كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير 177---7 كان صلى الله عليه وآله وسلم ينفتل من صلاة الفداة حين يُعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين الى المائة \_

| 017-0.0        | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقصل بين الشفع والوثر                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | كان صلى الله عليه وآله ومسلم يفصل بين الشمفع والوتر                                                 |
| 017            | بتسليمة يسمعناها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا                                                  |
| 100            | من بسجدة كبر وسجد وسجدنا مفه تن من تم من                                                            |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح ( اذا                                                     |
| . 788          | زلزلت الأرض ) ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                  |
| ·              | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في                                                 |
| ч              | الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية                                               |
|                | أحيانًا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، ويقرأ في                                        |
| 70719          | الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة                                                         |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في                                                 |
|                | الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية                                               |
| 414            | أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب                                                   |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الظهر في                                                   |
|                | الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الاخريين                                            |
| ч              | قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في                                                        |
| <b></b>        | الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك                              |
| 48,8-413       |                                                                                                     |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسهم يقرأ في صلاة الظهر بالليل أذا يفشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من |
| 337            | بعد المسلم وي العمر بعد الله المسلم الول المسلم الول الم                                            |
| 144            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر                                                    |
| 480            | بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور                                                 |
| , (0           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المشاء الآخرة                                                   |
| 487            | بالشهمس وضعاها مسمد مداد المساد الرحرة                                                              |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة                                                |
| . <b>٣٤٧</b>   | (الم تنزيل) السجدة و (هل أتي على الانسان)                                                           |
| , , , , , ,    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقسرا في الفجر بـ ( ق                                                   |
| <b>787</b>     | والقرآن المجيد ) وكان صلاته بعد تخفيفا                                                              |
|                | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المفسوب بقصار                                                   |
| 33%            | المفصيل بن بن بن بن بن بن                                                                           |
| 1 <del>-</del> | كانت قراءة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالليــل                                                   |
| ۸۵۲            | يخفض طورا ويرفع طورا                                                                                |
|                | <del>-</del>                                                                                        |

|                    | كان صلى الله عليه وسلم قاعدا في مكان فيــه ماء قد                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 140                | انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها                       |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح                      |
| 773                | وفي وتر الليل بهذه الكلمات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                           |
| ٤٨٤                | كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمفرب ٠٠                     |
|                    | كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: ســـبحانك                     |
| 470                | اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لى ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                    | كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السنجدتين : اللهم                   |
| 113-313            | اغفسر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی واهــدنی                    |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده: سبوح                     |
| 113-13             | قدوس رب الملائكة والروح                                             |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن:                    |
|                    | سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله                       |
| ٥٦.                | وقوته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده                    |
| ۳۸٥                | سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|                    | كان صلى الله عليه وسلم يقول : لا اله الا الله وحده                  |
|                    | لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،                 |
|                    | اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد          |
| 177-170            | منك الجد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
|                    | كان الناس يقومون فىزمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه                   |
| 077                | بثلاث وعشرين ركعة ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                            |
| 101                | كان يكبر للاحرام ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر فى كل خفض ورفع                     |
| 777                | وقيام وقعود وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠٠٠٠٠٠                     |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسسلم يكره النسوم قبلها                      |
| ٤.                 | والحديث بعدها يعنى المشاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| •                  | كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه                   |
|                    | وسجوده سبحانك ربنا اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى -                     |
| ****************** |                                                                     |
| •                  | كان الناس يؤمرون ان يضــع الرجل يده اليمني على                      |
|                    | ذراعه في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|                    | كان صلى الله عليه وآله وسلم ينشر أصابعه في الصلاة                   |
| 44.5               | نشم ا مع                        |

|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم يتنفل على الراحلة وهو                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 770               | قاعل قاعل                                                             |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهض في الصلاة على                        |
| 277               | صلور قلمیه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰                                       |
| 713.              | كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن عقب الشيطان                       |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يفترش الرجل                       |
| ٤.٧               | ذراعيه افتراش السبع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم يهلل في اثر كل صـــلاة                    |
|                   | يقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد           |
|                   | وهو على كل شيء قدير ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولا                 |
|                   | نعبد الا أياه ، وله النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء                   |
| \$77 <u>-</u> {70 | الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون                |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ، يسلم فيها                    |
| 011-0.0           | ويقنت قبل الركوع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|                   | كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في                      |
| ٥٠٣               | بیته ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰                                          |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعــلم ختم الــــورة                   |
| 198-198           | حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر                    |
| 0.1               | ثم يخرج ويصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين                             |
|                   | كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقنت الا أن يدعو لأحد                  |
|                   | او يدعو على أحد كان أذا قال: سمع الله لمن حمده قال:                   |
| \$\\$             | ربنا لك الحمـــد وذكر الدعاء ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                   | كانت عائشة رضى الله عنها اذا تشهدت قالت:                              |
|                   | التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ، أشهد أن لا اله                 |
|                   | الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، السلام عليك أيها النبي               |
| ¥\$1_{*Y}         | ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين               |
| TTTTV             | كان الزبير يؤمن ويؤمنون وراءه حتى ان للمسجد للجة                      |
|                   | كان ابن الزبير اذا قام في الصلاة كأنه عود وحدث أن                     |
|                   | ابا بكر رضى الله عنه كان كذلك قال: فكان يقال: ذلك                     |
| <b>१९</b> ٣       | الخشوع في الصلاة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                 |
| <b>W</b> \/ -     | کان ابن عمر اذا رای رجلا لا یرفع بدیه اذا رکع واذا                    |
| 770               | رفيع رماه بالحصى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٤٩.               | کان ابن مسمود یر فع یدیه فی القنوت ۲۰ ۰۰ ۰۰                           |

|              | كان أبو هريرة أذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | الرحمن الرحيم ، قال أبو هريرة هي آية من كتاب الله أقراوا             |
| ¥•X          | ان شئتم فاتحة الكتاب فانها الآية السابعة ٠٠ ٠٠                       |
|              | كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا                       |
| 19           | من الأعمال تركة كفر غير الصلاة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                          |
| <b>( - 1</b> | يسجدون وأيديهم فى ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته                      |
|              | كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                          |
|              | يصلون في المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بني تميم                  |
|              | انصرف عن يساره ومن كان بيته مما يلى بنى سليم انصرف                   |
| ίγ.          | عن يمينه يصلى بالبصرة                                                |
|              | كان أنس بن مالك رضى الله عنه اذا قيل قد قامت                         |
| 777          | الصيلاة وثب                                                          |
|              | كان بلال يؤذن اذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي                       |
| 740          | صلى الله عليه وآله وسلم فاذا خرج أقام الصلاة حين براه                |
|              | كان على بن أبي طالب رضى الله عنه يامر الناس بقيام                    |
| <b></b>      | شهر رمضان ويجعل للرجال اماما وللنسساء اماما فكنت                     |
| ۸۲م          | انا امام النسباء                                                     |
| ٤٩.          | كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه في القنوت                             |
|              | كان بالشام رجل يقال له أبو محمد قال: الوتر واجب                      |
| 710          | فرحت أسأل عبادة بن الصامت فقال: كذب أبو محمد                         |
|              | كان بيتى اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه                     |
| 111          | الفجر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                           |
|              | كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه                        |
| wa 41.4      | وسلم فقال أبو حميد الساعدى أنا كنت أحفظكم لصيلاة منكبيه الحديث       |
| 777          | النبى صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حداء                 |
|              | كان لى ثوب فيه صورة فكنت ابسطه وكان صلى الله                         |
|              | عليه وسلم يصلى اليه فقال لى: أخريه عنى فجملت منه                     |
| ۱۸٤          | وسادتين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|              | كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها صلى                      |
|              | الله عليه وآله وسلم أميطى عنا قرامك فائه لاتزال تصاويره              |
| 341          | تعسرض على في صلاتي ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                       |
|              | كان السلمون حين قدموا المدينة يحتمعون فيتحينون                       |
|              |                                                                      |

|         | الصلوات ليس ينادي بها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
|         | التخلوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم                            |
|         | بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادى                 |
|         | بالصَّلَاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم : يا بلال قم فناد              |
| ٨١      | يال <u>صــــل</u> اة                                                   |
|         | كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل                          |
| 798     | بسم الله الرحمن الرحيم ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠                                  |
|         | كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون                  |
| 177-177 | بسم الله الرحمين الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ٠٠                   |
|         | كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في                     |
|         | شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالمائتين وكانسوا                  |
| Y70\    | يتوكأون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام .٠٠                       |
|         | كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا                      |
|         | الى مضيق وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم                            |
|         | والبلة من اسفل منهم فائن رسول الله صلى الله عليه وآله                  |
|         | وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم                    |
| 111     | يومىء ايماء يجعل السمجود اخفض ممن الركوع ٠٠٠٠٠٠                        |
|         | كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن                           |
| १०१     | یمینه وعن بساره حتی اری بیاض خده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|         | كنت اتسحر في اهلى ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة                         |
| 00      | الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسملم ٠٠٠٠٠٠                          |
|         | كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |
| (TA_{T0 | بالتكبير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
|         | كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى لله عليه                      |
|         | وسلم يصلى بأصحابه بمنى فنزلنا عنهافو صلنا الصف فمرت                    |
| ۰۳۳.    | بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                           |
|         | كنت حالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أذ أقبل                         |
|         | ابو بكر رضى الله عنه آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته                 |
|         | فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر                     |
| 140     | فســـلم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ا                                                  |
|         | كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر والعصر فقال:                          |
| 1.7     | اخرج بنا فان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|         | كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم                         |
|         | قلنا : السلام على جبريل وميكائيل ، السلام على فلان                     |
|         | وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                   |
|         | فقال: الله هو السلام فاذا صلى أحدكم فليقل: التحيات                     |
|         | لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة                     |

|                                         | الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                         | اذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ،              |
|                                         | أشنهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عيده ورسوله ثم        |
| 243-433                                 | ليتخير من الدغاء أعجبه اليسه فيدعو                            |
|                                         | كنا أذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا:           |
|                                         | السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار         |
|                                         | بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :         |
|                                         | علام تؤمنون بايديكم كانها أذناب خيل شمس انما يكفى             |
|                                         | احدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيسه من              |
| \$7. <b>_</b> 7 <b>Y</b> \$_ <b>7</b> Y | على يمينه وشماله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
|                                         | كنا اذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم أحببنا             |
|                                         | ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسيسمعته يقول في            |
| 773                                     | قنوته رب قنى عذایك يوم تبعث أو تجمع عبادك                     |
|                                         | کنا نصلی خلف النبی صلی الله علیه وسلم وابی بکر                |
|                                         | وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم القرآن           |
| ۸۰۳                                     |                                                               |
| 1.0                                     |                                                               |
|                                         | كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                |
|                                         | ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فناكل لحما نضيجا                 |
| ٥٧                                      | قبل مفيب الشمس بي بي بي بي بي بي بي                           |
|                                         | كنا نصلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم                 |
| •                                       | ركعتين بعد غروب الشمس قبل المفرب فقلت: اكان                   |
|                                         | النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ؟ قال : كان يرانا نصليها       |
| 7.6                                     | ظم يأمرنا ولم ينهنا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
|                                         | كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم المفرب اذا               |
| ٣٨                                      | توارت بالحجاب                                                 |
|                                         | كنا نصلي وراءُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما             |
|                                         | رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل            |
|                                         | وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه فلما         |
|                                         | انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : رأيت بضمة وثلاثين ملكا         |
| 312                                     | يبتدرونها أيهم يكتبها أول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                                         | كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة               |
|                                         | الحر فاذا لم يستطع احدنا أن يمكن جبهته من الارض               |
| 1.3                                     | يبسط توبه فيستجد عليه سن من الما ما الما ما                   |
|                                         | كنا بالمدينة واذا اذن المؤذن بصــلاة المفرب ابتــدروا         |
|                                         | السواري في كومل وكوتهن حتى إن إلى حلى الفي بياريخا            |

|     | المسجد فيحسب أن الصبلاه فسأد صانيت من أثثره مسن                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 0.7 | صلّیها ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ سلیها                                       |
|     | كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسرينا                   |
|     | حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعــة أحلى عند                  |
|     | المسافر منها فما ايقظنا الاحر الشمس فلما استيقظ                      |
|     | النبى صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ماأصابهم فقال لا ضير              |
|     | لا ضير ارتحلوا فارتحلوا فسسار غير بميد أثم نزل فدعا                  |
| ٧v  | بالوضوء فتوضأ ونودى بالصلاه فصلى بالناس سنسط                         |
| 412 | كنا نضع الركبتين قبل اليدين ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |
|     | كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلى كل                    |
|     | رجل على حدة وجمل احدنا يخط بين يديه فلما اصبحنا                      |
|     | اذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقال صلى الله عليه وسلم                 |
| 777 | قد أجيزت صلاتكم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
|     | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اذا أشرفنا على                  |
|     | واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال النبي صلى الله                  |
|     | عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على انفسكم فأنكم لا تدعون             |
| 173 | أصم ولا عَاتُبا أنه معكم سميع قريب سلم المناه                        |
|     | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سهر في ليلة                       |
|     | مظلمة ، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله فلما                |
|     | اصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزل                       |
| 777 | ( فأينما تولُّوا فثم وجه الله ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|     | كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه                        |
|     | وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن                 |
| 00  | حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الفلس                              |
|     | كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟                     |
|     | قال: فما تأمرني به ؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها ثم اذهب                  |
| _   | الماجتك فان أقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل                          |
| •   | •                                                                    |
|     | كيف تقول في الصلاة ٤ قال : اتشبهد واقول : اللهم                      |
|     | انى اسالك الجنة واعوذ بك من النسار أما أنى لا أحسس                   |
|     | دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبى صلى الله عليه وسلم                  |
| ۳٥  | حولهما ندندن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 14  | كيف تقرأ أم القرآن ? نقال أبي : الحمد أله وب المالين                 |
|     | لاصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم                     |
| ٦٩  | يرفع بديه الأمرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من من من من                              |

|             | لعن الله الواشــــمات والمــــتوشمات والمتنمصــات                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             | والمتفلجات للحسن المفيرات خلق الله فقالت له امراة في ذلك                 |
|             | فقال: ومالى لا ألمن من لعنة صلى الله عليه وسلم وهي                       |
|             | في كتاب الله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم                    |
| 189-188     | عنه فانتهوا) ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                  |
| 184-184     | لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة                          |
|             | لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوأ فيها                          |
| 74          | باطول الطوليين ( المص ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|             | لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما                          |
|             | صلى الفداة رفع بديه بدعو عليهم _ يعنى على الذين                          |
| PY3_YX3     | قتـــلوهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
|             | لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم                        |
|             | مطير وهو يتقى الطين اذا سجد بكساء عليه يجسله دون                         |
| 1.3         | يديه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                |
|             | القى على رسول الله صلى الله عليمه وسلم التأذين                           |
| ٩.٨         | منفسه فقال قل: الله أكبر الله أكبر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 111         | القه على بلال فانه اندى منك صــوتا ، ، ، ، ، ، ،                         |
|             | لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اليد الا في ثلاثة                       |
| 743         | مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشسية عرفة                                |
|             | لم يزل النبي صلى الله عليــه وسلم يجهر ببســـم الله                      |
| 7-7-3-7-5-7 | الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 00{         | لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة                            |
| ٣.٨         | لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسسم الله الرحمن الرحيسم                          |
|             | لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم علی شیء من النوافل                       |
| 770         | اشد تماهدا منه على ركمتى الفجر                                           |
|             | لما أمر صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به                        |
|             | للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا                       |
|             | في يده فقلت : يا عبد الله اتبيع الناقوس ؟ فقال وما تصنع                  |
|             | به 1 فقلت ندعو به الى الصلاة قال: افلا أدلك على ما هو                    |
|             | خير من ذلك ؟ فقلت بلى فقال تقول: الله اكبر الله أكبر الى                 |
|             | آخر الأذان ثم استاخر عنى ثم قال: ثم تقول اذا اقمت                        |
|             | الصلاة : الله أكبر الله أكبر إلى آخر الاقامة ، فلما أصبحت                |
|             | اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت                       |
|             | فقال النام والمتال عند النام الله فقال ما الما الما الما الما            |

|        | ما رأيت فليؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يارسول الله                                                               |
|        | لقد رایت مثل ما رای فقال رسول الله صلی الله علیسه                                                               |
| ٨٢     | وسلم: فلله الحمد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
|        | لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بلال                                                              |
| 188    | يؤذن بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠٠٠٠٠٠                                                             |
|        | لما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة خرج فصلى اليها                                                                |
| 7.5    | وقال: هــذه القبلة                                                                                              |
|        | لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليـــه وآله                                                             |
|        | وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر                                                            |
|        | رجلا فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة                                                            |
|        | ثم مد یدیه فجعل یهتف بربه مادا یدیه حتی سقط                                                                     |
| 443    | رداؤه عن منکبیه                                                                                                 |
|        | لن يلج النار أحد صــلى قبــل طلوع الشـمس وقبل غروبها                                                            |
| 898    | يمنى الفجر والمصر من من من من من من من                                                                          |
|        | لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الاثم لكان.                                                           |
| 777    | أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه                                                                       |
|        | لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا                                                              |
| ۸۷ ۸٦  | الا أن يستهموا عليه لاستهموا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
| ٤٣     | لو يطلمون ما في العتمة والصبح لأتوهمــا ولو حبوا ٠٠                                                             |
|        | لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا أجاهد ولا أحج ولا أعتمر                                                            |
| λ٤     | بعد حجة الاسلام ، ، ، ،                                                                                         |
| ۲۸     | لو كنت اطيق الأذان مع الخلافة لأذنت ٠٠٠٠٠٠                                                                      |
|        | لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة                                                                 |
| ٥٩     | ولأخرث العشاء الى نصف الليل أن ن ن ن ن ن                                                                        |
|        | لولا أن أشق على امتى لأمرتهم بتآخير العشاء والسواك                                                              |
| ٥٨- ٥٤ | عند كل صلاة المالية الم |
|        | ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول                                                               |
| .017.  | الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مع مع معمد معمد                                                                 |
| 11-011 | ما أجـزات ركعة قط من المـكتوبات ٠٠٠٠٠٠٠                                                                         |
| 174    | ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار ٠٠ ٠٠٠                                                                   |
|        | ما بال هذا ؟ فقالوا يا وُسُول الله يتشبه بالنساء فأمن                                                           |
| •      | به فنفى الى النقيع فقالوا يا رسول الله الا تقتله ؟ فقال :                                                       |
| r 10   | اني نهيت عـن قتل المصــلين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |

| 37 b  | ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الربجلُ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲   | ما بين المشرق والمفرب قبلة ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                              |
|       | ما جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة                    |
| ٣٠٠   | مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بسكر ولا عمر ٠٠              |
|       | ما أدركت الناس.وهم يلعنون الكفر في رمضان قال :                      |
|       | وكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات ، واذا                 |
| ۸۲۵   | قام بها في اثنتي عشزة ركعة رأي الناس أنه قد خفف ٠٠                  |
|       | ماذا أنزل من الخزائن ؟ من يوقظ صواحب الحجرات ؟                      |
| ٥٣٧   | يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
|       | ما رايت أحدا يصلى الركعتين قبل المفرب على عهد                       |
| 0.4   | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|       | ما رأيت النبي صَلى الله عليه وآله وسلم يسبح سبحة                    |
|       | الضحى قط وأنى لأسبحها وأن كان رسول الله صلى الله                    |
|       | عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يجب أن يعمل خشية                      |
| ٥٣.   | أن يعمل به النساس فيفرض عليهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|       | ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاةِ                     |
|       | لفير ميقاتها ألا صلاتين جمع بين المفرب والعشاء يجمع يعنى            |
| ٥٤    | المزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها                               |
|       | ما رأيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم يصلي الي                      |
|       | عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الأيمسن أو                 |
| 777   | الأيسر ولا يعمل له ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|       | ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل                  |
| 770   | اسرع منه الى الوكعتين قبل الفجر                                     |
|       | ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله                      |
|       | عليه وآله سلم من فلان قال سليمان: كان يطيل الركعتين                 |
|       | الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ويقرأ                 |
|       | في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في المشناء بوسط المفصل                 |
| 410   | ويقرأ في الصبح بطوال المفصل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                             |
|       | ما أضحكك يا رسول ألله ؛ قال : أنزلت على ستورة فقرا                  |
| 797   | بسم الله الرحمن الرحيم الا اعطيناك الكوثر                           |
|       | ما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء                     |
| 343   | من صلاته ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                              |
|       | ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر ازاره                    |
| 1 1 4 | يطأ لم ينظ الله اليه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |

|                                        | مالك تقرأ في المفرب بقصار ؟ وقد سمعت رسول الله                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4                                      | صلى الله عليه وسلم يقرأ بأطول الطوليين ٠٠٠٠٠٠٠                    |
|                                        | مالى اراكم رافعي ايديكم كانها أذناب خيــل شمس ،                   |
| ٣٧.                                    | اسكثوا في الصُسلاة من من من من من                                 |
|                                        | مالى انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول                 |
|                                        | الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من             |
|                                        | الصلوآت حين سمعوا ذلك من رسول آلله صلى الله عليسه                 |
| ************************************** | واله وسلم ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                 |
| ۳۲۷                                    |                                                                   |
| _ 17Y                                  | ما من نبي الا رعى الفنم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
|                                        | ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن                          |
|                                        | وضوءها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لما قبلها من                 |
| 898                                    | الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ٢٠٠٠٠٠                      |
|                                        | ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى                        |
| <b>٤</b> ٩٣                            | ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة                  |
|                                        | مثل المصلى مثل التساجر لا يخلص له ربحه                            |
| ,                                      | حتى بخلص راس ماله ، كذلك المصلى لا تقبل نافلته حتى .              |
| 00}                                    | يۇدى الفريضة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |
|                                        | مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والبيت الذي                    |
| ٥٤.                                    | لا يذكر فيه مثل الحي والميت ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٠٠ ٠٠                        |
|                                        | مر صلى الله عليه وسلم برجل وقد اقيمت صلاة الصبح                   |
|                                        | فكلمه بشيء لا تدرى ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول:              |
|                                        | ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يوشك               |
| 00.                                    | احدكم أن يصلى الصبح أربعا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                                        | مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : انهما يعملهان                 |
|                                        | وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله              |
| 18.                                    | واما الآخر فكان يمشى بالنميمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                                        | مر صلى الله عليه وسلم بعمر وهو يصلى رافعا صوته                    |
|                                        | فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال             |
|                                        | النبى صلى الله عليه وآله وسلم: مردت بك يا أبا بكر وأنت            |
|                                        | تخفض من صوتك قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول                       |
|                                        | الله وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك فقال:                |
| ii                                     | يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبي                |
|                                        | صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر أرفع من صدوتك شسيئًا              |
| <b>40</b> Y~40                         | وقال لعمر اخفض من صوتك شبيئًا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |

|              | مررت على رسول الله صلىالله عليسه وآله وسلم وفي        |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | ازاری استرخاء فقال یا عبد الله ارفع ازارك فرفعت أم    |
|              | قال: زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم       |
| 1.44         | الى أين أ قال: الى أنصاف الساقين                      |
| 770          | ممر الفنز قدر ثلاثة أذرع ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠                |
| 441          | يمرون الناس من ورائها ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                     |
|              | أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين        |
| ۳۷٦          | اصابعه سند سند سند سند سند سند                        |
|              | مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمهما التكبير وتحليلهما       |
| 771-7770.    | السيلام ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                          |
| 800          |                                                       |
| 800          | مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم |
|              | مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله     |
|              | وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث       |
|              | الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك أ |
|              | فقال حين خرج: انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين    |
|              | غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة   |
| ۸ه ــ۹٥      | ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|              | مكثه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر جهرا وأحسبه     |
| <b>१</b> ٦٩  | صلى الله عليه وآله وسلم لم يمكث الا ليذكر سرا ٠٠٠٠٠٠  |
| 11.          | الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشـة   |
| 889          | من آل محمد ؟ فقال : كل مؤمسن تقى ٠٠٠٠٠٠               |
|              | من اتى فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليسل         |
|              | ففلبته عينه حتى يصميح كتب له ما نوى وكان نوسه         |
| <i>•</i> ₽٣٨ | صدقة عليه من ربه ٢٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠                        |
|              | من أذنائنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتبت له           |
| ۲۸           | بتاذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل اقامة ثلاثون حسنة    |
| 44V_441      | من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية                  |
| 184          | من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه ٠٠٠٠٠٠             |
|              | من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قالت   |
|              | أم سلمة فكيف يصنع النساء بلايولهن ؟ قال : يرخين       |
|              | شبرا فقالت : اذن تنكشف اقدامهن قال : فيرخينه ذراعا    |
| ۱۷۸          | ولا يزدن عليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 1.7          | مد احدث في أما فا هذا ما ليس منه فهوا رد المنا        |

|             | من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وان كانت                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٣.         | مثل زبد البحر ١٠٠٠٠٠ مثل زبد البحر                            |
|             | من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها                  |
| 0,. 1       | حرم على النار ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                         |
|             | من خاف ألا يقوم من آخر الليــل فليوتر اوله ومن                |
|             | طمع أن يوتر آخره فليدوتر آخر الليل فان صلاة                   |
| 018-0.9-0.7 | آخر الليل مشهودة وذلك افضل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|             | من أدرك ركعة من العصر قبل أن تفرب الشمس فقد                   |
|             | أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع               |
| 19- 10- 41  | الشمس فقد أدرك الصبح                                          |
| <b>ገ</b> ሉ_ |                                                               |
| 77          | من ادرك ركمة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ···                    |
|             | من يدعو فأستجيب له من يسالني فأعطيه من                        |
| 970         | يستففرني فأغفر له ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|             | من سبح الله في دبر كل صـــلاة ثلاثا وثلاثين وحمـــده          |
|             | ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمـــام المائة:    |
|             | لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمــد وهو      |
| VF3         | على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر            |
|             | من السنة اذا نهض الرجل الى الصلاة المكتوبة من                 |
|             | الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض الا أن يكون     |
| 173         | شيخا كبيرا لا يستطيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
|             | من السنة اذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح          |
|             | قال: الصلاة خير من النوم ، الله أكبر ، الله أكبر ،            |
| 17          | ٧ اله الا الله                                                |
| 133         | من السنة أن يخفى التشهد                                       |
| 810         | من سنة الصلاة أن تمس البتاك عقبيك بين السجدتين                |
| ۲۷۰         | من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة                |
|             | من اشتری ثوبا بعشرة دراهم و فیه درهم حرام لم تقبل             |
|             | له صلاة مادام عليه ، ثم أدخس أصبعيه في أذنيه وقال:            |
|             | صمتا أنَّ لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم           |
| 140         | پقــوله ۱۰ س. ۱۰ س. ۱۰ س. ۱۰ س س س س                          |
| 17. 483     | من صلى البردين دخل الجنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 778         | من صلى خلف الإمام قان قراءة الامام له قراءة                   |
|             | من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج الا              |
| 191-177-170 | •                                                             |
| 440448      |                                                               |

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم المكتاب فهى خداج بقولها ثلاثا اي غير تمام فقيل لأبي هريرة ان تــكون وراء الامام فقال: اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي ، وإذا قال: إلر حمن الرحيم قال: أثنى على عبدى ، واذا قال : مالك يوم الدين قال : مجدني عبدى فاذا قال : الله نميد والله نستعين قال : هـذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سبأل فاذا قال: اهدانا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين 771-787-780 من صلى الفحر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة 173 تامة تامة تامة .. .. .. ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ من صلى الصبح والعصر فهو في ذمة الله فانظر يا ابن 183 آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فقيل لامي هريرة وانا نكون وراء الامام فقال : اقرأ بها في نفسك 440 من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ٠٠٠٠٠ 78.-179 10 من قرأ وراء الامام فلا صلاة له ٢٠٠٠٠٠ 377 من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ٢٠٠٠٠ YAY من قال حين سمع المؤذن أشهد أن لا أله الا ألله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاوبالاسلام دينا غفر له ذنبه وحلتاله شفاعتي يوم القيامة 178-178 .. .. .. .. .. .. .. من قال في دبر كل صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن تتكلم : لا اله الا الله وحده لا شربك له له الملك وله الحمد. بحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر ، عشر مرات کتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه فيذلك اليوم الا الشرك بالله تعالى ξ\λ ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· من كانت له حاجة الى الله تعالى أو أحد من بنى آدم

|          | فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|
|          | الله عز وحِل وليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم             |
|          | ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم السكريم سبحان الله رب            |
|          | العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ، اسألك موجبات                |
|          | رحمتك وعزائم مففرتك والفنيمة من كل بر ، والسلامة من              |
|          | كل اثم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة       |
| ۷٤٥ــ۸٤٥ | هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين                            |
|          | من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله                  |
| ٤٩٣,     | وسلم والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر                          |
| ٥.٩      | من أوله وآخره وانتهى الى السيحر ١٠٠٠٠٠                           |
|          | منكم من يصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف                    |
| ٥٣٣      | من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما                    |
|          | من مؤذنوكم فقال: موالينا أو عبيدنا فقال: أن                      |
| 1.9      | ذلك لنقص كبير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 400      | من مر وراء ذلك _ في سائر المصلي _ ٠٠ ٠٠٠                         |
| ۲.       | من مات وهو يعلم أن لا أله الا الله دخل الجنة ٠٠٠٠٠               |
|          | من نسى صـــلاة فلم يذكرها الا وهـــو مع الامام فاذا              |
|          | فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسى ثم ليعد الصلاة                |
| 77- 74   | التي صلاها مع الامام ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ۲۳٥      | من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ٠٠٠٠٠                  |
| 748      | من وقف بمرفة فقد تم حجه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                              |
|          | من يوقظ صواحب الحجرات يارب كاسية في الدنيا                       |
| ٥٣٧      | عاربة في الآخرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|          | انبئنى عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                 |
|          | قالت: السب تقرأ يا أيها المزمل ، فذكرته الى أن قالت              |
|          | فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة ٠٠٠٠٠٠                    |
|          | نبش الصـــحابة رضى الله عنهـم قبـــر ابى رغال                    |
|          | واستخرجوا منه قضيب الذهب الذى أعلمهم النبي صلى                   |
| 170      | الله عليــه وسلم أنها مدفونة معــه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|          | ينزل ربنا تبارك وتمالى فى كل ليلة حين يبقى من ثلث                |
|          | الليل الآخر يقول: من يدعو فاستجيب له من يسسألني                  |
| ٥٣٩      | فأعطيه من يستففرني فأغفر له ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|          | أنزل الله تعالى (ولا تجهر بصلاتك) فيسمع المشركون                 |

|                  | فيهزأون ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك فلا تسمعهم                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) فخفض النبي صلى الله عليه وآله          |
| 414              | وسِلم ببسم الله الرحمين الرحيم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| 137              | نزل القرآن على سبعة أحرف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| १७१              | نزلت ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهـــا في الدهاء )            |
|                  | نزلت في المؤذنين ( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله              |
| λŧ               | وعمل صالحا) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| 18179            | تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه                        |
|                  | لأنظرن الى صلاة رســول الله صلى الله عليــه وآله               |
|                  | وسلم كيف يصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم                |
|                  | فاستقبل القبلة فكبر فرفع يده حتى حاذى اذنيه ثم وضع             |
| Y77 <u>~</u> Y7Y | يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصغ والسباعد                  |
| <b>£</b> *:      | نمم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله              |
| ۸۱۵              | نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء .٠٠٠٠٠                 |
|                  | نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن دخول ديار المعذبين ،            |
|                  | وهم أمود واصحاب الرس خشسية أن يصيب الداخسل                     |
| 170              | ما أصابهم قال: الا أن تــكونوا باكين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠               |
| 174-174          | نهى صلى الله عليه وسسلم عن السسعل في الصسلاة                   |
|                  | نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وان               |
| 1.61             | يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء                   |
|                  | نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصماء واشـــتمال               |
| 179              | اليهو <b>د .، .، .، .، .، .، .، .، .، .</b>                    |
| 3.4.3            | نهى عن القنوت في الصبح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 177              | نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب                      |
| 777              | نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصلاة                |
|                  | نهانی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن قراءة               |
| ፖሊኒ              | القرآن وأنا راكع أو ساجد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |
|                  | نهى صلى الله عليــــه وآلهوسلم ان يجلس الرجل في                |
| 373              | الصلاة وهو معتمد على يديه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                 |
|                  | نهى صلى الله عليه واله وسلم عن الاقعاء أي يقمى اقعاء           |
| ٤١٣              | القردة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |
| 473              | نهى أن يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاة                  |
| 188              | نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة ٠٠ ٠٠ ٠٠                       |
| 1.77             | نف أن كون الإمام مـ \$ذنا                                      |

| 777              | نهى أبو بكر الصديق وحذيفة رضى الله عنهــما عن                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / 1 Y            | التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها ٠٠٠٠٠                                                         |
|                  | هل قرأ معى أحد منكم ؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله                                                         |
|                  | قال: انى أقول: مالى أنازع القرآن فانتهى النساس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر  |
|                  | المراء مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليها بهور فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله |
| <b>**1</b>       | صلى الله عليه وآله وسلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| 77 <b>7</b> _477 | β 3 - 3 - <u>2</u> <u>G</u>                                                                              |
| 1                | الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه                                                            |
| 017              | وآله وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب ٠٠٠٠٠٠                                                            |
| 011              | الوتر ثلاث توتر النهار : المفــرب ، ، ، ، ، ، ،                                                          |
|                  | الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس                                                                |
|                  | فليفعل ، ومن احب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب                                                            |
| 0.18-017-0.0     | أن يوتر بواحدة فليفعل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| 019-01Y          |                                                                                                          |
|                  | الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم                                                          |
| 011-010          | يوتر فليسى منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليسى منا ٠٠٠                                                      |
| •1A              | الوتر ركفة من آخر الليل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| 010              | أوتروا قبل أن تصــبحوا ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                   |
|                  | وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا                                                                  |
|                  | وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسمكي ومحياى ومماتي                                                        |
| 177_177          | لله رب العالمين                                                                                          |
| 777 <u>~</u> 077 |                                                                                                          |
| 4M               | وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                               |
| 777              | فقال: فركع واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه                                                                |
|                  | وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                               |
| 7.3              | فقال: اذا سجد فرج بین رجلیه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                               |
|                  | وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس                                                           |
| - 41 41-         | في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى                                                              |
| £٣1—£٣•          | وقفد على مقمــدته                                                                                        |
| •                | وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما _ يعنى                                                             |
|                  | السجود ـ فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته                                                         |
| a                | وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                         |
| 117              | يست <b>جل</b> د ده ده ده ده ده ده ده ده                                                                  |

|                  | اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى أموت: صوم ثلاثة                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۰۰۹            | ايام من كلُّ شهر وصلاة الضحي والا أنام الا على وتُر ··                 |
|                  | وضع صلى الله عليه وسلم مرفقه الأيمن على فخذه                           |
|                  | اليمني ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها ، وحلق حلقة                    |
| 277              | بأصبعه الوسطى على الابهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها                 |
|                  | وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى وأشار                           |
| 140              | باصبعه ولا يجاوز اشسارته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 88               | وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط                                   |
|                  | وقت الظهــر ما لم تحضر العصر وصلى المفــرب عند                         |
| 70_ YO           | سقوط الشفق أن المالية الشفق                                            |
| 37 - 17          | وقت المفرب ما لم يسقط نور الشيفق ٠٠٠٠٠٠                                |
|                  | لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد                     |
| 673 <u>—</u> 773 | وهو علی کل شیء قدیر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              |
| 770              | ولا يبالى من وراء ذلك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
| 17.              | لا تبرز فخدك ولا تنظر الى فخد حي ولا ميت٠٠٠٠٠٠                         |
| 1.7              | لا يثوبن في شيء من الصلوات الا في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 787              | لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع ··                         |
|                  | لا يجعل احدكم للشيطان شيئًا من صلاته لا يرى الا أن                     |
|                  | حقا عليه أن لا ينصرف الاعن يمينه ، لقد رأيت رسول الله                  |
| 173              | صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يسماره .٠٠                      |
| 179              | لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ٠٠٠٠٠٠                            |
|                  | لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، مل كان اســفل من                      |
| 184              | الكعبين فهـو في النـار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|                  | لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزان                       |
| 19               | والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة معمد والنارك               |
|                  | لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                  | وله الفضل والثناء الحسن لا إله الا الله مخلصين له الدين                |
| 673-670          | ولو كره الكافرون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 140              | لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة ٠٠٠٠٠                       |
| 017              | لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ٠٠٠٠٠٠                      |
| 001              | لا يخلص له ربحه حتى يخلصراس ماله كذلك المصلي                           |
|                  | لا أدرى أكان رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم                       |
| 717              | يقسرا في الظهسر والعصر أم لا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
|                  | لا ترفع الأيدى الا في سبعة مواطن من افتتاح الصلاة                      |

|              | وفى استقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبمرفات وجمع في                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧.          | المقامين وعند الجسرين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
| <b>£V£</b>   | لا ترفع الأيدى الا في سبعة مواطن ٢٠٠٠٠٠                                       |
| 7.78-777     | لا تسبقنی بآمین ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،                                       |
|              | لا اسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا                                |
| 184-184      | خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة                                           |
| 011-017-0.0  | لا يسلم في ركعتي الوتر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|              | لا یســمع مدی صــوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء                                 |
| 7A 111       | الا شهد له يوم القيامة ١٠٠٠٠٠ من ١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠                                |
| 134          | لا تشمد الرحال الا الى ثلاثة مســـاجد ـــ الى آخره                            |
| 413          | لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب ٠٠ ٠٠٠                                    |
| 701-777-707  | لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                    |
| 1773         | لا يصلى الامام في الموضع الذي فيه حتى يتحول                                   |
| <b>7</b> \7  | لا صلاة الا بقراءة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 470          | لا صلاة الا بقرآن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 771          | لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث                                               |
|              | لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه                              |
|              | شيء فان لم يجد ثوبا بطرحه على عاتقه طرح حبلا حتى                              |
| ۱۸۰          | لا يخلو من شيء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 137          | لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل                                           |
|              | لا يفرنكم أذان بلال ولا هــذا العارض لعمود الصــبح                            |
| 73           | حتى يستطير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|              | لا يفلبنكم الأعراب على اسم صلة المفرب وتقول                                   |
| 77 -F7 -·3   | الأعراب هي العشاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 673          | ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار |
| 171          | لا يقبل الله صلاة الا بطهور لا يقبل الله صلاة الا بطهور                       |
| <b>{{o</b> } | لا يقبل الله صلاة آلا بطهور وبالصلاة على                                      |
| 17.          | لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره                                              |
| ***          | لا يقبل الله صلاة بغير طهدور ولا صدقة من غلول                                 |
| 179<br>001   | لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة                                               |
| 377077       | لا يقطع صلاة المرء شيء وادراوا ما استطعتم                                     |
| 110-110      | لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره                               |
|              | فانه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم                           |
|              | وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها الى                           |
|              |                                                                               |

| 73 <u>-0</u> 9 -9. | فوق وطاطاها الى أسفل حتى يقول هكدا وقال بسببابتيه احداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ., ,               | لا يمنعنكم من سجودكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل                                                   |
| 73                 | ولكن الفجر المستطير في الأفق ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                        |
| ۱۷۳                | ولا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين ٠٠٠٠٠٠                                                   |
|                    | لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا                                                      |
| 19                 | بصلاة المفرب                                                                                        |
| 170-170            | لا وتران في ليلة ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                |
| 70A_70V            | يا أبا بكر أرفع من صوتك شيئًا وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا                                         |
| (***-              | يا أمير المؤمنين انما صليت ركعة فقال: انما هي                                                       |
| ٥٦.                | تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
|                    | يا أيها الناس انما نمر بالسجود من سجد فقد أصاب                                                      |
| T00                | ومن لم يُسجد قلا اثم عليه ولم يسجد                                                                  |
|                    | يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه                                                 |
| 188                | وآله وسلم ینهی عن مشل هـذه ویقـول: انما هلـکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤهم · · · · · · · · · · · · |
|                    | •                                                                                                   |
| 112                | یا بلال قم فناد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                   |
|                    | ياحصين كم تعبد اليوم الها ؟ قال : ستة في الأرض<br>وواحدا في السماء قال : فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك ؟ |
|                    | قال: الذي في السيماء ، قال: يا حصين أما أنك لو اسملت                                                |
| 777                | لعلمتك كلمتين ينفعانك قال فلما أسلم قال: يارسول الله علمنى السكلمتين علمنى                          |
| ٥٣٧                | يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| -,,                | يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني قال:                                                      |
| ,7 <b>77</b> ,     | قل : اللهم الهمنى رشدى واعذني من شر نفسى ٠٠٠٠٠٠                                                     |
|                    | يا رسول الله أن أبنتي أصابتها الحصبة فتمزق                                                          |
|                    | شمرها واني زوجتها افاصل فيه فقال : لعن الله الواصلة                                                 |
| 181                | والموصولة                                                                                           |
| 171                | يا رسول الله إنى أرى الرؤيا ويؤفن بلال قال: فأقم انت                                                |
|                    | یا رسول الله رایت هذه اللیلة فیما بری النائم کانی اصلی خلف شجرة وکانی قرات سجدة فسیجدت فرایت        |
|                    | الشجة تسجل اسجدي فسمه تها تقول وهي احدة:                                                            |

اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عنى بها وزرا وأجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود ١٠٠ يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقه أو اعتاق أو صلة رحم أفيها أجر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بارسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تفرب فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما فربت الشمس ثم صلى بعدها المفرب ·· ·· ·· Y٤ بارسول الله أنفسنا بيد الله فاذا شياء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو تقول: (وكان الانسسان أكثر شيء جسدلا) ٠٠٠٠٠٠ ٥٣٧ بارسول الله هذا لله فما لي أ قال: قل: اللهم أرحمني وارزقني وعافني واهدئي فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملا يده من الخير ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٣٤ ٢٣٤ ١٠ ١٠ ٢٠٠ يا عباس يا عماه الا منحك الا احبوك ، الا افعل بك عشي خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أو لهو آخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صفيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلى اربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة المكتاب وسورة ، فاذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سيحان الله والحميد لله ولا الله الا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها وانت راكع عشرا وترفع راسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا ثم ترفع راسك من السسجود فتقولها عشرا ثم تسبجد فتقولها عشرا فذلك خمس وسيعون في كل ركمة تفعل ذلك في أربع ركعات أن أستطعت أن تصليها كل يوم فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل ففى كل شهر مرة فان لم تفعل ففى كل سنة مرة فان لم تفعل ففي كل عمرك مرة ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٠٠ ٠٠ 0 { \ اعمد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام ۸۳۸ الليسل يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة تقول: اللهم اعنى على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ 173 يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أربعا ٠٠٠٠٠٠ ٥٥٠

## ثالثاً: الأشعار الاستشهادية

والشحمس تطلع كل آخر ليلة **٤**٧ حمراء تبصر لونهسا تتوقد أمية بن أبي الصلت \* \* \* فلمسا إضاءت لنسسا سيدفة Ł ولاح لنا من الصبح خيط انارا ابو داود الابادي \* \* \* YOY ان الذي رفيع السيماء بني لنسيا بيتا دعائمه اعر واطرول الفرزدق \* \* \* اذا مت كان الناس نصفين شامت 190 وآخـــر مثن بالذي كنت اصــنع شاعر \* \* \* 777 علك أن تسمسركع بسمسوما والدهسس قسمد رفمسيسيسيه شاعر \* \* \* يا سيافكا دم عسالم تبحسرا ( · K قسد طار في أقصى الممالك صيبته بالله قسل لي يا ظهاوم ولا تخف من كان يحيى الدين كيف تميته على بن أبى القاسم البيهقي \* \* \* زفات الدين والاسمسلام تحيي بمحيى الدين مسسولانا ابن يحيى كأن الله رب العــــرش بلقى

عليـــه حين يلقى الدرس وحيـــا

شاعر

## رابعاً: الأعسلام

```
377
                                                                                                  آدم (عليه السلام)
                                                                             ابراهيم (الخليل عليه السلام)
  777 6 19E
  T17 6 T11
                                                                                                         ابراهيم التيمي
                                             ابراهيم بن عبد الرحمن بن اسماعيل السكسكي
  227
  227
                                                                                                         ابراهيم المروزى
 ابراهيم النخمى ... ابن يزيد بن قيس امام الكوفة ٨ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٠٥ ،
 4 TTO 4 TTT 4 TTT
 6 077 6 008 6 008 - 078 6 071 6 07. 6 887 6 881 6 877 6 8..
                                                                                                                                     079
 ابي بن كعب = ابو المنذر ويقال أبو الفضل رضي الله عنه ٢٩١ ، ٢٩٧، ،
 6 018 6 017 6 017 6 0.0 6 600 6 8VY 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777
                                                                              OTA 6 OT7 6 OTO 6 OT1 6 OT.
 777 > 737
                                                         ابر الأثم الحزري = أبو السمادات مبارك
 "أحمد بن حنبل الشبياني ( الامام ) ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ٣٨ ، ٤٤ ،
21. 69X69769189.67467087.67867.608689
4 187 6 189 6 180 6 180 6 110 6 110 6 117 6 118 6 1.9 6 1.4 61.7
6 1AT 6 1A1 6 1YE 6 1YT 6 179 6 174 6 100 6 10. 6 180 6 188
OAL > YAL > 3 PL > TPL > ALT > TTT > TTT > PTT > LTT >
 • ٢٦. • ٢٥٣ • ٢٥٢ • ٢٥. • ٢٤٩ • ٢٤٢ • ٢٤١ • ٢٣٨ • ٢٣٤ • ٢٣٣
· ٣1. · ٣.٨ · ٢٩٩ · ٢٩. · ٢٨٤ · ٢٨٢ · ٢٧٧ · ٢٦٩ · ٢٦٨ · ٢٦٣
• ٣٦٨ • ٤٦٥ • ٣٥٧ • ٣٥٤ • ٣٤١ • ٣٤٠ • ٣٢٢ • ٣١٨ • ٣١١
· 1.. · 777 · 779 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777
· EET · EET · ETY · ET. · ETE · ETT · ETT · ETI · EIV · E.1
6 00. 6 089 6 088 6 088 6 078 6 071 6 07. 6 019 6 014 6 017
                                                300 ) 700 ) 700 ) 700 ) 770 ) 770 ) 770
              أحمد السياري _ احمد بن محمد بن أحمد بن سيار السيارى
  ۸۸
777
                                                                                                         أحمد بن منيع
8.7
                                                                                                         احمد بن جزء
0 1
                                                                                                      الأحنف بن قيس
                                                       ادريس بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب
1.1
191
                                                                                                       الأزرق بن قيس
الأزهري أبو منصور ۲۹ ، ۳۰ ، ۵۵ ، ۸۸ ، ۸۱ ، ۱۰۸ ، ۱۱۸ ، ۱۶۳ ،
```

```
الاسفرابيني أبو بوسف صاحب المستظهري في الامامة والخلافة ١٤٦ ا
                                                                                         ٤٧٧ ' ٤٩٦ ' ٤٧٥ ' ٣٩٩
7. 7 6 197 6 190 6 198 6 78
                                                                                                       أسامة بن زيد
اسحاق بن ابراهيم بن راهويه الحنظلي = ١٩ ، ٢٤ ، ٣٨ ، ١٤ ، ٥٥ ،
6 EAT 6 ETT 6 EO. 6 EET 6 EET 6 ET. 6 E
4 007 6 007 6 008 6 00. 6 089 6 071 6 07. 6 019 6 017 6 8AY
                                                                                                                    079 6 071
                                                                     أبو اسحاق السبيعي = السبيعي
                                                                   ابو اسحاق الشم ازى = الشم ازى
أبو استحاق المروزي ٦٦ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ١٠٦ ، ١٢١ ، ١٤٢٠
103 · . 70 · 770 · 770 · 770 · 700
اسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين أم عبد الله رضي الله عنها ١٤٨ ، ٣٣٠.
                                                                                    اسماعيل (عليه السلام)
1.0
                                                                                                 اسماعيل بن أمية
077 6 770
                   اسماعيل المضرير الأستاذ أبو عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله
071
                                                                                           اسماعيل بن عبيد الله
1777
                                                                                                 اسماعيل بن علية
107 2 773
                                                                                           الاسماعيلي = أبو بكر
                                           الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمر الكوفي
 017
                                                                أبو أسيد الساعدي البدري (رض)
477
                                                                                         اصبغ بن الفرج المالكي
 197
                              الاصبهائي أبو عيسى اليهودي مؤسس فرقة العيسوية
 1.7
                                                                                     الاصطخري _ ابو سعيد
الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع ١٤ ، ١٧٩ ،
                                                                                        EAT 4 TO 1 4 TEA 4 1A1
                                                                                                        الأصم أبو بكر
107 ' TOI
                                                                                                          ابن الأعرابي
177 ( 117
                                                                         الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز
 OTA
                                                                                  الأعمش سليمان بن مهران
 07. ( TII ( AE ( EV ( E)
                                                                                                                   أغا خان
 1.0
```

777 6770 6771 ابن اكيمة امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٥٦ ، ١٥٧ أبو أمامة (صدى بن عجلان الباهلي) {70 : 177 : 177 : 17. ٥٧ أبو أمامة (أسبعد بن سبهل بن حنيف) امام الحرمين ( أبو المعالى عبد الملك الجويني ) صاحب النهاية ٣١ 6 ١١ 6 6976906986986986969867867867767167.609601 4 17A 4 17Y 4 170 4 17Y 4 177 4 170 4 117 4 1.A 4 1.Y 4 1.1 4 3Y 7.7 · 199 · 189 · 189 · 107 · 107 · 107 · 187 · 187 · 187 4 707 4 700 4 708 4 78V 4 780 6 788 4 787 6 78. 4 77V 4 777 · TV9 · T09 · T0T · T0T · TET · TE. · TT9 · TTA · TTV · TT7 · 110 · 117 · 117 · 111 · 1.7 · 1.7 · 77. · 77. · 77. · 77.

۱۶۵ ، ۲۵۰ ، ۵۲۱ ، ۵۲۱ ، ۵۲۱ ، ۵۲۱ النحوی ابن الانباری النحوی ابن الانباری ( ابو بکر محمد بن القاسم بن محمد بن بشان آلانباری النحوی صاحب التصانیف فی النحو والادب ) ۸۲۱ ، ۲۷۵ ، ۴۰۹ ، ۶۰۹

الأودنى (أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقا الأودنى امام اصحاب الشافعى وأصحاب الحديث

الأوزاعي أبو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو ٢٤ ، ٣٨ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٠٠ ، ٨٨ ، ٣٠١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢

ابن ابی اوفی = عبد الله بن ابی اوفی

ابو اوفی ( علقمة بن خالد ٢٣٣، ، ٢٣٤ ، ٢٩٨ ، ٢٣٤، ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ،

أبو أبوب الأنصاري رضي الله عنه ( وأسمه خالد بن زَيد ) ١٤، ٢ عنه ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ١١٥ ، ١٤٥ ، ٢٥٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١

أبوب السختياتي ( أبو بكر أيوب بن أبي تميمة ) ٢٤ ، ٨٦ ، ٢٠٥ الباشاني (على الباشاني) .8.4. الباقلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الأشعري ١٦٩ ، ٢٩٣، بحينة رضى الله عنها وهي أم عبد الله واسمها عبدة البخارى ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردزبه الجعفى ) 35. 3 05. 3 75. 3 77. 3 77. 3 77. 3 78. 3 78. 3 78. 3 78. 3 65. 3 78. 3 · 155 · 15 · 15 · 155 · 155 · 151 · 115 · 115 · 111 · 1-7 · 1-5 . 4. 170 6 171 6 171 6 10A 6 107 6 18A 6 18E 6 18 6 17A 6 17T. \* 1AE < 1AT < 1AT < 1A1 < 1A. < 1V1 < 1VA < 1V0 < 1VT < 17V 6 MOX 6 70. 6 781 6 78. 6 777 6 770 6 771 6 77. 6 77 6 77V 307 2 007 2 707 2 777 2 777 2 777 2 077 2 777 2 777 2 777 2 471 · 747 · 747 · 747 · 347 · 047 · 197 · 797 · 447 · 777 · 477 4719 4 717 4 717 4 717 4 71. 4 7. A 7. Y 4 7. T 6 787 6 780 6 781 6 78. 6 777 6 773 6 77X 6 77Y 6 778 6 771 7 AT 3 TAT 5 OAT 5 PAT 6 PAT 3 PAT 6 PAT 7 7.3 > 7.3 > 4.3 > 4.3 > 4.3 > 413 > 413 > 613 > 673 > 773 > 373 > % \$ A £ 6 \$ A 7 6 \$ A 7 6 \$ Y 7 6 \$ Y 7 6 \$ Y 7 8 \$ Y 6 \$ Y 7 \$ \$ Y 8 \$ A 7 \$ 6 \$ X 7 \$ A ( 0.1) ( 0.9) ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 54% ( 7.017 (017 (010 ) 015 (017 (017 011 ) 0.7 (0.7 (0.7 ٨١٥ ، ١١٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ١٢٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، 770 ) 770 ) 370 ) 070 ) 070 ) 070 ( 070 ) 070 ( 077 ( 077 ) \$\$0 \ 0\$0 \ 7\$0 \ A\$0 \ 100 \ 000 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 700 \ 277

البراء بن مازب رضى الله عنه ١٩٤ ، ٥٤٥ ، ٢٤٣ ، ٣٦٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٠٥ ، ٤٠٥ ، ٤٠٥ ، ٢٠٤ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣

```
470
                                                                                                     أبن بشار الشامي
                                                                             ابن بطال المالكي (أبو الحسن )
   227 4 772
                                                              المقدادي _ الخطيب أبو بكر المقدادي
 17 6 11
 البغوى صاحب التهذيب الحسين بن مسهود الفراء ١١ ، ١٧ ، ٣٥ ، ٢٢ ، ٢٦٠
 4 117 4 111 4 1.9 4 1.7 4 1.7 4 1.1 4 97 4 97 4 A0 4 YE 4 AT
4 18 4 187 4 181 4 187 4 187 4 187 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4 181 4
 # 199 ( 1AY ( 179 ( 178 ( 17. ( 107 ( 101 ( 18A ( 18Y ( 187
 777 3 077 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 337 3 707 3
4 TT1 4 TT7 4 TT0 4 TTT 4 TV0 4 TV. 4 TTT 4 TT0 4 TTE 4 TTT
 4 $7. 4 $0% 4 $07 4 $8% 4 $89 4 $8% 4 $88 4 $87 4 $87.
# 0. W 6 ERE 6 EAT 6 EVA 6 EVA 6 EVY 6 EVE 6 EVE 6 ETE 6 ETE
                                                077 6 070 6 071 6 008 6 087 6 087 6 087
 1.7
                                                                                                         بقية بن الوليد
                                         أبو بكر الاسماعيلي أحمد بن محمد بن اسماعيل .
 173
                                                                                         أبو بكر الأصم = الأصم
                                                                                                 ابو بکرین اسحاق
377
                                                                                أبو بكر الباقلاني = الباقلاني
                                                                                     أبو بكر البيهقى = البيهقى
ابو بكر الصديق رضي الله عنه ٥٥ ، ٨٤ ، ١٠٥ ، ١٣٢ ، ١٧٥ ،
* TOV + TET + T.A + T.. + TTA + TTI + TYA + TTI + TTY + IAT
077 6 070 6 084 6 071 6 07. 6 014 6 897
077 6078 6 1.
                                                          أبو بكرة رضى الله عنه (نفيع بن الحارث)
                                                                                      أبو بكر بن حفص بن عمر
بكر بن سواده
5.0
EEE 6 EET!
                                                                                  ابو بكر الحازمي = الحازمي
                                                                        ابو بكر الرازي ( أبو بكر بن على )
19.
                                                             ابو بكر الخطيب = الخطيب البفدادي
                                                                                                أبو بكر بن أبي داود
1.. 4 T90 4 TT7 4 11A
                                                                          أبو بكر بن العربي ... ابن العربي
                                                                      أبو بكر بن الانبارى = ابن الانبارى
                                                                                     ابو بكر الأودني = الأودني
                                                                                                 أبو بكر النيسابوري
4.1
بلال بن رباح رضي الله عنه ١٠٢ ، ٨٦ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٢ ،
```

```
TOA ' TTE ' TTT ' TTT ' 197
   4.4
                                                                 البلخي (أبو حفص البلخي )
                              اللخي ( أبو عبد الله أو عبد الله بن محمد بن على )
   3 1,3
                                          البلخي (أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى )
   1/3
                                                                اللقيني (سراج الدين عمر)
  البندنيجي ( = محمد بن حمد بن خلف حنفس ( أبو يكر ) صاحب
  الذخيرة) ٩ ، ٨٨ ، ٦٦ ، ٧٩ ، ٨٣ ، ٩٣ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١٢١ ، ١٣١ ،
  • 1A. • 1VV • 1VI • 178 107 • 177 • 177 • 170 • 178 • 177
  · 109 · 107 · 705 · 710 · 717 · 717 · 707 · 107 · 107 · 100
  4 001 6 173 6 173 6 173 6 173 6 173 6 173 6 173 6 170 6
                                                                                    074 607. 6008
  171
                                                                       بهزین حکیم بن معاویة
  البويطي (أبو يعقوب يوسف بن يحيى) ١٧ ، ٢٩ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ١٠١ ،
  A.1 > 771 > 731 > 731 > 741 + 317 > 007 > 777 > 777 > 777 >
          070 : 007 : 077 : 070 : 272 : 277 : 22. : 217 : 212 : 729
  البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ) ٣٤ ، ٨٥ ، ٦٣ ، ٥٥ ،
  6 1.9 6 1.7 6 1.8 6 1.8 6 1.0 6 1.0 6 99 6 98 6 90 6 AE 6 Y7 6 Y.
  4 11 3 711 3 711 3 711 3 71 3 771 3 771 3 771 3 771 3 777 3
  · TAT · TVA · TVY · TVI · TV. · TTR · TTE · TTT · TTV · TTO
  • ٣19 • ٣17 • ٣.٧ • ٣.٥ • ٣.٢ • ٢٩٩ • ٢٩٥ • ٢٩٣ • ٢٩٢ • ٢٩.
  · ٣٦٧ · ٣٦٦ · ٣٥٤ · ٣٥٢ · ٣٢٧ · ٣٢٦ · ٣٢٤ · ٣٢٢ · ٣٢١
  6 1.1 6 1.. 6 TTA 6 TTA 6 TAT 6 TAT 6 TVO 6 TVT 6 TVY 6 TTA
  7.3 , 0.3 , 7.3 , 7.3 , 7.3 , 7.13 , 312 , 013 , 213 , 413 ,
  ( 07. ( 000 ( 008 ( 001 ( 00. ( 081 ( 08. ( 087 ( 08) ( 08)
                  ابن البيم ( الحاكم أبو عبد الله ) = الحاكم صاحب المستدرك
 الترمذي ( محمد بن عيسي بن سورة ) ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۵ ،
 6 1. T 6 1 . . 6 39 6 AE 6 AT 6 70 6 7E 6 7. 6 09 6 0A 6 0E 6 ET
 4 TT. 4 TTO 4 TTE 4 T.T 4 1AT 4 1YA 4 1YY 4 17Y 4 17E 4 10A
 · TTT FTTE · TTT · TTT · TTI · TIV · TII · T.A · T.E · T..
- C TY . CTT . CTT . TOX . TEX . TET . TTT . TTT
```

6 077 6 07. 6 078 6 071 6 07. 6 0.8 6 0.7 6 0.1 6 8A8 6 8A. V30 : 000 : 000 : 000 : 070 : 170 : 370 أبو جعفر الترمذي ( محمد بن أحمد بن نصر الفقيه الشافعي ) ٥٦. تمام بن بزيغ 177.1 تميم بن أوس أبو رقية الدارى رضى الله عنه 001 6089 6019 التميمي (صاحب التحرير) 777 التوامة بنت أمية بن خلف 875 ثعلب ( الامام أبو العباس أحمد بن يحيى ) 444 6 1V9 أبو الثناء الأرموي ( صاحب مطالع الأنوار ) ٣ ، ١٧٧ ، ١٨١ ، ٣٦٣ ، **٤٩٦ 4 ٤٣**٨ ثوبان ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٢٦ ، ١٦٨ ، ٢٩٦ أبو ثور ( الأمام ) أبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٨ ، ٥٥ ، 6 178 6 109 6 10. 6 189 6 117 6 118 6 1.8 6 1.8 6 98 6 98 6 YO 6 ET. 6 E.. 6 TTA 6 TTT 6 TTA 6 TTT 6 TTA 6 TTA 6 TTE 6 TYO 4 07A 6 077 6 007 6 007 6 00. 6 071 6 07. 6 578 6 505 6 588 079 الثوري ( سفيان بن سعيد أبو عبد الله ) ١٩ ، ٢٤ ، ٣٨ ، ١٤ ، ١٤ ، 6 37X 6 377 6 197 6 187 6 187 6 187 6 187 6 187 6 187 6 98 6 98 4 TYO 4 TYT 4 TYT 4 TYR 4 TOY 4 TOT 4 TOT 6 TYT 4 TYT 4 TYT 4 80. 6 88% 6 887 6 881 6 877 6 87. 6 877 6 777 6 770 6 777 008 6 019 6 014 6 014 6 0.8 6 874 6 808 زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري النجاري أبو خارجة أو أبو سعيد أو أبو عبد الرحمن ٣٣ ، ٥٥ ، ٢٣١ ، ٢٨٦ ، ٣٢٤ ، ٣٤٥ ، ٣٥٥ ، ٥٥١ ۲٥٥ جابر الجعفى (بن يزيد بن الحارث بن عبد يفوث ) 1.1 جابر بن زيد ( أبو الشعثاء التابعي الازدي البصري ) ٢٦ ، ٢٩٨ ، ٥٥٧ جابر بن سمرة بن جنادة بن جندة (رضى الله عنهما) ٢٠ ، ٥٥ ، ٧٥ ، 6 154 6 157 6 119 6 119 6 95 6 91 6 AV 6 AE 6 VO 6 VT 6 7T 6 09 4 TAX 4 TAX 4 TAX 4 TTO TTT 4 TAX 4 TAX 4 TAX 4 TAX 4 TAX 4 TAX 

0 { 7 6 0 8 0 7 0 7 0 6 0 1 8 6 0 . 9 6 0 . 7 6 8 9 20

```
جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري ( رضي الله عنهما ) ٣٦٩ ، ٨٠٤ ،
                                                             133
الجبائي ( أبو على محمد بن عبد الوهاب صاحب مقالات المعتزلة ) ١٦٩
                                   جبير بن مطعم (رضي الله عنه)
410
أبو جحيفة وهب بن عبد الله ( رضي آلله عنه ) ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٦ ،
                                          277 4 717 4 770 4 773
                           الجدلي أبو عبد الله ( نسبة الي جديلة )
211
الجرجاني ( القاضي أبو العباس أحمد بن محمد ) صاحب التحرير ٢٥٧
الجرجاني ( محمد بن الحسن ) ٢٤ ، ٠٠ ، ١٠٨ ، ١٦٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ،
                                                             [[7]
                        الجرجاني ( أبو عبد آلله الختن ) = الختن
جرهد ( بن رزاح بن عدى الأسلمي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه ) ١٧٠٪
ابن جريج (عبد العزيز بن عبد الملك) ٤١ ، ٥٠٠ ، ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، ٢٠٠٤ ،
                                         TAO ( TT3 ( T.7 ( T.0
                             جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه
 10
                                             جرير ( بن حازم )
778 6 7.8
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على رضي الله عنهم ١٠٥ ، ٢٩٩، ،
                                                             277
                         جندب بن عبد الله البجلي (رضي الله عنه)
٤٩٨ - ١٦٤
                           جندب _ ابو ذر الففاري رضي الله عنه
                                    أبو الجهيم الأنصاري (رض)
"የየአ
 ابن الجوزي ( أبو الفرج ) ٣٠١ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧ ، ٣٩٦ ، ٧٤٥ ـ
الجوهري (صاحب الصحاح) الحسن بن على ١١ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٥٥ ،
       777 · 77. · 777 · 187 · 178 · 181 · 17. · 87 · 8. · 48
الجويني ( الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف والد أمام الحرمين ) ٦٦ ،
4 YEV 4 YER 4 YER 4 IEF 4 ITT 4 ISY 4 RT 4 XY 4 YY 4 RR 4 TY
4 , TTT 4 TTT 4 TTD 4 TTD 4 TTE 4 TT. 4 TTT 4 TTT 4 TTD 4 TTD
YA. ( YTY ( YT) ( YT. ( YOR ( YOY ( YYR ( YYY) ( YY) ( YY)
           ٠٦٥ ( ١٦٥ ) ٢٩٩ ( ٤٧٩ ) ٤٧٩ ( ٢٩٨ ) ٢٩٩
ابو حاتم الرازى ( محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران مولى
                                         تميم بن حنظلة الفطفاني)
أبو حاتم بن حبان ( هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستتي ) ع
                                                         ابن حبان
ابن أبي حاتم (عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي) ٢٣٤،
                                                             £ . 1
الحارث الأعور ( هو ابن عبد الله الهمدائي الخارقي أبو زهيم الكوفي ) ٧٨٥ ،
```

27. 6 2.0

```
X.77 > 7.7
                                                                                                 أبو حازم (سليمان الأشجعي الكوفي)
 الحازمي الامام أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحافظ ) ١٢٨ ، ١٢٩ ،
                                                                                                                                                                                                        X . 8
                                          الحاكم أبو عبد الله بن إلبيع (محمد بن محمد بن أحمد)
 114
الحاكم أبو عبد الله بن البيع ( محمد بن عبد الله ) ٨٦ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ،
4 T.T 4 T. . 479 4 797 4 7074 777 4 778 4 179 4 174 4 171
· ٤٦. · ٤٤٦ · ٤٤٤ · ٤٣٧ · ٤١٤ · ٣٧٢ · ٣٢٨ · ٣٠٦ · ٣٠٥ · ٣٠٤
                                                                       07. 6008 6014 6017 6017 6 818 6 884
ابو حامد ( الشيخ ) احمد بن محمد بن احمد الاسفرايني ٤ ، ٩ ، ١٤ ،
 · 177 · 177 · 17. · 117 · 111 · 1.0 · 97 · 97 · 91 · 10 · 37
 · 107 · 184 · 188 · 187 · 18. · 170 · 178 · 177 · 177 · 171
 4.197 4 1A9 4 1A9 4 1A0 4 1A0 4 1AV 
 4 TT9 4 TTV 4 TT7 
 6 TY 6 TTO 6 TOP 6 TOE 6 TEP 6 TEE 6 TET 6 TET 6 TET 6 TTO
4 119 4 110 4 111 4 1.0 4 1.3 4 1.7 4 797 4 747 4 741 4 7VI
 6 {0. 6 {{Y 6 {{Y 6 {{Y 9 {{Y 19 {{Y}}}}}}}} } } }} }} }
 4 018 4 0.0 4 898 4 8A0 4 8Y7 4 8Y0 4 8Y. 4 87Y 4 80Y 4 80Y
                                 010 1 700 6 076 6 077 6 07. 6 009 6 008 6 007 6 010
 ابن حبان ( أبو حاتم محمد بن حبان بن احمد البستى ) ٢٨٥ ، ٢٩٩ ،
                                                                                                                  117 4 113 4 777 4 7.9 4 7.7
                                                                                                                  حبيبة بنت عبد الله بن جحش
 0.1
                                                                                                         ام حبيبة = رملة بنت ابي سفيان
                                                                                                                                                  حبیب بن ابی ثابت
  END 6 YOU
                                                                                                                  الحجاج بن أرطاة النخمي ألكوفي
  117
                                                                                                                                                        الحجاج بن فروخ
  778 · 777
  ابن حجر (القاضي الحافظ الكبير شهاب الدين العسقلاني ) ٣٦٦ ، ٢٠١ ،
                                                                                                                                                                                      084 6 014
                                  ابن الحداد صاحب الفروع ( محمد بن احمد بن محمد )
  8.8 4 18
  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ٤٧ ، ٢٣٧ ، ٣٥٧ ، ٣٨٢ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ،
                                                                                                                                          7 ነ ለ30 · ነ / 0 › 7 / 0
 حرملة ( راوي الجديد هو أبن يحيى التجيبي ) ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٨٤٤ ،
                                                                                                                                                                                                           01.
  4.4
                                                                                                                                                                حريز بن عثمان
  ابن حزم ( أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) ۹ ، ۲۹۸ ، ۳٦۳
```

```
ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحمل والمجلى
  ٧٦
                                                                                                                      والأحكام)
الحسن البصري ٢٩ ، ١٤ ، ٦٤ ، ٧٠ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١١٣ ،
· ٣٦٤ · ٢٦٢ · ٢٢٩ · ٢٢٣ · ٣٢٢ · ٣١٨ · ٣٠٧ · ٢٨٧ · ٢٨٢

• 089 • 087 • 077 • 07. • 017 • 879 • 877 • 887 • 799 • 774

                                                                           079 6 07A 6 00Y 6 008 - 00.
1.03
                                                                                                 حسان بن سیارة
477
                                                                                                الحسن بن عمران
148
                                                                                                 الحسن بن ذكوان
194
                                                                                                      الحسن بن زيد
1.0 YAY 4 OAY 4 TAS
                                                                                                 الحسن بن صالح
الحسن بن على بن الحسين رضى الله عنهم ٤١٩ ، ٧٠ ، ٧٣ ، ٢٧٦ ،
                                                                                                                  01. 6 844
                                                   الحسن بن عمران = أبو عبد الله العسقلاني
ፕለን ፣ ፕላፕ
                                                                                                الحسن بن الفضل
  90
                                                                                           أبو الحسن بن القطان
۲٦۸
                                                                                                  الحسن بن مسلم
القاضي حسين (حسين بن محمد) ۲۷ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۲۰ ،
6 177 6 118 6 1.4 6 1.4 6 1.1 6 1.. 6.99 6 97 6 98 6 99 6 77
4 17. ( 11. ( 1.7) 47. ( 17.) 3.43 ( 17.) 4.73 ( 17.) 4.73 ( 17.)
                071 6067 6077 60.0 6696 6697 6697 6697 6697
الحسين بن على الطبرى صاحب العدة شرح ابائة الفوراني ١٢ ، ١٧ ،
• 187 • 187 • 188 • 181 • 187 • 11. • 1.A • 98 • A8 • 79 • 7.
140 6 177 6 170 6 107 6 117 6 118 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 
{{9 · TAO · Y9A
                                                                         الحسين بن على رضى الله عنهما
                                                                                 الحسين بن الفضل البلخي
223
الحصين بن عبيد الخزاعى ( هو ابن خلف بن عبيد بن نهم بن حديفة )
747
حفصة بنت عمر أم المؤمنين وبنت أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنهما
0.1
108 6 807
                                                                                            أبو حفص بن الوكيل
                                                                                             الحكم بن أبي خالد
221
```

```
٦
                                     حکیم بن حزام
JYI
                                    حكيم بن معاوية
                                    عبد العظيم الديب
77
                           الحليمي ( الامام أبو عبد الله )
249
                                      حماد بن خالدا
411
7.7
                                      حماد بن زید
حماد بن أبي سليمان ٨ ، ٧٠ ، ١١٣ ، ٢٥٢ ، ٢٩٩ ، ٣١١ ، ١٩٩ ،
ξ٨٠
                                     حماد بن عیسی
Λħ
                             الحمال (موسى بن هارون)
                                حمزة (أحد القراء)
273
                             حميد بن ابي حميد الطويل
V.7 > FA3 > .70
ابو حميد (عبد الرحمن وقيل: المنذرين عمرو الأنصباري الساعدي)
حميد عبد الرحمن
184
                                     جميد بن هلال
አፖፕ,
الحميدي (عبد الله بن الزبير القرشي شيخ البخاري ) ٢٥٠ ، ٢٢٦
<117 ( 117 ( 1.9 ( 1.8 ( 1.8 ( 1.7 ( 1.7 ( 9) ( 97 ( 9. ( Yo ( Y.</p>
6 109 6 100 6 10. 6 187 6 188 6 188 6 189 6 180 6 18. 6 189
4 199 4 197 4 198 4 1AV 4 1A1 4 1A. 4 1V0 4 1V8 4 1V7 4 171;
· 784 · 787 · 770 · 777 · 777 · 777 · 777 · 718 · 718 · 7.7
• YAY • TV9 • T79 • Y7A • Y7F • Y7. • Y0F • Y0Y • Y0] • TE9
171
                                            حو أء
                     خارجة بن حذافة السهمى رضى الله عنه
018
                                    خالد بن الياس
273 4 373
                           خبیب بن عدی رضی الله عنه
010
الختن ( أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ابراهيم الجرجاني ختن الفقيه
                                   أبي بكر الاسماعيلي)
176 4 60V 4 60T
                                   خديجة أم الومنين
17
                     الخرقي (صاحب متن الفقه الحنبلي )
1.1
                       الخزرجي (صاحب تذهيب الكمال)
014
                                    خزىمة بن ئابت
411
```

ابن خزيمة ( الامام الكبير أبو بكر محمد بن اسحاق ) ٣٤ ، ٥٤ ، ٩٥ ، 6 T. 1 . 179 6 1797 6 1797 6 17A 6 17A 6 17V 6 17V 6 1.1 6 99 0 EV + T1. + T. 7 + T. E + T. T 318 الخضري ابو عبد الله 38 ابن الخضر (أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر) الخطابي (أبو سليمان الخطابي) ٣٤ ، ٥٦ ، ٨٥ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٧٨ ، 477 ) 377 ) 777 ) 777 ) A37 ) VAT ) 067 ) T.3 ) T.13 ) Y13 ) 773 **> 773 > 773** خفاف بن أيماء الغفارى 713 37. خلاد بن رافع رضی الله عنه \$1. 4 TTE 4 TVE 4 TVT 4 1.. 4 EA 4 E0 الخليل بن أحمد 387 خواب بن اجبير 5.7 ابن خیثم ابن ابی خیثمة 737 570 6 KX 6 70 ابن خيران ( أبو على ) 10 ابن الخيار (عبد الله بن عدى) الدارقطني ( أبو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن ) ١٨ ، · T.T · T.T · T.1 · T.. · 799 · 789 · 790 · 797 · 780 · 777 4 TTA 4 TTO 4 TTE 4 TTI 4 TTI 4 TTI 4 TTA 4 T 4 .571. 4 .557 4 .556 4 ... 4 . 477 4 . 470 4 . 477 4 . 477 4 . 477 019 4 EA0 4 EAE 4 ETY الدارمي الفقيه صاحب الاستذكار ومجمع الجوامع (محمد بن عبد ألواحد المكنى بأبي الفرج) ٤١ ، ٨٥ ، ٩٥ ، ١٠١ ، ١٢٢ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٥٣ ، 19A ( 11T ( 191 ( 191 ( 1AT ( 1VT ( 17. ( 108 الدارمي ( أبو سميد عثمان بن سميد الدارمي ) **TVY : TVI** الدارمي المحدث أو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرآم بن 130 عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي ٤٨ ° أبو داود الايادي

```
أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ٢٠ ،
 4 AE 4 AY 4 A. 4 YT 4 OP 4 OA 4 OE 4 EV 4 TA 4 TE 4 T. 4 TI.
 6 188 6 119 6 117 6 118 6 118 6 1.9 6 1.7 6 1.8 6 99 6 98 6 98
 4 19A 4 1AE 4 1AT 4 1Y9 4 1YA 4 1Y1 4 1Y. 4 1E. 4 1T. 4 1YA

• 191 • TAY • TAO TY9 • TYY • TY7 • T79 • T70 • T77 • T0.

 4 TT7 4 TT0 4 TTE 4 TTT 4 TT1 4 TTA 4 TTV 4 TA 4 TA 7 4 TA 7
 • TAO • TAT • TAY • TAI • TVV • TYI • TV. • TTQ • TTT • TTO
 6 817 6 8.9 6 8. A 7 8.
 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 4 113 
 6 017 6 017 6 011 6 0.9 6 0.8 6 0.7 6 0.1 6 8AY 6 8A8 6 8A7
  4 0 { V 4 0 { . 4 0 TV 4 0 TT 4 0 T1 4 0 TT 4 0 TT 4 0 17 4 0 17 4 0 17
  017 6 078 6 078 6 07. 6 000 6 000 6 001 6 00. 6 089
                                                                                                                                                                                                    279
                                                                                                  ابن ابی داود = ابو بکر بن ابی داود
                                                                                                                                                      داود بن الحصين
 010
                                                                ابو داود ( سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي )
 *** * ***
أبو الدرداء ( عويمر بن مالك ) ١٧٥ ، ٣٢٣ ، ٥٠٩ ، ١٨٥ ، ٣٠٥٠ ،
                                                                                                                                                                               00V 6 0TA
أم الدرداء الصفرى ( واسمها هجيمة وقيل جهيمة بنت حيى الأوصابية
TY0 6 TTA
                                                                                                                                                                                 الدمشيقية )
 ላለን ‹ ነለነ ‹ ६٠٥
                                                                                                                  ابن درید (محمد بن الحسن )
 أبو ذر الففاري رضي الله عنه ( جندب وقيل بربر ) ٥٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣٨ ،
                                                                                             VF3 ' A70 ' P70 ' . TO ' 170 ' 130
                                                                                                      الذهلي ( محمد بن بحيي الذهلي )
TTV 4 TT1 4 1.8
                                                                                  ابن أبي ذئب ( اسماعيل بن عبد الرحمن )
 198
 الرازى ( أبو زرعة اسمه عبد الله بن عبد الكريم ) ٥٨ ، ٧٦ ، ٢٨٤ ،
                                                                                                                                                                              *** * ** *
                                                                                                                                                  الراسبي ابو جعفر
    79
                                                                                                                                                           رافع بن خديج
 A7 3 30 3 70 3 V0 3 A10
 113
                                                                   أبو رافع الصائغ واسمه نفيع من كبار التابعين
 أبو رافع الفيطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٤٦ ، ٢٧٤ ،
                                                                                                                                                          143 2 PY3 2 Y30
```

```
الرافعي ( عبد الكريم بن محمد عبد الكريم ) ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٨ ،
6 JTE 6 JTE 6 JTI 6 J. A 6 JT 6 JO 6 JT 6 JA 6 JT 6 JTE 3 JTE 3 JTE 3 JTE 6 JT
• 1VV • 1V7 • 1VT • 17. • 107 • 18. • 187 • 187 • 187 • 187 • 180
· 780 · 788 · 787 · 78. · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777
· TIT · TA. · TTA · TTO · TTE · TTT · TTT · TOT · TO. · TET
· TOT · TTT · YTT · TTT · TTT · TTT · TTT · TTY · TTY · TTY
6 077 6 01. 6 0. A 6 0. V 6 0. T 6 0. T 6 EAT 6 EAT 6 EA. 6 EVO
                                             070 : 077 : 071 : 007 : 058 : 058 : 079
   75
                                                                                                       الربيع بن أنس
  10A 6 T.7
                                                                                     الربيع بن سليمان المرادي
                                                                                    الربيع بن سليمان الجيزى
                                   ربيمة بن أبي عبد الرحمن (المعروف بربيعة الرأى)
01X 6 174
 170
                                                                                                                   ابو رغال
  ٥٧
                                                                                       رفاعة بن رافع بن خديج
 ر فاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري
الزرقي أبو معاذ ٣١٧ ، ٣٢٠ ، ٣٣٧ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٠ ،
                                                                                           109 ( 177 , 70 ( 08 ( 7
                                                                          الركبي ( ابن بطال الشافعي )
رملة بنت ابي سفيان = ام حبيبة ام المؤمنين دخي الله عنها بنت ابي سفيان
ابن حرب بن صخر بن حرب وقیل اسمها هند کنیت باسمها حبیبة بنت
0.1
                                                                                                        عبد الله بن حجش
إلروباني (صاحب البحر وغيره اسماعيل بن أحمد بن محمد ) ٣١ ، ٣٥ ،
· { 27 · { 2.7 · 7.1 · 777 · 170 · 171 · 170 · 117 · 11. · 97 · 79
                                             ٥٦٩ ، ٥٦٨ ، ١٥ ، ١٥ ، ٥٢٩ ، ٥١٠ ، ٥٠٨ ، ٤٣٩
  806 49
                                                                                                                    الزبيدي
                                                                                             ابن الزبير = عبد الله
                                                                                              الزبرى أبو عبد الله
07. (01. (0.0 (78) (7. (87
الزجاج ( أبو اسحاق ابراهيم بن السرى النحوى ) ٦٥ ، ٢٧٢ ، ٤٣٨
00V 4 TTT
                                                                                                        زر بن حبیشی
                                                                                  ابو زرعة الرازى = الرازى
*** * **
                                                                الزعفراني ( أبو الحسين بن محمد )
079 ( Yo ( o. ( to
                                                                                  زفر ( صاحب أبي حنيفة )
224
                                                                                                        این این رکویا
387
                                                                                                        زهيرين حرب
```

```
الزهري (أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۱۶ ،
" ( T.T ( TAX ( TA. ( TAE ( TO) ( TTT ( IAT ( IAT ( IAT ( ITT
      زهير بن معاوية
  474
                                              ابن زيد النحوي
  040 6 48 6 48
                      الشيخ أبو زيد (من قدماء أصحاب الشافعي)
  111
  رباد بن الحارث الصدائي ( واسم الصدائي يزيد بن حرب ) ١١٥ ،
                                                     179 6 174
                                                زيادين علاقة
  411
                                                 زىد بن أرقم
  019 6 411
                                    زيد بن ثابت (رضى الله عنه)
  173
                                                 زيد بن خالد
   ٥٨
                                        زيد بن على بن الحسين
   191
  1177 ? 1193
                                                 زىدىن وھب
                         الساجي (أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن على)
   ۲۸
  {97
                                            سالم بن أبي الحمد
  سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٦٣ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٥ ،
                                    السائب بن أخت نمير
  2743
                                              السائب بن يزيد
  OTA
  سسرة بن معبد وبقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة وقيل كنيته
                                                       أبو الربيع
  777 6 17
                   ابن السبكي تاج الدين بن تقى الدين بن عبد الكافي
   1.V
                         السبيعي (أبو اسحاق عمرو بن عبد الله )
  277 2713 3 VOG
                         السدى ( اسماعيل بن عبد الرحمن المفسر )
   ٨٤
  السرخسي صاحب التعليقة والاسلاء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد
  الأستاذ أبو الفرج بن الزآز السرخسي ٨٥ ، ٨٨ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١٠١ ، ١٠٨ ،
                                    777 · 779 · 777 · 777 · 177
  ابن سريج ( أبو العباس احمد بن عمر ) ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ٧٠ ، ٧١ ،
   4 7.7 6 199 6 198 6 107 6 101 6 157 6 150 6 157 6 175 6 V9
  ( 01. ( 0.. ( £0Y ( £07 ( £01 ( £77 ( £77 ( $79 ( $70 ( $71.
                                                077 4 007 4 000
   ابن سعد هو محمد صاحب الطبقات الكبرى كاتب الواقدي ٣٤١ ، ٢٩ ،
   EXO 6 EXE
                                                سعد بن طارق
                                                  سعد القرظ
   1.0'4 97
   مسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ويقال سعد بن مالك ١٢٣ ، ٣٧٨، ٣٧٨،
```

```
077 6 071 6 019 6 278 6 209 6 897
أبو سميد الاصطخري ١٤ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٢٢ ، ٣٩ ،
                                                                709 4 719 4 148 4 187 4 84 4 87 4 80
سعيد بن جبير ١٤٠ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٩٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠
( 0 { T ( 0 7 . ( { . . ( T 7 ) T 7 ) ( T 7 ) T 7 ) T 7 ( T 7 ) T 7 )
                                                                                                                       004 600. 6089
777
                                                                                                                 سعيد بن الحارث
                                                                                                         أبو سعيد بن الحارث
777
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ٦ ، ٨٦ ، ٩ ، ٩١ ، ١١٩ ، ١١٩ ،
4 77 4 770 4 1AE 4 1AT 4 1AI 4 177 4 178 4 178 4 177 4 177
£77 > A77 > FV7 > VV7 > FV7 > TA7 > TA7 > GA7 > AF7 > FF7 >
4 $17 ( $18 ( TAX ( TAX ( TOX ( TO) ( TO. ( TEE ( TET ( TTT
                                                                                                      770 ) Y70 ) 000 ) AOG
                                                                                                           سميد بن عبد العزيز
00. 6 478
                                                                                                            سميد بن ابي عروبة
717 6 T.T
سعيد بن المسيب ١٠٣ ، ١٠٣ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٤٠٨ ،
                                                                                                                                    074 6 008
                                                                                                                        سميد المقبري
797
                                                                                                                      سعيد بن وهب
797 6 77
                                                                                                سفیان الثوری _ الثوری
                                                                                       سفیان بن عیینة _ ابن عیینة
                                                                                     السكرى (أبو زكريا السكرى)
 0.5
                                                                                                                   ابن السكن قيس
 417
                                                                                                                            ابن السكيت
 040 , 444 , 414
                                                             السلماني ( عبيدة بفتح العين وكسر الباء )
 ٥٢٠ ( ٤٨٦ ( ٦٤
                                                                                          سلمان الفارسي رضي الله عنه
 007 ' EAV ' TE1
 أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها ١٧٨ ، ١٧٨ ، ٢٩٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٣ ،
                             ٠٦١ ، ٥٣٧ ، ٥٣٣ ، ٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٤٧١ ، ٤٧٠ ، ٤٦٩ ، ٤٦٨
                                                                                                                         ابن ابي سلمة
 ١٨.
                                                                                                                      سلمة بن الأكوع
 {\mathcal{T} \mathcal{T} \math
                                                                              أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
 447 4 747
 السلمي أبو عبد الرحمن السلمي (محمد بن الحسين بن موسى النسابوري)
                                                                                                                 . 004 4 777 4 777
                                                                                      سليمان التيمى ( ابن إبراهيم )
 499
                                                                                                      أبو سلمة سميد بن زيد
 41.
                                                                                                                        سلمة بن كهيل
 777 4 77 X
```

```
سلمة بن هشام
 {ot
                                        سليك الفطفاني
 010
                                سليمان بن حبيب المحاربي
 244
                                    سليمان بن أبي حثمة
 170
 سليم الرازي ( أبو الفتح بن أيوب ) ٦٠ ، ٦٠ ، ٩٢ ، ١٢٥ ، ٢٩٧ ،
                                         077 6 070 6 779
 { \ 0
                                        سماك بن حرب
                        السمان أبو صالح ذكوان _ أبو صالح
 711
 سمرة بن جندب رضى الله عنه ٦٦ ، ٩٦ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣٢٢ ،
                        177 313 3 773 3 V33 3 003 3 1F3
                              سمرة بن معم ہے أبو محذورة
سمى مولى ابي بكر بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبد الرحمن المدئي ١٠٨
                              سنحرين ملكشاه السلحوقي
£. Y
السنجي ( الشيخ أبو على الحسين بن شعيب بن محمد ) ٣٨ ، ٣٧ ،
                       TY1 6 TEV 6 170 6 AV 6 97 6 77 6 71
                                      سهل بن أبي حثمة
770 6 178
سهل بن سعد الساعدي ٥٥ ، ٢٢٤ ، ٢٦٨ ، ٣٦٨ ، ١٦١ ،
                                             { 9 Y ' { 8 A 9}
                                     سهل بن أبي صالح
8.4
                                  ابن سيده صاحب المحكم
117 6 77
ابن سيرين (محمد مولى أنس بن مالك) ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٦٦ ، ١٧٥ ،
079 ( 008 ( 00. ( 071 ( 07. ( 017 ( 817 ( 877 ( 879 ( 874
                  السبيوطي ( الحافظ جلال الدين عبد الرحمن )
174
الثماثي (أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الامام فخر الاسلام) صاحب
المصمل ١٨ ، ١٠ ، ١١٧ ، ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٢١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٢٢ ،
           - 074 4 $70.4 TTO 4 TO 1 6 TT 4 TT 4 TAT 4 TAT
الثنافعي (الامام محمد بن ادريس المطلبي) ٤، ٦، ٨، ٩، ١٢، ١٣،
4 38 4 A0 4 A8 4 A. 4 YA 4 YY 4 37 4 37 4 30 4 38 4 38 4 38 4 38 4 38
4 117 6 110 6 1 1 4 1 1 1 6 1 1 6 1 . 4 1 . A 6 1 . 1 6 1 . . 6 9 V 6 90
4 179 4 178 4 178 4 178 4 179 4 179 4 179 4 179 6 177 4 171
4 1A1 4 1A. 6 1VA 6 1VY 6 1V. 6 17A 6 17V 6 109 6 18V 6 187
. TOA ( TOT ( TOT ( TEA ( TEO ( TEE ( TET ( TE) ( TE. ( TTV
```

```
· ۲٧٩ · ٢٧٨ · ٢٧٦ · ٢٧٥ · ٢٧٢ · ٢٦٧ · ٢٦٤ · ٢٦٣ · ٢٦٢
   · ٣٠٨ · ٣٠٦ · ٣٠٥ · ٢٩٦ · ٢٩. · ٢٨٩ · ٢٨٦ · ٢٨٥ · ٢٨١ · ٢٨.
   · TAI · TA. · TY9 · TY0 · TYT · TYI · TYI · T7. · T07 · T{9
  48. 4 4 TTT 
  4 $18 4 $11 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $1. 4 $
  4 177 4 170 4 171 4 177 4 171 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 1
  · {Ao · {AY · {Y7 · {Y0 · {Y1 · {Y · { {1} } } } } } · { {1} } } · { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {1} } { {
 6 017 6 01. 6 0. A 6 0. B 6 0. 6 899 6 898 6 898 6 898
· 071 · 071 · 007 · 001 · 064 · 061 · 070 · 074 · 075 · 07.
  شداد بن اوس رضی الله عنه
                                                                                                                                                                                                         شربك بن عبد الله القاضي
  490 6 4.7
                                                                                         الشعباني (عبد الرحمن بن زباد بن انعم ابو ايوب)
  111
                                                                                                                                                                                                         شعبة بن الحجاج العتكى
   117 · 778 · 778 · 711
 الشبعبي ( عامر بن شراحيل ) ١٣٩ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٣١٣ ، ٣٢٣ ، ٣٩٣ ،
                                                                                                                                                                                   079 6 074 6 874 6 00. 6 881
  277
                                                                                                                                                                                                                                                   شعيب بن شبة
شميب لعله ابن الليث بن سعد صاحب رواية وفتوى وأبوه امام مصر ٣٦٤
                                                                                                                                                               شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي
 Y. 6 19
                                    ابن شهاب الزهرى ـ الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب ابو بكر
                                                                                                                                                                                                                                             شهر بن حوشب
 41.
 ابن أبي شيبة ( هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ) ٤٠١ ، ٢٣٠ ،
الشيرازى ( الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى
مصنف المهذب والتنبيه واللمع وغيرها ) ١٧ ، ٣٦ ، ٣١ ، ٨١ ، ٢٥ ، ٦٠ ،
077 4 008 4 809 4 807 4 800 4 80. 488. 4877 48.7 4 777
 أبو صالح ذكوان السمان ٨١ ، ٢٢٨ ، ٥٥٣ ، ٢٦٦ ، ٥٥٣ ، ٥٥٥
                                                                                                                                                                                                                                صالح مولى التوأمة
 ٤ ٤ ٢ ٤
                                                                                                                                                                                                                       صالح بن نبهان المدنى
 2 2 4
ابن الصباغ ( أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ) صاحب
الشامل ٣٣ ، ٨٩ ، ١٠١ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٣١ ،
078 ( 008 ( 077 ( 077 ( 0...
```

```
ابن الصلاح ( ابو عمرو عثمان الشهرزوري ) ۱۰ ، ۱۸ ، ۳۲ ، ۳۸۹ ،
                                                                                             0 8 8 6 8 4 4 6 6 9 9 6 8 1 V 6 8 1 T 6 T 9 1
                                                                                 الصنابح بن الأعسر الاحمسى رضى الله عنه
 737
                            الصنابحي (عبد الله أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلمة )
 737
 الصيدلاني (عبيد الله بن احمد) ١٧ ، ١٣٨ ، ١٩٥ ، ٢١٦ ، ٣٩٩ ،
                                                                                                                                                           770 2700 2 VFG
                                                                                                                                        الضحاك (ابن مقاتل)
    78
                                                                                   أبو الضحى ( مسلم بن صبيح الهمداني )
 478
                                                                 أبو طالب (عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم)
  019
 طاوس ( هو ابن كيسيان اليماني ) ٩ ، ٢٤ ، ٣٨ ، ١٦٣ ، ٢٦٣ ، ٢٩٠ ،
                              071 4 07. 4 277 4 279 4 799 4 799 4 799 4 799 4 798
 الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب ) ٣٥٨ ، ١٠١ ، ٢٦٤ ،
                                                                                                                                                                                                   109
 الطبري (طاهر بن عبد الله القاضي أبو الطيب) ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ،
  4 1.1 ( YA ( YY ( 77 ( 77 ( 77 ( 6. ( {A ( {Y ( {Y ( {Y ( {Y ( {Y ) ({Y ) ({Y ) () ({Y ) ({Y
  ( \TY ( 140 ( 144 ( 144 ( 141 ( 110 ( 111 ( 1.A ( 1.0
  AAI : PAI : 191 : 7.7 : 3.7 : 717 : 017 : A17 : 777 : 777 :
  VYY : TYY : TYY : 13Y : 33Y : 03Y : P3Y : 10Y : 70Y : 30Y :
  4 TOE ( TOT ) TOT ) TOT ) TOT ) TOT ) TOT ) TOT )
  4 $7A 4 $7$ 4 $7T 4 $.0 4 $.7 4 TTO 4 TAS 4 TYT 4 TYT 4 TOT
  4 off 6 off 6 off 6 ole 
                                                                                                                                     077 ( 071 ( 07. ( 008
 الطبري (أبو على الحسين بن القاسم) ١٣ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ١٣١ ، ١٣٥ ،
  107 > 707 > 707 > 777 > 073 > 773 > 373 > 073 > 777
   الطبرى ( الحسين بن على صاحب العدة شرح ابانة الفوراني = الحسين .
  الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدى
  الامام الفقيه الحنفي صاحب معانى الآثار) ١٢٧ ، ٢٧١ ، ٣٠٤ ، ٢٦١ ، ٢٣٠
                                                                                                                                                                               173 6 6 1T
  113
                                                                                                                     الطفيل بن عمرو رضي الله عنه
  طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن كعب
  ابن مرة بن لؤى القرشي التيمي أبو محمد رضي الله عنه ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٣٠٤ ،
                                                                                                                                                                                                   010
                                                                                                                                                         طلحة بن مصرف
  00 ( 07.
                                                                                                                                                                 طلق بن علی
 071 6017 60.9 6087
```

```
الطوسى (أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يوسف) ٥٠٢
071 6 017 6 0.9 6 87
                                                                                                             طلق بن على
                                                   عاتكة بنت عبد الله (أم مكتوم والدة عمرو)
  97
                                                                                                      عاصم بن كليب
177 ( 177 ( 777
أبو عاصم العبادي ( محمد بن أحمد بن محمد الهروى القاضي ) ١٤٢ ،
                                                                                                                     59X 6 740
أبو العاص ( مهشم وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل القاسم بن الربيع بن
                                                                              عبد العزى بن عبد مناف القرشي
107
                                                    أبو العالية ( الرياحي هو رفيع بن مهران )
004
                                                                                 عامر بن ربيعة رضي الله عنه
 777 777
                                                                                 عائذ بن عمرو رضى الله عنه
 170
عائشة (أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق رضى الله عنها) } ٧ ، ٧ ، ٢٩ ،
< 1 { 9 < 1 { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1
371 3 141 3 741 3 741 3 641 3 841 3 847 3 147 3 747 3 767 3
6 0.9 6 0.A 6 0.0 6 0.1 6 89. 6 8A9 6 8AA 6 879 6 879 6 87.
6 077 6 077 6 071 6 07. 6 019 6 018 6 010 6 017 6 017 6 011
 110
 عبادة بن الصامت ۲۰ ، ۱۶ ، ۹۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۳۱۸ ،
                                                                              017 6 770 6 777 6 777 6 77.
                                                                                                             عباد بن بشر
 184
                                                                   العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه
 0 { Y 6 TA
                                                                                                      عباس العنبري
 440
                                                                                                     أبو العباس المرد
 147
 عبد الله بن أبي أوفى ( واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث وكنية
 عبد الله أبو ابراهيم ) ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٩٨ ، ٢٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٩٣ ،
                                                                                                                                     1.3
                                                                                                   عبد الله ابن بحيثة
 00. ( ET. ( ETA ( E.7 ( TTV
                                                                                    عبد الله بن أبي بكر (رض)
  OTA
                                                                        عبد الله بن جابر البياضي ( رض )
  ٣٦٩ ሩ ٣٦٤
                                                                                                  عبد الله بن جعفر
  111
                                                                                           عبد الله بن الحارث •
  1 ሦለ
                                                                                                      أبو عبد الله الحكم
  799
```

```
798 6 188
                                      عبدالله بن الحسن
 ٣٦٨
                                       عبد الله بن دینار
عبد الله بن الزبير ( أبو خبيب ويقال أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام
القرشى الأسـدى ) ٥٥ ، ٥٥ ، ١٥٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٩٠ ، ٣٠٥ ،
 {9T ( {T. ( {10 ( {{ . ( {TO ( {TT
                                عد الله الزبرى = الزبرى
ξλλ ( ξλλ ( ξλο ( ξλ. )
                          عبد الله بن زيد بن عاصم الانصارى
عبد الله بن زید بن عبد ربه الانصاری ۸۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ،
                                   179 ( 178 ( 179 ( 117
787
                                     عبد الله بن السائب
00.
                                     عبد الله بن سرجس
447
                                 عبد الله بن سعيد القبرى
444 6 78
                                      عبد الله بن شداد
04.
                                      عبد الله بن شقيق
۲٨
                                       عبدالله صالح
779
                                     عبد الله بن الصامت
191
                                     عبد الله بن صفوان
عبد الله بن عباس ( حبر الأمة وترجمان القرآن ) ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۹ ،
· 18. · 17. · 177 · 1.9 · 18 · 78 · 77 · 7. · 80 · 78 · 77 · 7.
· TTI · TT. · TT3 · T.T · 197 · 190 · 177 · 17. · 170 · 10A
4 818 4 8.9 4 8.7 4 8.1 4 8.. 4 TAT 4 TY. 4 TTA 4 TTT 4 TO 8
4 014 6 010 6 014 6 014 6 0.8 6 8AV 6 87A 6 877 6 870 6 804
(000 (008 (001 (08) (08) (079 (078 (071 (07. (019
                                  100 , 400 , 400 , 201
ابن عبد البر أبو عمر ( الحافظ الأندلسي ) ٤٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٩ ، ٣٠٨ ،
                             TTY ( TOT ( TEV ( TI) ( TI.
470
                          عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى
                     عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
119
                               عبد الله بن عثمان بن خيثم
40.
                               عبد الله بن عدى الأنصارى
10
270
                                   أبو عبد الله العسقلاني
```

```
عبد الله بن عمر بن الخطاب ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٥٠ ،
      · 1 - Y · 9 A · 9 T · 9 E · A T · A Y · A I · Y T · T O · T E · T T · O 9
      4:184 6 179 6 174 6 119 6 114 6 117 6 118 6 117 6 1.7 6 1.7
      6 1A0.6 1AT 6 179 6 17A 6 17Y 6 17T 6 17B 6 17T 6 10A
     VAI : 0.01 : 117 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 : 717 :
     6 87. 6 80. 6 870 6 878 6 877 6 871 6 81V 6 817 6 810 6 8.V
    · 0.9 · 0.0 · 0.7 · 0.7 · 0.1 · $AA · $Ao · $A$ · $YY · $7Y
    · 077 · 070 · 071 · 07. · 019 · 017 · 017 · 017 · 017
    1 009 ( 007 ( 001 ( 00. ( 059 ( 057 ( 05. ( 07) ( 045 ( 04)
                                                                                                                                                                                                                                                                     ۸۲٥
    191
                                                                                                                                                                              عبد الله بن عمر العمرى
   عبد الله بن عمرو ( بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن هصيص
   ابن كعب بن لؤى بن غالب القرشي السبهمي كنيته أبو محمد ) ١٣ ، ٢٥ ،
  · 107 · 111 · 177 · 178 · 178 · 177 · 1. · 77 · 74
                                                   773 ) 773 ) 110 ) 370 , 070 , 170 , 700 , 000 , 100
                                                                                                                                                                  عبد الله بن عون = أبن عون
  04.
                                                                                                                                                    عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة
                          عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه) = أبو موسى
  OOA 6 TYA
                                                                                                                                                                                                       عبد الله بن لهيعة
                                                                                                                                                          عبد الله بن مالك (أبو ماثك)
  849
                                                                                                                                                 عبد الله بن المبارك _ ابن المبارك
                                                                                                                                                                  عبد الله بن محمد بن عقيل
  10.
 477
                                                                                                                                                                عبد الله بن محمد المشيدي
  1.0
                                                                                                                                                                    أبو عبد الله محمد بن نصر
                                                                                                                                                                                              عبد الله بن محريز
 017
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ١٩ ، ٦٦ ، ٥٦ ، ٥٦ ، ٦٠ ، ٦٣ ،
4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 
YYY > 3YY + 2XY + 3YY + 7XY + 7XY + 7X3 + 
· OTA · OTI · OTV · OTI · OT. · OI9 · OIA · OIT · O. ( . O. T
                                                                                                                                                                                                            008 600.6081
```

عبد الله بن معاذ

440.

| 3A3                       | عبد الله بن معقل ( بكسر القاف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · * · 1 · * · · · · · · · | عبد الله بن معقل ( أبو سعيد المزني ) ٣٢ ، ١٦٧ ، ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| п                         | 0.8 (0.7 (0.7 (777 (711 (71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4                       | عبد الله بن ابی ملیکة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨٥                       | عبد الله بن نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771                       | عبد الله بن يعقوب بن استحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( 490 ( 777 ( )           | عبد الجبار بن وائل (وكنيته وائل أبو هنيدة) ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٠                       | الشيخ عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                       | عبد الرحمن بن أبزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>17.</b>                | عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | أبو عبد الرحمن المسلمي = السلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧.                        | عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | عبد الرحمن بن أبي ليلي = أبن أبي ليلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 577                       | عبد الرحمن بن عبد القارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| የፖፖ ን ፍለያ                 | عبد الرحمن بن مهدى ( الامام )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | عبد الرحمن بن محمد الفوراني = الفوراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 373                       | عبد الرحمن بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7                       | عبد الرحمن بن يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فى ألحديث ٣٠٥،            | عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 6 878 6 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                       | عبد الكريم أبو أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                       | عبد الكريم الجزرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳.٥                       | عبد المجيد بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>{0.</b>                | عبد المطلب بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 741                       | عبد الملك بن محمد بن أيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | العبدرى ( محمد بن سعدون بن مرجى الحافظ أبو عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 440 . 448 . 4           | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                         | 00\$ 6 7AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1                       | عبد الملك بن مروان<br>مرا الرام بريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٥                        | عبد الواحد بن نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444                       | عبده بن أبي لبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | $ larks\rangle = acak \text{ is then}$ $ larks\rangle = acak \text{ is then }  larks\rangle = ack \text{ is the }  larks\rangle$ |
|                           | أبو عبيد (القاسم بن سلام) ۲۷۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۹ ، ۱۹، ۱۹، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ابو عبيدة ( إبن حربويه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.43                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 264 ( £17 ( VT            | أبو عبيدة بن عبد الله بن مستعود الهذلي<br>عبيد الله بر عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

```
عبيد الله بن عبد الله المتكى أبو المنيب
177 6 014
474
                                                 العبيدي
                                         عتبة بن أبي حكيم
1.3
                                            عتبان بن مالك
081
                                        عثمان بن أبي العاص
371 277 3787
عثمان بن عفان رضى الله عنه ١٥ ، ٥٦ ، ١٣٠ ، ١٧٥ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ،
001 4 079 4 071 4 07. 4 019 4 01A
01X 4 {9. 4 {VX 4 178
                                          أبو عثمان النهدي
                                        عثمان بن أبي شيسة
190
المجلى (يحيى بن على بن الطيب الدسكري) ٣٤ ، ٣١١ ، ٣٥٨ ، ٣٩٦
EET ( E. ) ( IAT
                                                ابن عدي
                                            عراك بن مالك
777
                                             عروة بن الزبير
DO. 4 OTA 4 TEL 4 118 4 1.V
                                             عرفجة الثقفي
OYA
                                العز بن عبد السلام ( الامام )
٤٧.
                                 ابن عساكر = على بن الحسن
                                              ابن عسلمة
417
عطاء بن أبي رباح ٨ ، ٩ ، ٢٤ ، ٣٨ ، ٣٣ ، ٩٠ ، ١١٤ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ،
{ TT ( TT ) TT ) TT ( TT ) TT ) TT ( TT ) TT ( TT ) TT ( TT )
                                           عطاء الخراساني
07X 4 01Y 4 EYT 4 EE1
                                           عطاء بن السائب
173
                                               عطبة العوفي
270 6 878
                       العظيم آبادي ( الشيخ عبد الحق الهندي )
177
عفيف بن الحارث اليماني ( وقيل غضيف بن الحارث الشمالي ) ٣٥٨
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ٣٨ ، ٣٥٨ ، ٣٦٩ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ،
                                00A 4 0.7 4 ERY 4 EAA 4 ERY
                                                 العقيلي
OEV
عكرمة مولى بن عباس ٦٣ ، ٨٤ ، ١٨٧ ، ٢٢٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ،
                                ۵٦٨ · ٤٠٠ · ٣٩٩ · ٣٦٦ · ٣١٨
                                            علقمة بن خالد
0716.874
```

```
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب
 4.1
                                                                 على بن الحسن الدمشقى (أبو القاسم بن عساكر)
    11
                                                                                                                                                                    على بن الحسين
 914 (1.7
                                                                                                                                  أبو على السنجي بد السنح،
على بن أبي طالب كرم الله وجهه ٧ ، ١٩ ، ١٤ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ١١٨ ، ١٥٧ ،
 · ٣٦٩ · ٣٦٥ · ٣٢٣ · ٣١٨ · ٣٠٧ · ٣٠١ · ٢٩٩ · ٢٩٨ · ٢٩٠ · ٢٨٥
 4 607 4 601 4 669 4 666 4 667 4 667 4 666 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4
 103 · 103 · 173 · 173 · 173 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 
4011 4011 6017 6017 6018 60.8 60.7 60.1 6897 6815
                                                                              VY0 > A70 + O70 + O01 + OTV + OTA + OTV
                                                                                                                                             على بن عبد الله بن عباس
 191
                                                                                                                                                                                  علی بن عمر
۳۸٥
 1.1
                                                                                                                                   على بن أبي القاسم البيهقي
                                                                                                                                                      على بن موسى القمش
 011
                                                                                                                                                         أبو على النيسابوري
 777
ሃገባ ፡ ሃነሃ ፡ ለ٤
                                                                                                                                                                           على بن المديني
                   ابن علية = اسماعيل ابن علية وهو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم
 177
                                                                                                                                                               عمار بن أبي عمار
                                                                                                                                                  عمارة بن رؤيبة الثقفي
 183 3 770
 ٠٢١ ، ٤٩٣ ، ٤٦٣ ، ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ١٤٣ ، ٨
                                                                                                                                                                           عمار بن ياسر
عمران بن الحصين ٧٣ ، ٧٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، ٣٠٣ ،
                                                                          007 ( 001 ( 777 ( 770 ( 777 ( 700 ( 778
777
                                                                                                                                                                       عمران أبو تحيد
العمراني ( يحيي بن سالم أبو الخير صاحب البيان ) ٩ ، ١٨ ، ٧٩ ،
4 1.1 4 777 4 77. 4 777 4 701 4 707 4 777 4 777 6 777 6 777
              078 ( 088 ( 081 ( 088 ( 088 ( 0.8 ( 88. ( 889 ( 888 ( 88.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ١٢ ، ٥١٥ ،
                                                                                                                                                                                                                       017
193
                                                                                                                                                                          عمرو بن عبسنة
                                                                                                                                                              عمر بن حفص الكي
4.8
```

```
عمر بن الخطاب رضي الله عنه }} ، إه ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٨٥ ، ٩٥ ، ٦٣ ،
 4 119 4 119 4 1.9 4 1.0 4 1.7 4 99 4 99 4 90 4 A7 4 A8 4 A7 4 Y8
 4 174 4 174 4 175 4 176 4 164 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 477 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 
 · YV9 · YVA · YVV · Y77 · Y71 · YEI · YM. · YYE · Y.M · 19A
 4 TEI 4 TYT 4 T.A 4 T.. 4 TA 4 TAI 4 TAY 4 TAI 4 TAI 4 TAI 4 TAI
 4 {AT 4 {A{ 4 {AT 4 {A. 4 {VY 
 · or. · ola · olk · ola · o.a · o.o · o.l · {a. · {AA · {AY
4 074. 007 4 008 4 00. 4 081 4 08. 6 07A 6 07V 4 077 4 070
                                                                                                                                                                                                                                                      277
                                                                                                                                                                                                 العوام بن حمزة
 EXE
 778 6 777
                                                                                                                                                                                         العوام بن حوشب
                                                                                                                                                                                                 عمروبن سلمة
 EYE
                                                                                                                                                                                                   عمرو بن شمر
 1.1
 عمرو بن دینار
                                                                                                                                                                                                  عمرو بن عاصم
٣. ٤
                                                                                                                                                                                                   أبو عمر الزاهد
 11.
عمر بن عبد العزيز ٥٤ ، ٨٤ ، ١٠٣ ، ١٦٥ ، ١٨٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ،
                                                                                           APT > 3 FT > AFT > 773 > 7F3 > FA3 > 70
                                                                                                                                                                                                     عمرو بن عطاء
 173
                                                                                                                                                                                     أبو عمرو بن العلاء
 113
                                                                                                                           أبو عمرو بن عبد البر = أبن عبد البر
                                                                                                                                                                                                      عمرو بن على
440
                                                                                                                                                                                                 عمرو بن ميمون
011
                                                                                                                                                                     عنبسة بن عبد الرحمن
10
                                                                                                                                                               عنيس ( لعله الذي قبله )
417
                                                                                                                                                                                                     عوف بن مالك
۲۸۳ ، ۲۲۵
                                                                                                                               ابن عون ( عبد الله بن عون الفقيه )
3 X7 ' X17 ' 777
                                                                                                                                                                               عون بن أبي جحيفة
10
                                                                                                                                                               عون بن عبد الله بن عتبة
ፕለፕ
                                                                                                                                                                                  عیاش بن ابی ربیعة
101
عياض (بن موسى اليحصبي المعروف بالقاضي عياض) ٢٤، ٨١، ١٢٦،
019 ( { V V ( { 1 . ( TO V ( TEX ( TT V ( TT ( 170 ( 189 ( 17 V
                                                                                                                                                                                                       270 276 V70
                                                                                                                                                     عيسى أبن مريم عليه السلام
179
```

```
٣7٨
                                                                                                             عیسی بن موسی
177
                                                                                                           عیسی بن میمون
ابن عيينة ( سفيان بن عيينة بن أبي مهران الهلالي ) ٣٩ ، ١ ، ١ ، ١ ،
                                                                                              *** * *** * *** * ***
الفزالي ( الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي صاحب الوجيز
والوسميط والبسيط والأحيماء) ١٠ ، ١٨ ، ٣١ ، ٣٤ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٥ ،
6 107 6 187 6 187 6 180 6 170 6 1.A 6 9V 6 AT 6 7. 6 09 6 0T
4 400 4 708 4 787 4 787 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 771
VOY : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 
• ٣٩٨ • ٣٨٤ • ٣٨٠ • ٣٥٩ • ٣٤٠ • ٣٣٩ • ٣٣٦ • ٣٣٢ • ٣٣١ • ٣٢٨
 0 { 7 6 0 7 7 6 0 . A 6 { 1 1 6 } 1 6 } 4 . 6 { 1 7 9 6 } 4 }
                                                                                          الفساني أبو على الفساني
 YVV
ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا) صاحب المجمل ١٦ ، ٢٩ ، ٥٥ ،
                                                                                                              £1. 6 17. 6 11A
                                                    الفارسي (أبو بكر أحمد بن الحسن الفارسي)
   27
 الفارسي (١٠بو على الحسن بن احمد الفارسي ) ٢٣ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٧٦ ،
                                                                                                                                              A١
                                                                                                   فاطمة رضى الله عنها
 {{9 6 10Y
                                                                      فايد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء
 0 { Y 6 { . 1
                                            أبو الفتح سليم بن أبوب الرازى = سليم الرازى
 أبو الفتح ( الشيخ نصر المقدسي ) ٤٢ ، ٦٠ ، ٩٢ ، ١٣٣ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ،
                                                                  0.7 4 EA. 4 EV9 4 ETV 4 EEV 4 E.Y
 أبو الفتوح = القاضى أبو الفتوح يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله
                                                                                                                                   التكريتي
 WA. 4 178 4 1.9
                                                                             الفرأء ( يحيى بن زياد النحوى )
 ETV : TYT : {0
                                                                                                                           الفرزدق
 Y07
                                                                          أم فروة الصحابية رضي الله عنها
    O{
                                                                                                            فضالة بن عبيد
 {{Y}
                                                                                                           الفضل بن عباس
  24.
                                                                                                   أبو الفضل بن عبدان
  010 6 01.
                             أم الفضل (لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية )
 410
                                                                                               الفلاس (عمروين علي)
 014 6 ENO
 الفوراني ( صاحب الابانة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران
```

```
الفوراني) ۸۹ ، ۲۲ ، ۹۰ ، ۹۷ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۵ ، ۱۰۰ ،
                                         087 6 0.7 6 819 6 707
{ YY
                                         القاسم بن عبد الرحمن
{ 4 %
                                 ابو القاسم القشيري ( الأستاذ )
     ابن القاسم ( هو عبد الرحن الفقيه صاحب مالك وابن عبد الحكم )
171
                                         أبو القاسم بن المسلمي
199
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٨ ، ٣٦٧ ، ٨٦٨
ابن القاص ( أبو العباس أحمد بن أحمد الطبرى ) صاحب التلخيص
         777 337 3 707 3 7.3 3 703 3 703 3 183 3 7.0 3 770
 ٦٤
                                              قبيصة بن ذؤيب
قتادة بن دعامة السدوسي ٩ ، ٥٥ ، ٦٤ ، ١١٣ ، ١٥٨ ، ١٨٧ ،
                     707 . 177 . 777 . 3.7 . 7.7 . 773 . 760
أبو قتادة ( الحارث بن ربعى وقبل النعمان بن ربعى ، وقبل عمرو بن
رىمى) ٥٧ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ١٥ ، ٣٣٣ ، ٢٩٨ ، ٢٣١ ،
· 070 · {77 · {71 · {.7 · {.0 · TV. · TTA · TOV · TO1 · TO.
                                                088 6 084 6 044
 ابن قتيبة (ابو محمد عبد الله بن مسلم) ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ١٨١ ، ٣٣٨
171
                                      القرظى (محمد بن كعب)
ابن قسيط ( يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدنى
                                                     . أبو عبد الله )
177 4 177
                                          قطعة بن مالك الثعلبي
                           القعنبي (عيد الله بن مسلمة بن قعنب)
771
القفال ( محمد بن على بن اسماعيل الشاشي ) ١٨ ، ٣٦ ، ٢١ ، ٧٥ ،
4 TTO - TTO 4 TTX 4 TTT 4 TET 4 TTE 4 T. . 4 TTO 4 TTT 4 TY
                                         0. 7 6 891 6 8.8 6 8.7
أبو قلالة الحرمي ١٦٣ ، ٢٣٧ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٢١١ ،
                                                            373
                                                       القلمي
27.
1.9
                                      قیس بن ابی حازم التابعی
771
                                               قیس بن سعید
471
                                                قیس بن عباد
                                                قيس بن مالك
211
47.
                           الكاساني الحنفي صاحب بدائع الصنائع
```

```
ابن کج ( القاضي أبو القاسم ) ٨٥ ، ٨٧ ، ٢٣٧ ، ١٤٣ ، ٢٤٠ ، ٢٥٣ ،
                                                                                                                                              279 6 799 6 79A
  الكرخي (أبو الحسن محمد بن أبي طالب) ، ٥ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٥٠٠
 الكسائي ( أبو الحسن على بن حمرة بن عبد الله الاسدى الكوفي امام
  444
                                                                                                                                                                                           القراء)
  411
                                                                                                                                                            كعب بن سعيد
  كعب بن عجرة رضى الله عنه ( هو أبو محمد ويقال أبو عبد الله ويقال
  أبو استحاق بن عجرة الأنصاري السالمي )
                                                                                                                             كعب بن عمر = أبو الليث
                                                                                                                                                               كعب بن مالك
 077 6 070 6 087
 الكلبي ( أبو النضر محمد بن السائب بن مبشر بن عمرو الكلبي صاحب
    ٦٤
                                                                                                                                                                                     التفسير)
  890
                                                                                                                                                                          ابن کلیب
                                                                                                                     الكوفي (أبو اسماعيل الكوفي)
  707
                                                                                                                                                               الكيا الهراسي
  140
                                                                                                               الن لهيعة = عبد الله بن لهيعة
  00X 6 TYX
  الليث بن سعد الفهمي المصري الامام ٢٤ ، ٨٦ ، ١٤٩ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ،
                                                                                                                   777 3 777 3 777 300 3 770
                           أبن أبي ليلي (محمد بن عبد الرحمن) = محمد بن عبد الرحمن
 ابن أبي ليلي (عبد الرحمن الفقيه الكوفي) ٤٤ ، ١٠٣ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ،
                                                        01. ( { 10 ( { 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 ) 17 ( 7 
ابن ماجه ( القرونني أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي الحافظ ) ٧ ،
 3.0 ) 710 ) ATO , PTO , V30
الماوردي (على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري ) أقضى القضاء
 وامام اصحابنا العراقيين ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٢٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٦٠ ، ٦٢ ،
  6 11A 6 11V 6 110 6 11T 6 11. 6 1.A 6 1.0 6 90 6 9T 6 AV 6 78
 4 18. ( 1TV ( 1TO ( 1TT ( 1TT ( 1TT ( 1TO ( 1TT ( 1T) ( 1T.
 4 170 4 178 4 109 4 107 4 107 4 108 4 107 4 107 4 187 4 187
 6 717 6 7.8 6 7.1 6 190 6 197 6 191 6 1A0 6 1A. 6 1Y0 6 1YE
  6 709 6 700 6 708 6 757 6 750 6 751 6 778 6 71X 6 71T
 org 6 o. . 6 Ego 6 EA1 6 EVY 6 ETG 6 EOV 6 EEA 6 EE1 6 ET.
  ابن المارك (عبد الله) ١٩ ، ١١ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٨٤ ، ٢٩٩ ، ٣٢٣ ،
              25V ( 2.5 ( 5.4. ( 5.74 ( 5.54 % 4.74 % 4.70 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74 % 4.74
```

```
18%.
                                                                                                                 المبرد أبو العباس 🕳 أبو العباس
المتولى (أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري) صاحب التتمة
1 1.A ( 1.1 ( 9V ( 98 ( 97 ( V9 ( VA ( VV ( 87 ( 77 ( 1A ( 1)
· 187 · 177 · 170 · 178 · 171 · 177 · 177 · 171 · 117 · 11.
6 170 6 17. 6 109 6 107 6 108 6 108 6 108 6 10. 6 187 6 188
· YOX · YOY · YTT · YTT · YTI · YT. · Y.Y · Y.I · IVV · IVO

• {A. • {Y} • {YY • {T} • {TT • {E} • {TO • {T} • {E} • {T} • 
                                                                                                                       071 60.4 60.0 6 898 6 841
                                                                                                                                                              المثنى بن الصياح
 017
 القاضي مجلي بن جميع بن تجا المخزومي ( أبو المعالي ) ( صاحب الذخائر )
                                                                                                                                      177 ( 170 ( )7 ( 71 ( 7.
                                                                                                                                                                                      أبو مجلز
 ۷٤ ، ۸۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۷۵
 مجاهد بن جبر ۸ ، ۹ ، ۲۳ ، ۹۰ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۰۸ ، ۱۲۳ ، ۱۸۷ ،
              ٥٥. ( ١٩٣ ( ١٣٥ ) ١٦٨ ( ١٩٨ ( ١٧٣ ( ١٧١ ( ١٣٨ ( ١٣١
 المحاملي ( احمد بن محمد بن احمد بن القاسم صاحب المجموع ) ٢} ١
$ $ . 0 \ { . { \ POT \ 
                                                                               008 6 0 . . 6 899 6 881 6 878 6 877 6 819
                                                                                                                        المحاربي ( سليمان بن حبيب )
  777
  أبو محذورة ( سمرة بن معير ويقال أوس ) مؤذن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ( ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹
                                                                                                                                       محمد بن أبان الأنصاري
  479
                                                                                                                                       محمد بن ابراهيم التيمي
  ٤٩.
                                                                                                                                محمد بن اسحاق بن سیار
  445
                                                                                                            محمد بن اسماعیل = (البخاری)
                                                                                                                                      محمد بن ابي بكر المقدسي
  440
                                                                                                                                       محمد بن ثابت الميدى
  14.
                                                                                                                                     محمد بن جابر السحمي
  100
                                                                                                                                        محمد بن جابر التميمي
  411 .
                                                                                                                                        محمد بن جرير الطبري
  777 6 197 6 1Vo 6.189 6 78
```

م }} \_ المجموع جد ٣

```
محمد بن الحسن ( الشيباني صاحب ابي حنيفة الفقيه الكوفي الامام )
4 TOT 4 TET 4 TT. 4 TAE 4 TTT 4 TT. 4 TTT 4 TTA 4 VO 4 TE
                             079 : 077 : 017 : 018 : 499 : 494
محمد ابن الحنفية بن على بن ابي طالب ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٩٨ ، ٤٢٩ ،
                                                             {V1
                                  محمد بن أبي السرى العسقلاني
7.7
240
                                               محمد بن سغد
277
                                                محمد بن سلام
                                محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي
777
                                      محمد بن عبد الملك الغزالي
272
                               محمد بن على = محمد ابن الحنفية
                   محمد بن على بن سهل (أبو الحسن الماسرجسي)
TO1 6 TO.
TV.
                                         محمد بن عمرو بن عطاء
TYV : 191
                                          محمد بن عمر بن على
                                     محمد بن عیسی = الترمدی
MYX
                                          محمد بن كثير العبدى
                                         محمد بن كعب القرظي
01A ( {A. ( YAA ( YAA ( YYY
                                               محمد بن المثنى
440
                                        محمد بن مسلمة البدرى
۸۲۳
XPY.
                                               محمد بن المنكدر
                                     محمد بن الموفق الخبوشاني
1.1
299
                                          محمد بن نصر المروزي
محمد بن يحيى بن منصور ( الامام المعظم الشهيد النيسابوري ) ٢٤١ ،
                                                {YY 4 { . Y 4 YOY
                                     محمد بن يعلى السلمي الكوفي
100
                                              محمد بن يوسف
٥٢٨
1.0
                                                   ابن محریز
110
                                                     المخدجي
                                                     ابو مخلد
$ A $
                                             مسدد بن مسرهد
277
                                             مراد فرج اليهودي
1.7 6 17
                                                     أبو مرثد
170 6 178
                                               مروان بن الحكم
074 . 410 . 113 . 41
                           المروزي (أبو الحسن أحمد بن سيار)
777
                               المروزي أبو اسحاق = أبو اسحاق
                                    المروزي (القاضي أبو حامد)
307 > AVY > PVY
```

```
المروزي ( ابو زید ) الشیخ ابو زید
   0.7 ( { 71 ( 711
  717
                                                                                                                                                                                                                                                        امرؤ القيس
  008
                                                                                                                                                                                                                                                                                       مريم
 المزنى ( الامام اسماعيل بن يحيى ) ١٢ ، ١٤ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٨ ، ٢٨ ،
 ( 1TY ( YY ( YT ( TX ( 0) ( {X ( {0 ( {1 ( {. ( T4 ( T{ ( T ( . T (
  4 TIA 4 TII 4 T. T 4 T. T 4 TAY 4 IVA 4 IVO 4 IVE 4 IO. 4 IEO
                                               077 · {VI · {{\cdot \cdot \cdo
                                                                                                                                                                                                                            مسروق بن الأجدع
  00. 6 TAE
                                                                                                                                                                                                                            أبو مسعود البدري
  10. ( {{T ( {T X ( TX ( O)
                                                                                                                                                                                                                                                                 المسعودي
                                                                                                                                                                                                                                             مسلم بن بشار
 490
 مسلم بن الحجاج القشيري ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،
 4 TT 4 TT 4 OT 4 OA 4 OV 4 OO 4 OE 4 O. 4 ET 4 EV 4 ET 4 EO
 4 11 6 AY 6 AT 6 AE 6 AY 6 A. 6 YE 6 YT 6 TA 6 TT 6 TO 6 TE
  4 177 6 178 6 118 6 117 6 111 6 1.7 6 1.8 6 1.7 6 9A 6 90 6 98
 4 171 6 10A 6 107 6 18A 6 188 6 180 6 189 6 18A 6 188 6 180

    IAT 6 IA1 6 IA. 6 IV9 6 IV0 6 IV1 6 IZA 6 IZZ 6 IZO 6 IZE

  6 TTO 6 TTE 6 TIT 6 T.T 6 19A 6 197 6 190 6 19E 6 1AT 6 1AE
 · TE. · TTT · TTA · TTT · TTO · TTE · TTT · TIQ · TIV · TIT

    Tot ( ToT ( To. ( Ttq ( TtA ( TtV ( Ttq ( Tto ( Ttt ( Tt)

4 { Y Y 6 { 10 6 { 11 6 { 11 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.9 6 { 1.
4 {TY 4 {TT 4 {TO 4 {T. 4 {O} 4 { {OY 4 {OY 4 {O} 4 {O
173 > PF3 > . Y3 > 1Y3 > 7Y3 > 7Y3 > 0Y3 > 0Y3 > 7X3 > 0X3 >
(0.76 0.1 6 0.. 6,89% 6 898 6 898 6 888 6 888 6 888 6 888

    orr    or.    orr    o
 770 ) 370 ) 070 ) 770 ) A30 ) 000 ( 000 ) 700 ( 070 ( 070 )
                                                                                                                                                                                                                                                                         077 6 078
```

```
المسور بن مخرمة رضي الله عنه
781 % 1V1
                                          المسيح عيسى ابن مريم
1.7
                                          مسيلمة الكذاب الحنفي
4.1
                                                مصعب بن آلز بر
137
                                   مصمب بن سمد بن أبي وقاص
TAX 4 TY1
                                               مطرف بن عبد الله
470
معاذ بن جبل رضي الله عنه ٦٣ ، ١٠٣ ، ٣٢٣ ، ٤٥٧ ، ٤٦٧ ، ١٦٥ ،
                                                              04.
                                                .. أبو معاذ النحوى
777
                                                مماوية بن الحكم
404
                                                     أبو مماوية
777
معاوية بن أبي سفيان ( رض ) ۸۶ ، ۸۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۹۸ ، ۳٦٥ ،
                                                        019 6 870
173
                                                       ابن معبد
                                              المعتمد بن سليمان
W1. 4 W.7 4 Y99
                                                      أبو معشر
717
                                              أبو سعيد بن الملي
YAY
                                                      أبو معمر
٤٦.
                                                  معمر بن راشد
777
                                                 مفیث بن سمی
00
                                     المفيرة بن شعبة رضى الله عنه
673 > 773 > 7V3
AE 6 78
                                                 مقاتل بن حیان
                                               المقداد بن الأسود
777
المقدسي ( الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن أبراهيم القدسي
اللمشبقي ) . ٢٩ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ١٠٠١ ، ٣٠٠ ، ١٠٠٣ ، ٢٠٠٩ ، ٨٠٣ ،
                                                 777 > 707 > P30
                      ابو الكارم عرفة بن على بن الحسن البندنيج،
717
ابن أم مكتوم عمرو بن قيس وقيل عبد الله بن زائدة القرشي المامري
                                            171 6 17. 6 118 6 94
مکحول ۶۶ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،
                                                       00. 6 874
                                                   إبن ابي مليكة
TAO 6 TEO
                         ابن منده (عبد الرحمن بن محمد الحافظ)
481
```

. ابن المنذر ( أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ) ٢٥ ، ٣٤ ،

```
4 170 4 177 4 109 4 170 4 118 4 1.77 4 9. 4 78 4 77 4 88 4.74
4 Y.A 4 Y.Y 4 Y.Y 4 Y.Y 4 Y.Y 1 4 Y.Y 4 Y.Y 7 Y.Y 7 Y.Y 1 Y.Y 4 Y.
4 054 6 054 6 041 6 04. 6 014 6 015 6 544 6 544 6 544 6 544 6
                                                                         079 ( 077 ( 070 ( 00V ( 00E
                                                                                                      منصور الفقيه
  19
                                                                                        أبو منصور بن مهران
01. 4 TAE 4 TET
                                                                                               أبو حمقر المنصور
1.7
                                                                                      منصور بن ابي مزاحم
7.7 > 3.77
                                                                                                 المهاجر بن قنفذ
118
                                                                                                 المهدى عبيد الله
1.0
                                                               أبن مهدى (عبد ألرحمن بن مهدى)
  13
                                                                                            المهلب بن ابي صفرة
777
أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس) ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ ،
4 07. 4 019 4 897 4 8A3 4 8AA 4 8A7 4 879 4 88. 4 877 4 777
                                                                                       00V 6 08. 6 049 6 04V
                                                                                          موسی بن ابی عنبسة
277
                                                                                   موسى بن قيس الحضرمي
809
                                                                                         نافع بن عبد الحارث
173
نافع مولی این عمر ۱۲۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۳۷۵ ، ۲۲۹ ، ۳۷۶ ، ۵۸۶
النسائي ( أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن
دينار الخراساني النسائي) ٧ ، ١٩ ، ٣٩ ، ٩٧ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ١٠٤ ، ١١٤ ،
0.3 ) TIS ) OTS ) ATS ) FTS ) TSS ) VSS ) (03 ) SOS ) VFS )
473 > 773 > 773 > 773 > 373 > 673 > 773 > 710 > 710 > 710 > 710 >
                                                 010 . 70 . 70 . 630 . 630 . 70 . 70 . 70 . 70
                                                                                                  النضر بن شميلً
YVE 4 1VV
                                                                         النعمان بن بشير رضى الله عنه
  ۸٥
                                                                                        النعمان بن أبي عياش
2.4 4 77%
أبو تعيم ( أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أسحاق بن موسى بن مهران
الأصفهائي الصوفي) صاحب الحلية ٢١١ ، ٣٧١ ، ٣٧٤ ، ٤٠١ ، ١٧٥
```

نعيم بن عبد الله المجمر

4.1

```
نميم بن عمار
041-
                                  ابن أم نفيسة
 97
 ٤٩
                               النواس بن سمعان
111
                                نوح عليه السلام
ري سيب المسترا
ام هانيء ( بنت ابي طالب بن عبد مناف واسمها فاختة ) ٥٢٨ ، ٥٢٩ ،
                                     041 6 04.
                          ابو هرمزة _ نافع السلمى
111
        الهروى صاحب الفربيين أبو اسماعيل عبد الله بن محمد
A0 6 A.
ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين (أبو على) ٦٠ ، ١٥٧ ، ١٦٤ ، ٢٨٩ ،
                        009 ( {VE ( {TE ( TET ( TT)
أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ) ١٥ ، ٢٠ ، ٣١ ،
KY 173 1 33 1 73 1 73 1 80 1 80 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
4177 (170 (178 (171 (188 (119 (119 (111 (11. (AV
AYY , PYY , 1AY , 1AY , 3AY , 0AY , 7AY , 7AY , 17Y ,
177 3 777 3 777 3 677 3 777 3 777 3 777 3 337 3 637 3 737 3
· (0) · (0. · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1)
7A3 > PA3 > YP3 > 3.0 + P.0 > A10 > P10 > YY0 > YY0 > 3Y0 >
A30 : 077 : 000 : 001 : 00. : 089 : 08A
                    هشام بن حكيم ( بن خويلد بن اسد )
481
414
                                 هشام بن عامر
TYY 6 0 A
                            هشام بن عروة بن الزبير
                                   هلب الطائي
177 2 173
                              أبن هلال أبو سعيد
173
4.8
                                    أبو الهيثم
777
                                وائلة بن الأسقع
17. 6 8.8 6 170
1.3
أبو الحسين الواحذي على بن احمد ٢٣ ، ٦٤٠ ، ٦٥ ، ٢١٢ ، ٢٧٣ ، ٢
                            ٣98 • ٣٣٣ • ٣٢9 • ٢9٧
```

```
ابن عبد الواحد ( القاضي أبو منصور أحميد بن محميد بن
 171
                                               عبد الواحد)
 0.7 6 170
                                               الواقدي
 111
                                               أبو وائل
 والل بن حجر كنيته أبو هنيدة ١١٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ،
 4 28. 4 248 4 244 4 244 4 24. 4 248 4 244 4 244 4 241 4 214
                                               £7. 6 809
  Ħ
                                         وكيع بن الجراح
 £1. 6 £1X 6 £0£
                                  الوليد بن الوليد الخزومي
 417
                                       أبو الوليد الطيالسي
                                     أبو الوليد النيسابوري
 01.
 {{T} ( T) ( 1) }
                                              ابن وهب
 114
                                  وهب بن عبد الله السوائي
 474
                                           یحیی بن ۱۲م
                                        بحیی بن آبی حیة
 017
 174
                                  يحيى بن سعيد الأنصاري
                                    يحيى بن سميد القطان
 يحيى بن سلمة بن كهيل
 777
 يحيى بن معين ١٨٣ ، ١٨٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٧٤ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ،
017
 01.
                                           یحیی بن وثاب
 777 6 1.4
                                          یحیی بن یحیی
 OTV
                                          يزيد بن رومان
 TY0 ( TYT ( TY1
                                         يزيد بن أبي زياد
                                         يزيد بن أبي مريم
 { X Y }
                                  أبو اليسر (كعب بن عمر)
 117
                                       يمقوب عليه السلام
  24
 TTV 6 T.0
                                         ىمقوب بن سفيان
                                      يعقوب بن أبي شيبة
 111
                                           نعلی بن مرة
 444 6 118
                                         أبو تعلى الموصلي
 1.1
 أتوسف القاضي ٢٤ ، ١٤٤ ، ٨٨ ، ١٧٨ ، ١٧٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٦٠ ،
    077 4 DTT 4 DTA 4 018 4 808 4 TTT 4 TTT 4 TTT 4 TTT
```

## خامساً: الأحسكام

| الاحكام                                                                        | الصفحة             | تة الاحكام                                                           | الصف      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| الحائض والنفساء فلا يجب                                                        |                    | كتاب الصلاة                                                          | ٣         |
| با فمـل الصـلاة ولا قضاؤها<br>ماع                                              |                    | أجمعت الأمسة على أن الصلاة<br>قرض عين                                | ٤         |
| ع) لوسكر ثم جن ثم أفاق                                                         | 11 (فرْخ           | ولا يجب ذلك الاعلى مسلم                                              | ٤         |
| ، قضاء المسدة التي قبسل<br>ن                                                   | وجب<br>الجنو       | أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة<br>في الحال                          | ٥         |
| أَمَر أحد مهن لا تجب عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | ١١ ولأيو           | ى الحلى<br>وقال جمهــور الاصــوليين الكافر<br>مخاطب بها كاصل الايمان | ٥         |
| لصبيان بالصلاة لسبع سنين                                                       | ۱۲ أمر ا           | الجمع بين قولى الأصوليين وعلماء                                      | •         |
| هم عليها لعشر سنين<br>دخــل في الصــلاة ثم بلغ في<br>ا يلزمه الاتمام ويستحب له | ۱۳ فان             | الفسروع<br>( فرع ) لا يصح من كسافر أصلى<br>ولا مرتد صلاة             | •         |
|                                                                                | ان يم              | ( فرع ) اذا صلى المسلم ثم ارتد ـ                                     | $\kappa$  |
| -أهما ) أذا بلغ في أثناء الصلا <u>ة</u>                                        | 1٤ (احد            | ثم اسلم<br>قال الشافعي اذا أسلم المرتد قضي                           | 3         |
| ن<br>نية ) صسلى وفرغ منها وهو<br>ثم بلغ في الوقت                               | بالسر<br>۱۱ ( الثا | كل مافاته:<br>( فرع ) اذا اسلم في دار الحرب                          | ٧         |
| م بسم بی بوت<br>ع ) مذهبنا آن الصبی اذا بلغ<br>باء الوقت وقد صلی لا یلزمه      | ١٤ (قر             | ولم بهاجر وجبت عليه الصلاة<br>وأما الصبى فلا تجب عليه لقوله          | ٧         |
| 3                                                                              | الاعاد             | صلى الله عُلَيه وسلم (رفع القلم) الحديث                              |           |
| وجبت عليه الصلاة وامتنـــع<br>ملها                                             | ۱۶ ومن<br>من ف     | واما من زال عقله بجنون او اغماء<br>او مرض                            | <b>.X</b> |
| على كفر تارك الصلاة                                                            | ه ۱ الكلام         | اوان زال عقله بمحرم قال الشافعي                                      | ٨         |
| ىكم الفصل ففيه مسائل<br>اها ) اذا ترك الصلاة جاحدا                             |                    | (رض): السكران من اختل كلامة                                          |           |
| بها                                                                            | لوجو!              | المنظوم وباح بسره المكتوم<br>( فرع ) يجوز شرب الدواء المزيل          | ٦         |
| ع ) من جحد وجوب صــوم<br>أن أو الزكاة أو الحج أو نحوها                         |                    | للعقل للحاجة                                                         | •         |
| اجبات الاسلام                                                                  | من و               | ( فرع ) اذا لم يعلم كون الشراب<br>مسكرا أو كونه مسزيلا للعقل لم      | 4         |
| الة الثانية ) من ترك الصلاة<br>واحد قسمان                                      |                    | يحرم تناوله                                                          | 4         |
| بعد تسميدن<br>سالة الثالثة ) لا يقتسل حتى                                      |                    | ( فرع ) لو وثب من موضـــع فزال<br>عقله فان فمله لحاجة فلا قضـــاء    |           |
| اب                                                                             |                    | وان كان عبثا فعليه القضاء                                            |           |

الصفحة

| كما بدأ الشـــافعي والأصــحاب<br>تأسيا بامامة جبريل  |      | ( الرابعة ) الصحيح المنصوص في البويطي أنه يقتل بالسيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17  |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بدأ الشافعي في الجديد بالظهر وفي                     | ۲۸   | ﴿ فَرَعَ ﴾ أذا قتل فالصحيح أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17  |
| القديم بالصبح                                        |      | يفسل ويصلى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ( فرع ) اذا زّالت الشمس وجبت                         | ۲۸   | رُ فرع ) أذا آراد السلطان قتسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  |
| الظهر ويستحب فعلها حينئذ                             |      | فقال : صليت في بيتي تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ( فرع ) في معرفة الزوال وهو ميل                      | 44   | ( فرع) لو امتنع من فعل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14  |
| الشمس عن كبد السسماء بعسد انتصاف النهار .            |      | قتل على الصحيح<br>( فرع ) لو امتنع من صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| النصاف النهار . قامة الانسان ستة أقدام ونصف          | ¥ 6  | الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  |
| بقدم نفسه                                            | 44   | الجمعة وفان اصبيها فهن بد عمر فقد عزم الفزالي أنه لا تقبل أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| بعدم نفسته واول وقت العصر اذا صار ظل                 | 79   | ( فرع ) لو قتسل انسسان تارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۸  |
| واون وحت السر ادا حسو عل                             | , ,  | الصلاة مدة الاسستتابة يائم ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171 |
| حدیث جبسریل انما یسدکر وقت                           | ۳۱'  | ضمان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الاختيار لا وقت الجواز                               | 11   | ( قرع ) في مذاهب العلماء فيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18  |
| العصر خمسة أوقات                                     | ۳۱   | ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقساده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| وقت فضيلة                                            | 1 1  | وجوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ووقت اختيار                                          |      | ( فُرْع ) في الاشارة إلى بعض ماجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲.  |
| ووقت جواز بلا كراهة                                  |      | في فضل الصلوات الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ووقت جُوازُ وكرآهة                                   |      | باب مواقيت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17  |
| وُوْقت عُلُار                                        |      | أول وقت الظهر أذا زالت الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31  |
| وقت الاختياد الى اصفرار                              | 44   | جبر ومیك اسمان أضیفا الى ایل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24  |
| الشمس                                                |      | واما لفظ الظهــر فمشـــتق مــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . " |
| وأول وقت المسترب أدا عابت                            | 44   | الظهور لأنها ظاهـــرة في وسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الشمسي الكالم                                        |      | النهان النهان المان الما |     |
| والاعتبار سقوط قرصها بكماله                          | ٣٣   | وأمَّا آخر وَقَتِ الظهر فهو أذا صار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45  |
| وحكى الزغفراني من رواة القديم                        | ٣٣.  | ظل الشيء مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| أن للمغرب وقتا وأحداً<br>وأختلف أصحابنا المستفون على |      | وأحتج أصحابنا بحديث عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40  |
| واحدث المعديد المعدول على طريقين                     | ۳۳   | ابن عمری<br>واما الجواب عن حدیث ( صلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40  |
| ( الطريق الأول ) أن لهــــا وقتـــا                  | ٣٣   | بي العصر في اليوم الأول حين صار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| واحدا                                                | 11   | بي الشيء مثله الحديث )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ( الطريق الثاني ) على قولين                          | . 44 | واحتج لأبى حنيفة بحديث ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77  |
| وأما حديث صلاة جبريل عليه                            | ۳٥   | قال أمام الحرمين وعمدتنا حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷  |
| السلام في اليومين فحسوابه من                         | , 0  | جبريل ولا حجة للمخالف الاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 4 |
| ثلاثة أوجه                                           | •    | ساقه صلى الله عليه وسلم مساق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ( فرع ) أنكر الشيخ أبو حامد على                      | 41   | ضرب الأمثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| أصحابنا المتقدمين وغيرهم قولهم                       |      | ( فرع ) للظهر ثلاثة أوقات وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲V  |
| هل للمفرب وقت أم وقتان ؟                             |      | فضيلة ووقت اختيار ووقت عدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , |
| الصلوات كلها لها وقت وأحد غيرا                       | 47   | ( فرع ) بدأ المصنف بصلاة الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44  |
| <u> </u>                                             |      | - , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   |

لستثنى منه صور

الفرض

| الاحكام                                                                        | الصفحة                             | الاحكام                                                                            | الصفحة         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                | دخول ا                             | ولو كان الرجل مسافرا فطرا<br>جنون او اغماء او كانت مسافرة                          | ٧١             |
| ) الديك الذي جربت أصابته<br>حه للوقت يجوز اعتماده في<br>الدقت                  |                                    | فطرا الحيض<br>واعلم أن الحكم بوجوب الصــــلاة<br>اذا ادرك من وقتها ما يسعها        | ٧٢             |
| ة الثانية ) قال الشيافعي :<br>للصلاة وقتان وقت مقسام                           | ۸۰ (آلمستال<br>الوق <b>ت</b>       | مثاله: أفاقً المجنون في النســـاء<br>الوقت وعاد اليه رجنونه في الوقت               |                |
| ة ووقت عدر وضرورة<br>ة ) اذا دخل في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |                                    | مثاله: افاق مفمى عليه بعد أن مضى من العصر ما يسع الظهر                             | 77             |
| ة في أول وقّتها أو غميره                                                       |                                    | ( فرع ) قول المصنف سيقط<br>الوجوب مجاز والمراد امتنع                               | 77             |
| بة ) يستحب ايقاظ النائم<br>لاسيما ان ضاق الوقت                                 | ۸۰۱ (آلرابه<br>۸۰۱ للصلاة          | الوجُوْبِ<br>أما حديث فوات أربع صلوات يوم                                          | ۱<br><b>۷۳</b> |
| <b>ذان</b><br>الاعسلام والأذان للصسسلاةِ                                       | ۸۰ <b>ر باب الا</b><br>۸۰ الاذان ا | الخنــدق فضــعيف ويفنى عنـــه<br>حديث جابر                                         |                |
| يسه الأذان والاذين والتأذين                                                    | يقال ف                             | البداية لحن عند أهل العربيـــة<br>وصوابه البداءة بضم الباء والمد                   |                |
| ساضى عيساض : اعسلم أن<br>كلام جامع لعقيدة الايمسان<br>لل على نوعه من العقليسات | الأذان ^<br>مشـــتم                | الصوم الفائت من رمضان كالصلاة<br>فان كان معدورا في فواته كان على                   | <b>Yξ</b>      |
| بيا <i>ت</i><br>) الأصل فى الأذان ما روى                                       | <b>وا</b> لسم <b>ع</b><br>۸۱ ( فرع | التراخى ما لم يحضر رمضــــان<br>السنة القابلة                                      |                |
| ، الله بن عمر كان المسلمون<br>سدموا المدينسة يجتمعسون<br>ين                    | عن عبد<br>حين ق<br>فيتحيثر         | وان ترك الترتيب أو قدم المؤداة<br>على المقضية أو قدم المتأخرة على<br>الفوائت جازًا | •              |
| والاقامــــة مشروعان<br>ته الخمس ومطابقـة رؤيا                                 |                                    | ( فُرَع ) فَيْ مذاهب العلماء في قضاء -<br>الفوائ <b>ت</b>                          | <b>Y</b> 0     |
| رُيا عبد الله بن زيد بن عبد                                                    | عمر لرؤ<br>ربه الأن                | ( فَرع ) أجمع العلماء الذين يعتد<br>بهم على أن من ترك صلاة عمدا<br>لزمه قضاؤها     | <b>7</b> 7     |
|                                                                                | الخمس                              | وان نسى صلاة ولم يعرف عينها                                                        | 77             |
| ن صــاحب اللخائر : أن<br>أ يؤذن لها اذا قلنا يسلك                              | المنذورة                           | لزمه أن يصلي خمس صلوا <b>ت</b><br>( فرع ) في مسيائل تتعلق بالباب                   | ٧٨             |
| سسلك وأجب الشرع ففلط                                                           | بالنذر ه<br>مثه                    | ( احدَّاها ) اذا اشْتبه عَلَيْهُ وَقَّتَ<br>الصلاة                                 |                |
| ) ذكرتا إن مذهبشا أن الاذان<br>ة لا يشرعان لفير المكتوبات                      |                                    | قال في التتمـة: لو ظن دخــول<br>الوقت فصلي بالظن بغير علامة                        |                |
| لفنسل مسن الامامة ومسن<br>أ من قال : الامامة افضل                              | الخمس<br>۸۱ وهو أف                 | ولو كان في بيت مظّلم وقَصدر على الخروج لرؤية الشمس فهسل له الاجتهاد ؟              | <b>Y</b> X     |
| الائمسة فسسمناء والمؤذنون                                                      |                                    | ( فرع ) المؤذن الثقية العارف                                                       |                |

1..

فى جميع ما ذكرنا ( فرع) في مداهب العلماء في ٩.

الأذان والاقامة وهل يسن للفوائت ؟ فيه ثلاثــة ۹., أَقُواْلَ قَالَ فَي الأم : يقيم لها ولا يؤذن

أيام الخندق خمسة عشر يوما

وأعلم أنه لا يشرع توالى اذانين الا في صورتين ( احداهما ) اذا أخروا المؤداة الى آخر وقتها فاذنوا وصلوا ثم دخلت فريضة اخسرى ( سرع ) في مذاهب العلماء في ( فرع ) المنفرد في صحراء أو بلد ودن على الماهب والمنصوص وان جمع بين صلاتين فان جمع بينهما في وقت أولى منهما أدن وان ليدا المصر أذن لها وهل يؤذن ولا يجوز الأذان لفير الصبح قبسل دُخُولُ آلُو قت لانه براد للاعلام واسم ابن مكتوم عمرو بن أقيس وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين أستخلفة النبى صلى ألله عليه وسلم ثلاث عشرة مره في غزواته لا يجوز لفير الصبح قبل وقتها حديث سعد القرظ (كان الأذان على عهد رسول ألله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل ) باطل غير معروف عند أهل وأما الاقامة فلا يصح تقديمها على ( فرع ) قال اصحابنا: السنة ان يؤذن للصبح مرتين احداهما قبل ( فرع ) في مداهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها والأذان تسم عشرة كلمة الله اكبر من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حى على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم ملَّهبنا أن الأذان تسم عشرة كلمة باثبات الترجيع

| ( الثالثة ) ينبغى أن يكون المؤذن     | 11.   | الترتيب شرط والترجيع مستحب         | 1      |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| عدلا                                 | *     | ويشرع في أذاني الصبح سوأء          | 1.1    |
| وينبغى ان يكون عارفا بالمواقيت       | 11.   | ماً قبل الفجر وما بعده             |        |
| والسنحب أن لا يكون صبيا              | 111   | المذهب أن الاقامة احدى عشرة        | 1.5    |
| والمستحب أن يكون على طهارة           | 111   | کلمة<br>کلمة                       | 1 • 1, |
| اما أحكام الفصل ففيه مسائل           | 117   | ( قرع ) في مداهب العلماء في الفاظ  | 1:1    |
| العداها) يستحب أن يؤذن على           | -     |                                    | 1+1    |
|                                      | 114   | ועללוט<br>(                        |        |
| طهارهِ<br>د خ ه ) خواه و الولو او خو |       | ( فرع ) في مداهبهم في التثويب      | 1.5    |
| ( فرع ) في مذاهب العلمياء في         | 115   | ( فرع) في مذاهبهم في الأقامة       | 1.1    |
| الأذان بغير طهارة                    |       | وقد أتفقنا نحسن واصحاب أبي         | 1.8    |
| الزهري لم يدرك أبا هريرة             | 118   | حنيفة على أن حديث أبي محذورة       |        |
| ( الثانية ) يستحب أن يؤذن على        | 118   | لايممل بظاهره                      |        |
| موضع عال من منارة أو غيرها           |       | قالَ البيهقي: أجمعـــوا على أن     | 1.8    |
| ( الثالثة ) السنة أن يؤذن قائما      | 118   | الاقامة ليست كالاذان في عسدد       |        |
| مستقبل القبلة                        |       | الكلمات                            | ,      |
| والسسنة أن يلتفت في الحيملتين        | 110   | قال الشافعي: الرواية في الأذان     | 1.0    |
| يمينا وشمالا ولا يستدير              |       | تكلُّف لانه خمس مرَّاتٌ في اليسوم  |        |
| ر فرع) في مداهب العلمـــاء في        | 117   | والليلة في المسجدين                |        |
| الالتفاتات في الحيفلتين والاستدارة   | • • • | يُكره التثويب في غير الصبح         | 1.0    |
| وأما حديث الحجاج فجوابه مسن          | 117   | وحمكي القاضي أبو الطيب أنه         | 1.0    |
| اوچه                                 | , , , | ستحب في أذان العشاء                |        |
| ( أحدها ) أنه ضعيف لأن الحجاج        | 117   | ( فرع ) يكره أن يقال في الأذان :   | 1.7    |
| ضميف ومدلس والمدلس اذا قال           | 111   | ر عرج ، پیرو العمل                 | 1 • •  |
|                                      |       | المني على حير العمل                | 1.7    |
| عـن لا يحتـج به ولو كان عـدلا        |       | ولا يصح الآذان الا من مسلم عاقل    |        |
| ضابطا                                |       | وفيه مسائل ( احداها ) لا يصح       | 1.7    |
| ( والجـواب الثـاني ) أنه مخالف       | 117   | أذان الكافر وهل يكون أذانه         | •      |
| لرواية الثقات عن عنون بن أبي         |       | اسلاما ؟                           |        |
| جحيفة عن أبيه                        | . `   | ( المسألة الثانية ) لا يصبح أذان   | 1.7    |
| ( الثالث ) أن الاستدارة تحمل على     |       | المجنون ولا المغمى عليه لأنة عبادة |        |
| الالتفات جمعا بين الروايات           |       | وهما ليسا من أهل العبادة           |        |
| ( الرابعة ) السمانة أن يجمل          | 117   | ( الثالثة ) يصح أذان الصبى الميز   | 1.8    |
| أصبعيه في صماخي أذنيه                |       | كما تصح أمامته                     |        |
| ( فرع ) لو أذن راكبا وأقام الصلاة    | 117   | ( الرابعة ) لا يصبح أذان المسرأة   | 1.4    |
| راكبا أجزاه ولا كراهة فيه            |       | للرجل                              |        |
| والمستحب أن يترسل في الأذان          | 117   | والسستحب أن يكون المؤذن حرا        | 1.9    |
| ويدرج الأقامة                        |       | بالفا                              | , .    |
| جاء في الترسل حديثان احدهما          | 114   | وأمأ الأحكام ففيها مسائل           | 1.9    |
| عن جابر والثاني عن على               | •     | ( أحداها ) يُضح أذان العبد والحر   | 1.4    |
| والبفي هو المبالفة في رفع الصوت      | 114   | اُولی                              | •      |
| وادراج الاقامة هو أن يصل بعضها       | 114   | ( الثانية ) يصح اذان الصحبي        | 11:    |
|                                      | . 173 | والبالغ أولى                       | , , ,  |
| ببعض ولا يترسل ترسله للأذان          |       | נייים יכי                          |        |

الإحكام

| المشهور أنه يكره للمصلى متابعته                             |      | بيت المقدس فيه لفتان مشهورتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114     |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| في الصلاة والمستحب أن يقعد بين الاذان                       | 177  | فتح الميم وسكون القاف وضم الميم<br>وفتح القاف والدال المشددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| والاقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة                            | •    | والمستحب أن يرفع صيوته في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113     |
| اتفق اصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة    | 147  | الأذان لحديث [يَفْفُرُ للمؤذن مدى صوته]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| والمستحب أن ينكون المقيم هو المؤذن لحديث (أن أخا صداء أنن   | 178  | ويجب أن يرتب الأذان لأنه أذا نكسته لا يعلم السامع أن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.     |
| ومن اذن فهو نقيم ) وهو حديث                                 |      | اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| فيه ضعف                                                     | 1 74 | ولو رأى اعمى يخاف وقوعه في<br>بئر أو حية تدب الى غافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171     |
| قال الشــافعي : اذا اذن الوذن                               | 172  | قال الشافعي: ما كرهت له من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177     |
| أحببت أن يتولى الاقامـــة لشيء<br>يروى                      |      | الكلام كنت له في الاقامة اكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , , |
| كان اذان زياد بن الصيدائي للنبي                             | 172  | والمستحب لن سمع المؤذن أن يقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175     |
| صلى الله عليه وسلم في السفر في                              |      | مثل ما يقول الا في الحيملتين فأنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| صلاة الصبح ولم يكن بلال حينئذ                               |      | يقول: لا حول ولا قوةُ الا بَالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| حاضرا                                                       |      | أما أحكام الفصل فقال أصحابنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178     |
| ويستحب لمن سمع الاقامة أن يقول                              | 14.  | يستحب للمؤذن أن يقول بمد فراغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| مثل ما يقول الا في الحيملة "                                |      | ويستحب أن يتابع المؤذن في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110     |
| والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة                             | 18.  | . كلمة عقب فراغ المسؤذن منهسا ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| اثنين قال المائد المائد المائد                              | 181  | يقارنه قال المادات المادات المادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150     |
| قال الشــافعي : لا تضـييق ان<br>يكون المؤذنون أكثر من إثنين | 111  | قال اصحابنا: ويستحب متابعته<br>لكل سامع من طاهـر ومحـدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110     |
| ( فرع ) أذا كان للمسجد مؤذنان                               | 141. | وجنب وحائض وكبير وصفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| فاكثر أذنوا واحدا بعد واحد                                  | ,    | واستثنى المصلى ومن على الخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ( فرع ) أُختلف أصحابنا في الأذان                            | ۱۳۳  | والجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| للجمعة                                                      |      | واتفُقُوآ آنه لا يتابعه اذا كان يقــرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177     |
| ويجوز استدعاء الامراء الى الصلاة                            | 144  | الفاتحة في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| لاستدعاء بلال للنبى صلى الله عليه                           |      | ( فرع ) اذا سمع مؤذنا بعد مؤذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177     |
| وسلم                                                        |      | هل بختص استحباب المتابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ئبت في الصحيحين عن عائشة                                    | 147  | بالأولَّا - الله الله التالية | 1 21/   |
| رضى الله عنها قالت : لما تقسل                               |      | ( فرع ) مذهبنا أن المتابعة سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144     |
| رسول الله صلى الله عليه ومسلم                               |      | ليست بواجبة<br>( فرع) مذهبنا ومذهب الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177     |
| جاء بلال<br>مان محاد ستمار مراافذار ا                       | 177  | أنه بتابع الوّذن في جميع الكلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114     |
| وان وجد مسن يتطبوع بالأذان لم<br>يرزق المؤذن من بيت المال   | 111  | ( فرع ) من رأى المؤذن وعلم أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177     |
|                                                             | 178  | يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117     |
| قال الشافعي في الأم: احب ان يكون المؤذنون متطوعين وليس      | 114  | ( فرع ) لمن سمع المؤذن ولم يتابعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177     |
| للامام أن يرزقهم من ماله                                    |      | ر عرب بن سمع ا <b>بوس ولم ينابعه</b><br>حتى فرغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ( فرع ) في جواز الاستئجار على                               | 140  | ( فرع ) قد ذكرتا أن مذهبنا هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157     |

| الإحكام                                                            | الصفحة                    | ية الإحكام                                                                   | الصفح |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ل والبراغيث وما اشبههما<br>مي عن قليلة وفيكثيره وجهان              |                           | الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز<br>من بيت المال                                 |       |
| نفسه فضريان                                                        | ١٤٣ وأما دم               | من بيت المان<br>( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب<br>( احداها ) يستحب أن يكون    | 177   |
| : ما يخرج من بثرة<br>مايخرج منه لا من البثرات                      | ۱٤٣ الثاني:               | الاذان بقرب المسجد                                                           | 141   |
| الدمّاميلُ والقروح وموضع<br>والحجامة                               | القصد                     | ( الثانية ) يكره أن يخسرج مسسن<br>المسجد بعد الاذان قبل أن يصلى              | 141   |
| ) لو كان في صلاة فأصابه<br>حة وخرج الدم يدفق ولم                   |                           | الا لمذر<br>( الثالثة ) يستحب أن لا يكتفى                                    | 177   |
| ِشرةً أو كان التلويث قليلاً<br>في مذاهب العلماء في الدماء          | يلوَّثُ أَلَّا            | أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم<br>(الرابعة) سستحب أن يقف الوُذن           |       |
| على بدنه نجاسة غير معفو                                            | ۱٤٤ اذا كان               | على أواخر الكلمات في الاذان لانه روى موقوفا                                  |       |
| يجد ما يفسلها به صلى                                               | وأعاد                     | حركة الراء في اكبر<br>(الخامسة) لو زاد في الاذان ذكرا                        | 177   |
| كم المسألة) فاذا كان على السنة غير معفو عنها وعجز                  |                           | او زاد فی عدد کلماته لم يبطل                                                 | 177   |
|                                                                    | عن ازالًـٰد<br>١٤٥ وان جب | أذانه<br>( السادسية ) قال الشيافعي في<br>الأم: وواجب على الامام أن يتفقد     | 150   |
| سر عظمه وجب جـــبره                                                | ه ۱۱ واذا انک             | احــوال المــؤذنين ليؤذنوا في أول<br>الوقت                                   |       |
| هر<br>الجـــرح بـدواء نجس                                          | بمظم طا<br>۱٤٦ مداواة     | (السابعة) قال في مختصر المزنى:<br>وترك الاذان في السفر اخف منه في            | 177   |
| ه بخیط نجس کالوصــــل<br>جس یجب خلعه ونزعه                         |                           | الحضر ( الثامنة ) قال صاحب الحاوى                                            | 177   |
| ) اذا شرب خمرا أو غيرها<br>باسسات أو اكره على أكل                  | ١٤٦ ( قرع)                | لو أذن بالفارسية أن كان يؤذن<br>لصلاة جماعة لم يجز                           |       |
|                                                                    | محرم                      | ( التاسعة ) لو القين الأذان أجزأه لحصول الإعلام                              | 177   |
| ع ) قال في المختصر : ولا<br>رأة بشمرها شعر انسيان                  | تصل الم                   | ( الماشرة ) قال الشافعي : اذا<br>كانت ليلة مطيرة أو ذات ربح وظلمة            | 147   |
| ِ ما لا يُؤكل لحمه بحال<br>) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                           | يستحب أن يقول (صطاوا في                                                      |       |
| الوصــل في ألجمــلة هــو<br>ومدهب جماهير العلماء                   | تحريم ا                   | رحالكم )<br>باب طهارة البدن وما يصلى فيسه<br>ما م                            | 189   |
| اضى عياض أن وصــل من المعاصى الكبائر                               | ١٤٩ ذكر الق               | وعليه والبدن عن النجاسية                                                     | ,189  |
| ارة الثوب الذي يصلى فيه<br>ط في صحة الصلاة                         | ١٤٩ وأما طَه              | فهى شرط فى صحة الصلاة<br>حديث (تنزهوا مسين البول فان<br>عامة عذاب القبر منه) | 189   |

والنجاسة ضربان دماء وغير دماء ١٥٠ (فرع) لو كان معه أوب طرفه واما الدماء فينظر فيها فان كان نجس وليس معه ماء يغسمله به

| طهاره الموضع الدى يصلى فيه شرط في صحة الصلاة                                          | 101  | ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن<br>لم يجد الا ثوبا واحدا     | 10.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| (أَمَا حَكُم المُسألة) فطهارة الموضع الذي يلافيه في قيامه وقعـــوده                   | ۱۵۸  | فان أضطر الى لبس الثوب لحس<br>او برد صلى فيه واعاد اذا قدر | 10.  |
| وسجوده شرط فی صحة صلاته فان صلی علی بساط علیه نجاسة                                   | 109  | وان قدر على غسله وخفى عليسه موضع النجاسة لزمه ان بغسل      | 1.01 |
| غير معفو عنها<br>فان صلى على أرض فيها نجاسة                                           | 109  | انثوب کله<br>وان کان معه نوبان طاهر و سجس                  | 101  |
| فان عرف موضعها تجنبها<br>(الشرح) في هذه القطعة مسائل<br>(المرح الحل) إذا كان ما اللاث | 17.  | واشتبها عليه تحرى وصيلى فى الطاهر                          |      |
| (احسداها) اذا كان على الأرض نجاسة في بيت او صحراء                                     | 17.  | (الشرح) فيه مسائل                                          | 101  |
| ( الثانية ) اذا خفى عليه موضع                                                         | 17.  | ( احداها ) اذا اشتبه ثوب نجس بثوب طاهر لزمه التحرى فيهما   | 107  |
| النجاسة من أرض أن كانت وأسعة                                                          |      | ( الثانية ) أذا اجتهد فتحير ولم                            | 101  |
| ( الثالثة ) اذا كانت النجاسة في                                                       | 17.  | يظهر له بالاجتهاد شيء لزمة أن                              |      |
| احد بیتین تحری کالثوبین                                                               |      | يصلي                                                       |      |
| وان حبس في حش ولم يقدر أن<br>يتجنب النجاسية في قعيوده                                 | 171  | ( الثالثة ) اذا ادى اجتهاده الى طهارة احدهما ففسل الآخر    | 108  |
| وسنجوده .                                                                             |      | ( فرع ) لو ظن بالاجتهاد طهـــادة                           | 108  |
| اذا فرغ من الصلاة ثم رأى على                                                          | 1771 | ثوب من توبين او أثواب وصلى                                 |      |
| ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته                                                            |      | فيه                                                        |      |
| نجاسة غير معفو عنها نظرت ( أما حكم المسألة ) فاذا سلم من                              | 175  | وأن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة       | 100  |
| صلاته ثم رأى عليه نجاسة بجوز                                                          |      |                                                            | 1    |
| أنها كانت في الصلاة                                                                   |      | وان كان في وسطه حبل مشدود                                  | 100  |
| ( فـرع ) في مداهب العلماء فيمن                                                        | 175  | الى كلب صفير لم تصح صلاته                                  |      |
| صلى بنجاسة نسيها أو جهلها                                                             |      | واتفقت طرق الأصحاب على أنه لو                              | 107  |
| ولا يصلى في مقبرة لما روى أبوسعيد                                                     | 174  | جعل طرف الحبل تحت رجــله<br>صحت صلاته                      |      |
| الخدرى أن النبى صلى الله عليه                                                         |      |                                                            | 107  |
| وسلم                                                                                  |      | وان حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته                    | 101  |
| (أماً حكم المسألة) أن تحقق أن                                                         | 178  | ( أما حكم المسألة ) فاذا حمسل                              | TOV  |
| المقبرة منبوشة لم تصح صلاته                                                           |      | حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره                            | 104  |
| فيها في دارم ، دارا ، او في                                                           | (4.  | في صلاته صحت صلاته                                         | •    |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة                                         | 170  | أما اذا حميل قارورة مصممة                                  | 1    |
| ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة                                                        | 170  | الراس برصاص أو تحوه وفيهـــا                               | ۱۰۷  |
| والبيعة                                                                               |      | نجاســة فلا تصــح صــلاته على                              |      |
| ( فرع ) يكره أن يصلى في مزبلة<br>فوق حائل طاهر                                        | 170  | الصحیح<br>( فرع) او حمل المصلی مستجمرا                     | 107  |
| ( فرع ) في نبش قبور الكفار لطلب                                                       | 170  | بالأحجار لم تصح صلاته في أصح                               |      |

| •                                                                                                              |     | 1 -                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صلى عربانا ولا يترك القيام وقال المزرى . يلزمه الصلاة قاعداً                                                   |     | قال الخطابي : رخص بعض العلماء<br>في السدل في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 181  |
| فان صلى عربانا ثم وجد السترة<br>لم تلزمه الاعادة لان العرى عــذر                                               | ۱۸۸ | فی انستان فی انتشتاره<br>ومکحول والزهری والحسن وابن<br>سیرین ومالك                   |      |
| عام<br>في هذه القطعة مسائل                                                                                     | ۱۸۸ | سيرين ودات<br>وممن رخص فيــه ابن عمر وجابر<br>وعبــد الله بن الحســــن ورخص          | ۱۸۳  |
| ( احداها ) اذا عدم السيترة                                                                                     | 1   | النخمى في القميص وكرهة في الازار                                                     |      |
| الواجبة فصلى عارياً أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |     | احتج اصحابنا بحسدیث ( نهی<br>رسول الله صلی الله علیه وسلم عن<br>السدل فی الصلاة)     | ۱۸۳  |
| ( الثانية ) اذا وجد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | ۱۸۸ | تنويه الامام النووى بما أورده فى<br>كتابه رياض الصالحين فى المسالة                   | 148  |
| لأنه شرط لم يأت عنه ببدل                                                                                       |     | ويكره أن يصلى الرجل وهو متلثم                                                        | 118  |
| من صلى بالتيمم ورأى الماء في اثناء                                                                             | 188 | ويكره للمراة أن تنتقب في الصلاة                                                      | 148  |
| الصلاة المناهة المالية |     | ولا يجوز للرجل أن يصلى في ثوب                                                        | 148  |
| ( الثالثة ) يستحب للأمة أن تستر<br>في صلاتها ما تستره الحرة                                                    | ۱۸۹ | حريرٌ ولا على ثوب حريرٌ لحرمة<br>استعماله في غير الصلاة                              |      |
| ( فرع ) أذا قال لأمته : أذا صليت                                                                               | ۱۸۹ | اندا صلی فی ثوب حسریر صحت                                                            | 148  |
| صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها                                                                                      |     | صلاته عندنا وعند الجمهور وفيه                                                        | ,,,, |
| فصلت مكشوفة الراس ان كان في                                                                                    |     | خلاف احمد في الدار المفصوبة                                                          |      |
| حال عجزها عن سيسترة صحت                                                                                        |     | ( فرع ) في مذاهب العلمـــاء في                                                       | 140  |
| صلاتها وعتقت والاصحت صلاتها                                                                                    |     | الصلاة في ثوب الحسسرير وثوب                                                          |      |
| ولا تمتق                                                                                                       |     | مفصوب وعليهما                                                                        |      |
| وان اجتمع جماعة عدراة قال في                                                                                   | 188 | حدیث ( من اشتری ثوبا بعشرة                                                           | 140  |
| القديم: الاولى أن يصلوا فرادى                                                                                  |     | دراهم وقيه درهم حرام لم                                                              |      |
| اذا اجتمع رجال عسراة صحت<br>صلاتهم جماعة وفرادى                                                                | 19. | تقبل له صلاة مادام عليه ) ضفيف                                                       |      |
| الامام يصلى للعراة وسطهم فان                                                                                   | 19. | فى رواته رجل مجهول<br>اذا لم يجد ما يستر به العدورة                                  | ۱۸٥  |
| خالف ووقف قدامهم صحت                                                                                           | 1   | ووجد طينًا ففيه وجهان ( احدهما)                                                      | 17,5 |
| صلاتهم وغضوا ابصارهم                                                                                           |     | يلزمه أن يستر به العورة                                                              |      |
| أما اذا اجتمع تسياء عاريات                                                                                     | 19. | وأن وجد ما يستر به بعض العورة                                                        | 781  |
| فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف                                                                                   |     | ستر به القبل والدبر لانهما اغلظ                                                      |      |
| الأن امامتهن تقف بينهن ولو في حالة                                                                             |     | من غيرهما                                                                            |      |
| اللبسي                                                                                                         |     | الخنثى يستر آلة الذكورة اذا كان                                                      | 177  |
| وان اجتمع جماعة عراة ومع انسان<br>كسوة استحب أن يعيرهم فأن لم                                                  | 19. | نساء وآلة الأنثى اذا كان رجال                                                        |      |
| يفعل لم يغصب عليه لصححة                                                                                        |     | اذا اوصى انسان بثوبه لأحوج الناس اليه في الموضيع الفلاني                             | IVA  |
| صلاتهم من غير سترة                                                                                             |     | وسفدم المراة على الخنشي والخنني                                                      |      |
| لا يلزم من كأن معسم أوب اعارة                                                                                  | 191 | على الرجل                                                                            |      |
| المآرى للصلاة وإنما يستحب ذلك                                                                                  |     | وان لم يجد شيئا يستر به المورة                                                       | 147  |

| فان دخل البيت وصلى فيه جاز<br>لانه متوجه الى جزء من البيت                        | 197        | كما لا يلزمه بذل الماء للوضــــوء<br>بخلاف العطشان                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| قال أصحابنا والنفل في السكمية                                                    | 197        | واذا ضممنا مساله العاريه الى                                        | 191 |
| أفضل منه فى خارجها<br>( فرع ) فى فاعدة مهمة صرح بها<br>جماعة من أصــحابنا وهى ان | 197        | الهبة حصل فيها أربعة أوجه واذا رجع المعير في العارية أثناء          | 191 |
| المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان                                                   |            | الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا<br>اعادة عليه بلا خلاف               |     |
| العبادة وان صلى النفل في بيتسه فانه                                              | 194        | ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) اذا وجد سترة تساع          | 194 |
| أفضل من المسيجد مع شرف المسجد                                                    |            | أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة<br>لزمه الشراء أو الاستئجار بثمسن  |     |
| حديث ( سبعة مواطن لا يجور فيها<br>الصلاة ) وهو حديث عمر ضعيف                     | 198        | المثل وأجرته<br>( الثانية ) اذا لم يجد المارى الا                   | 197 |
| وسبق بیانه فی باب طهارة البدن ولو وقف علی ابی قبیس او غیره                       | 199        | ثوبا فان امكن استئذان صاحبه<br>فيه فعل                              |     |
| من المواضع المرتفعة صُحت صلاته الله خلاف                                         |            | ( الثالثة ) اذا لم يكن معه إلا ثوب<br>طرفه نجس ولا يجد ماء يفسله به | 197 |
| ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مفروزة غيم                           | 199        | فأن كان يُدخّل بقطمه من النقص<br>بقدر أجرة المثل قطعة               |     |
| مسمرة فوجهان<br>وان لم يكن بحضرة البيت نظرت                                      | ۲.,        | ( الرابعة ) لو كان ممه ثوب واتلفه<br>بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى   | 197 |
| - فأن عرف القبلة - صلى اليها                                                     | ۲۰۱        | ويصلى عاريا وفي وجوب ألاعادة                                        |     |
| ( فرع ) قال اصحابنا : اذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه                   | 1 • 1      | الوجهان فيمن اراق الماء سفها<br>( الخامسة ) قال الدارمي لو قدر      | 197 |
| وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة                          |            | العريان أن يصلى فى الماء ويسجد<br>فى الشط لا يلزمه                  |     |
| وان كان غائباً عن مكة اجتهد في<br>طلب القبلة                                     | . ۲۰۲      | باب استقبال القبلة                                                  | ۱۹۳ |
| الصف الطويل مع طول المسافة<br>تظهر المسامنة والاستفبال كالنار                    | 4.4        | استقبال القبلة شرط في صححة الصلاة الافي حالين                       | 127 |
| على جبل وتحوها ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك                                   | ۲.۳        | واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق<br>وبراد به الكعية ففط               | 198 |
| الصحيح عندنا اصابة عين الكعبة وقال أبو حنيفة الواجب الجهـة                       | ۲.۳        | ( فَرَع ) فى بيأن اصل استقبال الكعمة                                | 118 |
| ( فرع ) في تعلم أدلة القبلة ثلاثية<br>أوجه                                       | ۲.۳        | فان كان بحضرة البيت لزمه التوجه<br>الى عينه                         | 198 |
| وأن كان فى ارض مكة فان كان بينه<br>وبين البيت حائل اصلى كالجيل                   | ۲٠٤        | ذرع ما بين الركن الاسود والمقام<br>وما بين جدار الكمبة الى الوادى   | 198 |
| فهو كالفائب عن مكة                                                               | <b>.</b> . | ( أما حكم المسألة ) فانكان بحضرة                                    | 190 |
| فان اجتهد رجلان فاختلفا في جهة                                                   | 4.8        | الكعبة لزمه التوجه الي عينها                                        |     |

الصفحة

| (احداها) قد سبق بيان الخلاف                                                        | ۲.۹        | ٢٠٥ وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| فى أن تعلم أدلة القبالة فوض عين<br>أم كفاية ؟<br>د الدات تا الذار من أن الترات كان | <b></b>    | حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان<br>٢٠٥ فان اجتهد للصلاة الثانيـة فأداه                              |
| (الثانية) اذا لم يعرف القبلة وكان<br>ممن لا يتأتى منه التعلم لعسسدم                | ۲۱.        | اجتهاده الى جهة أخسرى صلى الصلاة الثانية الى التانية                                          |
| اهليته<br>(الثالثة) اذا عرف الأعمى القبلة                                          | ۲۱.        | <ul> <li>۲.۵ فی الفصل ثلاث مسائل</li> <li>۲.۵ (احداها) لو صلی بالاجتهاد ثم</li> </ul>         |
| باللمس بان لمس المحراب في الموضع الذي يجوز اعتماده                                 |            | حضرت صلاة آخرى فاجتهد لها<br>سواء اوجبنا الاجتهاد تانيا ام لا                                 |
| ( الرابعة ) اذا دخـــل الأعمى و الجاهــل الأعمى في                                 | ۲۱.        | ٢٠٦ (الثانية) لو تغير اجتهاده في اثناء                                                        |
| الصلاة بالتقليد ثم أبصر الأعمى أو عرف الجاهل الأدلة                                |            | الصلاة ففيه وجهان مشـــهوران<br>احدهما : يستأنف والثاني : يبني                                |
| (الخّامسة) اذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده                                     | ۲1.        | <ul> <li>۲.٦ ( الثالثة ) اذا دخل فى الصللة</li> <li>باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له</li> </ul> |
| وكان ممن يعسرف الدلائل ولسكن خفيت عليه لظلمة أو غيم                                | ۲1.        | شیء<br>۲۰۲ وان صلی ثم تیقن الخطأ ففیسه                                                        |
| ( الشرح ) اذا خفيت الأدلية على المجتهد ففيه أربع طرق                               | 111        | قولان<br>۲.٦ اذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ                                                |
| ( أصحها ) فيه قولان ( أصحّهما )<br>لا تقلد                                         | 111        | فله أحوال ٢٠٦ ( احدها ) أن يظهر الخطأ قبـــل                                                  |
| ( وألطريق الثاني ) يقلد قطما                                                       | 711        | الشروع في الصّلاة من الخطــــا ( الحال الثاني ) ان يظهر الخطــــا                             |
| ( والثألث ) لا يقلد قطما<br>( والرابع ) ان ضاق الوقت قسلد                          | 711<br>711 | بعد الفراغ من الصلاّة فان تيقنــه<br>فهي مسالة الكتاب                                         |
| والا فلا والما في شدة الخوف والتحسام                                               | 711        | ٧.٧ ( الحال الثالث ) أن يغلم الخطأ في                                                         |
| القتال فيجوز يجوز يجوز في الصلاة المحود في حال شدة الخوف الصلاة                    | 717        | أثنائها وهو ضربان<br>٢٠٨ هذا كله إذا ظهر الخطافي الجهسة                                       |
| آلی ای جهة أمكنه<br>وأما النافلة فينظر فيها ـ فان كان                              | 717        | أما اذا ظهــر الخطــا فى التيـــامن<br>والتياسر وقلنا الفرض جهــــــة                         |
| يمكنه أن يدور على ظهـــــرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمــه                       |            | الكمبة أو عين الكعبة أ<br>٢٠٨ ( فرع ) لو اجتهد جماعة في القبلة                                |
| أن يتوجه الى القبلة (أما حكم المسسالة) فاذا أراد                                   | 717        | واتفقَّ اجتهادهم فأمهـــم أحـــدهم<br>ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة                      |
| الراكب في السفر نافلة نظر ــ ان المكنه أن يدور على ظهر الدابـة                     |            | وينحرف الى الجهة الثانية ٢٠٨ ولو شرع القلد في الصلاة بالتقليد                                 |
| ویستقبل القبلة<br>ثم ینظر فان کان واقفا ــ نظرت ــ                                 | 718        | نقال له عدل: اخطا بك فلان فله<br>حالان                                                        |
| فأن كان في قطار لا يمكنه أن إدير                                                   |            | ۲.۹ وان كان ممسن لا يعسرف الدلائل                                                             |
| الدابة الى القبلة صلى حيث توجه                                                     |            | نظرت نظرت                                                                                     |

يجز أن يصليها الى غير القبلة

( الشرح ) في تنفل الحاضر اربعة ٢٢٢

| <b>فة الأحكام</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الصف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الصحيح المنصوص: لا يجسوز<br>الماشي ولا للراكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419  |
| والثانى: يجوز لهما وكان أبوسعيد<br>الاصطخرى محتسب بفداد يطوف<br>بالسكك وهو يصلى على دابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 719  |
| والثالث: يجوز للراكب دون الماشي<br>لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 719  |
| والرابع : يجورَ بشرط أستقبال<br>القبلة في كل الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲.  |
| ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.  |
| ( احداها ) شرط جواز التنفّل في السفر راكبا وماشيا أن لا يكون سفر معصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲.  |
| ( الثانية ) يشسترط أن يسكون ما<br>يلاقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲.  |
| (الثالثة) يشترط ترك الافسال<br>التي لا يحتاج اليهسا فان ركض<br>بالدابة فلا بأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲.  |
| (الرابعة) اذا كان المسافر راكب تماسييف وهو الهسيائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة وليس له التنفل على الراحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 771  |
| ( الخامسة ) اذا كان متوجها الى مقصد معلوم فتفيرت نيته رهو فى الصلاة فنوى السيفر الى غيره فليصرف وجه دابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **   |
| ( السادسة ) لو كان ظهره في طريق<br>مقصده الى القبسلة فركب الدابة<br>مقلوبا فوجهان ( احدهما ) لا تصح<br>لان وجهته طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **   |
| ( السابعة ) حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل المراد أن الحراد المراد | 77   |

( ٱلثامنة ) شرط الفريضة الكتوبة

أن بكون مصليا مستقبل القبلة

مستقرا في جميعها فلا تصح الى

( فرع ) قال أصحابنا : اذا صلى

الفريضة في السفينة لم يجيز له

غير القبلة في غير شدة الخوف

119

419

419

27.

27.

177

177

177

271

171

| وبين السترة ولا يحسرم وراء                                                             |            | ترك القيام مع القدرة كما لو يكان<br>في البر                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ( فرع ) اذا وجد الداخل فرجـة<br>في الصف الأول فله أن يمر بين يدئ                       | <b>777</b> | ( فسرع ) قال أصسحابنا : ولو<br>حضرت الصلاة وهم سائرون                                                   | 777 |
| الصف الثاني<br>( فرع ) قال إمام الحرمين : النهي                                        | 777        | وخاف لو نزل ليصليها على الارض<br>الى القبلة انقطاعا عن وفقته                                            |     |
| عن المرور والأمر بالدفع انما هــو اذا وجد المار سبيلا سواه                             |            | ( فرع ) المريض الذي يعجز عسن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله                                            | 777 |
| <ul> <li>المسألة الثالثة ) اذا صلى الى</li> <li>سترة فمر بينه وبينها رجل أو</li> </ul> | 443        | ( التأسيعة ) إذا تيقن الخطا في القيامة لزميه الإعادة في اصبح                                            | 777 |
| امرأة أو صبى أو كافر أو كلب اسود أو حمار أو غيرها لا تبطل                              |            | القولين المائة صلى الله عليه الحديثان في اجازته صلى الله عليه                                           | 775 |
| صلاته عندنا<br>( المسالة الرابعة ) يكره أن يصلى                                        | ۲۳.        | العديمان في الجارف طبق الله عليه<br>وسلم الصلاة لفير القبلة فنزل<br>( فاينما تولوا فثم وجه الله ) وقوله | 114 |
| وبين يديه رجل أو أمراة يستقبله                                                         |            | صلى الله عليه وسلم ( قد أجيزت                                                                           |     |
| ( فَرع ) لا تكره الصلاة الى النائم<br>وتكره الى المتحدثين اللين يشتغل                  | 771        | صلاتكم )<br>(العاشرة ) قال الشافعي في الأم :                                                            | 778 |
| بهم ( فرع ) اذا صلى الرجل وبجنبه                                                       | 771        | لو اجتهد فدخل في الصلاة فعمى<br>فيها أتمها ولا اعادة لأن اجتهاده                                        |     |
| أمراة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان أماما أو مأموما                                | •••        | الأول أولى من اجتهاد غيره المستحب لن يصلى الى سترة أن                                                   | 377 |
| راب صفة الصيارة<br>اذا أراد أن يصلى في جماعة لم يقم                                    | 777        | يدنو منها لحديث سيهل بن أبي حثمة                                                                        |     |
| حتى يفرغ الأمام من الأقامة لحديث                                                       | 747        | سهل بن أبى حثمة توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو أن ثمان سنين                                          | 770 |
| ابى امامة ( رضى الله عنه )<br>حديث ابى امامة ان بلالا اخذ في                           | 777        | وسهل بن سعد الساعدي توفى<br>سنة ٩١ وهو ابن مائة سنة                                                     |     |
| الاقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم:                          |            | اما احكام الفصل ففيه مسائل ( احداها ) السنة للمصلى أن                                                   | 777 |
| أقامها الله وأدامها الغ ضعيف جدا<br>(أما حكم المسالة) فعدهبنا أنسه                     | 777        | يكون بين يديه سترة ويدنو منها                                                                           | 777 |
| يستحب للامام والماموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الاقامة                           |            | اتفاق العلماء على العمل بالحديث<br>الضعيف في فضائل الأعمال دون                                          | 777 |
| والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما وهو جسواب                                        | 745        | الحلال والحرام<br>( فرع ) قال الشافعي في البويطي:                                                       | 777 |
| وجهين أحسسنهما وهو جسواب<br>البيهقى والمحققين أنه مرسل<br>الحجاج بن فروخ مجهول ضعيف    | 778        | ولا یستتر بامراهٔ ولا دابه<br>( فسرع ) قال البفوی وفسیره :                                              | 777 |
| ( فرع) قد ذكرنا أن مدهبنا أنَّه<br>يستحب للماموم والامام أن لا يقوما                   | 377        | ستحب أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الايسر                                                          |     |
| حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ( فرع) لو دخل المسجد واراد                                  | 770        | ( المسالة الثانية ) اذا صلى الى                                                                         | *** |
| ا فرع) او فاحل استنجید وارد                                                            | 110        | سترة حرم على غيره المرور بينسه                                                                          |     |

الصفحة

| (أما حكم المسألة) فالنية فسرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137   | الشروع في تحية السبجد أو غيرها                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| لا تصح الصلاة الابها<br>( فرع ) اختلف اصحابنا في النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132   | فشرع المؤذن في الاقامة فليستمر<br>قائما ولا يشرع في التحية          |          |
| هل هي فرض أم شرط ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ( فرع ) أذا أقيمت الصلاة وليسي                                      | 220      |
| ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 { 7 | الامام مع القوم<br>والقيام فرض في الصلاة المفروضة                   | 770      |
| قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 717   | لحديث عمران بن الحصين ( صل                                          | • •      |
| هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | قائما فان لم تستطع فعلى جنب )<br>(أما حكم المسألة ) فالفيـــام في   | **7      |
| فان كانت فريضة لزمه تعيين النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 737   | الفرائض فرض بالاجماع                                                | ., .     |
| فينوى الظهر أو العصر لتتميز عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ( فرع ) في مسائل تتعلق بالقيام                                      | 747      |
| غیرها<br>اذا إراد فریضة وجب قصد آمرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 787   | ( احداها ): قال اصحابنا يشترط<br>في القيام الانتصاب وهل يشترط       | 747      |
| بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | الاستقلال بحيث لا يستند ؟ نيه                                       |          |
| (أحدهما) فعل الصلاة حتى تمتاز<br>عن سائر الافعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717   | أوجه أصحها لا يشترط                                                 | w w \ 1  |
| ُ ( والثاني ) تعيين الصلاة الماتي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 737   | أما الانتصاب المشروط فهو نصب<br>فقار الظهر وليس للقادر أن يقف       | 777      |
| هل هي ظهر أم عصر أم غيرهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~     | مائلا الى أحد جانبيه                                                |          |
| راختلفوا في اشتراط أمور<br>أحداها: الفريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337   | ( فرع ) في مذاهب العلمياء في الاعتماد على شيء حال القيام            | 744      |
| الثاني: الإضافة الي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337   | ( المسالة الثانية ) لو قام على                                      | ۲۳۸      |
| الثالث: القضاء والاداء<br>لوظن أن وقت الصلاة قد خــرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 E E | احدی رجلیه صحت صلاته مع                                             |          |
| فضلاها بنية القضاء فبان أنه باق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الكراهة<br>(يفرع) في الترويح بين القدمين في                         | ۸۳۲      |
| ( فرع ) قال البندنيجي وصاحب الحاوى المبادات ثلاثة أضرب نية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450   | القيام                                                              |          |
| الفعل دون الوجوب ونية الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ( الثآلثة ) تطويل القيام أفضل من<br>تطويل الركوع والسسجود لحديث     | 747      |
| والوجوب ونية الفعل والوجبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | جابر سئل أي الصلاة أفضل ؟                                           |          |
| والتميين<br>قال أصحابنا : النوافـــل ضربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 710   | ( الرابعة ) والواجب من القيام قدر                                   | 747      |
| ( احدهما ) ما لها وقت او ســبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ــقراءة الفاتحة ولا يجبّ ما زاد<br>( الخامســة ) لو جلس للفزاة رقيب | 777      |
| ( والثاني ) النوافل المطلقة فيكفى<br>فيها نية فعل الصلاة فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | يرقب المدو فادركته الصلاة ولو                                       |          |
| وان أحرم ثم شك هل نوى أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 737   | قام لرآه المدو                                                      | <b>.</b> |
| الاسلام والصلاة يبطلان بالخروج<br>منهما وبالتردد في أنه يخسرج أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717   | ( السادسة ) يجوز فعل النافلة ، قاعدا مع القسدرة على القيسام         | 443      |
| يبقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بالاجماع                                                            |          |
| ( الضرب النساني ) الحج والعمسرة في النائر و الشهيرة في الشهيرة في الشهيرة في الشهيرة في الشهيرة في الشهيرة في النائر والمساوة في النائر والنائر و | A37   | ثم ينوى والنية فرض من فروض<br>الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم       | 78.      |
| فاذا نوى الخروج منهماً ونــوى قطعهما لم ينقطماً بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /     | المسارف للمولك طلق الله طلية وسلم ( أنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء | ·        |
| ( الضّرب الثّالث ) الصومُوالاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137   | ما نوی )                                                            |          |

قال صاحب الجاوى : اذا لم YOE فاذا جزم في اثنائهما بنية الخروج يحسن المربية وأحسن الفارسية منهما ففي بطلائهما وجهان ففيه ثلاثة أوحه ( الضرب الرابع ) الوضوء فان نوى 111 وان كان بلسانه خبسل أو خرس قطعه في اثنانه لم يبطل ما مضى 100 ح که یما بقدر علیه لقوله صبلی الله عليه وسملم : ( اذا أمراكم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن 719 بامر فأتوا منه أما استطعتم) نوى آلخروج من الصلاة ويستحب للامام أن يجهر بالتكبير فان دخل في الظّهر ثم صرف النية 107 111 الى العصر بطل الظهر لأنه قطع ليسمع من خلفه ( فرع ) في مسائل تتعلق بالتكبير 707 نيتها ولم يصح العصر ( احداها ) يجب أن يكبر للاحرام ( فرع ) في مسائل تتعلق بالنية : 707 10. قائما حيث يجب القيام (احداها) لو عقب النية كقوله: 10. اذا وقع بعض تكبيرة الاحسرام في ان شاء الله بقلبه أو لسانه فان 707 غير حالة القيام لم تنعقد صّلاته قصد به التبرك ووقسوع الفعسل ( الثانية ) ذكر الأزهري وغيره في 707 بمشبئة الله لم يضره وأن قصل قوله اكبر قولين ألتعليق لم يصح ( الثالثة ) لو كبر للاحسرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة ( الثانية ) لو صلى الظهر والعصر YOX 10. ثم تيقن انه ترك النية في احداهما بالأوتار وبطلت بالأشفاع وحهل عينها أزمه اعادتهما ( الرابعية ) نص التيافعي 101 ( الثالثة ) لو قال له انسان : 10. والأصحاب انه لو أخل بحرف صل الظهر لنفسك ولك على دينار واحد من التكبير لم تنعقد صلاته فصلاها بهذه النية أحزأته ولا ( الخامسة ) أنه يستحب أن يأتي 101 ستحق الدينار بتكبيرة الاحرام بسرعة ولا يملها ثم يكبر والتكبير للاحسرام فرض 10. لئلا تزول النية لحديث على ( مفتاح الصللة ( السادسة ) يجب على السيد أن الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها Y01 يعلم مملوكه التكبير وسائر الاذكار السلام) المفروضة وما لا تصمح الصلاة ( اما حكم المسألة ) فتكبيرة الاحرام 10. ركن من أركان الصلاة لا تصح ألا (السابعة) يجب على المكلف أن YOX يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة ( فرع ) قدذكرنا أن تكبيرة الاحرام 707 ( الثامنة ) في بيان ما يترجم عنه لا تصّح الصلاة الابها 809 بالعجمية وما لا يترجم أما ألفاتحة والتكبير أن يقول : الله أكبر فأن YOY وغييرها من القيران فلا يترجم قال : آله اكبر اجزائه فان قال : اكبر الله ففيه وجهان بلاخلاف 707 ( فرع ) اذا أراد الكافر الاسلام فان (أحدهما) يجزيه كما لو قال: 4.09 لم يحسن العربية أتى بالشهادتين عليكم السلام وآلثاني لا يجـــزيه فأن كبر بالفارسية وهو يحسبن ( التاسعة ) في مداهب العلماء في 17. بالمربية لم يجزئه التكبير بالعجمية وان عجز عن اللفظ فنطق السانه 108

17.

حاز اذا ضاف الوقت عن التعلم

(الماشرة) تنعقد الصلاة بقوله: الله

| •                                                         |       | •                                                |             |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع                              |       | (الثالثة) قال الشافعي والأصحاب                   | 7.1         |
| قولان مشهوران أصبحهما وهبو                                |       | يستحب التعوذ في كل صلاة                          |             |
| الجديد لا تسقط عنه القراءة وحكمه                          |       | فريضة أو نافلة أو منذورة                         |             |
| حكم أي ركن نسيه في الصلاة                                 |       | ( الرابعة ) التعوذ يستحب لكل                     | 177         |
| ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن                          | 444   | من يريد الشروع في قراءة صلاة                     |             |
| الرحيم فانها آية منها والدليل عليه                        |       | او غیرها                                         |             |
| ما روته ام سلّمة رضي الله عنها                            |       | ( فَرَع ) في مذاهب العلماء في                    | 141         |
| (أما حكم المسالة) فمذهبنا أن                              | የለን   | التعوذ ومحله وصفته والجهر به                     |             |
| بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة                          |       | وتكراره في الركعات                               |             |
| من أول الفاتحة بلا خلاف                                   |       | ثُم يَقْرَا فَاتَحَةُ الكِتَابِ وَهُو فَرضِ      | <b>ፕ</b> ለፕ |
| ( فرع ) في مداهب العلماء في اثبات                         | P.N.7 | ( فرع) قد ذكرنا أن قرأءة الفاتحة                 | ۲۸۳         |
| السيملة وعدمها                                            |       | متمينة في كل صلاة فرضا ونفلا                     |             |
| وأحتج من نفاها في أول الفاتحة                             | 191   | ( فيرع ) في مذاهب العلماء في                     | ۲۸۳         |
| وغيرها بأن القرآن لا يثبت بالظن واحتج اصحابنا بأن الصحابة |       | القراءة                                          |             |
| واحتبج اصبحابنا بأن الصنحابة                              | 191   | ( فرع) في مداهبهم في أصل القراءة                 | 710         |
| احمعوا على أثباتها في المصحف في                           |       | حديث لا صلاة الأبقران حديث                       | 440         |
| أوائل السور جميما سيوي براءة                              |       | ضعیف عند ابی داود                                |             |
| بخط المصحف بخلاف الأعشسار                                 |       | ( فرع ) لفاتحة الكتاب عشرة                       | ۲۸٦         |
| وتراجم السور                                              |       | اسماء أحدها: فاتحة الكتاب                        |             |
| حديث كان النبي صلى الله عليه                              | 798   | الثاني: سورة الحمد                               | 777         |
| وسلم بمرف فصل السيورة حتى                                 |       | الثالث والرابع: أم القرآن وأم                    | ۲۸٦         |
| ينزل عليه ( بسم الله الرحمين                              |       | الكتاب                                           |             |
| الرَّحيم ) وفيه ثلاثة أحاديث                              |       | قال ابن درید: آلام فی کلام العرب                 | 777         |
| اولها : كان اذا جاءه جبريل فقرا                           | 798   | الرابة ينصبها الأمير للعسكر يفزعون               |             |
| عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم                           |       | اليها في حياتهم وموتهم الخامس: الصلاة لحديث مسلم | - 11,       |
| انها سورة                                                 |       | (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي)                     | 777         |
| الثاني : كان صلى الله عليه وسلم                           | 232   | السادس: السبع المثاني للحديث                     | ۷۸۷         |
| لا يعلم ختم السبورة حتى ينزل                              |       | الصحيح الصحيح                                    | 13/4        |
| بستم الله الرحمن الرحيم                                   |       | السابع: الوافية لأنها لا تنقص                    | ۷۸۷         |
| الثالث: كان المسلمون لا يعلمون                            | 222   | فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في                    | 1000        |
| انقضاء السورة حتى ينزل بسسم                               |       | آخری .                                           |             |
| الله الرحمن الرحيم                                        |       | الثامن : الكافية ، لأنها تكفى عسن                | 7.4.7       |
| فهذه الاحاديث متعاضدة محصلة                               | 794   | غيرها                                            | ,           |
| للظن القوى والمطلوب هنا هو                                |       | التاسع: الأسساس روى عن ابن                       | 7.7         |
| الظن لا القطع                                             |       |                                                  |             |
| وأما الحواب عن قولهم ؛ لا يثبت                            | 798   | عباس<br>العاشر : الشيفاء                         | ፕለ <b>ም</b> |
| القرآن الا بالتواتر فمن وجهين                             |       | <b>فان تركها ناسيا ففيه قولان</b>                | 777         |
| وأما الجواب عن حديث قسيمت                                 | 387   | اثر عمر وتركه القراءة وسؤاله عن                  | 787         |
| الصلاة بيني وبين عبساى فمسن                               |       | الركوع والسجود ضعيف                              |             |
| أوجه ذكرها                                                |       | (أما حكم المسالة) ففيمن ترك                      | <b>AAY</b>  |

| الاحكام                                                                      | الصفحة              | الأحكام                                                                     | الصفحة                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| جه الشالث ) ما رواه الدار قطني                                               | ۳۰۲ (الو            | ها ) أن البسملة لم تذكر<br>جها في الآيتين بعدها                             | ۲۹٤ ( أحد،<br>لاندرا-   |
| طریقین عسن منصسور بن ابی حم<br>حم<br>حدیث ام سلمة فرواه جماعة                | مزا⊲                | ر) أن يقال معناه فاذا انتهى<br>قراءته إلى الحمد الله رب                     | ۲۹٤ (الثاني             |
| لثقات عن ابن جريج عـن عبد<br>ن أبي مليكة كان رسـول الله                      | من ۱                | ك ) ان يقال : المقسوم                                                       | العالمين                |
| الله عليه وسلم يقطع قراءته<br>الله الرحمن الرحيم                             | صلی                 | ص بالفاتحــة مـن الآيات                                                     | ما يحة<br>الكاملة       |
| حدیث ابن عباس فسرواه<br>قطنی والحاکم عن سعید بن                              | ۲۰۱ واما            | ع ) لعمله قاله قبل نزول<br>أ                                                | ۲۹۰ ( الراب<br>البسما   |
| عن أبن عباس<br>بو محمد المقدسي: فحصل                                         | حبير                | س ) جاء ذكر السسملة الدارقطني والبيهقي                                      | ۲۹۵ ( الخام<br>فی روای  |
| الحمد لله عدة احاديث عن ابن<br>، صححها الائمة                                | لنا و<br>عباس       | ها ضعيف<br>ل قد اجمعت الأمة على إن                                          | واسناد<br>۲۹۰ فان قیا   |
| جه الثانی ) أن في صيحيح<br>عن أنس وفيه ( أن لت عل                            | ۳۰۵ (الو<br>مسلم    | سبع آیات<br>ب من اوجه                                                       | الفاتحة<br>٢٩٥ فالجوام  |
| · بسم الله الرحمن الرحيم انّا<br>اك الكوثر )                                 | ا بقا<br>أعطية      | جواب عن حدیث شـــفاعة<br>بو ان المراد ما ســـوی                             | بارك ه                  |
| جه الثالث ) ما اعتمده الامام<br>نعى من اجماع أهل المدينية                    | ۳۰۰ (الور<br>الشاة  | ، لابها غير مختصه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | البسما<br>السورة        |
| مر الصحابة<br>به الرابع) ما رواه الدار قطنه                                  | فی عص<br>۳۰۵ (الوم  | صواب عن حدیث مبدا                                                           | الوحي                   |
| س · كان رسول الله صلى الله<br>وسلم يجهر بالقراة بسيد الله                    | عن اد<br>عليه ،     | جواب عن نقل أهل المدينة<br>م                                                | يسم والجماعة            |
| ن الرحيم<br>لجواب عن استدلالهم محديث                                         | الرحم<br>۳۰۷ وأما ا | فى مذاهب العلماء فى الجهر<br>له الرحمن الرحيم                               | بیسم ۱۱                 |
| نابوا يفتتحون الصلاة بالحمد<br>، العالمين وعم حديث عائش ة                    | اسی<br>لله رد       | من يرى الاسرار بحسديث<br>النبي صلى الله عليه وسلم                           | انس ان                  |
| ن المراد كانوا يفتتحون سورة<br>ة بالسورة<br>تترادين تروي                     | العا بح             | ر وعمسر كانسوا يفتتحون<br>بالحمد لله رب العالمين<br>ض التابعين : الجهر بهسا | الصيلاة                 |
| يقة الثانية ) أن نرجح بعض<br>هذه الروايات المختلفة على                       | العاط               | اسحابنا والجمهور على                                                        | بدعه                    |
| ونرد ما خآلفها<br>يقة الثالثة ) أن يقال ليسى في<br>العدادات بالمتعلقة المساق | ٣٠٩ (الطر           | ب الجهر بأحاديث وغيرها<br>لخصها الشيخ ابو محمد                              | استحبار                 |
| الروايات ما ينسافي احاديث<br>الصحيحة<br>يقة الرابعة) رجعها الإمام            | . تعنوب             |                                                                             | المطدسي                 |
| يمة وهى رد جميع الروايات<br>يقة الخامسة ) أن يقال نطق                        | ابن حوز             | ن صحته<br>الشاني) حسديث نعيد                                                | منفق علم<br>۳۰۲ (الوجه) |
| كل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     | اسس ب               | لميت وراء ابي هريرة ففرا<br>الرحمن الرحيم                                   | المجموط                 |
| -                                                                            | - ·                 | 1                                                                           | ۷۱٦                     |

| واحتج اصحابنا بحديث ابى هريرة<br>فى حديث المسيمء           | ۳۱۹        | وقد علل حديث انس بثمانية<br>اوجه                                              | ۳۱.        |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة                         | 771        | راماً الجواب عن حديث ابن عبدالله<br>ابن مففل                                  | ۳۱.        |
| واجبة على الامام والمنفرد في كل<br>ركمة                    |            | وقَّال ابن عبد البر: ابن عبد الله                                             | 711        |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام       | 777        | مجهول لا تقوم به حجة<br>وأما قول سعيد بن جبير الجهس                           | 717        |
| وقال أبو حنيفة : لاتجب على المأموم                         | ٣٢٣        | منسوخ فلا حجة فيه<br>ويجب أن يقرأها مرتبا فأن قرأ في                          | 717        |
| والخليج اصحابنا بفسوله صلى الله                            | 377        | خلالها ناسیا ثم اتی بما بقی منها<br>آجزاه                                     |            |
| عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ<br>بأم القرآن )            |            | قَالُ الرافعي : ينبغي أن يقال :<br>إن كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعنى          | 717        |
| فان قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن استحاق بن ستيار عن   | 377        | تبطل صلاته کما آذا تعمده<br>وان اتی فی اثناء الفاتحة بتهلیل او                | 718        |
| مكحول ومحمد بن استحاق مدلس فجوابه                          |            | تكبير أو تسبيح أو غيرهما                                                      |            |
| والجواب عن الاحاديث التي احتج بها الهاتلون باسقاط القراءة  | 440        | ( فرع ) قال أمام الحرمين اذا كرر<br>الفاتحة أو آية منها كان شيخي              | 418        |
| واحتج القَّائُلُون بالقراءة فَى السرية دون الجهرية         | 440        | يقول: لا بأس به<br>وقال ابن سريج: يجب استئناف<br>الفاتحة                      | 710        |
| واحتم أصمحابنا بالاحاديث السمايقة في الاحتجاج على المانمين | ۲۲٦        | التالعة<br>وأن قرأ الامام الفاتحــة فأمـن<br>والماموم في أثنـاء الفاتحـة فأمن | <b>T10</b> |
| مطلقا وأما حديث الزهرى عن أبن أبي                          | ٣٢٦        | بتأمينه ففيه وجهان                                                            | <b></b>    |
| اکیمة عن أبی هریرة ( ما لی انازع<br>القرآن ) .             | , , ,      | قال اصحابنا: اذا اتى فى النساء<br>الفاتحة بما ندب اليه لمسلحة<br>الصلاة       | 410        |
| فاذا فرغ من الفاتحة أمن وهو                                | <b>777</b> | وينكر على المصنف شييئان                                                       | 717        |
| وأما المأموم فقد قال في الجــديد :                         | 417        | ( أحدهما ) قياسة على الســؤال<br>في آية الرحمة ( والثاني ) اضافته             |            |
| لا يجهر وقال في القديم: يجهر الذي اختماره السماد الاحاديث  | ۳۲۷        | عدم الانقطاع ألى القاضي ابي الطيب وحده                                        |            |
| الواردة في التأمين فيحصل منها                              |            | وأعلم أن الخلاف مخصـوص بمن<br>أتى بذلك عامدا عالما ، أما من أتى               | 717        |
| قال البخسارى في تاريخه: اخطأ شعبة انما هو جهر بها          | ۳۲۸        | به ساهيا او جاهلا<br>وبجب قراءة الفاتحة في كل ركعة                            | ۳۱۷        |
| وأما لفاته ففي آمين لفتيان مشهورتان افصحهما واجودهما       | 444        | (أما حكم المسالة) فقراءة الفاتحة<br>واجبعة في كل ركعة الاركعة                 | 414        |
| آمين بالمد                                                 | w v a      | المسبوق                                                                       | ₩1.1       |
| وحَــكَى الواحــدى لفة ثالثة بالمد<br>والامالة             | 414        | ( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة<br>في كل الركمات                          | 711        |
|                                                            |            |                                                                               |            |

| ( فرع ) اذا لم يحسن شيئًا من القرآن                              |              | وحكى لغة الشد القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة                      | 413         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ولم يحسن الذكر بالعربية واحسنه                                   | ٣٣٦          | ( أما حكم الفصل ) ففيه مسائل:                                        | ۲۳.         |
| بالمجمية<br>( فرع ) اذا أتى ببدل الفاتحة من                      |              | ( احداها ) التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة                        | ٣٣٠         |
| قــرآءة أو ذكر حيث يجـــــزان                                    |              | ( الثانية ) ان كانت الصلاة سرية                                      | 441         |
| بالشرط السابق<br>( فرع ) اذا لم يحسن شنيئًا من                   | ٣٤.          | أسر الامام وغيره بالتأمين بلا خلاف<br>( الثالثة ) يستحب أن يقع تأمين | 441         |
| القــرّان ولا من ّالذكرّ ولا أمــكنه                             | 1 4 •        | المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا                                  |             |
| التعلم ( م م م م الالله ال                                       | we           | بعده<br>( فرع ) قال الشافعي في الأم : ولا                            | ٣٣٣         |
| ( فرع ) ذكر المصنف في هذا الفصل صحابيان                          | ٣٤.          | يقال آمين الا بعد أم القرآن ( فرع ) ذكر أصحابنا أو جماعــة           | ٣٣٣         |
| عبد الله بن ابی اونی هـو وابـوه                                  | w.c          | منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة                                        |             |
| ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن<br>لا يحسن الفاتحة كيف يصلى اذا    | ٣٤٠          | آمين بقوله: ولا الضالين<br>( فسرع) السسنة في التأمين أن              | ٣٣٣         |
| لم يحسن التعلم وان قرأ القارسية لم                               | ٣٤.          | يقول آمين وقد تقدم بيان لفاتها                                       | 778         |
| تجزه                                                             | 1            | ( فسرع ) في مذاهب العلماء في التأمين                                 |             |
| مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بفير لسان العرب سسواء امكنه      | 481          | فان لم يحسن الفاتحة واحسن<br>غيرها قرأ سبع آيات                      | . 448       |
| المربية أو عجز عنها                                              |              | وان أحسس آية من الفاتحة                                              | ۳۳٤         |
| وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن الانذار يحصل                 | 737          | وأحسن غيرها<br>وان كان يحسسن سسبع آيات                               | **7         |
| ترجمة القرآن ليست قسرانا                                         | 737          | بالشروط فوجهــان ( احدهمـــا )<br>لا تجزيه المتفرقة                  |             |
| باجماع المسلمين الصلاة مبناها على التعبد والانقطاع               | 737          | ( والثاني ) يجب تكرار ما يحفظ                                        | ٣٣٧         |
| والاتباع والنهى عن الاختراع                                      |              | من الفاتحة حتى يبلّغ قدرها<br>واعلم أن الأحوط والمستحب لمن           | ***         |
| ( فرع ) لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض المرب غير اللفية المقسود بها لم | 414          | يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها                                        | , , ,       |
| تصح                                                              | w c w        | سبع مرات<br>واحتمج اصمحابنا في الذكر على                             | <b>"</b> "አ |
| ثم يقرأ بعد الفاتحة سيورة وذلك<br>سنة                            | 717          | ثلاثة أوجه<br>واحتج لأبي على الطـــبري بحديث                         | ۳۳۸         |
| ( الشرح ) الذي أختاره جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعسك    | 7 } }        | ابن ابی اونی                                                         |             |
| الفاتحة                                                          |              | ( فرع ) اذا عجز عن القرآن وانتقل الي الأذكار فيجريه التسسبيح         | 441         |
| وأما الجمع بين سورتين في ركمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 414          | والتهليل<br>( فسرع ) شرط الذكسر الذي يأتي                            | 444         |
| المفصل سمى بذلك لكثرة الفصول                                     | <b>ፕ</b> ዩ አ | به آن لا یقصد به شیئا آخر                                            | , , ,       |

| ( فسرع ) في الأحاديث الواردة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808         | (أما الأحكام) فانه يستحب أن يقرأ                                      | 489        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| الجهر والاسرار في صلاة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | الامام والمنفرد                                                       | , • •      |
| ( فصل ) في مسائل مهمة تتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۵۳         | ( فُـُرع ) فَيــما يتعلق بالســورة                                    | 789        |
| بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | للنوافل                                                               |            |
| (احداها) قال اصحابنا وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404         | يستحب في ركعتي الصبح التخفيف                                          | 489        |
| تجوز القراءة في الصلة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | وان كان مأموما نظرت فان كان في                                        | 40.        |
| بكل واحدة من القراءات السبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | صلاة يجهر فيها بالقراءة                                               |            |
| ( الثانية ) تجب قراءة الفاتحة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>70</b> A | وان كانت ألصلاة تزيد على ركعتين                                       | 30.        |
| الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ( أما الأحكام) فهل يسن قراءة                                          | 801        |
| ( الثالثة ) واذا لحن في الفاتحــة<br>المناسف الله: مأنية ستاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٥٨         | السورة في الركعة الثالثة والرابعة                                     |            |
| لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء<br>انعمت أو كسرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | فيه قولان مشهوران                                                     |            |
| العمت أو سترها<br>( الرابعة ) في دقائق مهمـة ذكرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>~</b> 4  | ( فرع ) قال صاحب التتمة                                               | 401        |
| الشيخ أبو محمد الجويني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.         | المتنفل بركعتين تستحب له السورة                                       |            |
| ومن تمام التلاوة أشمام الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٦.         | ( فرع ) المستبوق بركعتين مين                                          | 401        |
| الواقعة على الحرف الموقوف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ••        | الرباعية نص عليه الشافعي يأتي                                         |            |
| اختلاسا لا اشباعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | بالفاتحة وسورتين                                                      |            |
| وأما غير الفاتحة فالخلل في تلاوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471         | ( فـرع) لو قـرا السـورة ثم                                            | 404        |
| أن غير آلمعنى وهو متعمد كرفع آلله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قرا الفاتحة اجهزاته الفاتحة والأ                                      |            |
| فی (آنما یخشی آلله ) و ( فاقطعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | تحسب له السورة على المذهب                                             |            |
| أيمانهما ) و (ثلاثة أيام متتابعات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ( فرع ) في مذاهب العلماء في                                           | 302        |
| ( وأقيموا الحج والعمرة ) بطلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | السورة بعد الفاتحة                                                    |            |
| صلاته ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة                                        | 808        |
| قال صاحب التتمة : ﴿ وَأَنَّ كَانَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771         | في الصبح والأوليين من المفسرب                                         |            |
| الشاذة يغير معنى بطلت بالعمسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | والأوليين من العشاء والدليل عليه                                      |            |
| والا فلا ويسجد للسهو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | نقل الخلف عن السلف                                                    |            |
| ( السادسة ) شرط القراءة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411         | السملف في اللفة هم المتقدمون                                          | 800        |
| إن يسمع نفسه ان كان صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | والمراد هنا أوائل هذه الأمة                                           |            |
| السمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ( أما حكم المسالة ) فالسنة الجهر في ركمتي الصبح والمفرب والعشاء       | 800        |
| ( السَّابِعة ) قال أصــحابنا : علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411         | في رفقتي الصبح والمفرب والفساء                                        |            |
| الأخرس أن يحرك لسسسانه بقصسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | وفي صلاة الجمعة                                                       |            |
| القراءة بقدر ما يحركه الناطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | قال صاحب الحاوى : حد الجهر                                            | 400        |
| فسقط ما عجز عنسه وهو النطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ان يسمع من يليه وحد الاسرار                                           |            |
| ووجب ما قدر عليه وهو تحرك<br>اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ان يسمع نفسه                                                          | w . u      |
| السال ( والثامنة ) بستحب عندنا أربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٦٢         | الخنثي هو الذي لا يخلص اليهالحكم<br>بذكوريته او انوثيته وكلام الاطباغ | 401        |
| روالنامية ) يستنطب عنده اربح مكتات في الجهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 11        | بدوریت او اولیت و درم ارکبای                                          |            |
| منعتات في العبهرية<br>(الأولى) عقب تكبيرة الاحرام يقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٦٢         | هدا<br>( فرع ) لوجهر في موضع <b>الاسرار</b>                           | <b>707</b> |
| دعاء الاستفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 11        | او عكس لم تبطيل صيالاته ولا                                           | 101        |
| رفع ، ومصحت<br>( والثانية ) بين قوله ولاالضالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777         | ہو عبس م ب <u>سس</u><br>سجود سھو فیه                                  |            |
| روامديوس بين عود وياتسدير<br>وآمين سكنة لطيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 • 1       | ( فرع) في حكم النوافل في الحهر                                        | w -37      |
| <u></u> |             | ا فر در این حدیم اسواحی ی سیهر                                        | 107        |

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث

قال القَّاضي أبو الطيب : قال أبو

الصفحة

441

441

777

777

474

377

347

370

477

444

۳٧٨

**479** 

471

479

آلبراء بن عازب ( والجواب الشاني ) أنه لو صبح وجب تأويله على أن معناه لا يعود الى الرفع

( الجَوْلِ الشالث ) أن أحاديث الرفع أولى لانها أثبات وهذا نفى ( والرابع ) أن أحاديث الرفع أكثر فوجب تقديمها

قال البخاري : وأما اختجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فأنما كان في الرفع عند السلام وقد نسى إن مسعود كيفية قيام

وقد نسى ابن مسمود كيفية فيام الاثنين خلف الامام ونسى نسيخ التطبيق وغير ذلك

روی البخاری فی کتاب رفع الیدین آن ابن عمر کان اذا رأی رجلا لا یرفع بدید اذا رکع رماه بالحصی

وسنحنى الى حسد أن يبلغ راحتاه ركبتيه لانه لا يسمى بما دونه راكعا اذا قام من الركعتين رفع يديه من التشهد الأول

(أما الفاظ الفصل) فالتطبيق هو أن يجمل بطن كفيسه على بطن الاخرى ويجعله ما بين ركبتيسه وفخذيه

( أما احكام الفصل ) قال اصحابنا اقله ان ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو اراد وضعهما عليهما اما ركوع المصلى قاعدا فأقله ان ينحنى بحيث يحاذى وجهه ما وراء ركبتيه من الارض واكمله ان ينحنى بحيث تحاذى جبهته موضيع

ولو سقط من قيامه بعسد فراغ القراءة فارتفع من الأرض الى حد الراكمين لم يجزه بلا خلاف

ابن عمر

٣٧.

٣٨.

۳۸۱

**የ**ለ1

**ፕ**ለፕ

**ጞ**ለፕ

۳۸۲

**۳۸۳** 

**የ**ለየ

387

۳۸٦

444

فأما أكمل الركوع في الهيئة فأن ( فرع ) التسبيح في اللفة معناه 444 التنزيه وسبحان الله منصوب على ينحنى بحيث يستوى ظهره وعنفه المصدر أي سبحانا سبحته وبمدهما كالصفيحة وتنصب سأقيه ولا يثنى ركبتيه ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول: 444 قال اصحابنًا أولو كان اقطع من سُمْمُ الله لمن حمده لما ذكرناه مسن حديث أبي هريرة في الركوع الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتية وى الرقع يرقع زنديه حذو منكبيه قوله سمع الله لمن حمده أي تقبل ۳۸۹ الله منه حمده وجازاه به ( فسرع ) قال الشهافمي في الأم ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا والشييخ أبو حاسد وصساحب 444 ينفع ذا الحظ والفنى منك غناه التتمة : آو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شُكُّ هُلُّ أَنْحَنَّى ولا يمنعه من عقابك ( أما أحكام الفصل ) فالاعتدال من 39. ( فرع ) في مذاهب العلماء في حمد الركوع غسرض وركن مسن أركان الصّلاة لا تصم الا به ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت 79. وعن زید بن وهب عن حدیفة رأي له علة منعته من الانتصاب سجد رجلا لا يتم ركوعه وسجوده قال: ما صلیت ولو مت مت علی غیر من ركوعه وسقط عنه الاعتدال قال الشافعي والأصحاب: من الفطرة 791 ( فرع ) في الركوع قال ( من حمد الله سمع له ) اجزاه قال الشـــافعي والأصـــحاب : 491 اتفق العلماء من الصحابة والتابعين يستحب في استحباب هذه الاذكار ومن بمدهم على كراهة التطبيق كلها الامام والمأموم والمنفرد والمستحب أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادنى الكمال يستحب للامام أن يجهـر بقوله: 221 ( واما حكم المسألة ) قانه يستحب سمم الله لن حمسده كمسا يجهر بالتكبير ويسر بقوله ( ربنا لك التسبيح في الركوع قال أصحابنا وألزيادة على ثلاث الحمد) تسبيحات تستحب للمنفرد ( فرع ) ذكر صاحب التتمة في 497 اشتراط الاعتدال في صلاة النفل ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب وسأتر العلماء : قراءة القرآن في وجهين الركوع والسجود والتشهد وغمير ( فرع) في مذاهب العلماء في 494 حالة القيام لحديث ( الا اني نهيت الاعتدال أن أقرأ القرآن واكما أو ساحدا مذهبنا أنه ركن وبهذا قال أحمد 444 وداود وقال أبو حنيفة: لا يجب أما ركوع النخ) ( فرع ) في آلتسبيح وسائر الأذكار وعند مالك روايتان كالمذهبين فى الرّكوع والسنجود وقول سنمع وأما الجواب عن قسوله صلى الله 377 عليه وسلم ( واذا قال سمع الله لمن والتكبيرات حمده فقولوا ربنا لك الحمد) وقال اسحاق بن راهوية: التسبيح فمعناه قولوا ربنا لك الحمه مع واجب ان تركه عمدا بطلت صلاته ما قد علمتموه من قول سمع الله واحتج الشافعي والجمهور بحديث لن حم*د*ه المسيء صلاته

448

( فرع ) ثبت عن رفاعة بن رافع

| 1002                                                                                                  | 3000                             | 1                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| رد بثقل رأسه وعنقه حتى<br>ر جبهته<br>جد على كلب عليه ثوب طاهر<br>مار او شاة بغير حائل عليهما<br>سجوده | تستف<br>۳۹۸ اذا س<br>او حم<br>صح | رضى الله عنه قال (كنا نصلى وراء<br>النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع<br>راسه من الركعة قال سمع الله لمن<br>حمده فعال رجل وراءه: ربنا لك<br>الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه |             |
| جد علی کور عمامته أو کمه<br>وهما بطل سجوده أن تعمده<br>، صلاته وأن كان ساهيا لم                       | أو نح                            | الحدیث)<br>ثم یسجد وهو فرض لقوله تعالی<br>(ارکعوا واسمجدوا) واصمل<br>السجود التطامن والمیل                                                                                  | 3.67        |
| ) السنة أن يسجد على أنفه<br>سنة                                                                       |                                  | وقد أوجب احمد تكبيرات الانتقال<br>على أصح الروايتين عنه                                                                                                                     | 448         |
| ع) فى مذاهب العلمـــــاء فى<br>بـ وضع الجبهة والأنف على                                               | ۳۹۹ (فـر                         | والمستحب أن يضع ركبته ثم يديه<br>ثم جبهته لحديث وائل (كان النبى<br>صلى الله عليه وسلم أذا ســـجد                                                                            | 4900        |
| ع ) فی مذاه <b>ب العلمـــاء فی</b><br>بود علی کمه وذیله ویده وکور<br>به وغیرها مما پتصل به            | السح                             | وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض<br>رفع يديه قبل ركبتيه )<br>الكلام على احاديث السيجود                                                                                          | <b>٣٩</b> 0 |
| به وطيرت منه يسمن به<br>ماء مجمعون على أن المختسار<br>ق الجبهة الأرض                                  | ٤٠١ والعلم                       | والنهوض منه وأقوال النقسماد<br>والحفاظ من القدماء فيها                                                                                                                      | 1 10        |
| لسجود على اليدين والركبتين<br>مين ففيه قولان (أشهرهما)<br>بلانه لو وجب لوجب الايماء                   | ٠٢) وأما أ<br>والقد<br>لا يج     | ( فرع ) قال الشافعى فى الأم : احب أن يبتدىء التكبير قائما وكانه ساجد                                                                                                        | <b>٣</b> ٩٦ |
| جز كالجبهة الشيخ أبو حامد : ونص في الأمان وضيعها مستحب لا                                             | ١٠٢ قال ١                        | ويسجد على الجبهة والأنف واليدين<br>والركبتين والقدمين لحديث ابن<br>عمر (اذا سجدت فمكن جبهتك من<br>الارض ولا تنقره نقرا)                                                     | <b>٣٩٦</b>  |
| يح جماعة قول الوجوب ومنهم<br>نيجى وصاحب العدة والشيخ<br>المقدسي                                       | ۱۰۳ وصح<br>البند                 | حدیث ابن عمیر وحدیث جابر<br>( رأیت رسول الله صلی الله علیه<br>وسلم یسیجد بأعلی جبهته علی                                                                                    | <b>797</b>  |
| في الأم (كمال السنجود ان<br>دعلى جبهته وأنفه وراحته<br>نيه وقدميه)                                    | يسج                              | قصاص الشعر) ضعيفان غريبان<br>واما خباب بن الأرت فكنتيه<br>ابو عبد الله شهد بدرا مع رسول                                                                                     | <b>٣٩٧</b>  |
| متلفوا فى صورة المسالة اذا<br>: لا يجب وضع هذه الاعضاء<br>ة                                           |                                  | الله صلى الله عليه وسلم وهو مسن<br>كبار الصحابة والسمابقين الى الاسلام                                                                                                      |             |
| أصحابنا : فاذا قلنا : يجب<br>هذه الأعضاء كفى وضمع<br>جزء من كل عضو منها                               | وضع                              | ( أما حُكم المسالة ) فالسجود على الجبهسة واجب فان اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزاه                                                                                    | <b>*1V</b>  |
| ع) لو تعذر وضع أحد الكفين<br>ند القدمين لقطع أو غيره فحكم                                             | ه٠٤ (فرخ                         | ولا يُكُفّى فى وضع الجبهة الأمساس<br>بل يجب التحامل على موضــــع                                                                                                            | ۲۹۸         |

| الخراسانيون: التنكس في السجود شرط لصحته                                                  |                     | المسألة كما سيبق ولا فرض في المتعذرة                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ( الثانية ) أن تكون أعاليه أرفع من اسافله                                                |                     | وستتحب أن يجافي مرفقيسه عن حن جنبيه وهو التجخية                                                       | ٤.٥        |
| ( الثالثة ) أن سيتوى أعاليه<br>وأسافله لارتفاع موضع الجبهة<br>وعدم رفعه الإسافل ففي صيحة | 117                 | ويفرج بين رجليه لان ابا حميد<br>وصف صلاة النبى صلى الله عليه<br>وسلم فقال (اذا سيجد فرج بين<br>رجليه) | ٤٠٦        |
| صلاته وجهان الصحیح لا تصح<br>ثم یرفع راسه ویکبر ثم یجلس<br>مفترشا رجیله الیسری ویجلس     | 113                 | وحديث أبى حميد فى اسناده بقية ابن الوليد وعتبة بن أبى حكيم                                            |            |
| عليها                                                                                    |                     | استقبال القبلة باصمابع اليدين والرجلين                                                                | 1.7        |
| وأما حديث الاقعاء فرواه البيهقى باسناد صعيف                                              | 111                 | ( فرع ) قال صاحب التتمة : اذا                                                                         | ٤.٨        |
| (أما حكم الفصل) فالجلوس بين<br>السجدتين فرض والطمأنينة فيه                               | 113                 | كان يُصلى وحده وطول الســـجود<br>ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيـــه                                     |            |
| فرض                                                                                      |                     | الطمأنينة واجبة في السجود عندنا لحديث رفاعة بن رافع بن مالك                                           | ٤٠٨        |
| ويستحب أن يقول (اللهم اغفر لى وارحمني وعافني واهسسدني                                    | 110                 | والمستحب أن يقول سبحان ربى<br>الاعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال                                           | ٤٠٩        |
| وارزقنی واجــرنی وارفعــنی )<br>والمختار آنه بالکلمات السبع                              |                     | حدیث ابن مسعود « اذا سـجد<br>احدکم فقال فی سجوده سـبحان                                               | ٤٠٩        |
| فرع فى الاقعاء<br>قال البيهقى: فهذا الاقعاء المرضى                                       | 110                 | ربی الأعلی ثلاثا فقد تم سجوده » ضعیف                                                                  |            |
| والسنون على ما رویناه عن ابن<br>عباس وضع اصابع رجلیه على                                 | 110                 | (أما حكم المسألة) فقال الشافعي والأصحاب: يستحب التسسبيح في                                            | ٤١.        |
| الأرض واليته على عقبيه وركبتيه على الأرض                                                 |                     | ســجوده والاجتـهاد في الدعاء ان<br>يقول: اللهم لك ســـجدت وبك<br>آمنت                                 |            |
| هذا آخر كلام البيهقى رحمه الله<br>ولقد احسن واجاد والقن وافاد                            | 713                 | قال اصحابنا : ولا يزيد الامام على<br>ثلاث تسسيحات الا أن يرضى القوم                                   | ٤١٠        |
| وأوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا                                                     |                     | المحصورون<br>فان اراد ان سسيجد فوقع على                                                               | <b>ξ11</b> |
| واما الجمع بین حدیثی ابن عباس وابن عمر واحادیث ابی حمید                                  | <b>٤</b> 1 <b>٧</b> | الأرض ثم انقلب فأصابت جبهته الأرض                                                                     |            |
| ووائل<br>( فرع) فى مذاهب العلمــــاء فى<br>الجلوس بين السجدتين والطمانينة                | £1A                 | يشترط لصبحة السبجود ان<br>لا يقصد بهويه اليه غيره ولو سقط<br>الى الأرض من الاعتدال قبل قصد            | 111        |
| منه<br>ثم يسجد سجدة اخرى مثل الأولى                                                      | ٤١٨                 | الهوى لم يحسب ذلك السجود<br>( فرع) في مسائل تتعلق بالسجود                                             | 117        |
| وصفة السجدة الثانية مثل الأولى                                                           | * 111               | ( احداها ) قال أصحابنا                                                                                | 713        |
|                                                                                          |                     |                                                                                                       |            |

| من متقدمي أصحابنا في زمن ابن سريج وطبقته                        |              | ثم يرفع راسه مكبرا قال الشافعي<br>فاذا استوى قاعدا نهض               | <b>£1</b> Å  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| نم يصلى ألركعة الثانية مثل الأولى                               | A73          | ( أما حكم الفصل ) فيسن التكبير                                       | 113          |
| الا في النية ودعاء الاستفتاح<br>فان كانت الصلاة تزيد على ركمتين | ٨٢3          | اذا رفع راسه من السجده الثانية<br>وهل تسن جلسة الاستراحة ؟           | ٤١٩          |
| جلس في الركمتين للتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى         |              | فيها ثلاثة طرق<br>( احـــدها ) اســــتحبابها في حال                  | 113          |
| الله عليه وسلم وهو سنة لحديث عبد الله ابن بحينه                 |              | المرض<br>( الثاني ) القطع باستحبابها لمكل                            | ٤١٩          |
| ( فرع ) قال أصحابنا : لا يتمين<br>للجلوس في هذه المواضع هيئسة   | 179          | أحد<br>( الثالث: ) فيه قولان أحدهما:                                 | ٤١٩          |
| للاجزاء بل كيف وجد آجزاه سواء<br>تورك أو افترش                  |              | ستحب والثاني: لا يستحب والثاني : لا يستحب ولي المسلى للتلاوة لم تشرع | ٤٢.          |
| والسنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه                 | ۴۲۹          | جلسة الاستراحة بلا خلاف<br>واعلم انه ينبغي لكل احمد ان               | ٤٢.          |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له         | <b>{ ۲</b> 9 | بواظب على هذه الجلسة لصحة<br>الاحاديث                                |              |
| ( فرع ) في مذاهبهـــم في هيئــة<br>الجلوس في التشهدين           | <b>{ Y</b> • | ( فسرع ) في مذاهب العلمساء في استحباب جلسة الاستراحة                 | 173          |
| واحتج اصحابنا بحدیث ابی حمید فی عشرة من اصحاب النبی صلی         | ٤٣.          | حدیث ( اذا قام فی صلاته وضع<br>یدیه کالماجن ) باطل لا اصل له         | 173          |
| الله عليه وآله وسلم ( فرع ) قال أصحابنا : الحكمة في             | 173          | ( فرع) في مذاهبهم في كيفيــــــــــــــــــــــــــــــــ            | 877          |
| الافتراش في التشهد الأول والتورك في الشاني الله اقسرب الى تذكر  |              | الركمات<br>( فرع ) قال القـــاضي أبو الطيب                           | <b>{ Y 0</b> |
| المصلى وعدم اشتباه عدد الركمات ( فسرع ) المسبوق اذا جلس مع      | 173          | والشَّاشي : يكره أن يقدم أحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها          |              |
| الامام في آخر صلاة الامام فيـــة وجهان                          |              | ولا يرفع اليدين الافى تسكبيرة<br>الاحرام والركوع والرفع منه          | 673          |
| ( فرع ) قال أصحابنا : يتصور أن<br>يتشهد أربع مسرأت في صلاة      | 173          | وقال أخرون من أصحابنا: يستحب الرفع عند القيام من                     | 670          |
| المفرب والمستحب أن يبسط أصابع يده                               | ٤٣٢          | التشهد الأول لحسديث حميدً الساعدي في صفة صلاته صلى الله              |              |
| اليسرى على فخَـله اليسرى وفي اليمنى ثلاثة اقوال أحدها: وهو      |              | عليه وسلم<br>وقال صاحب التهذيب: لم يذكر                              | <b>473</b>   |
| المشهور أن يضــعها مقبوضــة الأصابع الا المسبحة                 |              | الشافعي رفع اليدين أذا قام مسن الركعتين ومذهبه اتباع السنة وقد       |              |
| (أما الفاظ الفصل) فالمسبحة هي السبابة سميت مسبحة الاشارتها      | <b>٤</b> ٣٣  | ر نرع ) ذكر المصنف هنا أبن المنذر ( فرع )                            | <b>Y7</b> 3  |
| الى التوحيد والتنزية وهو                                        |              | وهو الأمام المشهور ابو بكر محمد ابن ابراهيم بن المندر النيسابوري     | -            |
| (                                                               |              | <u> </u>                                                             |              |

| بضر لأن المقصود يحصل مع ترك                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7. T. +11                                                                                                      |                |
| وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل                                                                                       | 133            |
| ( احداها ) استحباب الاسسارة                                                                                    | 133            |
| بالمسبحة وقد سبق بيان هسده                                                                                     |                |
| المسالة                                                                                                        |                |
| (الثانية) لفظ التشهد متعين فلو                                                                                 | £{1            |
| أبدله بمعناه لم تصح صلاته أن                                                                                   | • • •          |
| كان قادرا على لفظه بالعربية                                                                                    |                |
| ( الثالثة ) هل تشرع الصلاة على                                                                                 | £ { }          |
| النبى صلى الله عليه وسلم وعقب                                                                                  | • • • •        |
| التشهد الأول ؟                                                                                                 |                |
| ( فرع ) قال أصحابنا : يكره أن                                                                                  | 133            |
| يزيد في التشهد الأول على لفظ                                                                                   | • • •          |
| التشهد والصلاة على النبي صلى                                                                                   |                |
| المستهد والصدد على النبي على                                                                                   |                |
| أله عليه وسلم<br>ثم يقوم الى الركعة الثالثة معتمسدا                                                            |                |
| رم شوم ای اور که این که مصنف در                                                                                | 1133           |
| بيدية على الأرض<br>وينكر على المصنف كونه ترك ذكر<br>التسكبير وهسو سسسنة للأحاديث<br>الصحيحة التي سسبق ذكرها في |                |
| الله كالمصنف تونه ترق دنو                                                                                      | 111            |
| التعبير وهنو سنتنه للاحاديث                                                                                    |                |
| الصبحيحة التي سببق دلرها في                                                                                    |                |
| فصل الركوع<br>فاذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشبهد                                                                  |                |
| فادا بلغ أحر الصلاة جلس للتشهد                                                                                 | 133            |
| وتشبهد وهو فرض لحمديث ابن                                                                                      |                |
| مستعود                                                                                                         |                |
| ( فرع ) اجمع العلماء على الاسرار                                                                               | 111            |
| بالتشهدين وكراهة الجهر منهما                                                                                   |                |
| لحديث ابن مسعود ( من السنة أن                                                                                  |                |
| يخفى التشهد)                                                                                                   |                |
| والسنة في هذا القعود أن يكون                                                                                   | <b>{ {</b> { } |
| متوركا فيخرج رجله مين جانب                                                                                     |                |
| وركه الايمس ويضع اليتيه على                                                                                    |                |
| الأرض<br>فاذا فرغ من التشبهد صلى على<br>النبي صلى الله علسه وسلم وهو                                           |                |
| فاذا فرغ من التشبهد صلى على                                                                                    | <b>{ {</b> { } |
| النبى صلى آله عليسه وسلم وهو                                                                                   |                |
| فرض في هذا الجلوس                                                                                              |                |
| فرض في هذا الجلوس<br>خبر أبي مسمود السدري أتانا                                                                | <b>{ { {</b> } |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                   |                |
| ونحن في مجلس سعد بن عبادة                                                                                      |                |
| فقال له بشير بن سسعد أمرنًا الله                                                                               |                |
| <del>-</del> ·                                                                                                 |                |

| ٤٤.         | (أما احكام المسالة) فقال الشافعي<br>والأصحاب: السنة في التشهدين        | 277                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | جميعا أن يضع يده اليسرى على                                            |                                         |
| 133         | فخذه اليسرى واليمنى على فخذه                                           |                                         |
| <b>{{</b> } | اليمنى<br>( فرع ) فى مسائل تتعلق بالاشارة<br>بالمسبحة                  | <b>{ To</b>                             |
| 133         | ( احداها ) ان تکون اشارته سا                                           | 140                                     |
|             | الى جهة القبلة واستدل البيهقي                                          |                                         |
|             | بحديث أبن عمر                                                          |                                         |
| 133         | ( الثَّانية ) ينوى بالاشارة الاخلاص                                    | 140                                     |
|             | والتوحيد<br>(الثالثة) يكره أن يشمسير من<br>السبابتين من اليدين لأن بسط | <b>{ T 0</b>                            |
| 733         | السبابتين من اليدين لأن يسلط                                           |                                         |
|             | اليسري سنه                                                             |                                         |
|             | ( الرابعة ) لو كانت اليمني مقطوعة                                      | 140                                     |
|             | سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها                                         | {40                                     |
| 733         | ( الخامسة ) أن لا يجياوز بصره اشارته                                   | (10                                     |
| 133         | هذه الأحاديث الواردة في التشمه                                         | <b>{ TY</b>                             |
| •           | وكلها صحيحة واشدها صبحة                                                |                                         |
|             | باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود                                         |                                         |
|             | ثم حدیث ابن عباس وتشیه آبن<br>عباس افضل                                |                                         |
| ***         | عباس افضل ( وأما الفاظ الفصل ) فسسمى                                   | <b>{ T V</b>                            |
|             | التشهد لما فيه من الشهادتين                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| <b>!!!</b>  | السيلام عليك أيها النب فيها قولان                                      | 848                                     |
|             | أحدهما: أسم السلام أي أسم الله                                         |                                         |
|             | عليك                                                                   |                                         |
| <b>{{o}</b> | والثانى: سلم الله عليك تسليما ومن سلم الله عليه سلم من الآفات          | <del>ለ</del> የ}                         |
| ***         | كلها وعباد الله حمع عبد وهو القائم                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|             | كلها وعبأد الله جمع عبد وهو القائم<br>بحقوق الله تعالى وحقوق عباده     | •                                       |
|             | إلتي علمه                                                              |                                         |
| {{0}}       | (أما حكم المسالة) فأكمل التشهد                                         | 179                                     |
|             | عندنا تشهد ابن عباس بكماله ويقوم<br>مقامه في الكلام تشهد ابن مسعود     |                                         |
| 733         | ثم ابن عمر                                                             |                                         |
|             | ( ُفرع ) وقع في المهذب في التشبهد                                      | <b>{{</b> .                             |
|             | سلام عليك سلام علينا بالتنكير                                          |                                         |
|             | وهو جائز                                                               |                                         |

لقوله تعالى ( وأهلك الا من سبق عز وجل أن نصلى عليك يارسول عليه القول منهم) قصة لف الثوب في حديث واثلة بن اما كعب بن عجرة فهو أبو محمد 133 **{{Y}**} الأسقع وقوله قلت با رسول الله ونقال أبو عبد الله ويقسال أبو وانا من أهلك ؟ قال : وأنت من اسحاق شهد بيعة الرضوان أهلي (أما أحكام المسألة) فالصلاة على **{ { }** حدیث: آل محمد کل تقی ضعیف النبي صلى الله عليه وسلم في 133 لا يحل الاحتجاج به لأن أبا هرمز التشهد الأخير فرض بلا خلاف وفي وجوبها على آلآل وجهـان كذبه يحيى بن معين **{{Y}**} ( الصحيح ) المنصوص أنها لا تجب مذهب الشافعي أن الآل هم بنو **ξο.** هاشم وبنو المطلّب وأما أقل الصلاة نقال الشافعي 133 ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة والأصحاب: هو أن يقول: اللهم {o. على النبى صلى الله عليه وسسلم صل على محمد فلو قال صلى الله في التشبهد الأخم على محمد فوجهان والصحيح أنه اولى الأحوال في وجوب الصلاة يجز له Eo .. على النبي صلى الله عليه وآله ( فرع ) في بيان آل ألنبي صلى الله 133 وسلم هي حال الصلاة عليه وآله وسلم المأمور بالصلاة عليهم وقيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا ثم يدعو بما أحب لحديث أبي 80 هُريرة : ( اذا تشهد احدكم فليتعود ( الصحيح ) في المدهب انهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي من أربع عذاب النار وعذاب القبر نص عليه في حرملة وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له) ( والثاني ) أنهم عسترته الذين **{ { }** ينسبون اليه صلى الله عليه وسلم ( فرع ) في ادعية صحيحة بين 101 وهم أولاد فاطمة ونسلهم ابدأ التشبهد والتسليم وفي غير ذلك من احوال الصلاة (والثالث) انهم كل المسلمين **{{}** التابعين له صلى الله عليه وسلم الاستعادة من المائم والمفسرم ان 804 الى يوم القيامة واختاره الازهرى الرحل إذا غرم حدث فكذب ووعد وآخرون ورواه البيهقى عسن جابر أبن عبد الله وسنفيان الشنوري قول الرجل للنبي صلى الله عليه 804 وسلم ( أما اني لا أحسن دندنتك وغيرهما ولا دندنة معساد ) وجواب النبي واحتج القائلون بهذا بقوله تعالى 111 صلى الله عليه وسلم ( حولهــــما ( ادخلوا آل فرعون أشد المذاب ) والمراد جميع أتباعه ندندن) ( فرع ) في جواز الدعاء بكل ما يجوز وقال البيهقى ويحتج لهم بقسوله 101 **{{1**} الدعاء به خارج الصلاة من أمور تعالى ( قيل يا نوح أنه ليس من الدنيا والآخرة أهلك أنه عمل غير صالح) فأخرجه وأن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين بالفرق عن أن يكون من أهل نوح 800 جلس في آخرها متوركا ويكره أن وأجاب الشــافعي رحمــه الله ٤٤. يقرأ في التشبهد بقوله الذي نذهب آليه: اله ليس ثم يسلم وهو فرض في الصلاة من أهلك الذين أمرناك بحملهسم

لحديث : مفتاح الصلة الطهور يستحب للمسبوق أن لا يقبوم حتى يفرغ الامام من التسليمتين وتحريمها النكبير وتحليلها السلام قال في القديم أن قل الناس سلم ( فرع ) آذا سلم الامام التسليمة 800 173 تسليمة واحدة وان كثر الناس كثر الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق المسبوق والموافق بالخيار يسلم اللفط فيسلم تسليمتين التنوين لا يقوم مقام الالف واللام بعده أو بطيل الجلوس للدعاء 807 ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب : ولا يسد مستده في العميوم 170 إذا أقتصر الامام على تسليمة يسن والتعريف وغيره وأما أكمله فأن يقول السلام عليكم للمأموم تسليمتان لآنه خرج عس 801 ورحمة الله وهل يسن تسليمة واحدة ؟ فيه ( فرع ) قال صاحب العدة : لو 170 801 ثلاثة أقوال شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة ( الصحيح) يسن تسليمتان ( والثاني ) تسليمة واحدة قاله في ₹.01 801 ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن 170 يذكر الله تعالى ( والشَّالث ) قاله في القديم أن كان وعن ابن عباس أن رفع الصوت 801 **{77** منفردا أو في جماعة قليله ولا لفط بالذكر حين ينصرف ألناس من الكتوبة كان على عهد رسول الله عندهم فتسليمة واحدة والا فثنتان صلى الله عليه وسلم ( فرغ ) يستحب أن يقهول: 109 حديث ذهب أهل الدثور بالأجور السلام عليكم ورحمة الله ووقع في 173 كتاب المدخيل لزاهر السرخسي يا معاذ والله اني لأحبك أوصيك **{77**} والنهاية والحلية زيادة : وبركاته يًا مماذ لا تلعهن دبر كل صلاة انكار أبن الصلاح زيادة وبركاته ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب: 173 809 تصحيح الامام النووى لحديث هده يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار 809 الزيادة لصحة استناده عند أبي تحدث الاستففار الأصل قال للفرع لم أحدثك بهذا 173 التسليمة تلقاء وجهه غير ثابتة عند جزم بعض الأصوليين بالمنع فسقط ٤٦. أهل النقل ( فرع ) قد ذكرنا استحبآب الذكر 179 وأما الأحاديث فيما يروى بالسلام والدعآء للامام وآلمأموم والمنفرد وهو 173 ( فرع ) في مُذَاهِب العَلْمَاء في وجوبُ مستحب عقب كل الصلوات 173 ( فرع ) وأما هذه المسلطة السلام وقال أبو حنيفة : لا يجب 179 المتأدة بمد صلاتي الصبح والمصر السلام ولا هو من الصلاة ( فرع ) في مذاهبهم في استحباب ( فرع ) يستحب الاكثار من الذكر 173 ٤٧٠ أول النهار وآخره وفي الليل وعند تسليمة أو تسليمتين النوم والاستيقاظ ( فرع ) مذهبنا الواجب تسليمة 177 واحدة ولا تجب الثانية اذا أراد أن ينصر ف \_ فان كان خلفه ٤٧. نساء استحب له ان يثبت حتى ( فرع ) يستحب أن يدرج لفظ 173 السلام ولا بمدها ىنصر فن ( فرع ) ينبغى للمأموم أن يسلم بعد الحكمة في الانصراف بوجهـ حتى 177 ٤٧. سلام الامام لا يدخل غريب فيظنه في الصلاة ( فرع ) اتفق اصحابنا على انه فیقتدی به 173

| ( السابعة ) في الفاظ الفصل القنوت في اللفة له معان منها اللعاء               | 7.4.3        | ( فــرع ) اذا اراد ان ينفتــل فى المحراب ويقبل على الناس جاز أن                   | <b>१٧</b> ٢  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| المتحدد<br>( فرع ) في مذاهب العلماء في اثبات<br>القنوت في الصبح              | 7.43         | ينفتل كيف شاء<br>( فرع ) قال اصحابنا : السنة أن<br>يرجع الى بيته لفعل النافلة أذا | 173          |
| ممن صحح حديثه البيهقى والحاكم والحافظ البلخي والدار قطسني                    | 143          | كانت مما يتنفل بعدها<br>والسنة في صلاة الصبح أن يقنت                              | ٤٧٢          |
| والجواب عن الاعتراضات<br>( فرع ) فى القنوت فى غير الصـــبح<br>اذا نزلت نازلة | ٤٨٥          | في الركعة الثانية<br>وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى<br>فارق الدنيا                | ٤٧٤          |
| ( فرع ) فی مذاهبهم فی محلالقنوت                                              | <b>F</b> A3  | وأما رفع اليدين في القنوت فليس                                                    | <b>{Y</b> {  |
| ( فرع ) في مداهبهم في رفع اليدين                                             | YA3          | فيه نص .<br>(الشرح) في الفصل مسائل:                                               | ŧΥŧ          |
| فى القنوت<br>( فرع ) فى استحباب رفع اليدين                                   | ۲۸۷          | ( احداها ) القنوت في الصبح بعد<br>رفع الرأس من الركعة الثانية سنة                 | <b>{Y</b> {  |
| فى الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة<br>من الاحاديث الواردة فيه                  | <b></b>      | ( الثانية ) القنوت قبل الركوع عند<br>المالكية وعندنا بعد الركوع                   | ٤٧٥          |
| الهتاف برفع الصوت بالدعاء وغيره                                              | 143          | (الثالثة) السينة لفظ القنوت                                                       | ٤٧٥          |
| حدیث الطفیل و صحاحبه الذی<br>جرح بدیه ومات فرآه الطفیل فی                    | ٤٨٩          | اللهم اهدئى فيمن هديت وعافنى                                                      |              |
| المنام وقال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسه                                | ./           | لفظ رواية البيهقى في قنوت عبيد .<br>الله بن عمر                                   |              |
| والفرض مما ذكرنا أربعة عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام الخ                 | ٤٩٠          | ( الرابعة ) هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعسد                     | ٤٧٨          |
| واختلفوا في نيسة الخسروج مسن الصلاة والأصع انها سنة وليست                    | 191          | القنوت ؟ وجهان                                                                    | <b>{ V</b> 1 |
|                                                                              |              | الصحيح يستحب                                                                      |              |
| بواجبة<br>( فرع ) قال : اصحابنا : للصلاة                                     | <b>/ ٤٩١</b> | ( فرع ) قال البفوى : يسكره اطالة<br>القنوت كما يكره اطالة التشسهد                 | ٤٧٩          |
| اركان وابعاض وهيئات وشروط                                                    |              | الأول                                                                             |              |
| ( فرع ) في مسائل تتعلق بصفة<br>الصلاة                                        | 193          | ( الخامسة ) هل يستحب رفع                                                          | ٤٧٩          |
| _                                                                            | C A 2        | اليدين في القنوت ؟ فيه وجهان                                                      |              |
| (احدها) يستحب دخوله فيها                                                     | 7 9 3        | مشهوران                                                                           |              |
| بنشاط واقبال عليها وأن يتدبر القراءة والأذكار                                |              | والصحيح الذى رجحه الشارح وخالف فيه المصنف استحبابه                                | ٤٧٩          |
| ( المسالة الثانية ) قال الشافعي                                              | 199          | مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة                                                    | ٤٨.          |
| في الأم: ارى في كل حال للامام أن<br>يرتل التشهد والتسبيع والقراءة            |              | لم يثبت والأولى أن لا يفعله ( السادســـة ) أذا قنت الامام في                      | 143          |
| ( الثالثة ) يسترط لصحة الصلاة                                                | 191          | الصبح هل يجهر بالقنوت ؟                                                           | ****         |
| العلم بانها فرض ومعرفة اعمالها                                               |              | عند صاحب الحاوي يسر بالقنوت                                                       | 143          |
| ( الرابعة ) في التنبيب على حفظ                                               | 191          | كالتشهد والأصع استحباب الجهر                                                      | .,,,         |
| أشياء سبقت مبسوطة                                                            | ` ' '        | وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف                                                     |              |
| <del>-</del> • • <del>-</del>                                                |              |                                                                                   |              |

| ( فرع ) في استحباب ركعتين قبل                                  | 0.7   | ( الخامسة ) قال في المختصر : ولا                                | 190         |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| المفرب<br>( فرع ) يستحب أن يصلي قبسل                           | 0.4   | فرق بين الرجال والنساء في عمل<br>الصلاة الا أن المراة تضم بعضها |             |
| . العشباء الآخرة ركعتين فصاعدا                                 | ••,   |                                                                 | 1           |
| ( فرع) السنّة لن صلّى اربعا قبل                                | 0.1   | ر الى بعض<br>و يا <b>ب صلاة التطوع أ</b>                        | 190         |
| الظهر أو بعد أن يسسلم من كل                                    |       | أفضل عبادات ألبدن الصلاة                                        | 197         |
| ركعتين لحديث على « صلاة                                        |       | المذهب أن الصلاة افضـــل مـن                                    | <b>{</b> 17 |
| الليل والنهار مثني مثني »                                      |       | الصوم وسائر عبادات البدن                                        |             |
| وما يفيل قبل هذه الفرائض من                                    | ٥, ٤  | وقال آخرون الصلاة بمكة أفضل                                     | <b>{1Y</b>  |
| هذه السنن يدخل وقتهما بدخول                                    |       | والصوم بالمدينة أفضل                                            |             |
| وقت الفرض                                                      |       | ويستدل لترجيح الصلاة بما ذكره                                   | 183         |
| أيوب الوتر حسق وليس بواجب                                      | 0.0   | المُصنف من كونها تجمع المبادات<br>وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها  |             |
| أيوب أو ر صفق ويسل بوا بب                                      |       | و فرع ) قال أبو عاصم العبادي :                                  | ٤٩٨         |
| ومحل القنوت في ألوتر بعد الرفع                                 | 0.7   | الاشتفال بحفظ ما زاد على الفاتحة                                | ¢ 1/1       |
| من الركوع                                                      |       | من القيرآن أفضيل من صيلاة                                       |             |
| الوتر عندنا سنة بلا خلاف واقسله                                | 0.7   | التطوع                                                          |             |
| ركَعةٌ بلا خلاف                                                |       | ( فرع ) اعلم أنه ليس المواد                                     | ٤٩٨         |
| ( فسرع ) في وقت السوتر أما أوله                                | ٥.٨   | بقولهم أن الصلاة أفضل من الصوم                                  |             |
| ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه                                 |       | أن صلاة ركعتين أفضل من صيام                                     |             |
| يدخل بفراغه من فريضة العشباء                                   |       | أيام أو يوم قان الصوم أفضل من                                   |             |
| (الوجه الثاني) يدخل وقت الوتو                                  | ٥.٨   | ركعتين بلا شك                                                   |             |
| بدخول وقت المشماء وله أن                                       |       | وتطوعها ضربان ضرب تسن له                                        | १९९         |
| يصليه قبلها                                                    |       | الجماعة وضرب لا تسين له فما سن                                  |             |
| ( والشالث ) ان أوتر بأكثر مسن<br>ركعة دخل وقته بفعل العشاء وأن | ٥.٨   | له الجـــماعة صـلاة العيــدين<br>والكسوف والاستسقاء             |             |
| اوتر بواحدة فشرط صحتها أن                                      |       | والمسوف والاستشفاء وأما التراويح فسبب اختلافهم                  | ٤٩٩         |
| بتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء                                 |       | قول الشافعي في ألمختصر : وأما                                   | • • •       |
| ر فرع ) اذا أوتر قبل أن ينام ثم                                | 0.9   | قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد                                    |             |
| قام وتهجم لم ينقض الوتر على                                    | •     | احب الى منه                                                     |             |
| الصحيح المشهور                                                 |       | ( فُرِع ) قال صاحب الحاوى :                                     | ٥.,         |
| ( فرع ) اذا استحببنا الجماعة في                                | 0.7   | صلاة كسوف الشمس آكد من                                          |             |
| التراويح استحب الجماعة أيضا                                    |       | صلاة كسوف القمر                                                 |             |
| في الوتر بمدها باتفاق الأصحاب                                  |       | (فرع) قبد ذكرنا أن صبيلاة                                       | ٥           |
| ( فرع ) في موضع القنوت في الوتو                                | 01.   | الكسوفين أفضيل من صلاة                                          |             |
| ( فرع ) قال اصـــحابنا : لفظ                                   | 01.   | الاستسبقاء بلا خلاف                                             |             |
| القنوت هنا كهو في الصبح ولفظه                                  |       | وأما ما لا يسن له الجماعة فضربان                                | ٥           |
| ( اللهم أهدني )<br>( في ع محكم الحمر بالقندي مرفوم             |       | راتبة وغير راتبة<br>(أما حكم المسـالة) فالأكمل في               |             |
| ( فرع ) حكم الجهر بالقنوت ورفع اليدين ومسح الوجه كما سبق       | 011   |                                                                 | 0.5         |
| (فرع) يستحب لمن أوتر بثلاث                                     | 011   | الرواتب مع الفرائض غـــير الوتر<br>ثمان عشرة ركعة               |             |
|                                                                | - , , | J                                                               |             |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 018   | أن يقرأ بمد الفاتحـــة الأعلى وفي                                                         |       |
| الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | الثانية الــكافرون وفي الشــالثة                                                          |       |
| واحتج اصحابنا بحديث طلحة بن عبيد الله هو حديث ضمام بن ثعلبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010   | الصمد والمعوذتين<br>( فرع ) يستحب أن يقدول بعد                                            | 011   |
| كان بالشام رجل يقول الوتر واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥١٦   | الوتر ( سبحان الملك القدوس ،                                                              | 911   |
| فرحت الى عبادة بن الصامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J 1 1 | اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك                                                              |       |
| فقال : كذب أبو محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | وبمُعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك                                                             |       |
| لو كَان واحبًا لم يصح على الراحلة<br>دون المكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110   | منك الخ )                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | اذا اوتر ثم اراد ان يصلى نافلة أم                                                         | 011   |
| وأما الأحاديث التي احتجوا بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 017   | غيرها في الليل جاز بلا كراهة                                                              |       |
| فمحمولة على الاستحباب المتأكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ( فرع ) في بيان الأحاديث في فضل                                                           | 017   |
| ( فرع ) في مذاهبهم في فعل الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 017   | الوتو<br>(الأما) حديث أن أمديم فيما                                                       | 017   |
| على آلراحلة في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1 1 | ( الأول ) حديث أبى أيوب مرفوعاً ( الوتر حـق على كل مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 011   |
| ( فرع ) في مذاهبهم في وقت الوتر<br>واستحباب تقديمه وتأخيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 011   | الحدث)                                                                                    |       |
| ( فرع ) في مذاهبهم في عدد ركمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١٨   | ( الثآني ) حديث عائشة أن النبي                                                            | 017   |
| ر فرح ) في مداهيهم في عدد وطالت .<br>الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | صلى الله عليه وسلم كان يصلى من                                                            |       |
| واحتج اصحابنا بحديث ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 011   | الليل احدى عثيرة ركعة يوتر منها                                                           |       |
| مرفوعاً ( صلاة الليل مثنى مثنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | بواحده                                                                                    |       |
| فأذا خفت الصبح فأوتر بواحده )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ( الثالث ) حديث عائشة أن النبي                                                            | 017   |
| والجواب عما احتجوا به من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥١٩   | صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السوتر الأول الأعلى والثانيـــة                            |       |
| حديث البتيراء أنه ضعيف ومرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | الكافرون وفي الثالثة قــل هو الله                                                         |       |
| ( فرع) في مداهبهم فيما يقرأ من<br>أوتر بثلاث ركعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 019   | احد                                                                                       |       |
| اوتر بنترت رفعات<br>( فرع ) في مذاهبهـم فيمن أوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04.   | (الرابع) حديث ابن عمر كان صلى                                                             | 017   |
| بثلاث هل يفصل الركمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •,•   | الله عليه وسلم يفصل بين الشمفع                                                            |       |
| ( فرع ) في مذاهبهم في القنوت في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04.   | والوتر بتسليمة يسمعناها                                                                   |       |
| الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ( الخامس ) يشمسه أن يسكون                                                                 | 015   |
| ( فرع ) في مذاهبهم في محل الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07.   | اختصارا لحديثها السابق (الثاني)<br>( السادس) حديث قنوت عمر بن                             | ٥١٣   |
| ( فرع) في مذاهبهم في نقض الوبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 071   | الخطاب أن عمر جمع الناس على                                                               | • / / |
| وآكد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 071   | أبي: وأنه قنت في النصف الآخر                                                              |       |
| الفرائض سنة الفجر والوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | منه وهو ضعيف رواية مجهول                                                                  |       |
| (اما حكم المسألة) فأفضل النوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011   | ( الثامن ) حديث خارجة بن حدافة                                                            | 015   |
| التي لا تسن لها الجماعة الرائبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم                                                            |       |
| ( فرع ) في مسائل تتعلق بالسنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 022   | من حمر النقم                                                                              | -16   |
| الراتبة المراها على المراتبة المراها ا | 077   | ( التاسع ) حديث جابر ( من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله                           | 018   |
| ( احداها ) قد سبق أنه أذا صلى الريما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 011   | ومن طمع الحديث )                                                                          |       |
| ر الثانية ) يستحب تخفيف سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 075   | رس صلح المديد ) في لفات الفاظ الفصل                                                       | 018   |
| اُلفجر ً ` أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | الوتر بفتح الواو وكسرها لفتان                                                             | 018   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                           |       |

| ( فرع ) ذكرنا أق الصحيح عندنا                                         | ٥٣٣   | ( الثالثة ) السنة أن يضطجع على                                   | 275   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| قضاء النوافيل الراتبة وبه قال                                         |       | شقه الأيمن بعد صلاة سنة ألفجر                                    |       |
| محمد والمزنى وأحميد في دوايسة                                         |       | ( الرابعة ) يستحب فعل الراتبة                                    | 070   |
| وأما غير الراتبة فهي الصلوات التي                                     | ٥٣٣   | في السفر ولكنها في الحضر آكد                                     | _     |
| يتطوع الانسان بها في الليل والنهار<br>قال العلماء: التهجد أصله الصلاة | ٥٣٤   | ( الخامسة ) من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع ردت        | 070   |
| بعد النوم وقال المفسرون وأهل                                          | 014   | شهادته لتهاونه بالدين                                            |       |
| اللغة الهجوع النوم في الليل                                           |       | ومن السنن الرائبة قيام رمضان                                     | 070   |
| (أما حكم المسألة) فقيام الليل                                         | ٥٣٥   | وهو عشرون ركفة بعشر تسليمات                                      |       |
| سنة مؤكدة                                                             |       | ( فرع ) يدخــل وقت التراويح                                      | 770   |
| ( فرع ) في مسائل مهمة تتعلق                                           | 277   | بالفرآغ من صلاة المشساء ويبقى                                    |       |
| بصلاة الليل                                                           |       | الى طلُّوع الفجر                                                 |       |
| (احداها) يسن لكل من استيقظ                                            | 2770  | ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد                                  | 077   |
| فى الليل أن يمسح النوم عن وجهة<br>ويتسوك وينظر ألى السماء ويقرأ       |       | ركعات التراويح                                                   |       |
| وينسود وينظر الى السنماء ويعرا                                        |       | ( فرع )قال صاحبا الشامل والبيان                                  | 077   |
| ( الثانية ) السنة أن يفتتح صلاة                                       | 077   | وغيرهما: ليس لغير أهل المدينــة أن يفعلوا في التراويح فعل أهـــل |       |
| ألليل بركفتين خفيفتين ثم يصلى                                         | - , , | المدينة فيصلوها ستا وثلاثين                                      |       |
| بعدهما كيف شاء                                                        |       | ( فرع) فيما كان السلف يقر أون في                                 | ر ۲۸ه |
| ( الثالثة ) السنة أن يسلم من كلأ                                      | 770   | التراويح                                                         |       |
| ر کعتین                                                               |       | ( فُرع ) عن عروة بن الزبير أن عمر                                |       |
| ( الرابعة ) تطويل القيام عنسدنا                                       | 027   | أبن الخطاب جمع الناس على قيام                                    |       |
| افضل من تطويل السجود والركوع                                          |       | شهر رمضان الرجال على أبى بن كعب والنساء على أبي حثمة             |       |
| وغيرهما                                                               |       | ( فرع ) التراويح في جماعة افضل                                   | ۸۲۵   |
| ( الخامسة ) هل يستحب الجهس<br>بالقراءة في صلاة الليل أم الأسرار ؟     | ٥٣٦   | من الانفراد                                                      | ,,,,  |
| ام التوسط الليل ام الاسرال .                                          |       | (أما حكم المسألة) فقال أصحاننا                                   | 970   |
| ( السادسة ) اذا نعس في صلاته                                          | ٥٣٦   | صلاة الضحى سنة مؤكدة واقلها                                      |       |
| فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه                                          | • , , | رکمتان<br>د نور کا نور نور ۱۳۵۰ د می                             |       |
| النَّومُ                                                              |       | ( فرع ) في مختصر من الأحاديث<br>في صلاة الضحي                    | ٥٣٠   |
| ( السابعة ) يستحب للرجل اذا                                           | 470   | ( فرع ) ذكر المصنف أن صلاة                                       | ٥٣١   |
| إستيقظ لصلاة الليل أن يوقظ                                            |       | الضحى من السنن الراتبة وانكر                                     | • .   |
| لها امراته                                                            |       | عليه صاحب البيان وكلام الشارح                                    |       |
| ( الثامنة ) يستحب لن أراد قيام                                        | ٥٣٧   | في التوفيق بينهما                                                |       |
| الليل ألا يمتاد منه الا قدرا يفلب على ظنه بقرائن                      |       | ومن فاته من الرائبة شيء ففيه                                     | :0770 |
| حديث عائشة (خذوا من الاعمال                                           | ٥٣٧   | قُـُولان ( أحدهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |       |
| ما تطبقون فوالله لا يمل الله حتى                                      | J1 Y  | عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو                                    |       |
| تملوا )                                                               |       | نسيها فليصلها أذا ذكرها )                                        |       |

| ( والرابع ) يجوز فى كل ركمتين وفى<br>كل ركمة وهو ضميف او باطـــل      | 730   | ( التاسعة) ينبغى له أن ينوى عند<br>نومه قيام الليل نية جازمه ليحوز   | ٥٣٨   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| لا خلاف أنه يجوز الاقتصار على<br>تشهد واحد آخر الصلاة                 | 730   | ما يثبت في الحديث ( من أتى فراشه                                     |       |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك                                       | 088   | وهو ينوى أن يقوم فيصلى مسن<br>الليل ففلبته عينه )                    |       |
| ويستحب لمن دخل المسسجد أن يصلى ركمتين تحية للمسجد                     | 088   | ( العاشرة ) يستحب استحبابا                                           | ۸۲٥   |
| راما حكم السالة) فأجمع العلماء<br>على استحباب تحية السجد              | 0{{   | متأكداً أن يسكثر مسن الدعاء<br>والاستففار في ساعات الليل كلها        |       |
| ( قرع ) لو تكرر دخوله في المسجد                                       | 0{{   | وآكده النصف الآخر وأفضيله عند الاسحار                                |       |
| في الساعة الواحدة مرارا<br>( فرع) قال اصحابنا: تكره التحية            | 0{0   | ( فرع ) الصحيح المنصوص في الأم                                       | ०८४   |
| في حالتين احداهما : اذا دخـــل                                        | - , • | والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً ( فرع ) عن أبي موسى الأســعرى          | 089   |
| والامام في الكتوبة ( والثانية ) اذا                                   |       | مرفوعا ( اذا مرض العبد أو سافر                                       | 011   |
| دخل ألمسجد الحرام فلا يشستفل بها عن الطواف                            |       | كتب له مثل ما كان يعمل مقيما                                         |       |
| ( فرع ) لو جلس في المسجد قبل                                          | 0 { 0 | صحیحا )<br>( فرع ) عن ابن عباس قال صلی                               | ०٣१   |
| التحية وطأل الفصيل فأتت ولا يشرع قضاؤها                               |       | الله علَّيه وسلم ( استعينوا بطعـام                                   | •, (  |
| ( فصل ) في مسائل تتعلق بباب                                           | 0 { 0 | السحر على صيام النهـــار وبالقيلولة على قيام الليل) ضعيف             |       |
| صلاة التطوع<br>(احداها) يستحب ركعتان عقب                              | 0{0   | وأفضل التطوع بالنهار ما كان في                                       | 089   |
| الوضوء للاحاديث الصحيحة منها                                          |       | البيت لما روى زُيد مرفوعا ( أفضل<br>صلاة المرء صلاته في بيتــــه الا |       |
| ( الثانية ) من السنن ركعتا الاحرام<br>وركعتا الطواف اذا قلنا بالأصع : | 0 { 7 | الكتوبة)                                                             |       |
| ورفقت القواف الاافقة بالافقع .<br>لا تجبان                            |       | والسنة أن يسلم من كل ركعتين                                          | ٥٤.   |
| ( التَّالَثُةُ ) السنة للقادم من سيفره                                | ٥٤٦   | (أما حكم المسألة) فقال أصحابنا:<br>التطوع هـو الذي لا سبب له ولا     | 0{1   |
| ان يصلى ركعتين في المسجد أول                                          |       | حصر له                                                               |       |
| قدومه لحديث كعب بن مالك<br>( الرابعة ) صلاة الاستخارة سينة            | 087   | وفي التشهد اربعة اوجه                                                | 730   |
| وهي أن أراد أمرا صلى ركمتين                                           | • • • | (الصحيح) الذي قطمع به                                                | 0{1   |
| بنية الاستخارة ثم يدعو بما ورد                                        |       | العراقيون وآخرون أنه يجسسوز                                          |       |
| في حديث جابر كان رسول الله                                            |       | التشـــهد فى كل ركعتين وله أن<br>يتشــهد فى كل أربع أو ست ولا        |       |
| صلى ألله عليه وسلم يعلمنها الاستخارة من                               |       | يتشهد في كل ركعة                                                     | •     |
| القرآن                                                                |       | ( الثاني ) لا يُجــــوز الزيادة على                                  | 0 { } |
| ( الخامسة ) قال القاضي حسيين                                          | ٥٤٦   | تشهدين بحال من الصلاة الواحدة                                        |       |
| وصاحبا التهليب والتتمسة                                               |       | ولا يجوز أن يكون بين التشهدين                                        |       |
| والروياني في اواخر الجنسائز من البحر : يستحب صلاة التسبيح             |       | أكثر من ركعتين ان كان شفعا<br>( والشالث ) أنــه لا يجلس الا في       |       |
| وفي هذا الاسماحية علاه السبيع                                         | 730   | ( والسالف ) أنه لا يجلس ألا في<br>الآخرة وهو غلط                     | 0 { ٣ |

0 ( )

OEY

081

0 ( )

081

0 { 9

0 { 9 .

001

001

001

005

( فرع ) المصلى أن كان منفسردا

سيتجد لقراءة تفسيه فلو قرأ

السحدة فلم يستجد ثم بدأ له أن حديثها ضعيف وفيها تفيير لنظم يسجد لم يجز لتلبسه بالفرض الصلاة واذا سيجد الامام لزم الماموم وقد راى ابن المبارك وغير واحد 700 السجود ممه فان لم يسجد بطلت من أهل العلم صلاة التسبيح وقال العقيبالي: ليس في صلاة صلاته لو سجد المأموم لقراءة نفسه أو التسبيح حديث يثبت 005 لقراءة غير امامة بطلت صلاته ابن حجر يحسن حديثها والسيوطي وسحدات التسلاوة أربع عشرة يحكم بشذوذه لشدة الفردية ٥٥٣ ( السادسة ) صلاة الحاجة وهو سيحدة حديث ابن ابي أوفي رواه الترمدي وأما سجدة داود صلى الله عليه 000 وسلم فهي عند قوله تمالي ( وخر وضعفه راكماً وأناب) فليست من سجدات ( السابعة ) يكره تخصيص ليسلة التلاوة الجمعة بصلاة لحديث مسلم ( لا ( فرع ) في مذاهب العلماء في تختصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين 007 سجود التلاوة الليالي) ( فرع ) في مذاهبهم في عــــدد (التاسعة) ينبغى لكل أحد المجافظة 004 سحدات التلاوة على النوافل والاكثار منها واما حديث عقبة بن عامر بارسول ( العاشرة ) الصلاة المعروفة بصلاة 100 الله في الحج سنجداً أن الله نعسم السناده بالقوى وابن لهيمة الرغائب وهى ثنتا عشرة ركعة تصلى بين الفرب والعشاء ليلة متفق على ضعف روايته أول جمعة في رجب وصلاة لبلة وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النصف من شعبان بدعتان ومنكران 808 قبيحان وان كان في غير الصلاة كبر لحديث ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية 009 ابن عمر ( كان اذا مر بالسحدة ركعة التطوع ( فرع ) مدهبنا أن الأفضل في نفل کبر وسنجد ) وهل يستحب لن اراد السجود أن الليسل والنهسار ان يسلم من كل ٥٦. يقوم فيستوى قائما ركعتين ويستحب لن مرت به آنة رحمة أن ( فرع ) أنه أذا أقيمت الصلاة كره 075 سبأل الله تعالى أن يشتفل بنافلة أو تحية المسجد حديث اسماعيل بن أمية سمعت ( فرع ) تصح النوافل وتقبل وأن ٥٦۴ كانت الفرائض ناقصة أعرآبيا يقول: سمعت أبا هـريرة الأعرابي مجهول باب سجود التلاوة ويستحب لن تجددت عنده نعمة محمود العلاوة مشتروع للقارىء 078 ظاهرة أو الدفعت عنه نقمة ظاهرة والمستمع لحديث ابن عمر ( سنجد ان سنجد شکرا وسحدناً معه) ( فرع ) اتفق أصحابنا على تحريم (اما حكم المسالة) فسيحود 370 سجود الشكر في الصمسلاة فأن. القراءة سينة للقارىء والمستمع سيجدها فيها بطلت صيلاته ىلاخلاف

بلا خلاف

078

( فرع ) في صحة سنجود الشكر

| ٥٦٨ ويستحب تأخير السينجود حتى          | على الراحله وجهان اصحهما            |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| يسلم                                   | الجواز وكذلك التلاوة                |            |
| ٥٦٨ (السادسة) مذهبنا أنه لا يكره       | ٥٦٥ ( فرع) لو تصدق من تجددت له      | ٥          |
| سحود التلاوة في أوقات النهي عن         | النعمة أو الدفعت عنه النقمة أو      |            |
| الصلاة                                 | صلى شكرا لله تعالى فكان حسنا مع     |            |
| ٥٦٨ ( السابعة ) لا يقوم الركوع مقام    | سجدة الشكر                          | :          |
| السجود في حال الاختيار عسدنا           | ٥٦٠ ( فرع ) لو خضع السان لله تعالى  | ٥          |
| ٥٦٨ ( الثامنة ) اذا سجد المستمع مع     | فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي          |            |
| القارىء لا يرتبط به ولا يشهوى          | سجود شكر ففيه وجهان                 |            |
| الاقتداء به وله الرفع من السجود        | ٥٦٥ ( فرع ) لو فاتت سجدة الشكر      | ٠ .        |
| قبله                                   | فهل يشرع قضاؤها إلى فيه طريقان      |            |
| ٥٦٩ (التاسعة) لو سجد لتلاوة سجدة       | ٥٦٥ (فرع) في مذاهب العلماء في       | 5          |
| آخری لم سحد ثانیا                      | سجود الشكر                          |            |
| ٥٦٩ ( العاشرة ) لو قرأ في صلاة الجنازة | ٥٦١ ( فصل ) في مسائل تتعلق بسجود    | ,          |
| سجدة لا يسجد فيها وهل يسجد             | التلاوة                             | ٠          |
| بعد فراغها ؟                           |                                     |            |
| ٥٦٩ (الحادية عشرة) لو اراد أن يقتصر    | ١٢٥ ( إحداها ) إذا قرأ آيات السجدات | 1          |
| على قراءة آية أو آيتين فيهما           | في مكان واحد سجد لكل سجدة           |            |
| سجدة ليسجد لم أر لأصحابنا فيه          | ٥٦١ (والثانية) ينبغي أن يسجد عقب    | <i>(</i> . |
| كلاما                                  | قراءة السجدة أو استماعها وهل        |            |
| ٥٦٩ (الثانية عشرة) لو سمع رجيل         | تقضى ا                              | _          |
| قراءة امراة السنجدة استحب له           | ٥٦١ (والثالثة) لو قرأ السحدة في     | 1          |
| السجودا                                | الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف        |            |
| ٥٦٩ ( فرع) في فضل سجود التلاوة         | ما لو قرأها في الركوع والسحود       |            |
| حديث ابي هريرة اذا سيجد ابن            | والتشهد فانه لا يستجد الأنه ليس     |            |
| آدم اعتزل الشيطان يبكي يا ويلاه        | محلا للقراءة                        |            |
| ٥٦٩ ( فرع ) اذا كان المسافر قارئا فقرا | ٥٦/ (الرابعة) لو قرأ آية السجدة     | ١.         |
| السجدة في صلاة سجد بالايماء            | بالفارسية لم يسجد عندنا             |            |
| وان كان في غير صلاة سجد أيضا           | ٥٦/ (الخامسة) قال اصحابنا: لا يكره  | ١.         |
|                                        | قراءة السحدة عندزا اللمام ماانه د   |            |

تنبيسه: لتقويم عبارة في الصفحة ٣٥٥ صوابها هكدا: السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل والخلف بفتح اللام ويقال اسكانها لغتان الفتح افصح وأشهر وقوله الخ.

|           |        | سهر وقومه النع .         |                           |
|-----------|--------|--------------------------|---------------------------|
| السطر     | الصفحة | الصسواب                  | الخطا                     |
| . 71      | ٦      | پر تدد                   | بر ت <b>د</b><br>         |
| 40        | 44     | سروه .                   | سروة                      |
| 74        | 4.1    | يحمل                     | بحمل                      |
| ٥         | ٣٣     | وكنية                    | وكنيه                     |
| . 17      | ٦٣     | وغيره                    | وعيره                     |
| ٦         | ٦٤     | قبيصة بن                 | قبيصه أبن                 |
| 1.        | ٦٥     | • • •                    | جرير ابن عبد الله         |
| 77        | 3.4    | ضمناه                    | ضمناه                     |
| ξ         | ٨٥     | و قيل                    | وقبل                      |
| į         | ٨٩     | أصحابنا                  | صحابنا                    |
| 47        | 11     | الاشكنازيم               | الاسكنازين                |
| 1.        | 114    | واستقبل                  | واستقل                    |
| 77        | 117    | بن أرطاة                 | ابن أطاة                  |
| 17        | 117    | فيها                     | فيه                       |
| <b>T1</b> | 117    | البف <b>ي</b>            | التفنى                    |
| 77        | 177    | ألفرض والثالثة لا يتابعه | الفرض                     |
| ۲         | 178    | من موضع الأذان           | من الأذان                 |
| ۲         | 177    | وأصحاب                   | اصحاب                     |
| 44        | 170    | موضع غيره                | غير <b>ه</b><br>          |
| ٩         | 371    | عنقها                    | عنفها                     |
| į         | 771    | البشرة                   | البشر                     |
| ٧         | ١٧٦    | ولون                     | آلو <b>ن</b><br>دن ایا    |
| 17        | 177    | (۱) سطر ۱۳ ً             | (1) mdu 71                |
| ۸۲        | 177    | أبى داود                 | داود<br>م ۱۰              |
| ٩         | ١٨٣    | شينا                     | شيئاً<br>۲۱،۲             |
| 74        | 198    | ۲۹ ذراعا                 | ۲ <b>ذراعاً</b><br>الأقول |
| ۲۸ -      | 717    | الأقوال                  | _                         |
| 37        | 377    | اجزاته                   | أجراته<br>خلقه            |
| ٣         | 377    | خلفه                     |                           |
| ٣ .       | ٣٦.    | الرابعة والخامسة         | الرابعة                   |

|                           | سواب والخطأ        | i.    |   |              |
|---------------------------|--------------------|-------|---|--------------|
| ا <b>لصــواب</b><br>دوی   | الخطا              | السطر |   | الصفحة       |
| جرير بن عبد الله          | جرير ابن عبد الله  | 10    |   | 70           |
| واستقبل<br>واصحاب         | واستقل<br>اصحاب    | 1.    |   | 111          |
| ابی داود<br>خلفه          | داود<br>خلقه       | ٩     |   | 741          |
| عبد الله بن مسعود<br>كلما | عبد الله ابن مسمود | 77    |   | ****<br>**** |
| بنى عمرو بن غوف<br>الرجال | بنی عمرو ابن عوف   |       |   | 183          |
| <b>0-3</b> .              | الرجل              | 1V    | 4 | ۸۲۸          |